# منهج البحن أعلى وتطبقانها





﴿ سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾

and the second

[البقرة: ٣٢]

# الكتـــاب ، منهجية البحث العلمي وتطبيقاتها

في الدراسات التربوية والنفسية

المؤلسف : د. حمدى أبو الفتوح عطيفة

رقم الطبعة : الأولى

تاريخ الإصدار: ٢٣ ١٤ه - ٢٠٠٢م

حقوق الطبع ومحفوظة للناشر

الناشيين دار النشر للجامعات

رقم الإيداع : ١٥٩٤/٢٩

الترقيم الدولى: 8 - 41 - 5526 - 47- 1SBN: 977- 5526

السكسود: ۲/۲۹

#### مقدمة

لقد كان الستخدام المنهج العلمى فى البحث دور كبير فى إحداث تلك التطورات والإنجازات الضخمة التى نشاهدها فى مجالات العلوم الطبيعية المختلفة، فلا يختلف اثنان على أن ذلك المنهج قد نظم الطريقة التى يفكر بها الباحثون فى تلك المجالات، مما كان له أثره العميق فى التوصل إلى تلك المكتشفات التى التحطئها عين ولا تتخطاها أذن.

وقد حاول الباحثون في مجالات العلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية مجاراة نظرائهم في مجالات العلوم الطبيعية، وذلك باستخدامهم منهجية البحث العلمي في البحوث المتصلة بتلك المجالات (الاجتماعية والإنسانية) لعلهم يحققون نجاحا قريبا من ذلك الذي تحقق في مجالات العلوم الطبيعية، إلا أن النتائج لم تكن على النحو الذي توقعه المتفائلون من الباحثين الاجتماعيين، وكانت النتيجة الطبيعية هي أن ثار الجدل حول جدوى استخدام تلك المنهجية في الدراسات والبحوث الاجتماعية، فمن قائل بأن المشكلة لا تكمن في المنهجية بقدر ما هي كامنة في طبيعة الظاهرة موضع الدراسة نفسها، من حيث إنها— أي الظاهرة— معقدة إلى الحد الذي لا يجعلها تفي بمتطلبات المنهج العلمي كي تعالج من خلاله، ومن قائل بأن المشكلة تكمن في استخدامنا لمنهج لم يعد للاستخدام في غير مجالات العلوم الطبيعية فإذا كان المنهج العلمي قد أثبت فعاليته في التعامل مع الظواهر الطبيعية، فليس من الضروري أن يكون الأمر كذلك إذا ما حاولنا استخدام نفس المنهج في التعامل مع الظواهر الاجتماعية.

على أية حال فإنه مهما تراوحت الآراء بين تأييد ورفض استخدام منهجية البحث العلمى في الدراسات والبحوث الاجتماعية.. مهما كان الأمر كذلك، فإنه لا غنى للباحث في مجال الدراسات الاجتماعية (ومنها الدراسات التربوية والنفسية) من أن يبدأ دراسته لمناهج البحث بدراسة منهجية البحث العلمى، وذلك لعدة اعتبارات منها:

١- أنها تمثل أيسر مناهج البحث وأقربها إلى طبيعة التفكير الذي لا يزال يهيمن في
 تلك المجالات الاجتماعية .

٢- أنها أكثر مناهج البحث شيوعًا في الاستخدام في الدراسات والبحوث
 الاجتماعية.

٣- أنها تمثل بداية جيدة لتنظيم تفكير الباحثين في أي مجال من المجالات.

فإذا ما أتقن الباحث منهجية البحث العلمى، من حيث مفهومها وأسس استخدامها ومزايا وحدود استخدامها فى البحوث الاجتماعية... إذا ما أتقن الباحث ذلك كله أمكن له أن ينطلق إلى ما وراء ذلك من مناهج للبحث وطرق للتفكير دون خوف عليه من أن يحدث له تشويش فى التفكير أو جنوح فى الفهم، ومن هنا جاءت فكرة ذلك الكتاب الذى يمثل عصارة خبرة أكثر من سبعة عشر عاما قضاها الكاتب فى تدريس منهجية البحث العلمى لطلاب الدراسات العليا بكليات التربية، وقد حرص الكاتب خلال تلك الفترة على أن يمنح طلابه فرصة النظر إلى تلك المنهجية بعين ناقدة، فلا انجرافا تاما وراءها، ولا رفضا مطلقا لها، وإنما رؤية وسطية يتمكن الباحث من خلالها من الاستفادة من إيجابيات تلك المنهجية ومن التغلب على مشكلات استخدامها فى الدراسات التربوية والنفسية.

ويقع الكتاب في سبعة أقسام رئيسة تتضمن اثنين وعشرين فصلا. يتضمن القسم الأول (الذي يشتمل على ثلاثة فصول) تعريفا بالمبادئ الأساسية في البحوث التربوية والنفسية، ولتحقيق ذلك الهدف، قدمنا في البداية عرضا لطبيعة البحث العلمي ، أتبعناه بتعريف بالمنهج العلمي في البحث وموقعه في البحوث التربوية والنفسية، وقد حرصنا في ذلك الجزء على تعريف القارئ بأهم المفاهيم والمصطلحات التي يشيع استخدامها في المنهج العلمي، كما حرصنا في نهاية ذلك الجزء على توضيح أهم الفروق بين البحوث في العلوم التربوية والنفسية وبين البحوث في العلوم الطبيعية، وفي الفصل الثالث عالجنا بعض القضايا المتصلة باختيار وتحديد مشكلة البحث.

وقد تضمن القسم الثاني (الذي اشتمل على فصل واحد) توضيحًا لأنواع

الدراسات والبحوث التربوية والنفسية، والتي صنفت إلى: دراسات حالة، دراسات وثائقية، دراسات مسحية، دراسات تجريبية، آخذين في الاعتبار أن المنهج المستخدم في تلك الدراسات هو المنهج العلمي، وفي نهاية ذلك الجزء قدمنا توضيحًا لأوجه الشبه والاختلاف بين تلك الأنواع من الدراسات.

وبعد أن يحدد الباحث مشكلة بحثه، ويفكر في أنسب أنواع البحوث التي يمكن من خلالها معالجة تلك المشكلة، فإنه أي الباحث يجب أن يفكر في تصميم بحثه، ومن هنا جاء القسم الثالث الذي يتناول مشكلة تصميم البحوث التربوية والنفسية، وقد تضمن ذلك القسم أربعة فصول (من الخامس إلى الثامن)، ففي البداية قمنا بتوضيح المقصود من تصميم البحث، وأهمية وجود تصميم جيد للبحث، والمكونات الأساسية المتضمنة في تصميم البحث، كما عرضنا أيضا لفكرة التباين وموقعها في التصميمات التجريبية. بعد ذلك قام الكاتب باستعراض أهم المتغيرات الدخيلة التي تؤثر في الصدق الداخلي والخارجي للتصميمات التجريبية، وأعقب ذلك توضيحًا لأهم الأساليب التي يمكن للباحث أن يستخدمها في ضبط تلك المتغيرات الدخيلة بأنواعها المختلفة (الخاصة بالعينة والشروط التجريبية، وبتحيزات المجريبية، وفي نهاية ذلك القيسم قدمنا عرضًا لبعض وبتحيزات المجريبية المعيبة، مع توضيح سبب ضعف تلك التصميمات، ثم عرضنا بعد ذلك بعض أنواع التصميمات التجريبية الجيدة، وقدمنا كذلك تطبيقات على هذه التصميمات، وقد راعينا في عرضنا لتلك التصميمات وتطبيقاتها أن نبدأ على هذه التصميمات، وقد راعينا في عرضنا لتلك التصميمات العاملية الأكثر تعقيدا.

وسوف يلاحظ القارئ عند تصفحه لذلك القسم (الثالث) أننا قد أعطينا درجة كبيرة من الاهتمام للتصميمات التجريبية، ويرجع السبب في ذلك إلى أن تلك التصميمات العديد من الشروط؛ وذلك حتى تفي بمتطلبات المنهج العلمي في البحث.

عندما ينتهى الباحث من اختيار مشكلة بحثه، وتحديد نوع الدراسة التي سيعالج من خلالها تلك المشكلة، وإعداد التصميم البحثي الذي سيمكنه من الإجابة على تساؤلات بحثه بصورة منهجية سليمة.. عندما ينتهى الباحث من

ذلك، فإنه يتجه إلى الشق التنفيذى للبحث، أى إلى تجميع البيانات اللازمة للإجابة على تساؤلات البحث، وعملية تجميع البيانات ليست بالعملية البسيطة التى قد يتصورها البعض، وإنما هى عملية متعددة الجوانب والأبعاد، ونحن إذا كنا قد أفردنا لها قسماً مستقلاً هو القسم الرابع، فإن ذلك لا يعنى أن يكون ذلك هو ترتيبها من الناحية الزمنية، فالتفكير في عملية تجميع البيانات يبدأ من مرحلة مبكرة عن ذلك، وهي مرحلة تصميم البحث ، أما وضع تلك العملية بأبعادها المختلفة في القسم الرابع فمرجعه الاعتبارات التنظيمية الخاصة بإعداد الكتاب وبالاتصال بين الكاتب والقارئ.

وقد اشتمل القسم الرابع الخاص بتجميع البيانات على سبعة فصول (من التاسع حتى الخامس عشر) تناولت جوانب مختلفة، ولكنها متكاملة، لتلك العملية، ففى البداية أوضحنا بعض الأبعاد التنظيمية الخاصة بعملية تجميع البيانات، وذلك فى مراحل التخطيط والتنفيذ الميداني وإعداد البيانات للمعالجة والتحليل، كما تناولنا بعد ذلك بإيجاز أسس القياس، مع التركيز على سمتى الصدق والثبات على وجه التحديد، وبالإضافة إلى ذلك، فإننا قد أفردنا فصلا خاصا لأسس وطرق اختيار عينة البحث ، مع إبراز أهم الفروق بين الأنواع المختلفة للعينات، ومحددات استخدام كل نوع من تلك الأنواع.

أما الفصول من الثانى عشر حتى الخامس عشر (أربعة فصول)، فقد عرضنا من خلالها بعض الأساليب والأدوات التى يشيع استخدامها فى تجميع البيانات الخاصة بالدراسات والبحوث التربوية والنفسية، ففى البداية أوضحنا معنى الاستبيانات، وأنواعها، وخطوات إعدادها، ومحتويات أسئلتها، ومزاياها، وعيوبها. بعد ذلك تناولنا المقابلة، فعرفنا معناها، وأنواعها، والشروط اللازمة لعمل مقابلة جيدة، ومواصفات القائم بالمقابلة، ومزايا وعيوب المقابلة، وفى فصل تال قدمنا عرضا مبسطا لمعنى الملاحظة، وأنواعها، والمشكلات الخاصة بها (الملاحظ – الصدق والثبات اختيار عينات السلوك)، وأدواتها، ومزاياها وعيوبها. وأخيرا، فإننا قد حاولنا أن نتناول بشكل مبسط أسلوب تحليل المحتوى، باعتباره أسلوبا علميا نتمكن من خلاله من إخضاع محتوى الوثائق بأنواعها المختلفة – للتحليل الموضوعي المنظم، وقد

أوضحنا في ذلك الفصل مفهوم تحليل المحتوى وخصائصه، واستخداماته، وفئاته، ووحدات التحليل الرئيسة، ومعنى العد والقياس، وكيفية اختيار عينة التحليل، وكيفية إيجاد صدق التحليل وثباته، وإجراءات تحليل المحتوى.

وتجدر الإشارة هنا إلى أننا لم نتناول فى ذلك القسم كل الأساليب والأدوات التى تستخدم فى البحوث التربوية والنفسية، فهناك بعض الأساليب والأدوات التى نجدها موضع اهتمام بعض المراجع والكتب الأكثر تخصصا، فعلى سبيل المثال، فإن المراجع الخاصة بالتقويم والقياس تعطى اهتماما خاصا للاختبارات، كما أن المراجع الخاصة، ببحوث علم النفس الاجتماعى تعطى اهتماما متميزا للأساليب الإسقاطية، وبناء على ذلك ، فإننا قد أعطينا درجة أكبر من الاهتمام لتلك الأساليب والأدوات التى يشيع استخدامها فى أكثر من مجالا من مجالات البحوث التربوية والنفسية، وبطريقة مماثلة، فإن تناولنا للسمات الخاصة بالإحصاء كان مقصورا على الحد الذى يمكننا من فهم دور الإحصاء فى البحوث، ولذلك فإننا لم نتناول الأساليب الإحصائية المختلفة بالتفصيل، على أساس أن ذلك الأمر هو موضع اهتمام المراجع والكتب الإحصائية المتخصصة.

وفى القسم الخاص بالتعامل مع البيانات (القسم الخامس) كان موضع اهتمامنا منصبا على كيفية إعطاء البيانات المجمعة معنى ومغزى، فعندما ينتهى الباحث من تجميع بياناته باستخدام الأساليب والأدوات الملائمة، فإنه يجد نفسه أمام كم كبير من البيانات غير المنظمة والتي لا معنى لها بوضعها الكائن، ولكى يكون لتلك البيانات معنى ومغزى، فإنها لابد من أن تخضع لعمليات اختزال وتنظيم ومعالجة وتفسير، وقد تضمن ذلك القسم ثلاثة فصول، وقد عرضنا في الفصل الأول الكيفية التي يمكن بها للباحث أن ينظم بياناته، ولتحقيق ذلك الهدف أوضحنا خصائص البيانات، ثم عرضنا بعد ذلك لبعض طرق عرض البيانات، وفي الفصل التالى تناولنا دور الإحصاء في البحوث التربوية والنفسية؛ ولتوضيح ذلك الدور، قدمنا عرضا موجزا للمفاهيم والمقاييس الأساسية المستخدمة في الإحصاء الوصفي، مثل مقاييس موجزا للمفاهيم والمقاييس التشتيت، وقياس العلاقات بين المتغيرات، وبالإضافة إلى ذلك، فإننا قد أوضحنا معنى دور الإحصاء الاستدلالي في البحوث التربوية

والنفسية، وفى الفصل الثالث من ذلك القسم (الثامن عشر فى الكتاب) تناولنا واحدة من أهم القضايا التى تشغل الباحثين، وهى قضية تفسير النتائج، وفى الحقيقة فإن هذه القضية لم تحظ بالاهتمام الكافى فى المراجع العربية والأجنبية، رغم أهميتها فى العملية البحثية، وقد حاولنا فى ذلك الفصل أن نقدم بعض المبادئ والتوجيهات التى يمكن أن يسترشد بها الباحثون فى تفسيرهم لما توصلوا إليه من نتائج.

أما القسم السادس من هذا الكتاب، والذى تضمن فصلين هما التاسع عشر والعشرون، فقد انصب موضوعه على إعداد التقرير البحثى، وفى البداية عرضنا للأقسام الرئيسة التى يبجب أن يتضمنها التقرير البحثى، وهى : المواد التمهيدية، متن التقرير، قائمة المراجع، الملاحق، وقد أوضحنا بشكل مبسط محتويات كل قسم من تلك الأقسام، وبعد ذلك قمنا بعرض وتوضيح أهم السمات الفنية التى يجب أن يأخذها الباحث فى الاعتبار عند إعداد تقريره البحثى، وهذه السمات هى: تنظيم الكتابة، أسلوب الكتابة، الاقتباسات، الحواشى (الهوامش) ، الجداول، الأشكال، الرسوم التوضيحية والبيانية، علامات الوقف والترقيم، ونحن نفترض أن مراعاة الباحث لتلك السمات الموضحة فى هذين الفصلين من شأنه أن يؤدى إلى إخراج تقرير البحث على أفضل صورة ممكنة.

تلك هي الأقسام الرئيسة التي يجب أن يكون الباحث متقنا لمحتوياتها وقادرا على استخدام تلك المحتويات وتوظيفها في العملية البحثية، إلا أننا وجدنا أيضا أنه من المهم أن يكون الباحث قادرا على تقويم البحوث التربوية والنفسية، ولهذا أفردنا القسم السابع من الكتاب وخصصناه لتقويم البحوث التربوية والنفسية، وقد تضمن هذا القسم فصلين: الأول: يتصل بكفاءة البحوث التربوية والنفسية. والثاني: يتصل بأخلاقيات البحث العلمي، وقد عرضنا في الفصل الأول أكثر الأخطاء التي يقع فيها الباحثون التربويون والنفسيون، وبعض المعايير التي يمكن استخدامها في تقويم البحوث التربوية والنفسية. أما الفصل التالي فقد أوضحنا فيه بعض المبادئ الأخلاقية المصاحبة للمراحل المختلفة في البحث، وهي: تخطيط البحث، تجميع البيانات، إعداد التقرير البحثي.

تلك فكرة موجزة عن محتويات هذا الكتاب الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الباحثين في مجالات العلوم الاجتماعية والدراسات الإنسانية عامة، وفي الدراسات التربوية والنفسية خاصة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. والله ولى التوفيق

المؤلف دكتور/ حمدى أبو الفتوح عطيفة

# القسم الأول المبادئ الأساسية في البحوث التربوية والنفسية

ويشتمل على:

الفصل الأول: طبيعة البحث العلمي

الفصل الثاني: المنهج العلمي في البحث وموقعه في البحوث التربوية والنفسية

الفصل الثالث: مشكلة البحث: اختيارها - تحديدها

في العصر الحديث، وذلك في سعيهم لاكتساب المعرفة وتحصيلها، ومصادر تحصيل المعرفة، كما ذكرها قان دالين، وأحمد بدر (٤٣-٥٦) يمكن إيجازها فيما يلي:

# ١- المصادفة والمحاولة والخطأ:

يتعلم كل فرد منا حقائق جديدة، وأفكارا جديدة عن طريق الصدفة، أو المحاولة والخطأ، وربما كانت معرفة الإنسان الأولى بالنار عن طريق الصدفة، والمحاولة والخطأ، وبمرور الزمن انتقلت النتائج التي توصل إليها الإنسان الأولى إلى الآخرين، حتى أصبحت هذه المعرفة مشاعة بين الجميع، وبدأ بذلك بناء جسد للمعرفة المفيدة عن العالم، هذه المرحلة الأولى من التعلم هي مرحلة المعرفة الحسية، أي تلك التي تتصل بملاحظة الظواهر ملاحظة بسيطة تقف عند مستوى الإدراك الحسى عادة، دون أن تتجه أنظار الشخص إلى إدراك العلاقات القائمة بين الظواهر وأسبابها.

#### ٣- مصادر الثقة والتقاليد السائدة:

وتتمثل تلك المصادر في السلطة التي قد يلجأ إليها الإنسان طلباً للمعرفة، والتقاليد السائدة في ثقافة معينة وذلك فيما يتصل بأنماط الثياب والحديث والطعام والقيادة والسلوك، والخبراء الذين يلجأ إليهم الإنسان أحيانا طلبا لشهادتهم، وذلك على أساس أنهم أكثر علما من غيرهم بحكم ما يتمتعون به من ذكاء وتدريب وخبرة واستعدادات.

وعلى الرغم من أهمية تلك المصادر قإن الاعتماد عليها كلية أمر له محاذيره، ففى العصور الوسطى، وقفت السلطة حائلا دون تقدم العلوم الطبيعية، وذلك على زعم أن ما أتى به (جاليليو) من أفكار وتصورات يتعارض مع المعرفة السائدة فى ذلك الوقت ومع ما جاء فى الكتاب المقدس، يضاف إلى ذلك أن الحضارة الغربية فى ذلك الوقت، كانت تعتمد بدرجة كبيرة على تعاليم أفلاطون وأرسطو وغيرهم. . أكثر من اعتماد الدارسين على الملاحظة وتحليل الحقائق بأنفسهم، فقد كان هناك افتراض بأن السابقين قد توصلوا إلى اكتشاف الحقيقة تماما .

كما أن الاعتماد على التقاليذ السائدة في العصر الجاهلي قد حال دون إيمان كثير من الناس بالدعوة الإسلامية على ما فيها من تفتح ومخاطبة للعقول المستنيرة، وقد كان بعض الناس شديد التمسك بمعتقدات الآباء والأجداد، ومن ثم فقد قاوموا الدعوة الإسلامية وماتوا وهم كفار.

أما بالنسبة للخبراء الثقات، فلابد من الاعتراف بأن أى مجتمع من المجتمعات لا يتقدم إلا إذا قبل آراء المتخصصين، ومع ذلك فينبغى أن ندقق ونحن ننتقى الخبراء، وأن نعرف ما إذا كان الثقات في الميدان يقدرونهم، وعلى أية حال، فمن الخطر قبول آراء الخبراء بلا تحفظ، على الرغم من وجوب استشارتهم في كثير من الأحيان.

#### ٣- الخبرة الشخصية:

يبنى الإنسان فى مراحل حياته المختلفة تصوراته الخاصة والذاتية عن كثير من القضايا والأحداث والظواهر التى تواجهه فى حياته، وبعض هذه التصورات يكون نتاج محاولاته التى يقوم بها، والأخطاء التى يقع فيها فى أثناء تلك المحاولات، ثم التوصل إلى حل صحيح، كما أن جزءا من هذه التصورات يتكون نتيجة استشارة أهل السلطة والخبراء.

ومهما تكن المصادر التي يلجأ إليها الإنسان في اكتساب خبراته الشخصية، فإنه يلجأ عادة، إذا واجهته مشكلة، إلى استرجاع، أو البحث عن خبرة شخصية تساعده في حل تلك المشكلة، فالإنسان القديم وهو يبحث عن طعامه، ربما كان يتذكر أن أنواعا معينة من الثمار أمرضته، وأن الأسماك وفيرة في بعض النهيرات عنها في البعض الآخر، وأن الحبوب تنضج في وقت معين من السنة.

وعلى الرغم من أن الرجوع إلى الخبرة الشخصية قد يفيد في بعض الأحيان في اكتساب المعرف فإنها قد تؤدى إلى نتائج خاطئة إذا استخدمت دون تمحيص، فقد يرتكب الإنسان بعض الأخطاء عندما يلاحظ شيئاً أو عندما يتحدث عما يراه أو يفعله، فهو - على سبيل المثال - قد يتجاهل بعض الأدلة التي لا تتفق مع رأيه، أو يستخدم أدوات قياس على جانب كبير من الذاتية، أو يبنى عقيدته على أدلة غير كافية، أو يغفل عن بعض العوامل الهامة المتعلقة بموقف معين، أو يستخلص نتائج أو ملاحظات غير سليمة نتيجة لتحيزه الشخصى.

#### ٤ - التفكير الاستنباطي:

قد يستخدم الإنسان التفكير الاستنباطى كوسيلة للحصول على المعلومات، وفى الاستنباط يرى الإنسان أن ما يصدق على الكل يصدق أيضا على الجزء؛ ولذا فهو يحاول أن يبرهن منطقيا على أن ذلك الجزء يقع منطقيا في إطار الكل، ويستخدم لهذا الغرض وسيلة تعرف بالقياس.

ويستخدم القياس لإِثبات صدق نتيجة أو حقيقة معينة، وهو عبارة عن حجة تشتمل على ثلاث قضايا: يطلق على القضيتين الأوليتين المقدمتان حيث إنهما تمهدان للوصول إلى النتيجة ، وهى القضية الأخيرة.

مثال: كل المعادن موصلات جيدة للحرارة (مقدمة كبرى) النحاس معدن (مقدمة صغرى) النحاس معدن (نتيجــة).

وفي هذا المثال، إذا أمكن إثبات صحة الجملتين الأولتين، فيستتبع ذلك أن يوافق الشخص على النتيجة التي تعقبهما.

وقد ظل التفكير الاستنباطى أهم طرق الحصول على المعرفة قرونا طويلة، ولا يزال حتى اليوم يفيد الناس فى حل الكثير من المشكلات التى تواجههم فى حياتهم الشخصية، كما أن الباحث العصرى أيضا يستخدم التفكير الاستنباطى فى بعض مراحل بحثه، وخصوصا فى تلك المراحل التى تحتاج إلى أن يكون للعقل دور ملموس فيها، فبدون الاستنباط تكون معظم معالجات الباحث للحقائق التى جمعها عن طريق الملاحظة غير مثمرة.

كما يفيد التفكير الاستنباطي أيضا في حل المشكلات، ولكن في حدود معينة، إذ إن الاستنباط يعتمد على الرموز اللفظية التي قد تكون مبهمة، فبعض الكلمات لا تحمل نفس المعنى لكل الناس في جميع الأوقات، ومثال ذلك مصطلح: «التربية التقدمية» الذي أثار جدلا كثيرا نتيجة للتفسيرات المتباينة التي أعطيت له، ونتيجة للمعانى المتذبذبة للكلمات يصبح تقويم الحجج في كثير من الأحيان أمراً صعباً.

ومع أهمية التفكير الاستنباطى فى اكتساب المعرفة، فإن هناك بعض المحاذير التى يجب أن يكون الباحث على دراية بها إذا ما أراد استخدام ذلك النوع من التفكير فى بعض مراحل بحثه، ومن هذه المحاذير أن الاستنباط قد يخدع الباحث أحيانًا فهو يميل إلى شغل اهتمام الشخص بالعمليات العقلية والحوار الماهر بدلاً من تركيز اهتمامه على البحث عن الحقيقة ذاتها، وأسلوب المنطق والحوار هذا لا يدلنا على الأسباب ولا يفسر لنا ما نعلمه ولا يكشف لنا عما نجهله. . وإنما يفيد فى تنمية القدرة على الجدل.

وللقياس نقطة ضعف أخري، هي أنه لا يستنبط إلا نتائج المعرفة المتوافرة سلفا، فهو لا يستطيع أن يتغلغل وراء ما هو معروف فعلا، ولا يعطى الإنسان فرصته ليقوم باكتشافات جديدة وينمى معرفته، وبعبارة أخرى، يعتبر القياس وسيلة لتتبع نتائج القضايا المتعارف عليها، وليس أداة للحصول على معرفة جديدة فإذا اقتصر على هذا النوع من التفكير، فإنه لن يكتشف جديدا.

وتكمن نقطة الضعف الأساسية للتفكير الاستنباطى فى احتمال أن تكون إحدى المقدمتين غير صادقة فى الواقع، أو أن تكون المقدمتان غير مرتبطتين، فإذا كانت المقدمتان لا تتفقان مع الواقع، أصبحت النتيجة المشتقة منهما قليلة الفائدة رغم احتمال صدقها.

مثال: كل أساتذة الطب يحملون درجة الدكتوراه (مقدمة كبرى) الدكتور أحمد عبد الهادي أستاذ في الطب (مقدمة صغري)

إذن الدكتور أحمد عبد الهادى يحمل درجة الدكتوراه (نتيجة)

النتيجة صادقة من حيث إنها قد ترتبت بالضرورة على المقدمات المعطاة، ولكنها قد لا تكون صحيحة في الواقع، فقد يكون الدكتور أحمد عبد الهادى حاصلا في الواقع على درجة أخرى غير درجة الدكتوراه، وإن كانت معادلة لها، إذن فالنتيجة التي نصل إليها عن طريق الاستنباط لا تكون محلا للثقة إلا إذا اشتقت من مقدمتين صحيحتين مرتبطتين ببعضهما، فالمنطق الاستنباطي إذن له حدوده ونقائصه، على

الرغم من أنه وسيلة مفيدة للحصول على المعلومات، ولا يمكن الاعتماد على المنطق الاستنباطي وحده في البحث عن الحقيقة، لأنه ليس وسيلة كافية لتحصيل معرفة يمكن الاعتماد عليها.

#### ۵- التفكير الاستقرائي:

ما دامت النتائج التي يصل إليها الإنسان عن طريق التفكير الاستنباطي لا تصدق إلا إذا اشتقت من مقدمات صادقة، فقد وجب عليه أن يجد وسيلة للتحقق من صدق القضايا الأساسية، ولذلك ابتكر التفكير الاستقرائي ليكمل عمل التفكير الاستنباطي في البحث عن المعرفة، وفي التفكير الاستقرائي يجمع الباحث الأدلة التي تساعده على إصدار تعميمات محتملة الصدق، ويبدأ بحثه بملاحظة الجزئيات ووقائع محسوسة، ومن هذا البحث يصدر نتيجة عامة عن طريق الاستقراء فمن المكن أن يستخدمها كقضية كبرى في استدلال استنباطي.

ويمكننا أن نميز بين نوعين من الاستقراء:

النوع الأول: الاستقراء التام، ويقوم الإنسان في هذا النوع بحصر كل الحالات الجزئية التي تقع في إطار فئة معينة، ويقرر ما توصل إليه في نتيجة عامة.

والنوع الثانى : هو الاستقراء الناقص، وهو الذى يقوم الإنسان فيه بملاحظة بعض الحيالات التى تنتمى إلى الفئة، ثم يصل إلى تعميم عن الفئة من خلال تلك الملاحظات.

ويستخدم الباحث الاستقراء الناقص أكثر من الاستقراء التام؛ لأنه لا يستظيع في معظم البحوث أن يفحص جميع الحالات الجزئية موضع البحث، ولكنه إذا لاحظ بعض الحالات ، التي يفترض فيها أنها تمثل عينة كافية وممثلة من الفئة كلها، فإنه يستطيع أن يستخلص نتيجة عامة تسرى على كل الحالات المشابهة.. وتتوقف صحة النتيجة المستخلصة على حجم العينة التي فحصت، ومدى تمثيلها للمجموعة كلها.

وما يؤخذ على الاستقراء الناقص هو أن ما يصل إليه الباحث عن طريق

ذلك الاستقراء يعد بمثابة استنتاجات تختلف في احتمالات صدقها، وذلك لأنه من المكن دائما أن تختلف بعض الحالات التي لم تفحص مع النتيجة التي وصل إليها.

#### ٣- المنهج العلمى:

المنهج العلمى هو المنهج الذى يتوصل فيه الباحث إلى نتائج عامة فى ضوء الوقائع التى قام بملاحظتها، وذلك من خلال مروره بعدد من الخطوات، وقيامه ببعض العمليات العقلية، والمنهج العلمى يجمع بين عمليات التفكير الاستنباطى والاستقرائى، والمراحل الأساسية التى يمر بها الباحث الذى يستخدم منهج البحث العلمى هي

- ١- الشعور بالمشكلة: إذ يواجه الإنسان عقبة، أو خبرة، أو صعوبة تحيره.
  - أ فقد تنقصه الوسيلة للوصول إلى الغرض المطلوب.
  - ب- أو يواجه صعوبة في تحديد خصائص موضوع معين.
    - جـ أو يعجز عن تفسير حدث غير متوقع.
- ٢ حصر وتحديد المشكلة: يقوم الباحث بملاحظات جمع معلومات تساعده
   على تحديد المشكلة التي يواجهها بشكل أكثر دقة.
- ٣- اقتراح حلول للمشكلة الفروض: من الدراسة المبدئية للحقائق يقوم الباحث
   بعمل حدسي رشيد حول الحلول المكنة، وهذه الحلول تسمى الفروض.
- ٤- استنباط نتائج الحلول المقترحة: يستنبط الإنسان أنه إذا كان فرض ما صحيحا،
   فسوف تترتب عليه نتائج معينة.
- ٥- اختيار الفروض عمليًا: يختبر الباحث كل فرض، بأن يبحث عن دليل ملاحظ يثبت أن النتائج المترتبة على الفرض قد حدثت فعلاً أو ينفى حدوثها، وبهذه العملية يعرف أى الفروض يتفق مع الحقائق الملاحظة، وبالتالى يقدم أصدق إجابة للمشكلة.

وهذه الخطوات توضح كيف يعمل الاستقراء والاستنباط كسلاحين للعلم يصل بهما إلى الحقيقة، فالاستقراء يمهد لتكوين الفروض، والاستنباط يكتشف النتائج المنطقية التى تترتب عليها لكى يستبعد الفروض التى لا تتفق مع الحقائق ثم يعود الاستقراء ثانية ليسهم فى تحقيق بقية الفروض، وهكذا ينتقل الباحث باستمرار بين جميع الحقائق ومحاولة إصدار تعميمات (فروض) ليفسر هذه الحقائق، واستنباط نتائج الفروض، ثم البحث عن مزيد من الحقائق لاختبار صدق الفروض، حتى يصل باستخدام كل من الاستقراء والاستنباط إلى معرفة يمكن الثقة بها.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الباحث لا يسير في دراسة مشكلة بحثه وفق نفس التسلسل المذكور هنا، كما أن هذه الخطوات لا تمثل مراحل فكرية منفصلة، فقد يحدث كثير من التداخل بينها، وقد يتردد الباحث بين هذه الخطوات عدة مرات، وكذلك قد تتطلب بعض المراحل جهدا ضئيلا، بينما يستغرق البعض الآخر وقتا طويلا.

وفى مكان آخر من هذا الكتاب نجد توضيحا أكثر تفصيلا لخصائص ذلك المنهج، وعلى الصفحات التالية نجد تعريفا لمعنى البحث العلمي، يليه توضيح لشروط المعرفة العلمية.

# مفهوم البحث العلمي في التربية:

تتعدد تعريفات البحث وتتباين، فمن هذه التعريفات ما يعطى درجة كبيرة من الاهتمام للمخرجات، الاهتمام للجانب الوسيلى، ومنها من يعطى درجة أكبر من الاهتمام للمخرجات، إلا أنه في أي من هذه التعريفات لا نجد إغفالاً تامًا لأي من الجانبين، الوسيلى والمخرجات، وإنما قد نجد تركيزًا في جانب بدرجة أكبر من التركيز على الجانب الآخر.

ومن التعريفات التي تعطى اهتمًاما كبيرًا للمخرجات تعريف ثريا ملحس ( ١٩٦٠) ٢٤): «البحث محاولة لاكتشاف المعرفة والتنقيب عنها، وتطويرها وفحصها، وتحقيقها بتقص دقيق، ونقد عميق، ثم عرضها عرضًا مكتملاً بذكاء وإدراك، لتسير في ركب الحضارة العالمية، وتسهم فيه إسهامًا حيًا شاملاً»

هذا التعريف - كما نرى - لم يوضح طبيعة تلك المحاولة ولا خصائصها، وإنما اهتم بدور البحث في اكتشاف المعرفة وتطويرها.

ومن التعریفات التی ترکز علی الجانب الوسیلی فی البحث، ما أورده أحمد بدر (ص۲۰) عن «هیلووی» Hillwoy:

«البحث وسيلة للدراسة يمكن بوسطتها الوصول إلى حل لمشكلة محددة، وذلك عن طريق التقصى الشامل والدقيق لجميع الشواهد والأدلة التي يمكن التحقق منها، والتي تتصل بهذه المشكلة المحددة».

ومن التحريفات الدقيقة للبحث العلمي ذلك التعريف الذي أورده «كيرلنجر» (Kerlinger, 1976, 11):

«البحث العلمي استقصاء منظم، ومضبوط، واختياري (امبيريقي)، وناقد لقضايا فرضية (الفروض) عن العلاقات المفترضة بين الظواهر الطبيعية».

"Scientific research is systematic, controlled, emperical and critical investigation of hypothetical propositions about the presumed relations among natural phenomena."

#### وهذا التعريف يوضح أهم خصائص البحث العلمي، وهي:

- ١- النظامية: بمعنى أن الاستقصاء ذو درجة عالية من الترتيب إلى الحد الذى يكون
  فيه المستقصى على ثقة كبيرة فى سلامة مخرجات البحث، فالمستقصى هنا
  يسير فى بحثه من مرحلة إلى مرحلة بشكل دقيق ومدروس.
- ٢- الضبط: بمعنى التحكم فى العوامل المؤثرة فى الظاهرة ما عدا العامل المطلوب إخضاعه للدراسة، وهذا يعنى أن المشاهدات البحثية منضبطة بدرجة كبيرة، مما يجعلنا نطمئن إلى سلامة التفسير المعطى بسبب سلوك ظاهرة ما بطريقة معينة،

- وذلك بعد استبعاد التفسيرات المحتملة البديلة، وهذا يرجع إلى أن الملاحظات التي يقوم بها المستقصي تتم تحت شروط محددة تحديدًا واضحا.
- ٣- القابلية للاختبار: بمعنى أن تصورات الباحث عن شيء معين لا يعتد بها ما لم توضع تلك التصورات موضع الاختبار الفعلى، وهذا الاختبار يجب أن يتعدى حدود الباحث، فلا يكتفى بأن يقال: إنه قد اختبرها وأثبت صحتها، وإنما يجب أن يوضح كيفية إجراء ذلك الاختبار حتى يمكن للباحثين الآخرين أن يجروه أيضًا، وأن يتأكدوا من صحة النتائج التي توصل إليها، بمعنى آخر: فإن القابلية للاختبار تعنى ببساطة أن يضع الباحث تصوراته ومعتقداته أمام محكمة الاستعلام العلمي لفحصها في الواقع وفق معايير علمية محددة.
- 3- الخضوع للنقد: بمعنى أن يقسو الباحث على نفسه فى تعامله مع نتائج بحثه، وذلك قبل تقريرها ونشرها، فالباحث الذى يكتب تقريراً عما قام بعمله، يجب أن يكون على وعى بأن باحثين آخرين سيقرؤون ما كتب، وأنه ليس من السهل خداعهم، وهذا الفهم يتطلب منه أن يدرك أنه إذا كان من السهل أن يخطئ فى أشياء، وفى أن يغالى فى تصوير أشياء أخرى، وفى أن يبالغ فى قابلية نتائجه للتعميم. . فإنه يجب أن يدرك أيضًا أن هناك عيونًا علمية ترقبه وتفحص كل هذه الأمور من منظور علمى، ومن ثم فيجب عليه أن يخضع ما يقوم بعمله وما يكتبه للنقد والتمحيص، وذلك قبل أن ينقد الآخرون عمله.

وفى التربية ، فإن المصطلح «بحث» يشير بالإضافة إلى ما سبق، إلى نطاق كبير من الأنشطة التى يمارسها الباحثون أو المؤسسات، فهناك البحوث التى يقوم بها أفراد متخصصون، والتى تكون عادة محدودة المدى والهدف، فتلك البحوث يخطط لها الباحثون لتستغرق وقتا قصيرا يتراوح بين أسابيع معدودة وسنوات قليلة، كما أنها تكون محدودة الهدف، فالباحث الفرد لا يستطيع أن يتعامل مع عدد كبير من الأهداف لمحدودية طاقته والوقت المتاح له.

أما البحوث والدراسات التي تقوم بها مؤسسات البحث التربوي، فإنها تكون عادة ذات مدى أكبر من حيث الأهداف التي تسعى تلك البحوث لتحقيقها، ومن حيث المشكلات التي تجاهد لحلها، كما أنها تحتاج في العادة إلى وقت أطول لإجرائها؛ ولذا فإن هذه البحوث والدراسات لا يجريها باحث واحد، وإنما يشارك فيها فريق من الباحثين.

وبصفة عامة ، فإن البحث التربوى يكون موجها في العادة نحو تطوير العملية التعليمية في المجالات التربوية والنفسية ، ونحو حل المشكلات التي يواجهها الممارسون في عملهم ، وأكثر الأحداث والظواهر التي تهتم بها البحوث التربوية والنفسية تلك التي تتصل بأنماط السلوك المختلفة عند التلاميذ ، وخاصة التي يتم تعلمها واكتسابها من خلال العملية التربوية ، بمعنى آخر فإن البحوث التربوية والنفسية تهتم بالدرجة الأولى بمحاولة تحديد أفضل الشروط التي يتم تحتها اكتساب المتعلمين للمعارف والاتجاهات والمهارات والسلوكيات المرغوبة .

# مواصفات المعرفة العلمية والمستخلصة من البحوث

فى ضوء ما سبق من توضيح للمنهج العلمى كطريق لتحصيل المعرفة، ومن تحديد لمفهوم البحث العلمى، فإننا نستطيع أن نحدد طبيعة المعرفة التى نتوصل إليها عن طريق البحوث، وقد حدد ماكميلان وشوماخر (5-7)(Mcmillam&Schumacher) سمات تلك المعرفة المستخلصة من البحوث على النحو التالى:

#### ۱ – الموضوعية Objectivity :

يمكن النظر إلى الموضوعية على أنها سمة وإجراء أيضاً. فعندما نصف شخصًا ما بأنه موضوعي، فإننا نقصد بذلك أنه غير متحيز، أو متفتح ذهنيا، او أنه لا يدخل تقديراته الذاتية في أحكامه، فالموضوعية هنا سمة ذلك الفرد، أما عندما نتعامل مع الموضوعية كإجراء، فإننا نقصد بذلك أن خطوات تجميع البيانات ومعالجتها تسير بشكل محدد يؤدي إلى الوصول إلى معنى واحد أو تفسير واحد فقط، فالاختبارات المقننة في المجالات التربوية والنفسية مثلا توصف بأنها موضوعية؛ وذلك لأن الطلاب المعدة من أجلهم تلك الاختبارات يستطيعون أداءها، ويحصلون على نفس الدرجات تقريبًا لو أجابوا على نفس الاختبار أكثر من مرة، وفي حالة البحوث الكيفية (اللاإحصائية) فإن الموضوعية تعنى الوضوح explicitness في طريقة اختيار البيانات وتفسيرها. وهكذا، فإنه في حالة إجراء البحوث، فإن الموضوعية تشير إلى البيانات وتفسيرها. وتحليلها، وليس إلى سمات شخصية الباحث رغم أهمية تلك السمات.

وترجع أهمية الموضوعية إلى أنه لا غنى عنها فى أى خطوة من خطوات البحث، وإلى تخللها فى كل مراحل البحث، فالأوصاف الدقيقة التى يعطيها الباحث لإجراءات البحث تساعد الباحثين الآخرين على تكرار الدراسة، وهذا الأمريتم بدرجة كبيرة من السهولة فى حالة الدراسات المعملية التى تجرى تحت شروط مضبوطة، وتستخدم فيها مقاييس ذات درجة عالية من الصدق والثبات، أما فى البحوث التربوية، والتى نادراً ما تجرى فى مختبر؛ لأن موضوعها هو الإنسان، فإن

درجة تحقق شرط الموضوعية فيها تكون أقل منها في البحوث المختبرية.

# $\forall$ - الدقة أو الإحكام Precision

يقصد بها التحديد المتقن لمعانى الكلمات المستخدمة، فالبحوث تستخدم فيها عادة لغة فنية متخصصة، واستخدام مثل هذه اللغة الفنية الدقيقة ليس المقصود منه إرباك القارئ، وإنما نقل المعانى له بأكبر درجة من الدقة والإحكام، فهناك مفاهيم مثل: مناخ حجرة الدراسة، والقيادة الابتكارية، والقلق، لها معان دقيقة في البحوث قد تختلف عن معانيها الشائعة في الحياة اليومية، كما أن مصطلحات مثل: الصدق والثبات ، وتصميم البحث، والعينة العشوائية، والدلالة الإحصائية، تعبر عن إجراءات فنية معينة، وأكثر التعبيرات دقة في البحوث الكمية هو المعادلة الرياضية أو النتيجة الإحصائية، أما في حالة البحوث الكيفية، فإن الدقة تتحقق من خلال الكلمات بدلا من الأرقام، وذلك باستخدام الأوصاف التفصيلية لتحديد معنى كلمة معينة.

الخلاصة: إن اللغة الدقيقة هي تلك التي تصف محتويات الدراسة بشكل لا يحتمل اللبس أو الغموض في التفسير، ثما يجعل من الممكن تكرار الدراسة أو استخدام النتائج على نحو صحيح.

# "ا- القابلية للإثبات (أو البرهنة) Verification:

عندما يعد باحث ما تصميمًا بحثيًا معينًا، وعندما يجرى الاستقصاء العلمى لاختبار صحة الفروض الذى تضمنها تصميمه البحثى، وعندما يتوصل إلى نتائج معينة، فإنه يدون ذلك كله كتابة، ويقدم تقريره للعشيرة المهنية، وذلك حتى يقوم الباحثون الآخرون بنقد تصميمه وإجراءاته والنتائج التي توصل إليها، إما بتأييدها أو رفضها، فالبحث بذلك مسعى موجه للمجتمع، ومن ثم فإن المعلومات المتضمنة فيه تكون عرضة للفحص الدقيق من قبل الآخرين، وهذه السمة من سمات البحوث القابلية للبرهنة ترتبط بمعيارى الموضوعية والدقة، فمن خلال إجراء المزيد من الاستقصاء أو التكرار لدراسة معينة فإن نتائج تلك الدراسة قد تتأكد صحتها أو قد تكون في حاجة إلى تعديل ومثل هذه العمليات المزيد من الاستقصاء والتكرار تحديل ومثل هذه العمليات المزيد من الاستقصاء والتكرار

تؤدى إلى تطوير الهيكل المعرفي وإلى بروز أسئلة بحثية جديدة.

# ٤ – الاقتصادية الشديدة في الشرح Parsimonious Explanation

يحاول البحث أن يشرح العلاقات بين الظواهر ، وأن يعبر عن تلك العلاقات في كلمات وعبارات بسيطة ، وعلى الرغم من بساطة العبارات التي تعبر عن العلاقات المركبة بين الظواهر ، فإن تلك العبارات تكون لها درجة عالية من القدرة على التنبؤ والتفسير والتعميم ، فالنظرية القائلة بأن : «الإحباط يؤدى إلى العدوانية » ، بمثابة تعبير له قدرة تنبؤية ، ويمكن إخضاعها للبرهنة ، ويعنى ذلك أن البحث الجيد هو الذي تختزل فيه الوقائع المركبة في عبارات بسيطة .

#### 0- الاختبارية (الامبيريقية) Empricism:

تتسم البحوث بصفة عامة بأنها ذات صبغة اختبارية، والمصطلح: «اختبارى»، له معنى عام ومعنى فنى متخصص، والمعنى العام للاختبارية هى أنها كل ما يمكن توجيهه عن طريق الخبرة العملية، وليس بالضرورة عن طريق البحث، بمعنى آخر، فإن شيئا ما لو أمكن استخدامه أو الاستفادة منه عمليًا، فإنه يكون بذلك صحيحا، وذلك بغض النظر عن الأسباب، فهو يجب أن يكون صحيحًا مادام يعمل، أما بالنسبة للباحث، فإن الاختبارية تعنى أن يكون الشيء موجهًا بواسطة دليل متحصل عليه عن طريق إجراءات نظامية وموضوعية، وليس عن طريق الخبرة الشخصية أو السلطة، بمعنى آخر فإن الاختبارية، من وجهة النظر البحثية، تتطلب من الباحث أن يجنب خبرته الشخصية وتصوراته الخاصة بصفة مؤقتة.

والسؤال الآن هو: ما الدليل الذي نحتاج إليه حتى يتحقق شرط الاختبارية بالمفهوم العلمي؟ الدليل هنا هو البيانات أو النتائج التي نحصل عليها من البحث. معنى آخر: الدليل هو المعلومات التي نتحصل عليها عن طريق البحث، فالدرجات التي يحصل عليها الطلاب في الاختبارات، والبيانات التي نحصل عليها عن طريق الحاسب الآلي، والملاحظات والتسجيلات التي نتحصل عليها من المقابلات، والوثائق التاريخية، والأحكام القضائية، يطلق عليها بيانات.

# ?- التفكير الاحتمالي Probalblistic thinking:

يتصور بعض الناس خطأ أن نتائج البحوث تكون مطلقة، وأن الاستنتاجات المستخلصة من تلك النتائج تتجاوز حدود الشك، ووجه الخطأ في ذلك أن البحوث بصفة عامة والبحوث السلوكية بصفة خاصة لا تقدم لنا شيئا مؤكدا، وعلى العكس من ذلك، فإن كل ما تقدمه لنا تلك البحوث هو معرفة احتمالية، بمعنى أن ظهور «أ» يمكن أن يؤدى إلى ظهور «ب»؛ ولذا فإن عبارة مثل: «الإحباط يؤدى إلى العدوانية»، غير صحيحة من الناحية الفنية، والأصح هو أن يقول: «إن الإحباط يحتمل أن يؤدى إلى العدوانية»، فالبحث – في أحد تعريفاته—: هو طريقة لتقليل درجة عدم التأكد A method of reducing uncertainty ويحتمل أن تخبرنا أن شيئا ما مؤكدا إلى درجة عدم الشك.

والتفكير الاحتمالي سمة أساسية في البحوث، فالمعرفة في المجالات العلمية والتطبيقية معرفة احتمالية، ويتبع ذلك أن درجة عدم التأكد في العلوم السلوكية والاجتماعية أكبر من درجة عدم التأكد في العلوم الفيزيائية، ويعنى ذلك أن العبارات التقريرية التي تتضمنها تقارير البحوث لها معان احتمالية ضمنية أو صريحة، ولعل ذلك هو السبب في شيوع عبارات مثل: «تشير النتائج إلى ...» و«يفترض الباحث..» ، في التقارير البحثية المكتوبة.

تلك هي سمات المعرفة العلمية المستخلصة من البحوث، فهي معرفة موضوعية، مصاغة في عبارات تقريرية محكمة، تتضمن الإجراءات التي تجعلنا نستطيع أن نتحقق منها، تشغل حيزا محدودا ومعبرا عنها ببساطة، ومع ذلك فلها قدرة تنبؤية عالية تتضمن أدلة اختبارية، وتعبر عن تفكير احتمالي.

#### مستويات البحوث:

يمكن تصنيف البحوث من حيث الهدف من إجرائها في مستويين رئيسين: 9 - البحوث الأساسية Basic Research:

وهي تلك البحوث المصممة من أجل إضافة شيء جديد للمعرفة العلمية الحالية،

أى أن هذه البحوث لا تستهدف حل المشكلات القائمة، وإنما تستهدف تطوير المعرفة الحالية.

ويشير «فوزى غرابية» وآخرون ( ٧،١٩٨١) إلى أن ذلك النوع من البحوث، يقوم به الباحث من أجل إشباع حاجته للمعرفة، أو من أجل توضيح غموض يحيط بظاهرة ما، دون النظر إلى تطبيق نتائجه في المجال العملي أو الاستفادة منها في الوقت الحاضر أو المستقبل القريب، وهو يعتمد بصورة رئيسة على الفكر والتحليل المنطقي والمادة الجاهزة والموجودة عادة في المكتبات، والدافع لهذا النوع من البحوث هو السعى وراء الحقيقة ، وتطوير المفاهيم النظرية، ومحاولة الوصول إلى تعميمات بغض النظر عن نتائج البحث أو فوائده النفعية.

وعلى الرغم من أن هذا النوع من البحوث يعتمد بصورة رئيسة على الفكر والتحليل المنطقى والمادة الجاهزة، فإن ذلك لا يمنع الباحث من استخدام أدوات بحثية عندما يتطلب الأمر ذلك، فأبحاث «جان بياجيه» عن النمو العقلى للأطفال استخدم فيها تلك الاختبارات التي أطلق عليها مهام بياجيه.

#### ∀- البحوث التطبيقية Applied Research

وهى تلك البحوث التى يقوم الباحثون بإجرائها من أجل إيجاد حلول ملائمة المشكلات قائمة، أو التوصل إلى علاجات لمواقف معينة، أى أن إضافة الجديد للبنية المعرفية لا تمثل هدفًا رئيسًا لهذا النوع من البحوث. والبحوث التطبيقية تجرى إما فى المعامل، كما هو الحال فى معظم البحوث فى العلوم الفيزيائية والبيولوجية وفى بعض البحوث النفسية، وإما فى الميدان كما هو الحال فى معظم البحوث التى تجرى فى محالات العلوم الاجتماعية والإنسانية ومنها المجالات التربوية.

وإذا كنا قد صنفنا البحوث التربوية إلى مستويين، وذلك وفقا للهدف الرئيسى من إجرائها، فإن ذلك لا يجب أن يعنى أن هناك مستوى أكثر تعقيدا من المستوى الآخر، فدرجة تعقيد بحث ما أو بساطته تتوقف على عدة عوامل منها عدد الظواهر المطلوب إخضاعها للبحث والاستقصاء، ودرجة تشابك العلاقة بين تلك الظواهر وبعضها البعض، وعدد الأفراد الخاضعين للدراسة، وعدد الأدوات

المستخدمة، ومستوى المعالجة الإحصائية، ومستوى التحليل المنطقي المستخدم في الدراسة، . . . إلخ .

كما يوضح «فوزى غرابية» وزملاؤه (٧) أن تقسيم البحث العلمى إلى بحث نظرى وبحث عملى هو تقسيم مثالى وخيالى إلى حد ما، فمعظم البحوث العلمية تكون فى الواقع مزيجا من النظرية والتطبيق. فالبحث النظرى والبحث فى الرياضيات مثلا قد لا يؤدى إلى نتيجة مباشرة أو إيجاد حلول لمشاكل قائمة، ولكنه يلقى ضوءا على الأوضاع القائمة، ويعتبر أساسا نظريا تقوم عليه البحوث التطبيقية فى ميادين عدة كالهندسة والفلك، كما أنه يفتح آفاقا جديدة للبحث العلمى فى المستقبل مما يؤدى إلى فوائد جمة للمجتمع، يضاف إلى ذلك أن للخلفية النظرية أهمية قصوى فى توجيه الخطى نحو إيجاد حلول للمشاكل العملية.

وعلى الرغم من اصطناعية ذلك التقسيم، فإن البحث الواحد يغلب عليه سمة رئيسة واحدة، فهو إما بحث أساسي بالدرجة الأولى، أو بحث تطبيقي يستهدف حل مشكلة معينة.

وبصفة عامة ، فإن البحوث التطبيقية لا تضيف الجديد إلى جسم المعرفة العلمية القائمة، وإن كان ذلك ممكن الحدوث في بعض الأحيان، ففي البحث التطبيقي يمكن حل مشكلة ما بطريقة معينة في فترة زمنية معينة، ولكن من غير المحتمل أن يكون للنتائج التي تم التوصل إليها درجة كبيرة من القابلية للتعميم.

وعلى الجانب الآخر، فإن البحوث الأساسية تستهدف إضافة الجديد إلى المعرفة العلمية القائمة ليصبح ذلك الجديد جزءا من تلك المعرفة التي تتطور بدورها نتيجة اندماج تلك المعرفة الجديدة، وهذه المعرفة المطورة تؤدى إلى تحقيق المزيد من الفهم للأحداث والظواهر التربوية، وهذا الفهم يمكن الاستفادة منه في العديد من المواقف التي تحتاج إلى معالجة، والمشكلات التي تحتاج إلى حل، إلا أنه نتيجة لأن التطبيق ليس هو الهدف الأساسي للبحوث النظرية فإن آثار تلك البحوث لا تظهر عادة في المدى القريب، وإنما تظهر في المدى البعيد.

ولتوضيح الفرق بين البحوث التطبيقية والبحوث الأساسية، نفترض أن باحثا أراد

أن يجرى دراسة معينة على كتاب مدرس معين ، وكان موضع الاهتمام الرئيسى فى الدراسة هو تحديد مدى انقرائية ذلك الكتاب. مثل هذا البحث قد تسهم نتائجه فى حل مشكلة معينة تواجه التلاميذ، ولكن قيمته تتناقص أو تنعدم لمجرد تغيير ذلك الكتاب، أما لو قام بإجراء دراسة عن الأسلوب الذى يجب أن تكتب به الكتب لتلائم مراحل عمرية معينة، فإن نتائج مثل هذه الدراسة تكون أبقى أثرا من نتائج الدراسة الأولى.

#### أهداف البحث العلمي:

لا تختلف أهداف البحث في مجال عن أهدافه في المجالات الأخرى، وبناء على ذلك فإن أهداف البحث العلمي في المجالات التربوية والنفسية يمكن إيجازها فيما يلى:

#### : Description الوصف

ويقصد به تحديد سمات الظواهر التربوية والنفسية المختلفة بشكل واضح، ويعد الوصف ادنى أهداف البحث العلمى، خصوصا إذا كانت الظواهر أو الأحداث التى نخضعها للوصف ليست جديدة تماما، وفى هذه الحالة، فإن مجرد سرد أوصاف تلك الظواهر والأحداث لا يفيد كثيرا فى تطوير الهيكل المعرفى للمجالات موضع الوصف، ويمكن لعملية الوصف أن تكون مجدية فى حالة إذا ما أظهرت عناصر جديدة فى موقف معين لم تكن معروفة من قبل، فالوصف هنا يعد بمثابة استكشاف لجهول لم نكن نعلم عنه شيئا.

#### ۱ − التفسير Interpretation

وهو محاولة تحديد أسباب سلوك الظواهر والأحداث بكيفية معينة، وبناءً على ذلك فإن التفسير يتطلب إعمال العقل بدرجة أكبر مما هو مطلوب في حالة مجرد وصف تلك الظواهر، ومما ييسر عملية التفسير أن تشترك مجموعة من الظواهر أو الأحداث في السلوك بكيفية معينة. بمعنى آخر: عندما يكون السلوك معمما على مجموعة من المواقف ، فإننا نستطيع أن ندرك السبب وراء عمومية ذلك السلوك، وذلك بدرجة أكبر مما لو كان ذلك السلوك ينطبق على موقف فردى، فعندما نلاحظ

مثلا ازدياد درجة القلق عند التلاميذ الذين يدرسون في مدرسة تقع في منطقة سكانية مزدحمة، فإن هناك احتمالا بأن تكون الضوضاء سببا من أسباب زيادة درجة القلق هذه، ويعنى ذلك أن التعميم-- وهو عبارة تصف السمة المشتركة بين عدد من الظواهر بكيفية معينة.

#### ۳− التنبؤ Prediction

هو القدرة على تحديد الحالة التى سيكون عليها وضع معين عند توافر شروط معينة، وهذا التحديد لا يتم من فراغ، وإنما يتم عادة فى ضوء التعميمات التى تم التوصل إليها، فعلى سبيل المثال: إذا وجدنا أن طلاب المدارس الكائنة فى مناطق مزدحمة لديهم درجة عالية من القلق، فإننا نستطيع أن نتنبأ بالوضع المستقبلي للطلاب إذا ما شيدنا لهم المدارس فى مناطق مزدحمة.

# ٤ - الضبط أو التحكم Control:

في ضوء التعميمات التي توصلنا إليها، وفي ضوء القدرة على التنبؤ لدى الباحث المتخصص، فإننا نستطيع أن نتحكم في الظروف المحيطة بموقف معين، ففي المثال السابق، فإننا نقوم بتشييد المدارس في المناطق الهادئة غير المزدحمة.

### تنظيم الأفكار:

يحتاج الباحث إلى أن ينظم المعلومات التي يحصل عليها من الاستقصاء الذي قام به، وذلك في صورة أفكار واضحة يمكنها أن تسهم في تطوير المعرفة في مجال تخصصه؛ ولذا فمن الضروري أن يكون الباحث ملما بالمستويات المعرفية المختلفة وبحدود كل مستوى من هذه المستويات، وفيما يلي عرض لهذه المستويات ودور كل منها في البحوث التربوية والنفسية:

(انظر Travers, 1-24)

#### : Information and scientific Data المعلومات والبيانات العلمية-1

يعد تجميع البيانات عن المشكلة موضع الدراسة والاستقصاء أمرا أساسيا لا غنى عنه لأي بحث من البحوث ، فهذه البيانات التي يتم تجميعها هي التي يمكن عن طريقها وصف أبعاد الموقف موضع الاستقصاء، وهذا الوصف يشكل الأساس الذي تنظم عليه الأفكار المستخلصة من البحث. بمعنى آخر: فبدون توافر البيانات التي تصف ظاهرة معينة أو مجموعة من الظواهر أو الأحداث لا يمكننا أن نبنى تعميمات أو نظريات تربوية.

وعملية تجميع البيانات والمعلومات هذه يمارسها كل فرد منا في حياته اليومية، وذلك عند التعامل مع مختلف الظواهر التي تواجهه، والتي يحتاج إلى أن يتخذ حولها قرارات معينة، وعلى الرغم من أن عملية تجميع المعلومات هذه يمارسها العالم والباحث وغير المتخصص، فإن الأسلوب الذي يتبعه العالم أو الباحث في هذه العملية يختلف عن الأسلوب الذي يتبعه الرجل العادي غير المتخصص، فالمعلومات التي يقوم الباحث بتجميعها تمثل فئة خاصة من المعلومات يطلق عليها البيانات العلمية Data وذلك لكي يمكن تمييزها عن المعلومات بشكلها العام العلمية Information. وللتفريق بين المعلومات والبيانات، نفترض أن شخصا ما قال: إن الناس في مدينة معينة يفضلون العمل عن الدراسة، ومن ثم فإن الطلاب في تلك المدينة يتسربون من المدارس ويتجهون إلى العمل. مثل هذا القول يعد معلومة بمعناها العام، وليس بيانا بالمفهوم العلمي، ولكي تتحول تلك المعلومة العامة إلى بيان علمي موثوق به، فهناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في ذلك القول، وبعض هذه الشروط يتمثل في الأسئلة التالية:

- أ- ما عدد الأطفال الذين لا يلتحقون بالمدارس أصلا في تلك المدينة؟ وما نسبتهم
   إلى عدد السكان؟ وهل هذه النسبة تختلف عن النسبة الموجودة في المدن
   الأخرى المماثلة؟
- ب- ما نسبة الأطفال الذين يتسربون من المدرسة الابتدائية؟ وهل هذه النسبة تختلف عن النسب الموجودة في المدن الأخرى؟
- جـ ما نسبة الأطفال الذين يلتحقون بالمدارس الإعدادية والثانوية في تلك المدينة؟ وهل تقل تلك النسب عن مثيلاتها في المدن الأخرى؟
- د- ما نسبة الطلاب الجامعيين بتلك المدينة مقارنة بعدد الملت حقين بالمدارس

الابتدائية أو بعدد السكان؟ وهل هذه النسبة تختلف عن مثيلاتها في المدن الأخرى؟

هـ ما المعيار الذي استخدم لإصدار مثل هذا الحكم؟

و- هل هناك مدن أخرى تقل فيها نسبة التعليم عن نسبة التعليم في تلك المدينة؟

الإجابة على مثل هذه الأسئلة تعد أمرا ضروريا لإضفاء صفة العلمية على ذلك القول، بحيث يصبح بيانا علميا وليس مجرد معلومة عامة، فالبيان بمعناه العلمي يشير إلى معلومة محددة تحديدا واضحا، وتم تجميعها تحت ظروف موصوفة وصفا دقيقا، فالمصطلحات التي تتضمنها البيانات يجب أن تكون دقيقة، والإجراءات والأساليب التي استخدمت لتجميع تلك البيانات يجب أن تكون واضحة وموصوفة وصفا دقيقا بحيث يمكن إعادة التجربة والحصول على نفس البيانات أو على بيانات ماثلة.

#### ∀- التعميمات Generalizations

التعميم عبارة تقريرية موجزة تصف سلوك مجموعة من الظواهر أو الأحداث أو المواقف التى تجمعها صفة مشتركة، وقد سبقت الإشارة إلى أن وجود مجموعة من الظواهر التى تسلك بكيفية متماثلة ييسر عملية تفسير ذلك السلوك، كما يساعد على التنبؤ ويعنى ذلك أن التعميمات لها قدرة كبيرة على التنبؤ، وبناء على ذلك، فإن الباحث الذى تنحصر كل اهتماماته في تجميع البيانات عن الظواهر وذلك لوصف تلك الظواهر، لا يستطيع أن يقدم إسهاما مؤثرا في تطوير المعرفة ذات الصلة بتلك الظواهر؛ لأنه يقدم لنا صورا مجزأة عن تلك الظواهر، ولكى يسهم الباحث بفاعلية في تطوير المعرفة في مجال تخصصه، فعليه أن يبحث عن الصفات بفاعلية في تطوير المعرفة في مجال تخصصه، فعليه أن يبحث عن الصفات إلى تعميمات تربط ما بين تلك الظواهر والأحداث التي يتضمنها ذلك المجال، حتى يصل إلى تعميمات تربط ما بين تلك الظواهر وبعضها البعض.

وعندما يكون من الممكن التعبير عن العلاقات المتضمنة في التعميمات بصورة كمية، فإننا نسمى تلك الصياغة الكمية «قانونا»، ومن أمثلة تلك القوانين التي تتضمنها العلوم السلوكية: قانون الاستعمال، وقانون الأثر عند ثورنديك، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن درجة صحة القوانين المتضمنة في العلوم التربوية والسلوكية أقل منها

في حالة العلوم الفيزيائية؛ وذلك لاعتبارات خاصة بطبيعة الظواهر في كل من هذه المجالات، وهو ما سنشير إليه في موقع آخر من هذا الكتاب.

وبصفة عامة، فإن التعميم الصحيح أو القانون يجب أن يكون له قدرة على التنبؤ بالوضع الذى سيكون عليه حدث معين تحت شروط معينة؛ ولذا فإن التعميمات التى تتصل بأحداث ماضية لا تكون ذات قيمة إلا بقدر مساعدتها لنا على إعطاء تصور أفضل عن المستقبل، ويطلق على التعميمات التى تتصل بأحداث الماضى وتساعد في تفسيرها... يطلق عليها أنظمة التنبؤ الواقعية (أو الاسترجاعية) Postdictive في تنسخدم في التنبؤ بالوضع المستقبلي للظواهر فيطلق عليها أنظمة التنبؤ والقبلية) Predictive systems (أى التنبؤ بالحدث قبل وقوعه).

وإذا كان وجود مقدار كاف من البيانات عن مجموعة معينة من الظواهر أو الأحداث يعد شرطا أساسيا للتوصل إلى تعميمات أو قوانين عن تلك الظواهر، فإن ذلك ليس هو الشرط الوحيد، وما يجب أن يتوافر أيضا لدى الباحث نفسه قدرة عقلية على استبصار الصفات والخصائص المشتركة بين تلك الظواهر والأحداث، وبدون توافر مثل هذه القدرة العقلية لدى الباحث يصعب التوصل إلى تعميمات أو قوانين مقبولة.

# : Concepts, Constructs and Models والنماذج

تمثل المفاهيم والبناءات والنماذج مرحلة أساسية من مراحل التنظيم الفكرى للبحوث، فالباحث لا يتعامل مع وقائع فقط، وإنما يحاول أن يربط بين تلك الوقائع وبعضها البعض، وعملية الربط هذه قد تتطلب منه تجريد الصفات المشتركة بين تلك الوقائع أو الظواهر، أو افتراض ميكانيزمات تتخلل تلك الظواهر وتجعلها تعمل بكيفية معينة، أو إعداد تصورات ذهنية معينة يفترض فيها أنها تعبر عن مجموعة من الأحداث والعلاقات التي قد يصعب ملاحظتها بشكل مباشر، وتحقيق تلك الأهداف يتطلب منا أن نكون ملمين بمعنى كل من المفهوم والبناء والنموذج.

إِن المفهوم Concept في أبسط تعريف له، عبارة عن تجريد يعبر عن الصفة

المستركة بين العديد من الظواهر والأشياء التي يمكن ملاحظتها، أى أننا عندما نلاحظ عددا من الوقائع، ونلاحظ وجود صفة مشتركة بينها، فإننا نعطى تلك الصفة المشتركة اسما يعبر عنها، وكمثال للمفاهيم يمكن أن يكون مفهوم «الحشرات» الذي يعبر عن الصفة المشتركة بين مجموعة من الكائنات الحية، تميزها عن غيرها من الكائنات الحية الأخرى.

وفى التربية يوجد مفهوم «التحصيل» الذى يتم تجريده من ملاحظة التغييرات المعرفية التى تحدث فى التلاميذ، نتيجة تعرضهم لمقررات دراسية مختلفة. وهكذا فإننا نستطيع أن نتوصل إلى العديد من المفاهيم فى المجالات المختلفة؛ ولذا فإن كل مجال معرفى له مفاهيمه الخاصة المميزة له عن المفاهيم المستخدمة فى المجالات المعرفية الأخرى.

أما البناء Construct فهو تصور افتراضى لا يتم التوصل إليه من ملاحظة الظواهر بشكل مباشر ، وإنما يتم استنتاجه بشكل غير مباشر من الطريقة التى تسلك بها الظواهر، فالذكاء لا يمكن ملاحظته بشكل مباشر، وإنما يستدل عليه من سلوكيات الافراد، فعندما نصف فردا ما بأنه « ذكى » فإن ذلك لا يعنى أن هناك أدلة مباشرة تشير إلى ذكائه، وإنما استدللنا على ذلك من خلال بعض السلوكيات التى يمارسها ذلك الفرد والتى تدل آثارها على ذكائه، وينطبق نفس الشيء على مصطلحات تربوية عديدة تعمل كبناءات فرضية لها قيمتها في تفسير العديد من السلوكيات التى نشاهدها، ومن هذه البناءات: الاتجاه، والدافعية، والكبت، والإحساط، والاستعداد...

وهذه البناءات أو التصورات الفرضية تتميز بأنها تعمل كميكانيزمات تستهدف تفسير ما نشاهده من سلوكيات، فعندما نرى طالبا ما لا يقبل على دروس مادة معينة، فإننا نفترض أن لديه «اتجاها» سلبيا نحو تلك المادة؛ ولذا فإن البناءات الفرضية تشكل أساسا قويا في بناء النظريات التربوية والنفسية التي تستهدف تفسير ما نشاهده من ظواهر وأحداث ومواقف في المجالات التربوية والنفسية. وعلى الرغم من أن البناءات الفرضية، التي تعمل كميكانيزمات لتفسير السلوكيات المشاهدة، تكون عادة من نتاج تخيلات العلماء في ميادين تخصصهم، فإنها تسهم

بدرجة كبيرة في فهم الظواهر المتضمنة في تلك الميادين فهماً متعمقا، فتخيلات العلماء هذه تكون نتاج تفكير متعمق في تلك الظواهر وفي أسباب حدوثها.

ومن الصعب - إن لم يكن من المستحيل- أن نجد نظرية تربوية أو نفسية خالية من مثل هذه البناءات الفرضية، فالنظريات التي تتناول القدرات تستخدم بناءات مثل القدرة اللفظية، والقدرة الرياضية، والقدرة الميكانيكية، والقدرة المكانية، . . . إلخ.

والبناءات الفرضية التى يتصورها العلماء لا تشتق من فراغ وإنما هناك مصادر متعددة تشتق منها تلك البناءات، ومن هذه المصادر علم الأعصاب Neurology، فعلى الرغم من محدودية المعلومات المتوفرة لدينا عن طريقة عمل الجهاز العصبي، فإنه توجد لدينا بعض المعرفة عن موضع بعض القنوات أو المجارى العصبية، وعن الأنوية، وعن كيفية انتقال النبضات خلال هذه القنوات، وفي ضوء تلك المعرفية الخدودة أمكن افتراض وجود ميكانيزمات معينة يمكن عن طريقها تفسير أنواع مختلفة من السلوكيات التى نشاهدها، فعلى سبيل المثال: فإن المتصفح لبعض كتب علم النفس يجدها تتضمن رسومات عن ميكانيزم عصب معين يفترض فيه أنه مسؤول عن الانعكاس الشرطى، مع أن فردا ما لم ير مثل هذا الميكانيزم المفترض الذي هو في الواقع بناء فرضى اقترح لتفسير سلوك معين. مثال آخر للبناءات الفرضية نجده في علم نفس الارتباطيين، حيث من الشائع أن نجد في النظريات الارتباطية تصورات في علم نفس الارتباطيين، حيث من الشائع أن نجد في النظريات الارتباطية تصورات لسلسلة من العمليات المتتابعة في الجهاز العصبي مسؤولة عن استقبال المثير وظهور الاستجابة (انظر أيضا: أحمد زكي صالح، ٣٧٧-٤٤).

مصدر آخر من مصادر اشتقاق البناءات هو علم الفيزياء فيمكن للباحث أن يصف الميكانيزمات الداخلية التي لا يشاهدها، ولكنها متضمنة في سلوكيات التلاميذ على أساس القوى ومجالات القوى، وقد استخدمت بعض مدارس علم النفس مثل هذه التصورات، وحققت بها درجة مقبولة من النجاح في تفسير العديد من السلوكيات التي تشاهدها، وبصفة عامة فإن أي بناء يمكن تعديله أو الاستغناء عنه، إذا ما ظهر بناء آخر أكثر فائدة في تفسير السلوكيات موضع الاهتمام. مستوى آخر من المستويات التجريبية التى نستخدمها فى البحوث، ولا ينفصل عن المستوين السابقين، هو مستوى النموذج المسموذج المنموذج تشبيه وذلك لتقريب يستخدم لتمثيل ظاهرة ما تمثيلا جزئيا، من حيث شكلها ووظيفتها، وذلك لتقريب تلك الظاهرة إلى الأذهان وتسهيل عملية فهمها، ويستخدم المدرسون النماذج بصورة كبيرة لمساعدة التلاميذ فى فهم الظواهر المختلفة، خصوصا المعقدة منها، ويعد نموذج الكرة الأرضية أحد تلك النماذج التى تستخدم بكثرة فى حجرات الدراسة، ونموذج الكرة الأرضية هذا لا يجب أن ينظر إليه على أنه صورة مصغرة للأرض تمثلها تمثيلا تاما فى جميع الظواهر والسمات، فهناك سمات للأرض لا تمثل بصورة واقعية على النموذج، كما أن على هذه الكرة. فمثلا ألوان البلاد لا تمثل بدرجة واقعية على النموذج، كما أن سطح الأرض يمثل على الكرة على أنه أملس أو ناعم، وكذلك سلاسل الجبال، مع أن الحقيقة غير ذلك، وبالإضافة إلى ذلك فإن خطوط الطول والعرض المرسومة على الكرة لا وجود لها فى الواقع، ونخلص من ذلك إلى أن هذا النموذج عبارة عن وسيلة مريحة لتمثيل الأرض، ولمساعدة التلاميذ على تخيل شكلها، ومع ذلك فإن هذا النموذج يفتقر إلى الواقعية فى كثير من السمات.

النموذج إذن، هو تمثيل للحقيقة وتقريب لها، ولكنه ليس الحقيقة ذاتها، فالنموذج يعد بمثابة تشبيه أو تصوير لسبمات محددة من الأحداث أو التركيبات أو الأنظمة المعقدة، وهذا التشبيه يستخدم فيه رموز أو أشياء تشبه إلى حد ما الشيء المنمذج وذلك لتقريب ذلك الشيء المنمذج إلى الأذهان.

ومن هنا، يمكن القول بأنه لا يوجد خط فاصل وواضح ومحدد بين النماذج والبناءات، فكلاهما يحاول افتراض أشياء تمكننا من فهم وتفسير الظواهر موضع الدراسة، إلا أن بعض العلماء يرون استخدام المصطلح «نموذج» للإشارة إلى السمات الواقعية للظواهر والأحداث، واستخدام المصطلح «بناء» للإشارة إلى السمات الأكثر تجريدا، والتى لا يمكن مشاهدتها، للظواهر والأحداث.

وبصفة عامة، يمكن تصنيف النماذج إلى نوعين:

# ا - النماذج شبيهة الأصل Replica models:

وهي تلك النماذج التي تشابه ـ من حيث الشكل ـ الأشياء والظواهر التي تمثلها،

ونموذج الكرة الأرضية مثال لهذا النوع من النماذج، وكذلك النماذج المختلفة عن الذرة.

## : Symbolic Models النماذج الرمزية

وهى تلك النماذج التى يستخدم فيها رموزا مجردة لتمثيل الشيء نفسه أو لتمثيل العلاقات بين الظواهر، والدوائر الصغيرة التى توجد على نموذج الكرة الأرضية، والتى تمثل المدن مثالا لتلك النماذج الرمزية.

ويرجع سبب الاستخدام الواسع للنماذج في البحوث والدراسات العلمية إلى قدرتها على اقتراح تجارب ودراسات، وكذلك إلى إمكانية استخدامها كوسائل للحصول على معرفة هامة وجديدة، كما أن للنماذج قيمة أخرى، وهي أن التجريب يمكن أن يتم أولا على النموذج، ثم بعد ذلك تتم الممارسة في المواقف الطبيعية، وكمثال على ذلك، معامل الفضاء التي يتم فيها تدريب رجال الفضاء على ارتياد الفضاء الخارجي باستخدام نماذج معدة لذلك، وتشبه الظروف التي سيتعرض لها هؤلاء الرجال في الفضاء الخارجي، وكذلك النماذج التي تستخدم في تدريب المظليين على القفز بالمظلات، وذلك مثل قيامهم بعمليات القفز الفعلية من الطائرات، وفي مجال التربية فإن التدريس المصغر Microteaching يعد بمثابة نموذج تدريبي للطلاب المعلمين، وذلك قبل ممارستهم الفعلية لعملية التدريس.

وعلى الرغم من أهمية النماذج في تطوير المعرفة العلمية، فإن النموذج الردىء يمكن أن يسبب درجة من الإعاقة لتطوير المعرفة العلمية لا يمكن محو آثارها ببساطة، فالنموذج الذى تصوره الإنسان لفترة طويلة عن شكل الأرض، الذى افترض فيه أنها قرص مسطح، قد أدى إلى تشويش أفكار أجيال طويلة وإكسابهم مفاهيم خاطئة، كذلك تصور الكيميائيون القدامي أن ظاهرة الاحتراق تتضمن خروج مادة الفلوحستين، يعد مثالا آخر للنماذج الرديئة التي أدت في فترة معينة إلى إعاقة تطوير المعرفة الكيميائية، وهكذا فإن العالم الذي يتمسك بنموذج عديم الفائدة لمجرد أنه يقدم صورة مقنعة ومقبولة ظاهريا للظواهر والأحداث موضع الاهتمام.... مثل هذا العالم لا يستطيع أن يسهم مساهمة فعالة في تطوير المعرفة العلمية.

والنماذج ليست هى النظريات، ولكنها تمثل فقط مرحلة فى التفكير الذى يسبق بناء النظرية، فالنظرية يجب أن تبنى فى ضوء توافر مقدار كاف من الأدلة القوية التى تدعم مسلمات النظرية، أما النماذج العلمية، فإنها يغلب عليها عنصر التخيل بدرجة أكبر مما يحدث فى النظريات، وذلك لأنها عبارة عن حدس ذكى له فوائد كثيرة، ولكنه لا يمثل الظاهرة موضع الدراسة تمثيلا صادقا وشاملا، وبصفة عامة فهناك خلط كبير بين النظرية والنموذج، وقد أدى هذا الخلط إلى إطلاق اسم النظرية على أشياء فى التربية وعلم النفس، فى الوقت الذى كان يجب فيه أن يطلق على تلك الأشياء اسم «النموذج»، ولتوضيح ذلك الأمر، فإن السطور التالية تتناول شرحا لمعنى النظرية ودورها فى البحث التربوى.

## ٤ - النظريـة theory:

النظرية في أبسط تعريف لها: عبارة عن عدد من المسلمات، ذات الصلة بمجموعة معينة من الظواهر، التي تستهدف تفسير الظواهر موضع الاهتمام، والمسلمة عبارة يفترض صحتها في ضوء عدد معين من الأدلة القوية؛ ولذا فإن المسلمة لها صيغة تعميمية تجعلها تتعدى حدود الظواهر كحالات فردية، والنظرية بهذا المعنى تستهدف التفسير بالدرجة الأولى، وفضلا عن ذلك، فإن لها قيمة تنبؤية، والعلوم الطبيعية تتضمن العديد من النظريات التي نجحت إلى حدكبير في تفسير الظواهر الطبيعية، كما أفادت في التنبؤ بما سيكون عليه وضع معين تحت ظروف معينة، أما في العلوم التربوية والنفسية، فإن النظرية ليست على نفس الدرجة من القوة التي هي عليها في العلوم الطبيعية، وذلك لاعتبارات تتصل بطبيعة الظواهر التربوية والنفسية، والنفسية، والتي سنتناولها في مكان آخر من هذا الكتاب.

وعلى الرغم من عدم وضوح دور النظرية في الجالات التربوية والنفسية، وذلك مقارنة بدورها في العلوم الطبيعية، فإن لها - أى النظرية - مكانا في البحوث التربوية والنفسية، فنحن إذا ما نظرنا إلى أى ممارسة من الممارسات الفعلية في الجالات التربوية فإننا نجدها مبنية على أساس رؤية (نظرية) معينة، وذلك بغض النظر عن سلامة تلك الرؤية، أو درجة العلمية المتضمنة فيها، أو حتى درجة وضوحها في ذهن من يستخدمها، فعلى سبيل المثال، فإن المعلم الذي يحاول أن يثرى عملية تدريسه

بالقيام برحلات وزيارات ميدانية وبإجراء عروض عملية مختلفة، يستند في ذلك إلى نظرية مؤداها أن فعالية التعلم تصل إلى أقصى درجة ممكنة لو تنوعت الخبرات التي يتعرض لها التلاميذ، ولو تعددت الأنشطة الهادفة التي يقومون بها كما أن مدير المدرسة الذي يعقد سلسلة من اللقاءات مع مدرسي المدرسة والعاملين معه، وذلك عند تطبيق منهج جديد أو فكرة جديدة، يستند في ذلك إلى نظريات عن السلوك الاجتماعي من ناحية، وإلى نظريات التعلم من ناحية أخرى.

ويعنى ذلك أن سلوكيات الممارسين العمليين الذين يقومون بتنفيذ البرامج التعليمية المختلفة، تكون مبنية على أساس نظريات سلوكية معينة، ومع ذلك فإن رؤيتهم تختلف عن رؤية الباحث، فالباحث يجب أن يحدد بوضوح لا يحتمل اللبس طبيعة النظرية التي يتبناها في استقصائه، بينما لا يهتم الممارس الفعلى بعمل ذلك التحديد.

وفى كثير من الأحيان، يحاول الممارس العملى أن يشتى نظريات (تصورات) عن الأحداث التى تدخل فى بؤرة اهتمامه. وهذه النظريات أو التصورات توجهه فى الكيفية التى يتعامل بها مع الأحداث والظواهر المختلفة، إلا أن طريقة اشتقاقه لتلك النظريات وكيفية استخدامها تختلف عن طريقة اشتقاقها وكيفية استخدامها بواسطة العالم، فالنظريات (أو على الأصح التصورات) التى يشيدها الممارس الفعلى عبارة عن صياغاته أو استنباطاته Formulations عن ملاحظاته، التى أراد هو أن نلاحظها للأحداث والظواهر التى تدخل فى دائرة اهتماماته، فقد يرغب أحد القادة التربويين فى أن تدرس القراءة للأطفال فى رياض الأطفال، وبالبحث عن سبب تلك الرغبة نجده قد تبنى ذلك التصور (النظرية) بعد أن شاهد مدرسًا أو اثنين يقومون بتدريس القراءة بشكل ناجح لبعض الأطفال الأذكياء فى رياض الأطفال، وبناء على بتدريس القراءة بديك ناجح لبعض الأطفال الأذكياء فى رياض الأطفال، وبناء على وذلك في ضوء تلك المشاهدات، وذلك فإن هذا القائد قد يرغب فى تعميم التجربة، وذلك فى ضوء تلك المشاهدات، وذلك على الرغم من أنه قد لا يكون قد حاول أن يوسع دائرة مشاهداته فلعله يرى حالات سلبية، أى أنه لم يبن نظريته على أساس بيانات علمية بالمعنى الذى سبق توضيحه.

أما الأمر بالنسبة للعالم فإنه مختلف، فهو ـ أي العالم ـ يشتق نظريته ( أو نظرياته )

من معرفة منظمة تنظيمًا جيدًا، ومصاغة بلغة فنية دقيقة، محددا فيها الشروط التى تصلح للتطبيق تحتها، بمعنى آخر: فإن النظرية التى يشتقها العالم تستند إلى بيانات علمية، وليس إلى مجرد مشاهدات عابرة، والنظرية التى يصوغها العالم تدون فى صورة عبارات تقريرية مصطلحاتها وكلماتها تتسم بالدقة، وفى بعض الأحيان، تصاغ النظريات فى صورة معادلات رياضية، وذلك فى المجالات التى يمكن تكمية ظواهرها بسهولة.

والنظريات التي يصوغها العالم تمكننا من اشتقاق فروض Hypotheses إخضاعها للاختبار العملي، والنتائج التي نتحصل عليها تعد بمثابة تدعيمات للنظرية إذا ثبت صحتها، أما إذا ثبت عدم صحتها فإن النظرية بذلك تخضع للتعديل، أي أن النظرية بذلك يكون لها قيمة تنبؤية، كما أنها بذلك تسهم في تطوير المعرفة العلمية من خلال عمليات الاختبار المستمرة للفروض التي تشتق منها.

وبصفة عامة فإن هناك بعض العوائق التي تجعل من الصعب عبور الفجوة بين النظريات التي يصوغها الممارسون النظريات التي يصوغها الممارس تكون مدونة بلغة عامة، الفعليون، فالنظرية (أو التصور) التي يصوغها الممارس تكون مدونة بلغة عامة، بينما النظرية التي يصوغها الباحث فإنها تكتب بلغة فنية دقيقة مشتقة من العلوم السلوكية، وهذه اللغة الفنية لا يفهمها إلا فئة قليلة هم المتخصصون وعدد محدود من الممارسين، ولعل ذلك هو السبب الذي يجعل الممارس يشعر بأن النظريات التي يصوغها الباحث لا يمكن تطبيقها في المواقف التعليمية الفعلية إلا بدرجة محدودة للغاية؛ ذلك بأنه قد يجد صعوبة في استيعاب مضمونها.

#### اللخسص:

تناولنا في هذا الفصل بعض القضايا التي يمكن أن تسهم في تحديد طبيعة البحث العلمي في التربية، وعلى وجه أكثر تحديدا فإن القضايا التي تناولها ذلك الفصل كانت :

- ١ ـ طرق تحصيل المعرفة ، وهي: المصادفة والمحاولة والخطأ، مصادر الشقة والتقاليد. السائدة، الخبرة الشخصية، التفكير الاستنباطي، التفكير الاستقرائي، والمنهج العلمي.
- ٢ ـ مفهوم البحث العلمي، وعلى وجه الخصوص تعريفات البحث العلمي
   وخصائصه.
  - ٣ ـ مواصفات المعرفة التي نحصل عليها من تطبيق المنهج العلمي في البحوث.
- ٤ ـ مستويات (أو أنواع) البحوث، وقد صنفت إلى مستويين: البحوث الأساسية،
   والبحوث التطبيقية.
  - ٥ ـ أهداف البحث العلمي، وهي: الوصف، التفسير، التنبؤ، الضبط.
- ٦ ـ تنظيم الأفكار، في عدة مستويات تبدأ بالمعلومات والبيانات العلمية، وتنتهى بالنظرية مرورا بالتعميمات، والمفاهيم والبناءات والنماذج.

## الفصل الثاني المنهج العلمي في البحوث التربوية والنفسية

#### مقلمة:

يعرض الفصل الحالى لبعض القضايا الأساسية المتصلة بمعنى المنهج العلمى واستخداماته فى البحوث التربوية والنفسية، وفى البداية نتعرض بإيجاز لمعنى المنهج العلمى، ثم نوضح بعد ذلك المسلمات التى يقوم عليها ذلك المنهج، بعد ذلك يتم توضيح بعض المفاهيم والمصطلحات الأساسية التى تستخدم فى المنهج العلمى، فنناقش معنى المتغيرات، وتصنيفها بطرق مختلفة، كما نناقش معنى الفروض العلمية، وأهميتها فى البحوث العلمية، ومصادر اشتقاقها، وشروط صياغتها، ويلى ذلك توضيح لمعنى التعريفات التكوينية والتعريفات الإجرائية للمفاهيم المستخدمة فى البحوث، ثم نوضح بعد ذلك معنى كل من الدلالة الإحصائية والدلالة التربوية والفرق بينهما، وفى النهاية نوضح النظام الدرجي للمقاييس، وأنواع المقاييس (اسمية، رتبية، فاصلة، نسبية)، وعلاقتها بالمتغيرات.

وفى الجزء الأخير من الفصل نعرض لأهم الفروض بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية، وانعكاسات تلك الفروق على درجة الصرامة التي يستخدم بها المنهج العلمي في كل من العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية.

## معنى المنهج العلمي Scientific Methodology:

يتناول «عبد الرحمن بدوى» (١٩٧٧ ، ٣ - ٧) معنى كلمة «المنهج» ومحاولات تعريفها، وتطور فكرة المنهج، ويشير إلى أن فكرة المنهج بالمعنى الاصطلاحي المستعمل اليوم قد تكونت في القرن السابع عشر بصورة واضحة.

وقد عرف الكاتب معنى المصطلح «المنهج» على أنه: «الطريق المؤدى إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم، بواسطة طائفة من القواعد العامة تهيمن على سير

العقل وتحدد عملياته حتى تصل إلى نتيجة معلومة» (عبد الرحمن بدوى، بدون،ه).

وإذا طبقنا ذلك التعريف على المنهج العلمى، فإننا نستطيع القول: إن ذلك المنهج هو الطريق الذى يبدأ بالإحساس بوجود مشكلة معينة وينتهى بالوصول إلى حل تلك المشكلة، وتفسير لأبعادها المختلفة، مروراً بعدد من الخطوات أو المراحل وهى: الشعور بوجود مشكلة، تحديد المشكلة، تجميع البيانات حول المشكلة، صياغة فروض تتصل بالعلاقة بين المغيرات المتضمنة في المشكلة، اختبار صحة الفروض عملياً، التوصل إلى حل للمشكلة.

والمنهج العلمي يعمل في ضوء مجموعة من الافتراضات والمسلمات التي إذا لم تتوافر يصعب - إن لم يستحل - أن نحصل على معرفة علمية من هذا المنهج؛ ولذا فمن الضروري أن نلم بالمسلمات المبنى في ضوئها المنهج العلمي في البحث.

## المسلمات التي يقوم عليها المنهج العلمي:

يقوم المنهج العلمي على عدد من المسلمات الأساسية عن الطبيعة بصفة عامة، وعن الطبيعة البشرية بصفة خاصة - وعموما فيمكن تصنيف تلك المسلمات في الفئتين الرئيستين التاليتين:

( انظر: فاخر عاقل، ٦ – ١٣ ، طلعت همام، ٢١ – ٢٧):

## أ - المسلمات الخاصة بوحدة الطبيعة واطراد ظواهرها:

يقصد بوحدة الطبيعة وجود حالات متشابهة في الطبيعة، وبأن ما يحدث مرة سوف يحدث ثانية، بل ويتكرر باستمرار إذا توفرت درجة كافية من التشابه في الظروف المحيطة، وما لم يفترض العالم وحدة الطبيعة وتشابه أحداثها فإنه لن يتمكن من العمل والتوصل إلى القوانين، ذلك بأن وحدة الطبيعة هي المقدمة الكبرى لكل تفكير علمي، ويترتب على هذا الافتراض ثلاثة مسلمات هامة هي:

## ١ - مسلمة الأنواع الطبيعية (أو الخصائص المشتركة بين الأنواع):

يقصد بهذه المسلمة أن الذي يلاحظ الظواهر الطبيعية يسترعى انتباهه أن بعض

الأشياء أو الأمور والأحداث تتشابه بدرجة كبيرة. بمعنى آخر: توجد خصائص مشتركة بين الأشياء والظواهر تجعل من الممكن تصنيفها في مجموعات مثل المعادن أو النباتات أو الحيوانات، وقد ترجع وجوه الشبه بين الأشياء والظواهر إلى اللون أو الحجم أو الشكل أو الوظيفة أو التركيب أو الخصائص أو البنية أو غير ذلك من الأمور.

وهذا التشابه بين الظواهر هو الذي يستثير العالم، ويجعله يفتش باستمرار عن العوامل المشتركة بين الأشياء والأحداث، ويصنف المتشابهات ويمضى في البحث عن وجوه الشبه والاختلاف... وحصر الأحداث والحقائق والخبرات المتشابهة يعد الخطوة الأولى التي يخطوها العالم نحو الوصول إلى المعرفة.

والتصنيف أساس هام من أسس العلم، فعن طريق التصنيف يتوصل العلماء إلى المعرفة وينظمون المعارف في كل متماسك، كما أن عملية التصنيف توفر للعالم أداة تساعده في التعرف على الظواهر الجديدة التي يواجهها وفي فهمها ومعالجتها.

ومن هنا تأتى أهمية التصنيف، فالتصنيف الجيد الصحيح له فوائد جمة ويعتبر طريقاً إلى التقدم العلم، أما التصنيف المعيب فعائق في طريق العلم، وعلى ذلك فإن التصنيف يجب أن يبنى على الحقائق الأساسية، وليس على الحقائق العارضة، فالتصنيف يضع أكوام الحقائق في منظومات واضحة دقيقة ثما يسهل على العالم عمله ويمكنه من الاستزادة من العلم.

## ٢ - مسلمة الثبات في الطبيعة:

تفترض هذه المسلمة أن الظواهر الطبيعية تحتفظ بخصائصها الأساسية في ظروف معينة فترة محددة من الزمن، وتقرر هذه المسلمة أن ثمة دواماً وانتظاماً ما نسبيين في الطبيعة، وترفض احتمال كون الطبيعة غير مستقرة. إنها تؤكد وجود ثبات نسبي في الطبيعة، ولكنها - في نفس الوقت - لا تنفى وجود قدر من التغير يختلف باختلاف الظواهر، فالظواهر الإنسانية مثلا، أقل ثباتا من الظواهر الطبيعية.

وأيا ما كان، فإن مسلمة الثبات ضرورية للتقدم العلمي، وبدونها لا يقوم علم، ذلك أنه ما لم تحتفظ الظواهر بخصائص محددة ثابتة فترة معقولة من الزمن، فإن العالم لن يستطيع معالجة المشكلات ، والحصول على المعرفة.

## ٣- مسلمة الحتمية (حتمية وقوع الظواهر):

وهى تنكر أن يكون وقوع حادث ما نتيجة للصدفة أو لظروف طارئة، وتؤكد أن كل الظواهر الطبيعية حتمية، بمعنى أن أى حادث لابد أن يكون له سبب أو مجموعة من الأسباب، أى شروط معينة، تسبق وقوع الحادث بصورة ثابتة.

والحتمية مفهوم أساسى يقوم على العلم، ولكن هناك فرقا بين الحتمية الجامدة (أى الإيمان بالثبات الأبدى للطبيعة وعدم تغيرها إطلاقا)، وبين الحتمية التى يقوم عليها كل قانون علمى، والذى يفترض أن ما حدث نتيجة لأسباب معينة فى ظروف محددة، سوف يحدث إذا ما توفرت الأسباب وتكررت الظروف، وتجدر الإشارة هنا إلى أن درجة الحتمية فى العلوم الإنسانية أقل منها فى العلوم الطبيعية، وذلك بسبب كثرة البيوامل المتداخلة والعجز عن ضبطها جميعا.

## ب - المسلمات الخاصة بالجانب الإنساني (الممليات النفسية):

تقوم معذه المجموعة من المسلمات على أساس أنه من غير المكن استخدام المنهج العلمى دون اللجوء إلى العمليات النفسية الخاصة بالإدراك والتذكر والتفكير، بيد أن الإدراك والتذكر والتفكير عرضة للخطأ، مما ينعكس على نتائج البحث العلمى ويؤثر فيها تأثيراً سلبيا؛ ولذا يجب على الباحث العلمى أن يلم بطبيعة هذه العمليات النفسية، وبالأخطار التي يمكن أن تنجم عن عدم استخدامها بدقة.

وفيما يلي عرض موجز لهذه المسلمات:

## ١ - مسلمة صحة الإدراك:

يتوصل الباحث إلى المعلومات عن طريق الحواس، لكن هذه الحواس بطبيعتها محدودة القدرة قصيرة المدى، فالإدراك الحسى مثلا لا يختلف من شخص لآخر فحسب، بل إنه يختلف عند الشخص نفسه من حال إلى حال.

وعلى الرغم من أخطاء البصر والسمع وبقية الحواس، فعلى الباحث أن يقبل المسلمة القائلة بأننا نستطيع الوصول إلى معرفة موثوق بها عن طريق حواسنا، ولكي يتغلب الباحث على أخطاء الحواس، فإنه يلجاً إلى تكرار ملاحظاته أو مقارنة ملاحظاته بملاحظات غيره من الباحثين، كما يجب أن يلجاً إلى الوزن والقياس والتوقيت والاختبار، وغير ذلك من وسائل الضبط والإحكام.

## ٢ - مسلمة صحة التذكر:

التذكر كالإدراك عرضة للخطأ، ولكن بالرغم من ذلك، لا يمكن أن ننكر أننا نستطيع أن نحصل من ذاكرتنا على معارف يمكن الاعتماد عليها، والباحث العلمى لا يستطيع بذلك أن يستغنى عن ذاكرته، ولكن يجب عليه أن يلجأ إلى طرق تقلل من أخطاء الذاكرة، وخصوصاً النسيان، ومن هذه الطرق تدوين المعلومات في صورة مكتوبة أو على أشرطة أو في أفلام يرجع إليها عند الحاجة.

## ٣ - مسلمة صحة التفكير والاستدلال:

التفكير - مثله كمثل الإدراك والتذكر - عرضة للخطأ، وحتى عند الأفراد الأذكياء، فإن التفكير قد يخطئ؛ ذلك بأنهم قد يستعملون مقدمات خاطئة، أو ينتهكون قواعد المنطق، أو يتحيزون فكريا، أو يعجزون عن فهم المعنى الدقيق لبعض الكلمات، أو يستخدمون طرقا إحصائية أو تجريبية خاطئة.

ومع ذلك، فإن العالم أو الباحث لا يمكن أن يستغنى عن التفكير أو الاستدلال، فالتفكير والاستدلال يشكلان جوهر البحث العلمى، ولذلك فإن الباحث الكفء يقوم بمراجعة تفكيره مرات ومرات، كما أنه يفحص مقدماته ونتائجه، ويرجع إلى قواعد المنطق في الاستقراء والاستنتاج، وقد يعرض نتائجه على غيره ليبدوا رأيهم فيها من حيث موافقتهم عليها أو رفضهم لها أو من حيث تعديلها.

CARL CONTRACTOR CONTRA

## المفاهيم والمصطلحات الأساسية المتضمنة في المنهج العلمي

يحتاج مستخدم و المنهج العلمي في البحث إلى الإلمام ببعض المفاهيم والمصطلحات الأساسية التي يتضمنها ذلك المنهج، والتي تشكل أساساً لا غنى عنه لفهم طبيعة المنهج العلمي والمعرفة المشتقة منه.

والمفاهيم والمصطلحات التي نعرضها على الصفحات التالية هي: المتغيرات، الفروض، التعريفات (المفاهيمية والإجرائية)، الدلالة الإحصائية، المقاييس (التداريج)

#### المتغيرات Variables:

المتغير – كما يتضح من الكلمة نفسها – يعنى ببساطة أن شيئاً ما يتغير أو يتنوع، وبصورة أكثر تحديدا، يمكن القول: إن المتغير عبارة عن خاصية أو صفة تأخذ قيماً مختلفة، ويعرف «كيرلنجر» (Kerlinger, 1967, 29-30) المتغير بصورة أكثر دقة، على أنه «رمز ينسب إليه قيم عددية»، فعندما نقول: إن لدينا متغيراً هو (س)، فإن ذلك المتغير يمكن أن يتخذ مجموعة من القيم، قد تكون درجات على اختبار ذكاء أو على مقياس اتجاهات، ويمكن للمتغير أن يكون له قيمتان فقط، فنوع الجنس، كمتغير، له قيمتان فقط هما: ذكر وأنثى، ومن المتغيرات التي لها قيمتان فقط: حي – ميت، مواطن – غير مواطن، الطبقة المتوسطة – الطبقة العاملة، المدرسون – غير المدرسين . . . . إلخ، ومثل هذه المتغيرات عادة ما يطلق عليها المتغيرات الثنائية Dichotomous.

وبعض المتغيرات المستخدمة في البحوث السلوكية متغيرات ثنائية حقيقية، بمعنى أنها تتميز بوجود الصفة أو بغيابها: ذكر – أنثى، حي – ميت ، يعمل – لا يعمل، وبعض المتغيرات متعددة الأجزاء Polytomis، مثل الديانة: مسلم – بروتستانتي – كاثوليكي – أرثوذكسي – يهودي، ويطلق على المتغيرات الثنائية ومتعددة الأجزاء

اسم « المتغيرات الكيفية » Qualitative Variables.

أما معظم المتغيرات فهى من الناحية النظرية، قادرة على أن تتخذ قيماً متصلة Continuous، ومن هذه المتغيرات الذكاء، القلق، التحصيل... إلخ، وقد جرت العادة في البحوث السلوكية أن تحول المتغيرات المتصلة إلى متغيرات ثنائية أو متعددة الأجزاء، فعلى سبيل المثال، فإن الذكاء كمتغير متصل، يتم تجزأته إلى عال ومنخفض، أو إلى عال ومتوسط، ومنخفض، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يمكن تحويل المتغيرات المتصلة إلى متغيرات ثنائية أو متعددة الأجزاء، ولكن العكس ليس صحيحاً، فلا يمكن تحويل نوع الجنس مثلاً إلى متغير متصل.

وتعمل المتغيرات كأدلة لمفردات البناءات (انظر:

(Mcmillan& Schumacher, 1984, 52

فالبناءات – التى سبق الإشارة إليها – تعبر عن الأفكار الكامنة وراء الجزئيات المحسوسة، ومن ثم فإنها كينونات غير ملموسة ولا يمكن إدراكها أو ملاحظتها بشكل مباشر؛ ولذا فإن الباحثين يستخدمون المتغيرات كأسلوب لقياس أو تصنيف مفردات البناءات، بمعنى آخر: فإن المتغيرات تعمل كوسيط بين الملاحظات المباشرة وبين البناءات، ويمكن أن يكون هناك أكثر من متغير لبناء معين، وأكثر من نوع من أنواع المشاهدة لمتغير معين، فالمتغير بهذا المعنى سمة تعبر عن بناء أو مفهوم معين.

ويمكن تصنيف المتغيرات التي يتضمنها الاستقصاء بأكثر من طريقة: (انظر:

- 1 Kerlinger, 35 40.
- 2 Burroughs, 5-9.
- 3 Mcmillan & Schumacher, 52-54.

## ١ - على أساس إمكانية قياسها في الاستقصاء المقترح:

أ - هناك متغيرات يمكن قياسها في الاستقصاء، وذلك على افتراض أن هذه المتغيرات متصلة بالمشكلة موضع الدراسة، فمثلا لو تصورنا أن الفترة الزمنية التي ينفقها التلميذ يوميًا في القراءة لها علاقة بمهارة القراءة عند التلميذ، فإنه يمكن

ترتيب الشروط التجريبية بالشكل الذي يجعل من الممكن قياس تلك المتغيرات في الدراسة المقترحة.

ب - وهناك متغيرات لا يمكن قياسها في الاستقصاء المقترح، رغم اتصال تلك المتغيرات بموضوع البحث. وهذه المتغيرات تكون في العادة متغيرات ارتجاعية Expost Facto variables، بمعنى أنها حدثت في الماضي ولا يمكن إخضاعها للقياس في الاستقصاء الذي يقوم به الباحث، فلو تصورنا مثلا أن هناك علاقة بين الفترة التي كان يقضيها الطالب وهو طفل في مشاهدة مباريات كرة القدم في الإذاعة المرئية وبين مهاراته الرياضية الحالية، فمن المستحيل إخضاع المتغير الأول للقياس في التجربة المقترحة لأنه قد حدث في الماضي.

والمشكلة هنا تنشأ إذا كان هناك احتمال أن يكون ذلك المتغير الارتجاعي له تأثير على نتائج التجربة لا يمكن التنبؤ بمقداره بدقة، وفي هذه الحالة، فإن الباحث يحاول اختيار عينة من الطلاب يفترض فيها أن تأثير ذلك المتغير الارتجاعي موزع فيهم بصورة عشوائية، ومن ثم فإن بكل التأثيرات سيتلاشي بعضها البعض، وفي الحالات الأكثر طموحا، فإن الباحث يختار عينات من الأطفال ويجعلهم يشاهدون مباريات كرة القدم في التليفزيون، بحيث تختلف الفترة التي تجلس فيها كل مجموعة أمام التليفزيون عن الفترات التي تقضيها المجموعات الأخرى في المشاهدة، ثم يتتبع على مدار الزمن تأثير ذلك على المهارات الرياضية عند هؤلاء الأطفال ليتعرف على تأثير فترات المشاهدة على تلك المهارات.

## ٣ – على أساس إمكانية قياسها بشكل مباشر أو غير مباشر:

أ - هناك متغيرات يمكن ملاحظتها وقياسها في الاستقصاء بشكل مباشر مثل:
 العمر، والطول، ونوع الجنس، والوزن، وبصفة عامة فإن عدد المتغيرات التي يمكن
 قياسها بشكل مباشر في الاستقصاءات التربوية والنفسية قليل.

ب - وهناك المتغيرات التي لا يمكن إخضاعها للقياس بشكل مباشر في الاستقصاء، ولكن يمكن الاستدلال عليها أو افتراضها، وذلك من خلال ملاحظة سلوكيات معينة يفترض فيها أن لها علاقة بتلك المتغيرات، ومن أمثلة هذه

المتغيرات: الذكاء، القلق، والاتجاه، وهذه المتغيرات تعبر في الواقع عن بناءات فرضية، والتي سبق توضيحها، ومعظم المتغيرات التربوية والنفسية تقع في تلك الفئة.

# ٣ - على أساس موقعها من التأثير في الاستقصاء (وهو أكثر التصنيفات شيوعا):

أ - هناك المتغيرات المستقلة، والمتغير المستقل هو ذلك المتغير الذى يفترض فيه أنه سبب فى حدوث تغييرات معينة (على المتغير التابع)، والمتغير المستقل بذلك هو المتغير الذى يسبق، بينما المتغير التابع هو الذى يلى، ويستخدم المتغير المستقل للتنبؤ منه بالتغييرات التى يمكن أن تحدث (على المتغير التابع).

المتغير المستقل إذن، هو ذلك المتغير الذى يحدد أو يقرر شكل واتجاه التأثير (أو التأثيرات) الذى يهتم به الباحث، ويفترض فى المتغير المستقل أنه تحت سيطرة الباحث، من حيث إن له الحرية فى اختيار قيم معينة من هذا المتغير فى ضوء ملاءمتها لأغراض البحث، كما يفترض فى المتغير المستقل أيضاً أن الباحث يستطيع أن يتحكم فى عملية تغيير قيمه، فمثلاً لو كان الباحث مهتماً بدراسة العلاقة (لو وجدت) بين درجة التشتت الذهنى التى يتعرض لها الطالب، ومقدار ما يستطيع استيعابه فى القراءة، فإنه يمكن للباحث أن يتحكم فى قيم درجة التشتت عن طريق التحكم فى كمية الضوضاء التى تتعرض لها مجموعات مختلفة من الطلاب.

وفى الدراسات التجريبية، فإن المتغير المستقل هو المتغير الذى يخضع للمعالجة من قبل المجرب، فعندما يقوم أحد الباحثين مثلا، بدراسة تأثير طرق تدريس مختلفة على تحصيل الطلاب، فإنه قد يعالج الطريقة (المتغير المستقل)، وذلك باستخدام طرق مختلفة تقدم لمجموعات متماثلة من الطلاب، أما فى البحوث غير التجريبية، حيث لا إمكانية للمعالجة، فإن المتغير المستقل هو المتغير الذى يفترض فيه أنه قد عولج قبل أن نحصل عليه، فيمكن للباحث مثلاً، أن يدرس تأثير مواقف تدريسية جاهزة تستخدم فيها بالفعل طرق مختلفة على تحصيل الطلاب، فطرق التدريس هنا هى المتغير المستقل، رغم أنها لم تخضع للمعالجة من قبل الباحث، وإنما كانت

موجودة بالفعل، وقد يدرس الباحث تأثير اتجاهات الآباء على تحصيل أبنائهم الدراسي، فاتجاهات الآباء هنا هي المتغير المستقل.

ب ـ وهناك المتغيرات التابعة، والمتغير التابع هو المتغير الذى يفترض تأثيره بالتغييرات التى تحدث على المتغير المستقل، بمعنى أنه عندما تحدث تغييرات فى قيم المتغير المستقل تجدث تغييرات مصاحبة على المتغير التابع، والمتغير التابع بذلك لا يخضع للمعالجة، كما هو الحال مع المتغير المستقل، وإنما يخضع المتغير التابع للملاحظة لمعرفة مدى التغييرات التي جدثت فى قيمه كنتيجة للتغييرات التى تحدث فى قيمه كنتيجة للتغييرات التى تحدث فى قيم المتغير المستقل.

والمتغير التابع بهذا المعني هو الظاهرة التي تمثل جوهر الدراسة وبؤرة الاهتمام فيها؛ ولذا فيجب إخضاعه للقياس والتقييم، فهو عادة يمثل الشرط الذي نسعى لتفسيره؛ وأكثر المتغيرات التابعة شيوعاً في التربية هو التحصيل أو التعلم، الذي نحاول دائما شرحه وتفسيره، وتحديد العوامل المؤثرة فيه، ولتحديد تلك العوامل فإننا نختار من بين المتغيرات المستقلة العديدة الميسرة لنا ما نتصور أن له علاقة بالتحصيل، مثل: الذكاء، المستوى الاجتماعي، طرق التدريس، أنماط الشخصية، أنماط الدافعية (الثواب والعقاب)، الاتجاهات نحو المدرسة، مناخ حجرة الدراسة. . إلخ.

ويمكن للمتغير أن يكون مستقلاً في دراسة وتابعاً (معتمدا) في دراسة أخرى، فلا توجد متغيرات مستقلة دائماً وأخرى تابعية باستمرار، وإنما يتوقف الأمر على مركز الاهتمام في الدراسة، من حيث تحديد المتغير الذي يرغب الباحث في أن يدرس أثره، كسبب مقترح على متغير آخر، فعلى سبيل المثال، فإن متغيراً كالتحصيل يشيع استخدامه كمتغير تابع في الدراسات التربوية، ولكن لو رغبنا في دراسة أثر التحصيل في المدرسة الثانوية على النجاح الأكاديمي في الدراسات الجامعية، فإن التحصيل هنا يعمل كمتغير مستقل في تبلك الحالة، كذلك العلاقة بين القلق التحصيل، وقد يكون ضعف مستوى والتحصيل، وقد يكون ضعف مستوى التحصيل سبباً في ضعف التحصيل المدراسة، وتجدر الإشارة المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة التي يريد أن يخضعها للدراسة، وتجدر الإشارة

هنا إلى أن تصنيف المتغيرات إلى مستقل وتابع هو تصنيف لاستخدام المتغيرات أكثر منه كتصنيف للتمييز بين أنواع مختلفة من المتغيرات.

## ٤ - على أساس إمكانية معالجتها في الاستقصاء:

أ - هناك المتغيرات الفاعلة، وهى المتغيرات التى يمكن إخضاعها للمعالجة التجريبية فى الاستقصاء، وذلك كما سبقت الإشارة عند الحديث عن المتغيرات المستقلة، فعندما يستخدم الباحث طرق تدريس مختلفة مع مجموعات مختلفة، أو عندما يستخدم الثواب مع مجموعة والعقاب مع مجموعة أخرى، فإنه بذلك يتحكم فى مستويات المتغيرات ويخضعها للمعالجة النشطة، ونفس الشيء يمكن أن يقال عن مستويات القلق التى تعرض لها مجموعات مختلفة من التلاميذ.

ب – وهناك أيضاً متغيرات الصفة المتميزة Attribute variables أو المتغيرات السماتية، وهى المتغيرات التى تعبر عن سمات معينة (موجودة بالفعل) فى الإنسان، مثل الذكاء، والاستعداد، والوضع الاقتصادى، والمستوى التعليمى، والمستوى التحصيلى، والاتجاه، فالأفراد يأتون إلى حجرات الدراسة وبهم مقادير موجودة بالفعل من هذه السمات، وقد تختلف تلك المقادير (المستويات) من فرد لآخر، ودور الباحث هنا هو أن يحدد مستوى توافر السمة لدى كل فرد، وذلك باستخدام مقاييس معدة لذلك، فالباحث هنا يقيس مقدار السمة ولكن لا يخضعها للمعالجة التجريبية، فالظروف البيئية والوراثية، بالإضافة إلى عوامل أخرى، قد حددت ما لدى كل فرد من هذه السمات. كما يمكن استخدام هذه المتغيرات مع الأشياء غير الحية، كل فرد من هذه السمات والجماعات والسكان والمناطق الجغرافية، فهذه الأشياء لها سمات أو خصائص مميزة، فالمؤسسات تختلف فى قدراتها الإنتاجية، والجماعات تختلف فى درجة تماسكها، والمناطق الجغرافية تختلف فى المصادر التى تحتويها كل منطقة.

وهذا التصنيف للمتغيرات (ناشطة - سماتية) مرن، فعلى الرغم من أن هناك بعض المتغيرات سماتية أخرى يمكن إخضاعها بعض المتغيرات سماتية أخرى يمكن إخضاعها للمعالجة، فالقلق متغير سماتي بطبيعته، ونخضعه للقياس بواسطة مقاييس معدة لذلك، ومن ثم فيمكننا تصنيف الأفراد وفقاً لمستويات القلق لديهم، إلا أنه يمكننا

جمل ذلك المتغير يتخذ صبغة تجريبية، وذلك بتعريض المبحوثين لظروف مختلفة تؤدى إلى تكوين مستويات قلق متفاوتة لديهم، وهكذا يمكن في بعض الحالات إخضاع بعض المتغيرات السماتية للمعالجة التجريبية.

## ٥ - على أساس درجة اتصال القيم المتضمنة في المتغيرات:

أ – هناك المتغيرات المتصلة Continuous voriables والمتغير المتصل هو المتغير الذي يتضمن مجموعة متسلسلة من القيم داخل مدى محدود، وهذا التعريف يعنى أن قيم المتغير المتعلى المثال: في حالة متغير كالتحصيل، فإن الطالب الذي يحصل على درجة أكبر يفترض فيه أن تحصيله أعلى من تحصيل الطالب الذي يحصل على درجة أقل. وثانياً فإن هذا التعريف يعنى أيضاً أن هذه القيم المتصلة توجد في الواقع داخل مدى محدد، وأن كل فرد يحصل على درجة داخل هذا المدى أو النطاق، فمثلاً الاختبار التحصيلي قد عينها من صفر إلى ٥٠، وبالإضافة إلى ذلك، فإن معظم المقاييس المستخدمة في العلوم السلوكية تتضمن من الناحية النظرية – مجموعة لا نهائية من القيم داخل المدى المحدود، ويعنى ذلك أنه من الناحية النظرية على الأقل – يمكن لفرد أن المدى المحدود، ويعنى ذلك أنه من الناحية النظرية على الأقل – يمكن لفرد أن يحصل على درجة مقدارها ١٣٠/١١ في اختبار تحصيلي، ولو أن ذلك قد لا يكون يحصل على درجة العملية.

ب – وهناك المتغيرات الفئوية أو التصنيفية Categorical variables، وهذه المتغيرات هي تلك التي تصنف فيها الأشياء إلى فئتين أو أكثر وفقاً لسمة معينة، فيمكن تصنيف الأفراد وفقاً للديانة إلى: سنى، شيعى ، كاثوليكى، أرثوذكسى، يهودى، وهذه المتغيرات متضمنة في نوع من المقاييس يسمى المقاييس الاسمية، سيتم الإشارة إليها فيما بعد، وفي هذه المقاييس لا يصنف الأفراد وفقا لأفضليتهم أو وفقاً لمدى توافر السمة، وإنما يصنفون وفقا لموقعهم في السمة، فتصنيف الناس إلى ذكور وإناث لا يعنى أفضلية إحدى الفئتين على الأخرى، وإنما تم التصنيف في ضوء الفئات المتضمنة في السمة.

وهكذا فإن المتغير الواحد يمكن تصنيفه بأكثر من طريقة، فقد يكون المتغير ممكن القياس في الاستقصاء، وقد يكون متغيراً مرتجعا، أي حدث في الماضى، وقد يكون المتغير قابلاً للقياس بشكل مباشر، وقد يكون – وهو الوضع الأكثر شيوعا في البحوث التربوية – غير ممكن القياس بشكل مباشر وإنما يستدل عليه من تأثيراته، كما أن المتغير قد يكون مستقلاً (أي سببا)، وقد يكون معتمدا (أي نتيجة)، وقد يكون المتغير ممكن المعالجة في الاستقصاء، بمعنى أننا نستطيع أن نتحكم في قيمه، وقد يكون متغير صفة نخضعه للقياس فقط، ولكن لا نستطيع أن نتحكم في قيمه، وأخيراً فإن المتغير قد يتضمن قيماً متصلة، وقد يكون متغيراً تصنيفياً أو فئويا.

#### الفروض Hypotheses :

الفرض في أبسط تعريف له: تقرير حدسي عن العلاقة بين متغيرين أو أكثر، فهو تحديد مؤقت لتلك العلاقة، ولكن هذا التحديد ينقصه الإثبات أو البرهنة، وفي العلوم الطبيعية، فإن الفرض الذي يثبت صحته يتحول إلى قانون له درجة عالية من الوثوقية، أما قبل أن يثبت صحته، فإنه لا يزال في مرحلة الظن، فالكلمة «فرض» الوثوقية، أما قبل أن يثبت صحته، فإنه لا يزال في مرحلة أقل بالطبع من التأكد، وكما يحدد أحمد بدر ( ١٠٠)، فإن الكلمة تتكون من مقطعين، هما : Hypo وتعنى شيء أقل من الأطروحة، والفرض بهذا المعنى يعنى أنه تخمين معقول مبنى على الدليل الذي يمكن الحصول والفرض بهذا المعنى يعنى أنه تخمين معقول مبنى على الدليل الذي يمكن الحصول عليه عند وضع هذا الفرض، وفي رأى فؤاد أبو حطب ( في تعليق له في إحدى جلسات مؤتمر البحث التربوي: من الواقع والمستقبل) فإن الفرض عبارة عن حدس رشيد ونيس تخميناً، فالتخمين يمثل عملية عقلية دنيا، بينما الحدس يمثل عملية عقلية عليا.

وبصفة عامة، فإن درجة استخدام الفروض في العلوم التربوية والنفسية ما زالت أقل من درجة استخدامها في العلوم الطبيعية، وذلك لأن العلوم التربوية ما زالت في مراحل الاستكشاف التي يتركز فيها الاهتمام على تجميع المعلومات، ومن ثم فإن تلك العلوم لم تصل إلى درجة الإحكام والبنائية التي وصلت إليها العلوم الطبيعية، ومع ذلك فإن الفروض لا يمكن إغفالها كمتطلب هام من متطلبات البحث العلمي،

وذلك لعدة أسباب منها:

١ – أن الفروض تعتبر أدوات تشغيل النظرية، فالفروض تستنبط في كثير من الأحيان من نظريات ومن فروض أخرى، فعلى سبيل المثال لو كنا نحاول إعداد نظرية عن العدوانية وأسبابها وآثارها ولاحظنا ظهور حالات من السلوك العدواني بعد حدوث حالات من الإحباط، فإن ذلك قد يقودنا إلى افتراض أن الإحباط يؤدى إلى حدوث السلوك العدواني، ولاختبار صحة تلك العبارة، فإننا نحاول استخلاص عدد من الفروض المحددة التي يمكن إخضاعها للاختبار، مثل: حرمان الأطفال من بلوغ أهدافهم (إحباط) يؤدى إلى تشاجرهم مع بعضهم (عدوانية)، حرمان الأطفال من عطف الأبوين (إحباط) يؤدى إلى سرعة استجاباتهم للسلوك العدواني، وبطبيعة الحال فإن هذه الفروض تحتاج إلى أن تحدد فيما بعد بشكل يجعلها قابلة للاختبار.

٢ – أن الفروض يمكن إخضاعها للاختبار لتحديد مدى صحتها، فالحقائق المعزولة لا قيمة لها بمفردها إذا أخضعت للاختبار، وإبما الأجدى هو أن تخضع العلاقات للاختبار.

٣ – أن الفروض تعد وسائل فعالة لتطوير المعرفة، فالفروض تمكننا من النظر إلى أبعد من حدود المعرفة الحالية، فعندما يقترح الباحث فروضاً معينة، فإنه يخضعها للاختبار لتحديد مدى صحتها، ويتم ذلك الاختبار بمعزل عن رأى الباحث الشخصى، ومن ثم فإن عملية الاختبار تتسم بدرجة كبيرة من الموضوعية، وقد تثبت عملية الاختبار صحة الفروض، فنتأكد بذلك من صحة المعرفة الموجودة لدينا، وقد تثبت عدم صحة الفرض فنعيد النظر في المعرفة القائمة.

ما سبق يوضح لنا أن الفروض ليست مجرد تخمينات عابرة، وإنما يحتاج إعدادها وصياغتها إلى إعمال العقل واستخدام الإنسان لعمليات التفكير العليا لديه؛ ولذا فإن عملية صياغة الفروض تعد عملية شاقة يحتاج الباحث فيها إلى أن يستعين بمصادر متعددة، والمصادر التي يلجأ إليها الباحث لاشتقاق فروضه متعددة، منها (انظر: أحمد بدر، ١٠٢ – ١٠٣):

١ - النظريات المعروفة في مجال علمي معين، وإذا ما تم رفض الفرض في هذه

الحالة، فإن ذلك يعنى ضرورة تعديل النظرية، بينما قبول الفرض يزيد من صدق النظرية، وفي حالة ندرة النظريات في المجال العلمي موضع الاهتمام، فيمكن صياغة الفرض في ضوء إطار مفاهيمي، وعند قبول الفرض فإن ذلك يعد خطوة نحو بناء نظرية أكثر قوة وانتظاما.

٢ - الثقافة التي عاش فيها الباحث، فهناك ملامح متميزة لكل ثقافة من الثقافات، كما أن هناك ملامح مشتركة بين الثقافات وكلا النوعين من الملامح يعد مصدراً للفروض.

٣ - الثقافة المتخصصة للباحث في مجاله الموضوعي أو المدرسة الفكرية التي ينتلمي إليها، فكل مجال من المجالات الفكرية له قضاياه الخاصة التي يشتق منها فروضاً لإثبات صحة أو عدم صحة تلك القضايا.

استمرارية العملية البحثية؛ ذلك لأن رفض بعض الفروض يؤدى إلى بناء فروض جديدة قادرة على شرح بعض المتغيرات التابعة، ومن ناحية أخرى يؤدى إلى مشكلات إضافية تستدعى دراستها واختبارها.

كما يورد أحمد بدر أيضا، (١٠٣) أن التجربة والقياس ليسا من بين المصادر الأساسية للفروض، ولكنهما من وسائل اختبار الفروض.

وعند صياغة الفروض يراعي توافر عدد من الشروط يمكن إيجازها فيما يلي :

۱ - يجب تحديد المتغيرات المتضمنة في الفروض بوضوح ودقة، بمعنى تجنب استخدام التعبيرات والمصطلحات العامة، والتي تشير إلى غموض في المعنى، مثل: التدريس الجيد، الشخصية، المناخ المساعد على التعلم، التحصيل الدراسي، المستوى الاجتماعي ... إلخ.

مثل هذه اللغة تفتقر إلى التحديد الفنى الدقيق لمعانى تلك المصطلحات، ولكى يتم تحديد معانى تلك المصطلحات بدقة، يجب الإشارة إلى الكيفية التى ستقاس بها تلك المصطلحات، فيمكن القول مثلاً: الشخصية كما تقاس بمقياس ايزنك أو مينسوتا، أو مناخ التدريس مقاساً بعدد مرات التعزيز الإيجابى أو عدد مرات استخدام المدرس للعبارات التشجيعية خلال فترة زمنية معينة.

٢ – بحب أن يكون الفرض ممكن اختباره، فالفروض عبارة عن عناصر تنبؤية فيما يتعلق بالعلاقة بين المتغيرات موضع الاهتمام، ولكى نتحقق من صحة تلك التنبؤات، فيجب أن تتوافر لدينا أدوات – سواء من إعداد الباحث أو معدة بالفعل نستطيع عن طريقها أن نحصل على تقديرات صحيحة عن العلاقة بين المتغيرات المتضمنة، ويجب أن تكون الأدوات المستخدمة مرآة صادقة للعلاقة بين المتغيرات المتضمنة، ولتوضيح ذلك، نفترض أن باحثًا ما افترض أن مدرس الرياضيات بالمرحلة الثانوية ليس لديه إلمام كاف بالرياضيات التي يقوم بتدريسها وللتحقق من صحة ذلك الافتراض قام بإعداد اختبار في الرياضيات، يعبر عن وجهة نظره الخاصة، وقدمه لعينة من مدرسي الرياضيات بالمرحلة الثانوية الذين عجزوا عن اجتياز ذلك الامتحان بنجاح، واستنتج الباحث أن فرضه صحيح، ويدعم وجهة نظره عن مدرسي الرياضيات.

والحقيقة أن اختبار صحة الفرض بهذه الكيفية يحيد بالباحث عن الموضوعية، ولكى يكون هذا الفرض ممكن الاختبار بطريقة علمية فكان يجب بداية تحديد المعلومات التى يجب أن يكون مدرس الرياضيات بالمدرسة الثانوية ملمًا بها، ثم إعداد اختبار لتحديد مدى توافر تلك المعلومات لدى مدرسى الرياضيات بالمرحلة الثانوية.

٣ - يجب أن يحدد في الفرض طبيعة العلاقة بين المتغيرات موضع الدراسة،
 فالفرض الجيد هو الفرض الذي تتحدد فيه العلاقة بين المتغيرات بوضوح، وهناك
 أسلوبان لتحديد العلاقة بين المتغيرات المتضمنة في الفروض.

الأسلوب الأول: هو صياغة العلاقات أو الفروض في صورة صفرية، والفرض الصفرى The null Hypothesis هو ذلك الفرض الذى يقرر عدم وجود فروق أو علاقة دالة إحصائيا (١) بين المبحوثين، وذلك على المتغير التابع، بمعنى آخر فإن ذلك النوع من الفروض يقرر – مبدئيا – أنه لا تأثير للمتغير المستقل على المتغير التابع، وكمثال لهذا النوع من الفروض يمكن أن يكون، «لا توجد (فروق دالة إحصائياً عند

<sup>(</sup>١) سيتم توضيح معنى الدلالة الإحصائية ومستوى الثقة في مكان لاحق.

مستوى ٥٠٠ر) فى التحصيل فى الرياضيات بين تلاميذ الصف الأول الثانوى الذين يدرسون بالطريقة المعتادة»، وهذا يعنى - من الناحية المبدئية - أنه لا تأثير لنوع طريقة التدريس المستخدمة (المتغير المستقل) على التحصيل (المتغير التابع) وعند إخضاع الفرض للاختبار قد يتضح صحته، ومن ثم يرفض الفرض الصفرى، أو يتضح عدم صحته، ومن ثم يرفض الفرض الصفرى ويقبل الفرض البديل.

الأسلوب الثانى: هو صياغة العلاقات أو الفروض في صورة موجهة والفرض الموجه والفرض الموجه علاقة أو فروق (دالة الموجه The directed hypothesis هو الذى يقرر وجود علاقة أو فروق (دالة إحصائيا) بين المبحوثين على المتغير التابع، وذلك نتيجة تعرض إحدى المجموعات المقدار من المتغير المستقل أعلى من المقدار الذى تعرضت له المجموعات الأخرى، أو نتيجة لوجود المتغير المستقل في إحدى المجموعتين و غيابه في المجموعة الأخرى، وكمثال للفرض الموجه: «توجد فروق (دالة إحصائية) في التحصيل في الرياضيات بين طلاب الصف الأول الثانوى الذين يدرسون بالطريقة التحليلية وأقرانهم الذين يدرسون بالطريقة المعتادة لصالح طلاب المجموعة الأولى».

٤ - يجب أن يكون مدى الفرض محدودًا، من الخطأ أن يحاول الباحث اختيار فرض عام يستغرق منه وقتا طويلا لاختباره، وإنما يجب عليه اختيار تلك الفروض التى تتميز بالبساطة وعدم التعقيد عند اختبار مدى صحتها، وفي نفس الوقت تكون ذات معنى.

٥ - يجب أن تكون الفروض متفقة مع معظم الحقائق المعروفة؛ نظراً لأن الفروض تصاغ في ضوء المعرفة المتوفرة لدينا، فيجب مسح الدراسات المتصلة بموضوع البحث، وذلك قبل صوغ الفروض، وهذا المسح سيوضح لنا الجزء الأساسي المتفق عليه حول قضية معينة، ولا يعنى ذلك أن الفروض المصاغة يجب أن تكون متفقة مع كل ما هو معروف من حقائق، فما زال هناك العديد من القضايا التي يوجد جدل بشأنها، كما أن دراسات عديدة تعطى نتائج متباينة حول قضية معينة، وفي مثل هذه الحالات يجب صوغ الفروض التي قد تسهم في إيجاد حل لهذه التباينات، وهذا يعني أننا لا

نتوقع أن يكون فرض ما متفقًا مع كل الحقائق المعروفة حول موضوع، وإنما نتوقع أن يكون متفقًا مع معظم ما هو معروف، أو على الأقل لا يكون متناقضًا مع ما هو متفق عليه.

٢ - يجب صوغ الفرض في كلمات وعبارات بسيطة قدر الإمكان، وذلك حتى يكون المعنى واضحًا للآخرين من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن صوغ الفرض باستخدام كلمات بسيطة يجعله قابلاً للاختبار، وبساطة الصياغة لاتعنى أن الفرض ذو قيمة محدودة فهناك العديد من الفروض البسيطة التي تم اختبارها وثبت صحتها، وتحولت إلى قوانين، وأصبحت على درجة كبيرة من الأهمية، ومع ذلك فيمكن لتلميذ المدرسة الإعدادية أو الثانوية أن يتعلمها، مثل الفرض القائل: «يستمر الجسم ساكنا أو منتظما في حركته ما لم تؤثر عليه قوة خارجية تغير من حالته». وعند ثبوت صحة ذلك الفرض أصبح أحد قوانين الحركة المشهورة لنيوتن.

٧ - يجب أن يكون الفرض المصاغ ممكن الاختبار خلال فترة زمنية محدودة.

## التعريفات التكوينية والتمريفات الإجرائية

#### Constitutive and operational definitions

سبق أن أوضحنا أن لغة البحث العلمى تتسم بالدقة، وهذه الدقة هى التى تجعل المتغيرات المتضمنة فى الفروض قابلة لأن تعالج تجريبيًا؛ ولذا فمن الضرورى أن تكون على دراية بالكيفية التى يمكن أن نعرف بها مصطلحا ما أو كلمة ما من المصطلحات والكلمات المستخدمة فى العلوم التربوية والنفسية.

هناك أولا ما يمكن أن نطلق عليه التعريف التكويني، أو المفهومي، أو القاموسي للمصطلح، فالتعريف التكويني هو الذي نعرف فيه كلمة باستخدام كلمات أخرى، وذلك هو ما نجده عادة في المعاجم والقواميس، فيمكننا تعريف الذكاء مثلا، بأنه القدرة على التفكير المجرد، وبصورة أكثر دقة فإننا في التعريف التكويني نعرف بناء ما بأبنية أحرى، فنقول مثلاً: إن الوزن هو ثقل الأجسام، فنحن هنا نستبدل بناء أو مفهوما ببناء أو مفهوم آخر.

أما التعريف الإجرائي، فيتم فيه إعطاء معنى لبناء أو متغير معين عن طريق تحديد الأنشطة أو الإجراءات اللازمة لقياسه، بمعنى آخر فإن المتغير الإجرائي هو، كما يصفه كيرلنجر (Kerlinger, 31)، تحديد الأنشطة التي سيقوم بها الباحث لقياس متغير أو معالجته، والتعريف الإجرائي بهذا المعنى يعمل بمثابة كتيب تعليمات للمستقصى، حيث يحدد له ما سيقوم بعمله والكيفية التي سيمارس بها ذلك العمل، ذلك أن التعريف الإجرائي يحدد معنى المتغير وذلك عن طريق التوضيح الصريح لما يجب أن يقيسه المستقصى.

وبصفة عامة، يوجد نوعان من التعريفات الإجرائية:

١ - تعريفات إجرائية مقيسة

Measured Operational Definitions.

٧ ـ تعريفات إجرائية تجريبية

Experimental Operational Definitions.

والتعريف الإجرائي المقيس يصف الكيفية التي سوف يقاس بها متغير ما، فعلى سبيل المثال، فإن التحصيل يمكن تعريفه على أنه الدرجة التي يحصل عليها التلميذ على اختبار مقنن، أو على اختبار من إعداد المعلم.

أما التعريف الإجرائى التجريبى فإنه يحدد بوضوح تفاصيل (أو إجراءات) المعالجات التى سيقوم بها الباحث لمتغير معين، فالتعزيز يمكن تعريفه إجرائيا عن طريق إعطاء تفصيلات عن الكيفية التى سيتم بها تعزيز أو عدم تعزيز المفحوصين عند قيامهم بسلوكيات معينة، فقد يكون هناك مديح للطالب على سلوكيات معينة ولوم على سلوكيات أخرى، وتجاهل عند سلوكه بطريقة أخرى، كل هذه الإجراءات يجب أن تحدد بوضوح، وأن يحدد توقيت استخدامها.

ويشير كيرلنجر (Kerlinger, 32) إلى حقيقة هامة، وهي أن على الباحثين أن يواجهوا، إن آجلا أو عاجلا، قضية قياس المتغيرات الخاصة بالعلاقات التي يدرسونها، وفي بعض الأحيان تكون عملية القياس بسيطة، وفي أحيان أخرى تكون أكثر تعقيداً، فتحديد نوع الجنس أو المستوى الاجتماعي يعد أمراً يسيراً، أما قياس الابتكارية أو القلق، فيعد أمراً صعباً، وهنا يجب علينا ألا نؤكد بشكل مبالغ فيه على أهمية التعريفات الإجرائية، فمما لا شك فيه أن التعريفات الإجرائية مكونات لا غنى عنها للبحث العلمي؛ لأنها تمكن الباحثين من قياس المتغيرات؛ ولأنها تعمل كجسور بين مستوى النظرية والفرض والبناء من ناحية، وبين مستوى المشاهدة من ناحية أخرى، فلا يمكن أن يكون هناك بحث علمي بدون مشاهدات كما أن المشاهدات تكون غير ممكنة بدون وجود تعليمات واضحة ومحددة عما يجب ملاحظته وعن كيفية ملاحظة ما يجب ملاحظته. والتعريفات الإجرائية هي هذه التعليمات.

وعلى الرغم من أنه لا غنى عن التعريفات الإجرائية ، فإنها لا تمنحنا إلا معانى محدودة للأبنية التى تمثلها ، فلا يوجد تعريف إجرائى يعبر عن المتغير موضع الاهتمام تعبيراً كاملا ، فمثلاً لا يوجد تعريف إجرائى للذكاء يمكن أن يعبر عن المعنى الخصب والمتشعب للذكاء الإنسانى ، وهذا يعنى أن المتغيرات التى يقيسها العلماء دائمًا ما تكون محدودة إلمدى والمعنى ، فالابتكارية التى يقوم العلماء

بدراستها ليست هي الابتكارية التي يشير إليها الأدباء والفنانون، وذلك على الرغم من وجود عناصر مشتركة بين فهم كل من العلماء والأدباء والفنانين للابتكارية.

وعلى الرغم من خطورة الإجرائية المتطرفة، فإنها - أى الإجرائية - لها تأثيراتها الإيجابية، فالعديد من المصطلحات التي تستخدم في التربية تتسم في استخداماتها العامة باللاعلمية، ومن هذه المصطلحات: الإثراء الأفقى والرأسي، الإيفاء بحاجات المتعلم، المنهج المحوري، التوافق الانفعالي، الإثراء المنهجي. هذه المصطلحات العامة تحتاج إلى تحديد علمي إذا ما أردنا إخضاعها للبحث وفقا للمنهج العلمي.

## الدلالة الإحصائية والدلالة التربوية:

لكى نفهم معنى الدلالة الإحصائية، فعلينا أن نفهم دور عمليات القياس فى البحوث، وبصفة عامة، فإن عمليات القياس توجد فى كل مكان من المجتمع، فهناك قياسات خاصة بالأزمنة المستغرقة فى الطيران من مكان إلى مكان آخر، كما أن هناك قياسات دقيقة لمعايرة أجهزة إطلاق الصواريخ. والقياس ـ كما يعرفه ماكال قياسات دقيقة لمعايرة أجهزة إطلاق الصواريخ. والقياس ـ كما يعرفه ماكال (McCall, 1-3) ـ هو تخصيص منظم للأرقام، يعطى للأشياء أو الأحداث، ويشكل ركنًا أساسيًا فى بنية العلم، فإذا عجزنا عن قياس حدث معين أو سمة معينة، فإن ذلك الحدث أو تلك السمة تعجز عن أن تجد طريقها لمجال العلم.

والناتج من عمليات الملاحظة العلمية يتخذ عادة صورة مجموعة من القياسات التي يطلق عليها بيانات، وعلم الإحضاء هو العلم الذي يهتم بدراسة طرق معالجة مثل هذه المعلومات الكمية، بما في ذلك أساليب تنظيم وتلخيص المعلومات، بالإضافة إلى عمل تعميمات واستدلالات من البيانات، وهذه الطرق يمكن تجميعها كما يوضح «ماكال»، في فئتين عريضتين:

الأولى: وتتضمن الإحصاء الوصفى Descriptive statistics الذى يهتم بتنظيم وتلخيص ووصف المعلومات الكمية أو البيانات، ومعظم الناس على دراية بهذه السمة من الإحصاء.

. وتوجد أدوات إحصائية بسيطة نسبيا تيسر عملية وصف البيانات، كما توجد أساليب أخرى لوصف بعض الأشياء مثل مدى انحراف القيم المقيسة عن بعضها البعض، والعلاقة بين أداء من نوع معين وأداء من نوع آخر (كالعلاقة بين مجموع الطالب في الثانوية العامة ومستوى تحصيله في الجامعة).

الفئة الثانية: هي الإحصاء الاستدلالي Inferential Statistics، وذلك بالطرق التي عن طريقها نستطيع عمل استدلالات تخص مجموعة كبيرة، وذلك على أساس المشاهدات التي يتم عملها لمجموعة فرعية صغيرة، فعلى سبيل المثال، لنفترض أن أحد علماء النفس قد رغب في المقارنة بين مدخلين من مداخل تغيير اتجاهات الناس نحو قضية سياسية معينة، ولدراسة مثل هذه المشكلة، فقد تم إعطاء مجموعتين من الأفراد مقياس اتجاهات للإجابة عليه، وبعد ذلك تعرضت المجموعة الثانية الأولى لمدخل لتغيير اتجاهاتهم نحو تلك القضية، بينما تعرضت المجموعة الثانية للمدخل الآخر، وبعد انتهاء التجربة أعطيت المجموعتان مقياس الاتجاه للتعرف على أي المجموعتين قد حدث لها تغيير أكبر في اتجاهات أفرادها نحو القضية السياسية موضع الاهتمام.

ولنفترض أن المجموعة الأولى قد حصلت على درجة متوسطة في التغيير قدرها ٨ نقاط، بينما حصلت المجموعة الثانية على ٥ نقاط والسؤال الذى يسأله الباحث لنفسه هنا هو: هل هذه النتيجة تبقى كما هى فى حالة إخضاع أى مجموعتين لنفس المعالجات؟ بمعنى آخر: هل هذه الفروق في النتائج - ٨ نقاط للمجموعة الأولى، ٥ نقاط للمجموعة الثانية - ترجع للصدفة؟ بمعنى أنها قد حدثت نتيجة للفروق الفردية الطبيعية بين الأفراد؟ أم أن هذه النتيجة على درجة من الكبر بحيث لا يمكن عزو تلك الفروق إلى الفروق العشوائية التي توجد بين الناس؟

والسؤال الذي يواجهنا هنا خاص بمدى الفروق في التغيير في الاتجاهات في المتوسط بين المجموعتين، والذي يمكننا - أي المدى - من القول بأن الاستنتاج الخاص بأن الفروق الملاحظة بين المجموعات لا ترجع إلى فروق الصفة التي تظهر بين الناس.

والمطلوب في تلك الحالة هو استخدام أسلوب معين لتكمية حالة عدم التأكد التي يشعر بها الفرد تجاه هذا القرار، وذلك حتى يكون من الممكن القول: إن عددًا قدره (ن) من بين كل مائة تجربة سوف توجد فيه فروق ترجع إلى عوامل الصدفة المرتبطة

بمفحوصين معينين اختيروا لكى يخضعوا للملاحظة، فلو كان هناك درجة كبيرة من الاحتمال بأن الفرق المشاهد هو مجرد «حظ» أو يعزى إلى الصدفة، فإننا قد نستنتج أن المدخلين المستخدمين لا يحتمل أن يؤثرا بشكل متمايز في درجة تغيير الاتجاه، وعلى العكس من ذلك، لو كمان الاحتمال قليلاً، بأن الفرق المشاهد يرجع إلى الصدفة، فإن معنى ذلك أن المدخلين يسهمان بمقادير مختلفة في تغيير الاتجاهات، وهذه التكمية لعدم التأكد تعرف بـ «الاحتمالات» Propability ومهمة الاستدلال الإحصائي هو إرفاق قيمة محتملة بصحة عبارات معينة، وذلك بغرض اتخاذ قرارات استدلالية.

والاختبارات التى تستخدم لتحديد ما إذا كانت تلك الفروق تمثل فروقا جوهرية، أم أنها ترجع إلى عوامل الصدفة، تسمى اختبارات الدلالة الإحصائية، ومنها اختبار (ت) والنسبة الفائية (ف). «ويقال عن نتيجة اختبار إحصائي: إنها دالة لو أظهرت تلك النتيجة أنه من غير المحتمل بدرجة كبيرة أن تكون قيمة إحصائية معينة قد حدثت عن طريق الصدفة في عينة عشوائية، وعادة فإنه عندما تكون الحجج ضد الصدفة البحتة نسبتها أكثر من ١٠١٩، أى درجة احتمالية أقل من ٥٠ ر فإن النتيجة تقبل على أنها دالة إحصائيا، ولكن لا توجد قاعدة حاسمة وسريعة تحدد تلك النقطة الفاصلة». (The open university, black 4, 158).

هذا عن الدلالة الإحصائية، فماذا عن الدلالة التربوية لنتائج البحوث؟ الدلالة التربوية لنتائج بحث ما تأخذ أحد معنيين أو كليهما:

المعنى الأول: يتصل بمدى مرغوبية الأخذ بالنتائج في حالة ثبوت قيمتها من الناحية الإحصائية، فعلى سبيل المثال، لو أننا اخترنا مجموعتين من الطلاب، وقمنا بالتدريس لإحداهما بشكل عادى، بينما استخدمنا أساليب العقاب مع المجموعة الثانية، وثبت أن المجموعة التي تعرضت للعقاب كان مستوى تحصيلها أفضل من المجموعة الأولى، وذلك وفقًا لاختبارات الدلالة الإحصائية، فهل من المقبول تربويًا هنا أن نستخدم العقاب كوسيلة لرفع مستوى تحصيل الطلاب؟ الإجابة بالطبع هي النفى، وذلك رغم ثبوت فعاليته وفقًا لاختبارات الدلالة الإحصائية.

المعنى الثانى: يتصل بمدى إمكانية تطبيق الأساليب التى ثبت فعاليتها، وذلك وفقا لاختبارات الدلالة الإحصائية، فقد تثبت نتائج بحث ما، أن استخدام الحاسب الآلى فى تدريس الرياضيات يحقق نتائج تحصيلية لدى الطلاب تفضل تلك التى تعققها طرق التدريس المعتادة، وذلك وفقًا لاختبارات الدلالة الإحصائية، ولكن السؤال الذى يحتاج أيضًا إلى إجابة هو: ما مدى إمكانية تطبيق ذلك الأسلوب فى ظل ظروف مدارسنا حاليًا؟

ويعنى ذلك أن الباحث لا يجب أن يعطى كل اهتمامه للدلالة الإحصائية لنتائج بحثه، وإلا انعزلت بحوثنا عن واقعنا انعزالاً تامًا؛ ولذا يجب على الباحث أن يفكر أيضا في إمكانية تطبيق نتائج البحث في المؤسسات التربوية القائمة، وبشكل لا يتعارض مع ما هو متعارف عليه تربويا. (انظر أيضا: حمدى أبو الفتوح عطيفة، ديسمبر ١٥٨٦م، ١٥ - ٢٧).

## النظام الدرجي للمقاييس Scales:

يعتبر القياس - وهو التعبير عن خصائص الأشياء والأفراد رقميا - من أهم الأمور التي يعتمد عليها الإحصاء في الوصف والتحليل والاستنتاج؛ ولذا فإن التعرف على النظام الدرجي (التدرجي) للمقاييس يعد من الأساسيات التي ينبغي للباحث التربوي والنفسي أن يكون ملمًا بها، وذلك حتى يتخذ الأساليب الإحصائية المناسبة لتحليل البيانات الخاصة بما يقوم به من استقصاءات وبحوث.

وتصنف المقاييس في أربعة أنواع هي: المقاييس الاسمية، والرتبية، والفاصلة، والنسبية، وتصنف المتغيرات عادة في ضوء هذه المقاييس، بحيث يتم تحديد الأساليب الإحصائية اللازمة لمعالجة البيانات في ضوء المتغيرات والمقاييس الستخدمة.

وفيما يلى توضيح لأنواع المقاييس المختلفة (انظر : عبد الجبار توفيق، ١٩٨٢م، ٢٥ - ٢٨):

#### ا - المقاييس الاسمية Nominal scales ا

وهي المستوى الأدني للقياس، وتستخدم في معظم الأحوال مع المتغيرات النوعية

حيث يتم في هذا النوع من القياس تصنيف الأفراد أو الأشياء في عدة مجموعات، وفقًا لبعض الخصائص النوعية كتوزيع الأفراد حسب جنسهم إلى ذكور وإناث، أو توزيع التلاميذ حسب المناطق السكنية، ويعطى لكل مجموعة عادة اسم خاص بها كمجموعة الذكور ومجموعة الإناث، ومن هنا جاءت تسمية هذا المقياس، وعندما نستخدم الأرقام لتدل على هذه التصنيفات كأن يعطى لكل جنس رقم خاص به أو لكل لون رقم معين، وفي هذه الحالات فإن تلك الأرقام تفقد خصائصها الرياضية المعروفة من عمليات جمع وطرح وضرب وقسمة؛ ولذا فإن هذه المقاييس لا تقوم بأكثر من تصنيف الأشياء لأجل التمييز فيما بينها.

## : Ordinal scales المقاييس الرتبية

ويعتبر هذا النوع من المقاييس تاليًا من حيث المستوى للمقاييس الاسمية، فهو يعتبر أعلى منها؛ لأنه إضافة إلى تصنيف الأفراد والأشياء في مجموعات متمايزة، يرتب الأفراد والأشياء تصاعديا أو تنازليا في صفة أو خاصية معينة، وعندما تعطى الأرقام للأشياء والأفراد وفقا لهذا المقياس، فإن تلك الأرقام لا تمثل كميات معينة محددة، كما أن المسافات الفاصلة بين رقم وآخر لا يشترط أن تكون متساوية، فمثلا عند ترتيب خمسة طلاب حسب درجة تعاونهم، وإعطاء رقم (١) لأكثرهم تعاونا و(٥) لاقلهم تعاونا، فإن الفرق بين الأول والثاني في درجة التعاون لا يشترط أن يكون مقدار تعاون الطالب الأول حمسة أضعاف الطالب الخامس، فالمقياس الرتبي لا يعطي صورة واضحة عن حجم الفروق الموجودة بين الأفراد المتجاورين في أية مجموعة، ومن الأمثلة الأخرى للقياس الرتبي ترتيب المدرسين حسب كفاءاتهم التدريسية، وترتيب المدرسية حين للأمثلة الأخرى للقياس الرتبي ترتيب المدرسين حسب كفاءاتهم التدريسية، وترتيب التلاميذ حسب نشاطهم في الصف، وترتيب الفرق الرياضية في لعبة معينة حسب جدارتهم وكفاءاتهم في تلك اللعبة.

### " \_ المقاييس الفاصلة Interval scales "

يعتبر هذا النوع من المقاييس أعلى مستوى من المقياسين السابقين، وهو يمتلك خاصية الفواصل أو المسافات المتساوية التي تفصل بين درجة وأخرى مجاورة لها، ووجود خاصية المسافات المتساوية هذه بين كل درجتين متجاورتين يعني أنه من الممكن إجراء بعض العمليات الحسابية كالجمع والطرح، وكمثال لتلك المقاييس يمكن أن يكون الترمومتر، حيث إن الفرق بين الدرجة ٢٠٠ س، ١٠ س يساوي الفرق بين الدرجة ٨٠٠، ١٠ س، ١٠ س يساوي الفرق بين الدرجة ٨٠٠، ١٠ س، ١٠ س يساوي الفرق مين الدرجة ماس، ٢٠ س، ٢٠ س، ١٠ س يساوي الفرق مين الدرجة ماس، ٢٠ س، ٢٠ س، ١٠ س يساوي الفرق مفرا مطلقا. فدرجة الصفر على الترمومتر لا تعنى عدم وجود حرارة، ذلك أنه توجد درجات أقل من الصفر، كما أن اختبارات الذكاء مع بعض التجاوز - يمكن أن تكون مقاييس فاصلة، حيث إن درجة الصفر على مثل هذه الاختبارات لا تعني انعدام الذكاء عند الفرد.

## ؛ - المقاييس النسبية Ratio scales

تعتبر المقاييس النسبية أعلى مستويات القياس، وهى تتميز بخصائص جميع المقاييس السابقة إضافة إلى وجود الصفر المطلق، ويقصد بالصفر المطلق: النقطة التي تنعدم عندها الخاصية موضع القياس، ومن أمثلة المتغيرات التي تقاس بهذا المقياس الدخل والوزن والطول، فعندما نقول: إن وزن جسم ما يساوى الصفر، فإن ذلك يعني أنه لا يوجد حسم، وعندما يقال: إن دخل شخص ما هو صفر، فإن ذلك يعني أنه لا يملك أى مورد مالى، وعموما فإن المتغيرات التي تقاس بالمقاييس النسبية يكون عددها محدودا بصفة عامة، وقلما نجد في المجالات التربوية والنفسية متغيرا يقاس بتلك المقاييس.

## البحوث في العلوم التربوية والنفسية والبحوث في العلوم الطبيعية

لكل مجال من مجالات المعرفة طبيعته الخاصة التي تميزه عن المجالات الأخرى، والتي تنعكس على العمليات البحشية في المجالات المختلفة؛ ولذا فإننا إذا أردنا أن نتعرف على طبيعة البحث في أى مجال، فلابد من الإلمام بطبيعة المجال نفسه، فهذا الإلمام يحدد لنا مدى إمكانية تطبيق المنهج العلمي في البحوث التي تجرى في المجالات المختلفة (لمزيد من التفاصيل انظر: حمدى أبو الفتوح عطيفة، ١-٥٠).

وفيما يلى عرض موجز لأهم الفروق بين العلوم الاجتماعية (التي تنتمي إليها علوم التربية والنفس) والعلوم الطبيعية (انظر: ١ - فان دالين، ٧٤ - ١٠، ٢ - فاخر عاقل، ١٧-٠٠):

#### ١ ـ تعقد مادة الدراسة:

تعالج العلوم الاجتماعية والطبيعية أجزاء من نفس مادة الدراسة، ومع ذلك توجيد عوامل معينة تميز العلوم الاجتماعية عن العلوم الطبيعية، فالعلوم الطبيعية تهتم بالظواهر الفيزيقية.

ونحن إذا ما نظرنا إلى الظواهر الاجتماعية، فإننا سنجد فيها عناصر فيزيقية، ومع ذلك فإن تفسير تلك الظواهر يحتاج في أغلب الأحيان إلى ما هو أبعد من حدود علوم الفيزياء أو الكيمياء أو وظائف الأعضاء، فإذا ضرب المدرس طفلا، قدمت لنا علوم الفيزياء والكيمياء ووظائف الأعضاء تفسيرات جزئية للحدث، ولكنها تعجز عن تبرير بعض الجوانب الهامة للعقل، مثل: لماذا عاقب المدرس الطفل؟ كيف كان شعور الطفل إزاء العقاب؟ ما هو رد فعل الوالدين أو إدارة المدرسة إزاء هذا الفعل؟

يعنى ذلك أن معالجة العلوم الطبيعية للظواهر أبسط من معالجة العلوم الاجتماعية لها، فالعلوم الطبيعية تتعامل مع الظواهر على مستوى واحد هو المستوى الفيزيقي، ومن ثم فإن عدد المتغيرات المتضمنة في الموقف يكون محدودا، مما يمكننا من قياسها

بدرجة عالية من الدقة؛ أما العلوم الاجتماعية فتتعامل مع حالات أكثر تعقيدا؛ لأنها تهتم بالإنسان كفرد وكعضو في جماعة؛ ولذا فإن المشكلات الاجتماعية ( بما فيها التربوية والنفسية ) تتضمن عادة عددا كبيرا من المتغيرات التي تزيد من عدد الاحتمالات التي يجب، أن يأخدها الباحث في اعتباره.

## لا - صعوبة ملاحظة مادة الدراسة:

إن الباحث في العلوم الاجتماعية يواجه درجة من الصعوبة في ملاحظة الظواهر موضع الدراسة تفوق كثيرا تلك التي يواجهها الباحث في العلوم الطبيعية، فالباحث في الاجتماعي لا يستطيح أن يرى أو يسمع أو يلمس أو يذوق الظواهر التي وجدت في الماضي، ولا يستطيع أن يكرر الاحداث الاجتماعية السابقة؛ لكي يلاحظها ملاحظة مباشرة، فلا يستطيع باحث تربوى أن يلتقي مثلا بالمعلمين الذين كانوا يعملون في المدارس المصرية عام ١٨٨٠م مثلا؛ ليستطلع رأيهم في بعض جوانب العملية التربوية في ذلك الوقت، كما أن عالم النفس لا يستطيع أن يضع الشخصية في أنبوبة اختبار لكي يعرف الاحداث الدقيقة التي مر بها المراهق في طفولته، وعلى الجانب الآخر، فإن الباحث في علوم الفيزياء أو الكيمياء يستطيع أن يعيد الظروف المرغوبة مرات عديدة، وأن يلاحظ ما يجرى مباشرة.

## ٣ ـ عدم تكرار مادة الدراسة :

الظواهر الاجتماعية أقل قابلية للتكرار من الظواهر الطبيعية، فكثير من الظواهر في العلوم الطبيعية على درجة كبيرة من الوحدة والتواتر؛ ولذلك يسهل تجريدها وصياغتها في صورة تعميمات وقوانين كمية محددة، أما في حالة المشكلات الاجتماعية، فإنها تتسم في الغالب بالتفرد وعدم القابلية للتكرار، ومن ثم فمن الصعب في كثير من الأحيان - أن نصدر تعميمات عن الحياة الاجتماعية والسلوك الإنساني.

## علاقة العلماء بمادة الدراسة (موضوعية الملاحظة):

عندما يعالج العلماء في مجالات العلوم الطبيعية الظواهر المتضمنة في تلك العلوم، فإنهم لا يعانون من مشكلات تفاعلهم مع مادة الدراسة، فالعناصر الكيميائية مثلا، ليس لها عواطف أو أحاسيس، كما أن العالم الفيزيائي ليس في حاجة إلى أن يراعي مشاعر الكواكب والأجرام السماوية، فالمادة التي يعالجها لا تتأثر برغبة الإنسان أو إرادته.

أما بالنسبة للعلوم الاجتماعية، فإن ظواهرها أكثر حساسية؛ لأنها تهتم بالإنسان كعنصر في جماعة، والإنسان مخلوق غرضي، يعمل على الوصول إلى أهداف معينة، ويملك القدرة على الاختيار، مما يساعده على أن يعدل من سلوكه؛ ولذلك تتأثر مادة العلوم الاجتماعية كثيرا بإرادة الإنسان وقراراته، وهي دائمة التغير نتيجة للأعمال التي يقوم بها الناس.

وإذا أردنا التعبير عن ذلك بصورة أخرى، فإننا نستطيع القول: إن العالم الطبيعى يحاول أن يصل إلى القوانين العامة التي تحكم الظواهر الطبيعية، والنظريات التي تفسر سلوكها، وهو بذلك لا يتوقع أن يغير الطبيعة، ولا أن يرضى عنها أو يعترض على سلوكها بكيفية معينة، وإنما يأمل فقط في أن يستكشف قوانين الطبيعة وأن يستفيد منها.

وهذا الوضع يختلف عما نجده في العلوم الاجتماعية؛ لأنها تلتحم بالأوضاع الاجتماعية، فالتعميمات في تلك العلوم ليس لها درجة الصدق التي توجد في التعميمات الخاصة بالظواهر الطبيعية، ومن ثم فإن التنبؤات المشتقة من العلوم الاجتماعية تكون أقل صدقا من التنبؤات التي نحصل عليها من العلوم الطبيعية.

إن الباحثين في مجالات العلوم الطبيعية يتوفر لهم درجة كبيرة من الاستقلال والموضوعية إزاء الظواهر التي يتعاملون معها، أما الباحث الاجتماعي، فإن الوضع معه يختلف، فهو ليس ملاحظا مجردا يقف خارج المجتمع ليراقب ما يدور فيه، وإنما هو جزء لا يتجزأ من المادة التي نلاحظها، ومن ثم فإن درجة استقلاليته وموضوعيته عند التعامل مع الظواهر الاجتماعية تكون أقل من درجة استقلالية وموضوعية الباحث الطبيعي إزاء الظواهر الطبيعية.

تلك هي أهم الفروق بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية، والتي يتحدد في ضوئها مدى إمكانية تطبيق المنهج العلمي في البحوث على مجالاتها المختلفة، فنتيجة للاعتبارات السابق ذكرها، فإن المنهج العلمى فى البحث يمكن تطبيقه بدرجة كبيرة من الاطمئنان عند دراسة الظواهر الطبيعية، أما فى حالة العلوم الاجتماعية، فإن هناك العديد من المشكلات التى تعوق تطبيق ذلك المنهج البحثى بنفس درجة الصرامة التى يطبق بها فى العلوم الطبيعية، فقد سبقت الإشارة إلى عدد من المسلمات التى يقوم عليها المنهج العلمى فى البحث ولو حاولنا أن نحدد مدى إمكانية تحقيق تلك المسلمات عند استخدام ذلك المنهج فى بحوث العلوم الاجتماعية، لوجدنا ما يلى:

# ١ - فيما يتعلق بمسلمة الأنواع الطبيعية (أو الخصائص المشتركة بين الأنواع):

نجد أن درجة التشابه بين الظواهر الاجتماعية أقل من درجة التشابه بين الظواهر الطبيعية، فقد يكون من اليسير أن نحصل على قطع حديدية متماثلة تماما في كل شيء، بينما يصعب أن نحصل على عشرة أفراد متماثلين تماما، ومن هنا فإن إمكانية تصنيف الظواهر الاجتماعية أقل من إمكانية تصنيف الظواهر الطبيعية.

## ٢ - فيما يتعلق بمسلمة الثبات:

عندما نتفحص الظواهر الاجتماعية والظواهر الطبيعية، نجد أن درجة الدوام والانتظام في سلوك الظواهر الاجتماعية أقل منها في حالة الظواهر الطبيعية، ويعنى ذلك أن الظواهر الاجتماعية أقل ثباتا من الظواهر الطبيعية، وقد سبق أن أوضحنا أن مسلمة الثبات ضرورية للتقدم العلمي، وهذا يوضح لنا أحد أسباب عدم تقدم المعرفة الاجتماعية بالقدر الذي حدث في العلوم الطبيعية.

## ٣ ـ فيما يتعلق بمسلمة الحتمية (أي حتمية وقوع الظواهر):

نجد أنه من اليسير نسبيا أن نعرف سبب أو أسباب حدوث ظاهرة طبيعية معينة، بل ويمكن أن يتكرر حدوث نفس الظاهرة إذا ما توفرت لها نفس الأسباب، أما في حالة العلوم الاجتماعية، فإن أسبابا مختلفة قد تؤدى إلى حدوث ظاهرة واحدة، فقد يكون انخفاض ذكاء تلميذ، أو ضعف مستواه الاقتصادى، أو وجود مشكلات في الأسرة... إلخ سببًا في ضعف تحصيله، كما يمكن لسبب واحد أن يؤدى إلى

حدوث العديد من الظواهر، فقد يؤدى انخفاض المستوى الاقتصادى للأسرة إلى ضعف تحصيل التلميذ وتكوين اتجاهات سلبية نحو التعليم وجنوحه... إلخ، وهكذا فإن درجة انطباق مسلمة الحتمية في الظواهر الاجتماعية تكون أقل من درجة انطباقها على الظواهر الطبيعية.

## ٤ - فيما يتعلق بمسلمة صحة الإدراك:

سبقت الإشارة إلى أن الباحث يتوصل إلى المعلومات عن طريق الحواس، كما سبقت الإشارة أخطاء الحواس، وكيفية التغلب على بعضها، ومن أساليب التغلب على تلك الأخطاء أن يكرر الباحث ملاحظاته، وقد سبقت الإشارة إلى صعوبة تكرار مادة دراسة العلوم الاجتماعية، ومن ثم يصعب تكرار ملاحظة نفس المادة تحت نفس الشروط.

تلك هي بعض الأسباب التي تجعل استخدام المنهج العلمي في البحث في العلوم الاجتماعية لا يصل إلى مستوى الدقة التي يستخدم بها ذلك المنهج في العلوم الطبيعية، وعلى الباحث الاجتماعي أن يكون على وعى بتلك المشكلات حتى لا يصل إلى نتائج مضللة.

#### اللخسص:

حاولنا في ذلك الفصل أن نتعرف على المنهج العلمى واستخدامه في البحوث التربوية والنفسية؛ ولذا فإننا قد أوضحنا معنى المنهج العلمي، والمسلمات التي يقوم عليها ذلك المنهج، وهي الأنواع الطبيعية، الثبات، الحتمية، صحة الإدراك، صحة التذكر، صحة التفكير والاستدلال.

وبعد ذلك عرضنا لبعض المفاهيم والمصطلحات الأساسية التي يكثر استخدامها عند من يستخدمون المنهج العلمي في البحث، والمفاهيم والمصطلحات التي تعرضنا لها هي: المتغيرات ، الفروض، التعريفات التكوينية والتعريفات الإجرائية، الدلالة الإحصائية والدلالة التربوية، النظام الدرجي للمقاييس.

وفى ختام الفصل أوضحنا الفروق بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية، وانعكاس تلك الفروق على العمليات البحثية في كل مجال من تلك المجالات، كما أوضحنا بإيجاز حدود تطبيق المنهج العلمي في البحث على بحوث العلوم الاجتماعية.

# الفصل الثالث

## مشكلة البحث: اختيارها - تحديدها

#### د قدمة :

يعد اختيار مشكلة لإخضاعها للبحث والدراسة أحد المهام الصعبة التى تواجه الباحث المبتدئ، فعلى الرغم من أن الباحث المبتدئ يكون قد درس منهجية البحث العلمى، وألم بها إلماما جيدا، إلا إنه عندما يأتى إلى النقطة التى يتعين عليه فيها أن يختار مشكلة بحثية يجد المهمة أصعب مما يتصور، فتارة يتخير مشكلة عريضة يصعب تحديدها وإخضاعها للدراسة العلمية، وتارة يختار مشكلة سبق لغيره دراستها، وفي أحيان أخرى يختار مشكلة محدودة المدى بدرجة كبيرة، ويرى البعض أن اختيار مشكلة البحث وتحديدها ربما يكون أصعب من إيجاد الحلول لها.

وعلى الصفحات التالية نعرض لمعنى المشكلة وأنواع المشكلات التي يمكن إخضاعها للبحث والاستقصاء، والمصادر التي نلجأ إليها للحصول على مشكلات بحثية، ومعايير اختيار المشكلة، وكيفية تحديد المشكلة البحثية.

#### معنى المشكلة what is a problem :

إذا أراد شخص ما أن يحل مشكلة معينة، فإنه يجب أن يكون ملما في الأصل بمعنى المشكلة، فجزء كبير من الحل يكمن في معرفة الشخص بالشيء الذي يحاول القيام به، والجزء الآخر يكمن في معرفة معنى المشكلة، وخصوصا المعنى العلمي لها.

والمشكلة ببساطة هى: موقف محير أو معقد a perplexing situation يتم تحويله أو ترجمته إلى سؤال أو إلى عدد من الأسئلة التى تساعد على توجيه المراحل التالية فى الاستعلام، ويمكن أن تعزى الحيرة أو التعقد فى الموقف إلى العديد من الأسباب، منها:

١ – تشابك عناصر الموقف إلى الحد الذي يجعل من الصعب فهم دور كل عنصر

من تلك العناصر في الموقف.

٢ - وجود تناقضات في الكتابات والدراسات التي تناولت هذا الموقف، مما يجعل الباحثين في الميدان في وضع يحتاجون فيه إلى إجراء دراسة علمية لحل مثل هذه التناقضات.

٣ - وجود تساؤلات حول نتائج الأبحاث التي أجريت على الموقف وحول الإجراءات التي اتبعت في التعامل معه.

وعندما يقوم الباحث بإجراء دراسة حول المشكلة، فإن هدفه هو حل تلك المشكلة، ومن ثم فإن هناك فرقا بين المشكلة والغرض، فالمشكلة - كما أوضحنا - موقف تتسم عناصره ومكوناته بالغموض أو التعقد، ومن ثم فإن الغرض من إجراء بحث حول المشكلة هو حل تلك المشكلة، من حيث الكشف عن الغموض الذى يحيط بعناصرها، ويتم هذا الحل باتباع طرق وأساليب محددة وموصوفة تفصيليا.

وعندما نأتى إلى تعريف المشكلة من زاوية المنهج العلمى فى البحث فإنها، كما يوضح كيرلنجر (Kerlinger,17) جملة أو عبارة استفهامية تتساءل عن العلاقة التى توجد بين متغيرين أو أكثر، والإجابة على التساؤل المطروح هو ما ننشده من البحث، فلو تمت صياغة المشكلة فى صورة علمية، فإنها بذلك ستتضمن متغيرين أو أكثر، مثل: ما تأثير أنواع مختلفة من الحوافز على أداء التلاميذ؟ هل تعليقات المعلم تؤدى إلى تحسين أداء التلاميذ؟

ويعنى ذلك أنه من الضرورى بالنسبة للباحث أن يفكر فى كيفية تحويل المشكلة من صورة عامة إلى صورة علمية، وهو ما سيتم توضيحه بشكل أكثر تفصيلا فى الفصل الحالى.

## i types of research porblems أنواع المشكلات البحثية

توجد أنواع مختلفة للمشكلات التى قد يفكر باحث ما فى استقصائها، حيث يمكن لتلك المشكلات أن تنتمى إلى فئات محددة، وعندما نتحدث عن أنواع المشكلات، فإننا لا نقصد أنواع الدراسات التى ستبحث تلك المشكلات فى إطارها، فذلك أمر يناقش فى مكان لاحق. ويمكن تصنيف المشكلات البحثية في عدة فئات هي: (انظر: 47-41, sax, 1979, 41). ١ – بحوث لتوضيح أو تحديد مدى صحة النظريات:

#### Research to clarify or validate theory

من المرغوب فيه أن نحاول التحقق من مدى صحة النظريات القائمة، وذلك من خلال التعرف على مدى قدرتها في فهم الظواهر المختلفة وحل المشكلات القائمة، فمن المعروف - كما سبقت الإشارة - أن النظرية تبنى في ضوء العديد من المشاهدات والاستقصاءات الاختبارية المضبوطة، وعندما يتم بناء النظرية، فمن



المفروض أن يكون لها عواقب مترتبة عليها، وإثبات صحة هذه العواقب أو النتائج من شأنه أن يثبت صحة النظرية، وهكذا فكلما تجمعت لدينا أدلة على صحة النتائج أو الآثار المترتبة على نظرية كان ذلك دعما للنظرية، أما في حالة مس ثبوت عدم صحة بعض هذه المترتبات، فإن الأمر يتطلب إحداث تعديلات في النظرية يتوقف حجمها على عدد ما لم يثبت صحته من تأثيرات مفترضة لها، ويمكن توضيح العلاقة بين النظرية وكل من المشاهدات الاختبارية التي

أدت إلى بنائها، والنتائج التى نخضعها للاختبار من خلال الدراسات البحثية على النحو الموضح فى الشكل المقابل (حيث «س» تمثل الاستقصاءات الاختبارية التى أدت إلى بناء النظرية، «ن» تمثل النتائج التى نخضعها للاختبار للتعرف على مدى صحة النظرية)، وكما توضح اتجاهات الأسهم، فإن الاستقصاءات الاختبارية تؤدى إلى بناء النظرية، وثبوت صحة الآثار المترتبة على النظرية يدعم تلك النظرية.

فلو افترضنا أن إحدى النظريات تقرر أن النسيان يحدث عند الفرد؛ لأن المعلومات الجديدة التى يكتسبها تتداخل مع كل من التعلم السابق واللاحق، وهذه النظرية يطلق عليها نظرية التداخل فى النسيان، ومثل هذه النظرية تترك لنا العديد من التساؤلات غير مجاب عنها، مثل: ما هى العلاقة بين عدد أنشطة التعلم السابقة (أو اللاحقة) ومقدار النسيان الحادث؟ هل كل الأنشطة التى تم تعلمها سابقا تتداخل مع المعلومات الجديدة، ومن ثم تؤدى إلى حدوث النسيان؟ أم أن هناك

بعض الأنشطة التي يمكن أن تيسر عملية الاستيفاء؟

كل سؤال من هذه الأسئلة يشكل أساسا قويا لمشكلة بحثية يمكن إخضاعها للاستقصاء، والنتائج التي تسفر عنها مثل هذه الاستقصاءات سوف تسهم في توضيح أبعاد تلك النظرية ومدى صحتها.

## ٧ - بحوث الستجلاء النتائج البحثية المتعارضة:

#### Research to clarify contradiatory findings

إذا قام باحث ما بقراءة بعض الاستقصاءات التى اهتمت بدراسة مشكلة معينة، ووجد أن هذه الاستقصاءات قد توصلت إلى استنتاجات متباينة حول نفس المشكلة، فإنه فى هذه الحالة قد يفكر فى إجراء دراسة لاستجلاء أسباب تلك الاستنتاجات المتناقضة، وفى مثل هذه الدراسة المقترحة، يكون موضع الاهتمام الأساسى للباحث هو فحص منهجية البحث المستخدمة (بكل أبعادها ومحاورها) ذلك أن الاستنتاجات المتباينة قد تكون راجعة إلى استخدام تصميمات تجريبية مختلفة، أو عينات من بيئات مختلفة، أو إلى اختلاف فى التعريفات، ومن ثم تتباين الاستنتاجات المتوصل إليها فى تلك الدراسات.

وكمثال لذلك، يمكن أن تكون الدراسة التي قام فيها بيترصن, Peterson) (1963, P.379 بتجميع عدد من نتائج البحوث التي استهدفت التأخر الدراسي، وقد تباينت الاستنتاجات التي توصلت إليها تلك الدراسات مع بعضها البعض، وذلك حول أثر المستوى التعليمي والوظيفي للوالدين، وأثر الوضع الأسرى (وجود حالات وفاة لأحد الوالدين أو طلاق)، وأثر ترتيب الطفل بين أشقائه، على المستوى التحصيلي للأطفال.

وهذه النتائج البحثية المتعارضة قد تدفع باحثاً ما إلى تصميم دراسة بحثية، تستهدف تزويدنا بإجابات أكثر تحديدا حول مشكلة التأخر الدراسي وأسبابها، والدراسة المقترحة قد تتضمن أطفالاً من الجنسين من بيئات مختلفة وأعمار مختلفة وصفوف مختلفة وذوى ظروف اجتماعية مختلفة، وعلى الرغم من أن إجراء مثل هذه الدراسة يحتاج إلى جهد كبير لتضمينها متغيرات جديدة ومتشابكة، فإنها

يمكن أن تسهم في استجلاء حقيقة النتائج البحثية التي تبدو متناقضة مع بعضها . ٣ - بحوث لتصحيح منهجية بحثية خاطئة :

#### Research to correct faulty Methodology

نوع آخر من أنواع المشكلات البحثية تمثله تلك البحوث التي تجرى لتصحيح منهجية بحثية خاطئة في بحوث سابقة، خصوصا عندما تصل الاستنتاجات المستخلصة من تلك البحوث إلى حد أن يتشربها الباحثون، ويتقبلونها كبدهية يصعب التخلي عنها، ففي القياسات التربوية والنفسية على سبيل المثال، فإنه يوجد تقبل شائع لفكرة أن الارتباط بين الدرجات المصححة من أثر التخمين والدرجات الخام يكون عادة كبيرا، وهذا الاستنتاج مبنى في ضوء النمط البحثي التالى:

أ - إعطاء الاختبار لمجموعة من الطلاب لكي يجيبوا على أسئلته.

ب - تصحيح كراسة الإجابة مرتين، في الأولى يتم التصحيح على أساس الدرجات المصححة من أثر التخمين، وفي الثانية يتم التصحيح على أساس الدرجات الخام.

ج - إيجاد معامل الارتباط بين الدرجات المصححة من أثر التخمين والدرجات غير المصححة من أثر التخمين والدرجات غير المصححة من أثر التخمين، وتشير النتائج عادة إلى وجود درجة كبيرة من الارتباط بين الدرجات المصححة من أثر التخمين والدرجات غير المصححة، ويتخذ هذا الدليل كحجة ضد فكرة تصحيح الدرجات من أثر التخمين.

وقد أضح أحد الباحثين (Davis, 1951,277) وجود خطأ في تصميمات تلك البحوث، خصوصا في عمليات القياس، فقد وجد أن سبب وجود ذلك الارتباط الكبير هو أننا تعاملنا مع درجات الاختبار الواحد بطريقتين مختلفتين، في الوقت الذي تصلح فيه تعليمات الاختبار لأحد النمطين من التصحيح فقط.

والوضع الصحيح هنا هو ألا نحسب أثر التخمين ما دمنا لم نذكر في تعليمات الإجابة أننا سنصحح الدرجات من أثر التخمين، أو العكس، والشيء الذي يجب أن يتبع في مثل هذه الحالات (أي في حالة رغبتنا في إيجاد الارتباط بين الدرجات

المصححة والدرجات غير المصححة) هو إعداد صيغتين متكافئتين لنفس الاختبار، تطبقان على نفس العينة في توقيتين مختلفين، وفي الصيغة الأولى يشار في التعليمات إلى أنه سيتم حساب أثر التخمين، وفي الثانية لا يشار إلى ذلك، وبعد تصحيح الاختبارين يتم إيجاد الارتباط بين درجات الصيغة الأولى (المصححة) ودرجات الصيغة الثانية (غير المصححة).

وقد قام ساكس وكوليت (Sax and collet, 1968 1127 - 1136) بإجراء دراسة قارنا فيها بين التأثيرات الحادثة على الثبات والصدق من جراء التصحيح الذى ينتج عن تطبيق معادلة تصحيح أثر التخمين، وقد وجد الباحثان أن معامل الارتباط عند تسجيل الدرجات بطريقتين مختلفتين (مرة على أساس تصحيح الدرجات والثانية دون تصحيح) قد بلغ ٩٨ ر ، بينما كان الارتباط بين عدد الإجابات الصحيحة على أحد الاختبارين والدرجات المصححة من أثر التخمين على الصيغة المكافئة ٧١ ر ، وكان الفرق بين ٩٨ ر ، ١٧ ر دالاً عند مستوى ١٠ ر ، وفي ضوء ذلك فإن دافيز يرى أن الارتباط بين الدرجات المصححة لاختبار ما والدرجات غير المصححة لنفس يرى أن الارتباط بين الدرجات المصححة لاختبار ما والدرجات غير المصححة لنفس الاختبار يكون مرتفعا بشكل مبالغ فيه .

وبصفة عامة، فإن العديد من موضوعات البحوث تطرح نفسها بعد إجراء تحليل دقيق وناقد للدراسات التى سبق إجراؤها فى المجال موضع الاهتمام، إلا أن ذلك لا يجب أن يدفعنا إلى أن نصبح ناقدين بشكل مبالغ فيه للتفصيلات الفرعية وغير الهامة، فذلك اتجاه ينبغى أن نتجنبه تماما، فإجراء دراسة ما سبق إجراؤها مرة ثانية لمجرد وجود بعض النقاط موضع التساؤل فى أمور تفصيلية غير هامة لا يضيف للمعرفة إلا أقل القليل.

# : حوث لتصحيح الاستخدامات غير الملائمة للأساليب الإحصائية - بحوث لتصحيح الاستخدامات غير الملائمة للأساليب الإحصائية : Research to correct Inappropriate use of statistics

قد يحدث أن تمنحنا دراسة ما نتائج مشكوك في صحتها، وذلك بسبب استخدام أساليب إحصائية غير ملائمة لتحليل البيانات، ومثل هذه الدراسات يمكن تكريرها باستخدام أساليب إحصائية أكثر ملائمة، كما يمكن أن يكون الخطأ راجعاً إلى المبالغة في تفسير الأرقام التي نحصل عليها نتيجة تطبيق أساليب إحصائية معينة.

وكمثال لذلك يمكن أن تكون الاستقصاءات التي أجريت لتحديد درجة العلاقة بين التدخين والإصابة بمرض السرطان، حيث قام الباحثون بحساب معاملات الارتباط بين عدد السجائر التي يتم تدخينها يوميا وبين درجة انتشار مرض السرطان، وكان الهدف من ذلك هو الوصول إلى دليل يدعم فكرة وثوقية العلاقة بين التدخين والإصابة ببعض أنواع السرطان، وعلى الرغم من أهمية تلك المعاملات في تحديد درجة العلاقة بين التدخين والإصابة بالسرطان، فإن وجود ارتباط عال لا يكفى كدليل على السببية وإنما يحتاج الأمر إلى وجود أدلة أخرى تؤكد وجود تلك العلاقة، ويعنى ذلك أن الارتباط لا يكفى كدليل وحيد على السببية، وإنما هناك أدلة أخرى يجب أن يبحث عنها الباحث من خلال الاطلاع على أدبيات ذات الصلة بالدراسة موضع الاهتمام.

# ه - بحوث لتحديد درجة صحة كل من الآراء المتباينة حول قضية معينة - Research to Resolve Conflicting Opinion

عندما نتفحص أى مجال من المجالات، فإننا نجد تباينا فى آراء العلماء (فى ذلك المجال) حول القضايا المتضمنة فيه، وهذا التباين فى الرؤى والتصورات يمكن أن يحفز بعض الباحثين للحصول على أدلة اختبارية لدعم أو تعديل أو رفض واحد أو أكثر من تلك التصورات، فقد يتضح أن أحد تلك التصورات قد يكون صحيحا تحت شروط معينة، بينما لا يكون على نفس الدرجة من الصحة تحت شروط أخرى، والعكس قد يكون صحيحا مع تصور آخر.

وهكذا، فإن الباحث الذي يسعى للحصول على مشكلة بحثية يخضعها للدراسة قد يجد ضالته في أثناء تفحصه للآراء المتباينة الموجودة في الأدبيات ذات الصلة بمجال تخصصه.

## ٦ - بحوث لحل المشكلات الميدانية العملية:

#### Research to Resolve practical Field problems

يواجه الممارسون العمليون من مدرسين وإداريين العديد من المشكلات التي تؤثر

سلبا على فاعلية العملية التربوية، ومن ثم فإنهم - أى الممارسون - يرغبون في إيجاد حلول لتلك المشكلات التي يواجهونها، ويمكن لبعض الباحثين أن يبحثوا عن تلك المشكلات سعيا وراء حلها من خلال دراسات بحثية.

وهذه المشكلات يطلق عليها المشكلات التطبيقية أو العملية، ولا يعنى ذلك أن تلك المشكلات تفتقر إلى أسس نظرية، فكل دراسة بحشية يجب أن يكون لها أساس نظرى قوى مهما كان نوعها، ويرجع سبب تسمية ذلك النوع من المشكلات بالمشكلات التطبيقية أو العملية، إلى أن مقصد الباحث هو دراسة واستقصاء مشكلة ملحة تحتاج إلى حلول سريعة، فقد يكون بعض المدرسين مثلا، غير راضين عن معدل الكلمات التي يتعلمها الطلاب في الحصة الواحدة، أو قد يرغب أحد مديرى المدارس في تحسين مستوى الأنشطة المنهجية اللاصفية.

وعلى الرغم من أن المقصد الأساسى للمستقصى فى تلك الحالات يكون هو حل مشكلة محلية، فإن الحلول التى يتم التوصل إليها قد يكون لها تضمينات تتجاوز نطاق التأثيرات المباشرة لتلك الحلول، فعندما تكون المشكلات التى يواجهها المدرسون الآخرون فى الأماكن الأخرى مماثلة للمشكلات التى عانى منها المدرسون موضع الاهتمام فى البحث، وعندما يكون هناك تماثل فى البيئة، وعندما يكون هناك تشابه فى طبيعة العينة المستخدمة، فمن المحتمل أن تكون للنتائج التى يتم التوصل إليها قابلية للتعميم على بيئات أخرى غير تلك التى أجريت فيها الدراسة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه ليس من الضرورى، ولا حتى من المكن، أن تختار المشكلة البحثية على أساس نوع واحد فقط من الأنواع الستة المذكورة، فمن الناحية العملية، فإن الباحث قد يختار مشكلته على أساس أكثر من نوع، فعلى سبيل المثال، فإن الباحث قد يجد أن الدراسات السابقة قد استخدمت منهجيات بحثية خاطئة لتحديد مدى الصحة في الآراء المتباينة حول قضية معينة، ومن ثم فإنه يحاول استخدام منهجية بحثية سليمة لتحديد مدى الصحة في تلك الآراء، وهكذا فإن هناك تفاعلا بين هذه الأنواع وبعضها البعض، إلا أن تقديمها على هذه الصورة في ستهدف تحديد معالم المشكلات البحثية التي نختارها لاستقصائها ودراستها.

#### مصادر الحصول على مشكلات بحثية:

عندما يكون الباحث في بداية طريقه لميدان البحث العلمي، فإنه يختار المشكلة التي يرغب في بحثها واستقصائها في صورة عامة في البداية، وبعد ذلك تنعرض تلك المشكلة للعديد من عمليات الفحص والمراجعة والتمحيص، حتى يتم ترجمتها إلى مشكلة (أو مشكلات) بحثية محددة تحديدا دقيقا بشكل يمكننا من إخضاعها للاستقصاء العلمي، والسؤال الذي يسأله الباحث لنفسه وهو في بداية الطريق، أي في مرحلة اختيار المشكلة، هو: من أين أبدأ؟ فالرغبة تتوافر لديه، ولكنه لا يعرف نقطة البداية التي ينطلق منها لاختيار مشكلة بحثه، ولا يعرف المصادر التي إذا رجع إليها فإنها تساعده في اختيار المشكلة.

وفيما يلى عرض موجز لأهم المصادر التى تساعد الباحث على اختيار مشكلة بحثه في صورتها العامة، وذلك قبل تحديدها بشكل دقيق (انظر: & Schumacher, 48 - 49)

## Personal Experience - الخبرات الشخصية

تعد الخبرات الشخصية للباحث مصادر ثرية وخصبة للعديد من التساؤلات والإلماعات التي تصلح كأساس جيد لاختيار مشكلة البحث، فالقرارات التي تتخذ في مواقع العمل لا تستند في كثير من الأحيان إلى بيانات علمية، ولا تبنى على أساس اختبارى (امبيريقي)، وإنما تعتمد بالدرجة الأولى على الرؤى والتصورات الشخصية لصانعى القرار، ويمكن للباحث في مثل هذه الحالات أن يقترح أسئلة معينة، وذلك من خلال ملاحظته علاقات معينة ليس لها توضيح أو تفسير مقبول، أو من خلال ملاحظته التي تتخذ بها القرارات دون أن يكون هناك دليل علمي على سلامتها، أو من خلال ملاحظة المستحدثات والتغييرات التكنولوجية التي تحتاج إلى إثبات قدرتها على حل المشكلات التي تواجهنا، ويعني ذلك أن الباحث المتمرس يجب أن تكون لديه حساسية كبيرة للأخداث الخاصة بمجال الباحث المتمرس يجب أن تكون لديه حساسية كبيرة للأخداث الخاصة بمجال تخصصه، حتى يستطيع استخلاص أسئلة بحثية يجاب عنها من خلال استقصاءات

#### 7 - الاستنباطات المستخلصة من النظريات Deduction from theory

سبقت الإشارة إلى أن النظريات يتم بناؤها وتشييدها في ضوء أدلة اختبارية تخضع للفحص العلمي الدقيق، وأنه عندما يتم تشييد النظرية فإننا نحتاج إلى اختبار مدى صحتها، وذلك لدعمها أو تعديلها أو حتى رفضها لتحل محلها نظرية أخرى جديدة أكثر فعالية، كذلك تحتاج إلى تحديد مدى قابليتها للتعميم على العديد من المواقف ذات الصلة بها، وبناء على ذلك فمن الممكن تحديد مدى صحة وقابلية النظريات المختلفة للتعميم، وذلك من خلال إجراء دراسات بحثية، ويصدق ذلك على نظريات الشخصية، التعلم، والنمو العقلي، والتنظيم المعرفي، والاجتماع .... إلخ، وبناء عليه، فيمكن للباحث أن يستخلص بعض الاستدلالات من إحدى النظريات، ويستخدمها كمشكلات بحثية يتم استقصاؤها علميا، ومثل هذه الاستقصاءات يمكن أن تبرهن على مدى فائدة نظرية معينة في شرح الأحداث التربوية، أو على مدى وجود حاجة إلى إحداث تعديلات في تلك النظرية .

### ٣ - الأدبيات ذات الصلة بمجال تخصص الباحث Related literature

عندما يتفحص الباحث الكتابات والدراسات ذات الصلة بمجال تخصصه، فإيه قد يجد أن هناك حاجة لتكرير دراسة معينة إما بحذافيرها أو بعد إحداث تعديلات معينة، ومثل هذا التكرير يمكن أن يوضح أن نتائج الدراسات السيابقة قابلة للتطبيق على مواقف أخرى، أى أن لها درجة تعميمية أكبر، كما أن تصفح الكتابات المختلفة في مجال التخصص يمكن أن يجدد مدى التباين بين آراء العلماء حول المشكلات ذات الصلة بالجال، ومن ثم فإن الباحث قد يرغب في تحديد مدى صحة هذه الآراء وذلك من خلال دراسة علمية.

## ٤ - القضايا والأحداث الاجتماعية والسياسية الجارية

#### **Current Social and Political Issues**

يوجد العديد من الأحداث الاجتيماعية والسياسية التي يكون لها انعكاساتها على العملية التربوية، فقضية مثل قضية مجانية التعليم لا يمكن دراستها بمعزل عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، كما أن معاهدة سياسية كمعاهدة كامب

دافيد يمكن أن يكون لها انعكاساتها على بعض المناهج الدراسية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، فإن حركة الحقوق المدنية قد أدت إلى إجراء بحوث على أطفال الأقليات وعلى تأثير التمييز العنصرى على اتجاهاتهم، ومفهومهم عن الذات، وتحصيلهم. وإلخ، كما أن حادثة انفجار مكوك الفضاء الأمريكي «تشالينجر» (التحدي) واحتراق مدرسة بداخله أدت إلى اهتمام بعض علماء النفس بدراسة الآثار النفسية لذلك الحدث على أطفال المدارس الأمريكية، ويعنى ذلك أن القضايا والأحداث الاجتماعية والسياسية يمكن أن تمثل مصادر خصبة للحصول على مشكلات يتم إخضاعها للدراسة.

#### e – المواقف العملية Practical Situations :

قد يحتاج صانعو القرارات إلى بيانات علمية عن مواقف وأحداث معينة، وذلك حتى ينسنى لهم اتخاذ القرارات الملائمة بشأنها، وقد يكون الهدف من تجميع تلك البيانات هو تقويم واقع معين، أو التخطيط لبرامج معينة وتطويرها وتنفيذها، وبناء على ذلك فإن الباحث قد يختار مشكلة بحثية ويخضعها للدراسة العلمية بحيث تسهم نتائجها في مساعدة صانعي القرارات على اتخاذ القرارات الملائمة.

#### معايير اختيار مشكلة البحث:

عند اختيار مشكلة البحث فإن هناك عدداً من الاعتبارات التي لا يصح إغفالها في تلك المرحلة، وفيما يلي بعض المعايير التي يجب أن يضعها الباحث في اعتباره عند اختياره مشكلة البحث (انظر: أحمد بدر، ٩٠ – ٩٥ ، ٩٥-47).

- ١- يجب أن يكون لدى الباحث اهتمام بالمشكلة وميل نحو دراستها، وإذا لم يكن لدى الباحث ميل حقيقي نحو دراسة المشكلة المختارة، فهناك احتمال كبير بألا يعطى دراستها الجهد الذى تستحقه وبأن يفتقر أداؤه إلى الدقة المطلوبة وبطبيعة الحال، فإن معيار الميل وحده ليس كافيا رغم أهميته فى اختيار مشكلة البحث.
- ٢ يجب أن تكون المشكلة المختارة جديدة، وهنا يجب على الباحث أن يسأل نفسه عدة أسئلة من بينها: هل هناك فجوات معرفية في المجال الموضوعي للباحث؟ هل النتائج المتوقعة من دراسة مثل هذه المشكلة يحتمل ألا يكون قد

توصل إليها باحثون سابقون؟ وحتى يمكن أن تكون المشكلة المختارة جديدة بالمعنى الواضح للكلمة، فإنه يجب على الباحث أن يراجع ما سبق أن كتبه أو بحثه الآخرون، وذلك حتى لا يكرر بحوثا سبقه إليها باحثون آخرون، وهذا يستلزم بالضرورة معرضته بالمراجع ومصادر المعرفة والمجلات الدورية والمستخلصات وكيفية استخدامها.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الموضوع الذى يتضمن تطبيق المعلومات المتوفرة بطريقة جديدة يمثل أيضا بحثا جديدا، كما أن البحث الذى يستهدف التحقق من دقة بحث سابق وإثبات صحته أو بطلانه يمكن أن يكون بحثا جديدا.

ومعنى ذلك أن المشكلة البحثية المختارة يجب أن تتسم بالتفرد -Unique ومعنى ذلك أن المشكلة البحثية المختارة يجب أن تحيث الهدف أو المحتوى ness ، معنى أن يكون لها درجة مقبولة من الأصالة من حيث الهدف أو المحتوى أو الطريقة أو أوجه الاستفادة المتوقعة .

٣ - يجب أن تضيف دراسة المشكلة المختارة شيئا جديداً إلى المعرفة، فلا يمكن أن تستوى جميع المشكلات البحثية من حيث درجة أهمية كل منها، فالمشكلة المعادية أو التافهة يمكن أن تؤدى فقط إلى إسهام متواضع وقليل في مجال الباحث، ولهذا السبب فيجب التمحيص في موضوع البحث للتعرف على مقدار أهميته وبالتالى درجة إسهامه في تطوير المعرفة في مجال تخصص الباحث.

٤ - يجب أن تكون المشكلة المحتارة ممكنة البحث والدراسة، وذلك من حيث تكلفتها والوقت المتاح، وكذلك من حيث قدرات الباحث واستعداداته، فعندما يقدم الباحث على التصدى لمشكلة معينة، فينبغى أن تكون لديه القدرات والمهارات والمعلومات المتخصصة اللازمة لبحث المشكلة، فقد يقدم الباحث على دراسة مشكلة معينة ثم يجد أنها تحتاج إلى تكلفة عالية لإتمامها، أو أنها تحتاج إلى وقت أكثر من حدود المتوقع، أو أنه ليس لديه المهارات اللازمة لإعداد أدوات البحث أو لإجراء الدراسة الميدانية أو لمعالجة البيانات إحصائيا.

وبناء على ذلك، فيجب على الباحث أن يجرى دراسة استطلاعية قبل أن

يقرر نهائيا ما إذا كان سيقدم على دراسة المشكلة التى اختارها أم أنه سيتخلى عنها وسيختار مشكلة أخرى، ومثل هذه الدراسة الاستطلاعية ستفيد الباحث في تحديد أشكال البيانات المطلوبة وطرق معالجتها، وفي ضوء ذلك يحدد ما إذا كان قادرا على مواصلة البحث في المشكلة المختارة أم يتجه إلى غيرها.

- و يجب أن تكون المشكلة نفسها صالحة للبحث والدراسة، فإذا كان هناك العديد من المشكلات من المشكلات تصلح للبحث والدراسة، فإن هناك أيضا العديد من المشكلات التي لا يمكن إخضاعها للدراسة العلمية، وذلك بسبب عدم إمكان تحديدها وتعريفها إجرائيا أو بسبب عدم إمكان تطوير أساليب وأدوات لدراستها أو بسبب عدم توفر المراجع والكتب والمصادر الأساسية اللازمة لدراستها، وعندما يكون الأمر كذلك، فإن الباحث يجب أن ينحى مثل هذه المشكلة جانبا، ويبحث عن مشكلة أخرى قابلة للدراسة العلمية.
- آ يجب التأكد من عدم تسجيل باحث آخر لنفس البحث موضع الاهتمام. إن أخلاقيات البحث تتطلب من الباحث ألا يتعدى على زملائه في هذ الصدد، ومن ثم فعلى الباحث المبتدئ أن يتأكد من أن أحدا لم يسبقه إلى دراسة هذه المشكلة ولم يسبقه إلى تسجيلها كموضوع للبحث، ويمكنه أن يستعين في التأكد من ذلك بمختلف الوسائل، مثل مسح الحاسب الآلي، أو تقارير البحوث الجارية، أو الاتصال الشخصى، وإذا حدث واكتشف الباحث بعد تسجيله للموضوع أن هناك من سبقه في تسجيل نفس الموضوع، فعليه أن يفكر في الكيفية التي يدرس بها المشكلة من زوايا أخرى غير تلك التي يهتم بها من سبقه في التسجيل، وقد يتطلب الأمر أن يلتقي الباحثان معا لتدارس ذلك صبقه في التسجيل، وقد يتطلب الأمر أن يلتقي الباحثان معا لتدارس ذلك

تلك هي بعض المعايير التي يجب أن يأخذها الباحث في اعتباره عند اختيار مشكلة بحثه، والتي يجب عليه أن يلتزم بها قدر طاقته، وذلك حتى تخرج لنا في النهاية دراسة بحثية جادة تحسب للباحث وليس عليه.

#### تحديد مشكلة البحث:

بعد اختيار الباحث لمشكلته في ضوء الاعتبارات السابق ذكرها، فإنه يتجه بعد

ذلك إلى تحديد مشكلة بحثه في قالب يجعلها ممكنة الدراسة وفقا لتطلبات المنهج العلمي، وتحديد المشكلة يوفر على الباحث الكثير من الجهد والوقت.

وقبل أن يقوم الباحث بتحديد المشكلة فعليه ألا يخلط بين الغرض من البحث والمشكلة موضع البحث، فالغرض من الدراسة يكون بمثابة السبب الذى من أجله يقوم الباحث بالدراسة، أو هو بمثابة تحديد للنقطة التي يريد أن يتوقف عندها، أما المشكلة فهي القضية التي يسعى الباحث إلى حلها، بمعنى آخر، فإن الغرض من البحث يوضح لنا السبب الذي من أجله يقوم الباحث بالدراسة دون أن يتطرق إلى موضوع الدراسة أو المشكلة، أما المشكلة فهي الموقف المحير الذي يسعى الباحث إلى حله عن طريق معالجته بالأساليب العلمية.

وتحديد المشكلة يمكننا من إخضاعها للدراسة العلمية، فإذا أراد شخص ما، أن يحل مشكلة معينة فإنه يجب أن يكون ملما بجوهر تلك المشكلة وبأبعادها المختلفة، وبدون ذلك الإلمام فإنه لن يستطيع أن يحل المشكلة، أي أن جزءاً كبيراً من حل المشكلة يكمن في معرفة المشكلة المطلوب حلها.

والسؤال الذي نسأله لأنفسنا الآن هو: كيف يمكن تحديد المشكلة تحديدا جيدا؟ للإجابة على هذا السؤال نتفحص السؤالين التاليين:

الأول: ما تأثير أنواع مختلفة من الحوافز على تحصيل تلاميذ الصف الأول الثانوي في الرياضيات؟

الثاني: هل تؤدي تعليقات المدرس إلى حدوث تحسن في أداء التلاميذ؟

هذان السؤالان يمثلان مشكلتين بحثيتين مختلفتين، وعندما نتفحصهما نلاحظ أن المشكلة في أي منهما تكون مصاغة في شكل جملة استفهامية تتساءل عن العلاقة التي توجد بين متغيرين، وبناء على ذلك، فإنه يمكننا أن نحدد المعايير الثلاثة التالية كأساس لتحديد المشكلة البحثية تحديدا جيدا:

١ - يجب أن تصاغ المشكلة في صورة سؤال، وبناء على ذلك فإن الجملة
 الاستفهامية التي تحدد المشكلة يمكن أن تبدأ بتساؤلات مثل: هل توجد علاقة
 بين س، ص؟ هل توجد فروق بين س، ص؟ ما مدى العلاقة بين س، ص؟

- ما مدى وجود فروق بين س، ص؟ ما مدى فاعلية س مقارنة بفاعلية ص؟ ما مدى الارتباط بين س،ص ؟... إلخ.
- ٢ يجب أن تعبر المشكلة عن علاقة بين متغيرين أو أكثر، فالتساؤلات المطروحة في
   (١) كانت تهتم بتحديد مدى العلاقة أو الاختلاف بين المتغيرين س،ص.
- ٣ يجب أن تكون المتغيرات المتضمنة في المشكلة معرفة تعريفا إجرائيا، وبدون هذا التحديد الإجرائي للمتغيرات، فمن الصعب بل من المستحيل إخضاع العلاقة بين تلك المتغيرات للاختبار والتجريب الدقيقين، وحتى إذا أخضعت هذه العلاقة للاختبار والتجريب، فإن النتائج التي نتوصل إليها تكون موضع تساؤل، ولعل ذلك يوضح لنا السبب الذي من أجله توجد مشكلات هامة في المجالات التربوية والنفسية، ولكن لا يمكن إخضاعها للدراسة العلمية، ويرجع السبب في ذلك إلى أنه يصعب تحديدها إجرائيا، ومن ثم يصعب إعداد مقاييس للمتغيرات المتضمنة فيها.

# اللخص:

حاولنا في هذا الفصل إلقاء الضوء على مرحلة من أصعب المراحل التي يواجهها الباحث وأكثرها مشقة، وهي مرحلة اختيار مشكلة البحث وتحديدها، ولمساعدة الباحث في اختيار تلك المرحلة قمنا أولا بتحديد معنى كلمة «المشكلة»، بعد ذلك قمنا بتحديد أنواع المشكلات التي يحتمل أن يختار الباحث واحدة أو أكثر منها، كما أوضحنا المصادر التي يحتمل أن يرجع إليها الباحث لاختيار مشكلة بحثه، وقد تلى ذلك عرض لأهم المعايير التي يجب أن يأخذها الباحث في اعتباره عند اختيار مشكلة بحثية، وفي نهاية الفصل ألقينا الضوء على الكيفية التي يمكن بها للباحث أن يحدد مشكلة بحثه، وذلك حتى يمكن إخضاعها للدراسة وفقا لمتطلبات المنهج العلمي.

# القسم الثاني

# تصنيف الدراسات والبحوث التربوية والنفسية

ويشتمل على:

الفصل الرابع: أنواع الدراسات والبحوث التربوية والنفسية:

- دراسات الحالة.
- الدراسات الوثائقية.
- الدراسات المسحية.
- الدراسات التجريبية.
- مقارنة بين أنواع الدراسات المختلفة.

# الفصل الرابع أنواع الدراسات والبحوث التربوية والنفسية

#### مقدمة:

يعرض الفصل الحالى أنواع الدراسات والبحوث التربوية والنفسية، وقد صنفت تلك الدراسات والبحوث في أربع فئات هي : دراسات الحالة، الدراسات الوثائقية، الدراسات المسحية، الدراسات التجريبية.

وقد آثرنا تصنيف تلك الدراسات وفقا لاعتبارات متعددة ليس من بينها المنهج البحثى المستخدم، فقد جرت العادة على تصنيف البحوث والدراسات التربوية والنفسية، وفقا للمنهج المستخدم، إلى: منهج كلينيكى، منهج وصفى، منهج تاريخى، منهج تجريبى. ولكننا عندما نتفحص القواعد العامة المتضمنة في كل منهج من تلك المناهج نجد بينها درجة كبيرة من التماثل، ونجدها تنتمى في النهاية إلى القواعد العامة المتضمنة في المنهج العلمى، وإذا كان هناك من أوجه اختلاف بين تلك المناهج، فإنها تكون في درجة الصرامة أو المرونة التي تستخدم بها تلك القواعد، وليس في وجود تمايز فارق بين دراسة وأخرى من حيث القواعد المنهجية الأساسية المتضمنة فيها.

وعلى الصفحات التالية نجد وصفا موجزا لكل نوع من أنواع الدراسات التربوية والنفسية، وفي نهاية الفصل نقدم مقارنة لأوجه الشبه والاختلاف بين الدراسات والبحوث التربوية والنفسية.

# أولا: دراسات الحالة Case studies:

تمثل دراسة الحالة نوعا من البحث المتعمق عن العوامل المتعددة التى تسهم فى فردية وحدة اجتماعية ما ـ شخصا كان أو جماعة ، أو مؤسسة اجتماعية ، أو مجتمعا محليا ، فمن خلال استخدام عدد من أدوات البحث ، تجمع بيانات دالة عن الوضع القائم للوحدة ، والخبرات الماضية ، والعلاقات مع البيئة ، وبعد النظر فى العوامل والقوى التى تحدد سلوكها بعمق وتحليل نتائج تلك العوامل وعلاقتها ، يستطيع المرء أن ينشىء صورة شاملة متكاملة للوحدة ، كما تعمل فى المجتمع (قان دالين ، ٢٥٩).

ويشيع استخدام دراسات الحالة في البحوث الكلينيكية التي يجريها الأطباء النفسيون وعلماء النفس والعاملون في مجال الخدمات الاجتماعية، ففي هذه البحوث ينظر إلى الفرد على أنه شخصية فريدة ومتميزة، ومن ثم يتم ملاحظة وتفسير سلوكه للأغراض التشخيصية والعلاجية، بمعنى آخر فإن الهدف هنا هو الكشف عن العوامل المؤثرة في الوحدة موضع الدراسة (أي الفرد) والعلاقات السببية بين مكونات تلك الوحدة، وللكشف عن هذه العوامل والعلاقات يقوم الباحث بتحليل متعمق للتفاعل الحادث بين العوامل التي أدت إلى تفرد تلك الوحدة وتميزها على مدى فترة زمنية معينة.

ويلخص عبد الباسط حسن ( ١٣٨٠ - ١٣٨١ ) الخطوات الرئيسة المستخدمة في دراسة الحالة فيما يلي :

- ١ تحديد الظاهرة أو المشكلة أو نوع السلوك المطلوب دراسته.
- ٢ تحديد المفاهيم والفروض العلمية، والتأكد من توفر البيانات المتعلقة.
  - ٣ اختيار العينة الممثلة للحالة المطلوب دراستها.
- ٤ تحديد وسائل جمع البيانات كالملاحظة والوثائق الشخصية، كتواريخ الحياة والسير والمفكرات... الخ.
  - ٥ تدريب جامعي البيانات.

- ٦ جمع البيانات وتسجيلها وتحليلها.
- ٧ استخلاص النتائج ووضع التعميمات.

ورغم أن هذا النوع من الدراسات يمكن اعتباره أبسط أنواع الدراسات والبحوث التربوية من حيث درجة تعقد الأساليب الإحصائية المستخدمة فيه لتحليل البيانات المجمعة منه، فإنه يتطلب تحليلا عميقا وشاملا ودقيقا لتطور ووضع فرد من الأفراد أو جماعة من الجماعات، وفي هذا النوع من الدراسات يكون حجم العينة عادة محدودا، وهو الأمر الذي يجنبنا العديد من التعقيدات في المنطق والتحليل.

والباحث الذي يقوم بإجراء هذا النوع من الدراسات يجب أن تتوافر فيه بعض الشروط منها:

- ١- الا يحدد نفسه بشكل صارم بفروض معينة، فالفروض التى يصوغها قبل جمع البيانات فى أثناء تصميمه لبحثه، تعمل كموجهات فقط تساعده على تجميع البيانات اللازمة لدراسة الحالة موضع الاهتمام، إلا أنه يجب أن يكون على استعداد لتعديل هذه الفروض وإعادة توجيه البحث فى ضوء البيانات التى يحصل عليها.
- ٢ أن يكون مدركا لحقيقة أن فردية الحالة موضع الدراسة لا ترجع إلى عامل واحد أو إلى عدد قليل من العوامل، وإنما ترجع إلى مجموعة متشابكة ومعقدة من العوامل، وهذا يعنى أنه يجب على الباحث أن يحاول الحصول على أكبر قدر مكن من البيانات التى تساعده فى دراسة أسباب فردية الحالة موضع الدراسة.
- ٣ ـ أن يكون لديه قدرة على الربط والتكامل بين البيانات التي قام بتجميعها، وذلك لتفسير أسباب فردية الحالة موضع الدراسة، وعلى الرغم من أهمية توافر هذه القدرة في الباحث الذي يقوم بإجراء هذا النوع من الدراسات، فإن هذه القدرة تعتبر واحدة من الأساليب التي تجعل درجة الذاتية Subjestivity في دراسات الحالة أكبر منها في هذا النوع من الدراسات عن الدراسات الأخرى، وذلك لاعتمادها الرئيسي على الحكم الشخصي، ومع ذلك فإن تسلح الباحث بالأمانة

والدقة وعدم التحيز وعدم التعصب الشخصي، يمكن أن يقلل إلى حد كبير من درجة الذاتية في عملية تجميع وتفسير البيانات في درسات الحالة.

## مزايا استخدام دراسات الحالة:

- ١ ـ تساعدنا دراسة حالة ما على تكامل الوحدة موضع الدراسة؛ حيث إنه لا يتم تصنيف الأفراد موضع الدراسة وفقا لسمة معينة، ثم وصفهم في ضوء هذه السمة، وإنما تتم دراسة كل البيانات الخاصة بحالة واحدة من حيث تاريخ هذه الحالة والعوامل التي أثرت فيها وعلاقتها مع البيئة . . . إلخ، مما يتيح قدراً من التكامل في دراسة الحالة لا يتوافر في الأنواع الأخرى من الدراسات .
- ۲ ـ تتیح دراسة الحالة للباحث فرصة جمع بیانات مفصلة فی حالات قلیلة، وذلك
   عندما یکون الباحث بصدد دراسة موضوع أو ظاهرة لا یعرف عنها الشیء
   الکثیر (انظر: محمد الجوهری، عبدالله الخریجی، ۲۳۱).

#### عيوب استخدام دراسات الحالة:

- ١ زيادة عنصر الذاتية في عملية تجميع البيانات وكذلك في تفسيرها، ففي كثير من الاحيان لا يستطيع الباحث استخدام المقابلة المقننة في دراسة حالة ما، حيث إن ظروف الموقف قد تفرض عليه سؤال المفخوص أسئلة لم يعد لها الباحث مسبقا، وبالتالي تلعب الذاتية دورا كبيرا في عملية تجميع البيانات، وفي تفسير البيانات فإن الباحث يعتمد على تقديره وحكمه الشخصي في تفسير ما جمعه من معلومات، ويمكن تقليل عنصر الذاتية لو أن الباحث تسلح بالأمانة وعدم التحيز وعدم التعصب عند تفسيره للبيانات، أما في حالة تجميع البيانات فإنه يفضل لو أن الباحث أعد للمقابلة (إذا كانت هي الأسلوب المستخدم في الدراسة) إعدادا جيدا مسبقًا واضعًا في اعتباره أيضا العوامل الجديدة التي قد يفرضها الموقف عليه.
- ٢ عدم صحة البيانات المجمعة . . . فقد يعمد الشخص المبحوث إلى إرضاء الباحث
   بأن يقول له ما يعتقد أن يرضيه . . . فضلا عن أن المبحوث قد يذكر الحقائق ، لا

كما حدثت بل من وجهة نظره، وتبرير نظرته أو سلوكه، كما قد يحاول المبحوث أيضًا التهوين أو التسهيل من بعض الأحداث، وقد يلجأ إلى التركيز على الجوانب التي تهمه مغفلا الجوانب الأخرى المناقضة لرأيه... » (أحمد بدر، ٣٢٨).

وعموما فإنه يمكن القول: إن هذا العيب لا يتصل بدراسات الحالة فقط، وإنما يمثل نقطة ضعف في معظم الدراسات التي تستخدم المقابلة أو الاستبيان أو الملاحظة المباشرة كأساليب لتجميع البيانات، وعندما يكون الباحث واعيا بوجود مثل هذه المشكلة، فإنه سيعمل جاهدا على انتزاع أكبر قدر ممكن من المعلومات الموثوق بها من المفحوص، كما أنه سيكون حذرا عند تفسيره لما جمعه من البيانات.

- ٣ صعوبة التعميم من النتائج التي حصل عليها الباحث، حيث إن دراسات الحالة غالبا لا تكون ممثلة؛ ولذا فإن النتائج المستخلصة منها تطبق فقط على الأفراد الذين أجريت عليهم الدراسة، وعلى الموقف المحدد الذي أجريت فيه الدراسة عيب آخر فإن الحالة المفحوصة عادة ما تكون مختلفة عن غيرها من الحالات، إن لم يكن في أعراض الظاهرة فعلى الأقل في أسباب ظهور هذه الأعراض، وعلى الرغم من ذلك فإن ظروف الحالة موضع الدراسة قد تلقى بعض الضوء على ما يحدث لأفراد آخرين لهم نفس الخبرات ونفس السمات.
- ٤ عيب آخر في دراسات الحالات التي تعتمد على البيانات الاسترجاعية، هو أن «هناك احتمالا كبيرا أن ينسى المبحوث بعض التفاصيل والوقائع الهامة، أو يغير من معالمها ويشوهها عن قصد، ومن الممكن التغلب على مشكلة نسيان بعض التفاصيل ـ ولو بشكل جزئي على الأقل ـ عن طريق مقابلة أكثر من شخص واحد في سياق حالة واحدة».
- عدم اقتصادیة هذا النوع من الدراسات من حیث الوقت والجهد والمال الذی تعتاجه لإجرائها، فقد یحتاج الباحث الذی یقوم بدراسة حالة واحدة إلى مقابلة العدید من الأفراد الذین لهم علاقة بهذه الحالة، والذین قد لا یکونوا متواجدین

فى مكان واحد، كما أن هناك تفاصيل وأشياء عديدة قد يكون لها علاقة بالحالة موضع الدراسة ويجب على الباحث تتبعها، لكل هذه الأسباب فإن الجهد والوقت والمال المبذولين قد لا يبرروا النتائج التي يصل إليها الباحث.

## ثانيًا: الدراسات الوثائقية Documentary Research:

تشير الدراسة الوثائقية إلى النشاط الذى يقوم فيه الباحث بتحليل مادة اتصال لفظية سواء كانت هذه المادة منطوقة أو مكتوبة، وذلك بهدف تعلم حقائق جديدة، أو تشخيص نقاط ضعف معينة واقتراح علاج لها، أو عمل تعميمات عن أحداث فترة معينة في مجال معين، والأسلوب الرئيسي الذى يستخدم في البحوث الوثائقية هو تحليل مواد الاتصال المنطوقة أو المكتوبة في ضوء أسس معينة.

وهناك خطأ شائع مؤداه أن هذا النوع من الدراسات يستخدم فقط في حالة الأبحاث التاريخية حيث نقوم بتحليل السجلات والوثائق الرسمية، والتقارير الصحفية، وتقارير شهود العيان في حدث ما، والمصادر الشخصية كالرسائل والمفكرات واليوميات، والمذكرات والتراجم، والدراسات والكتابات التاريخية، والدراسات الوصفية، والكتابات الأدبية والفلسفية، والآثار المتبقية، وغير ذلك من مواد الاتصال المتصلة بفترة زمنية معينة؛ لمعرفة ما دار من أحداث في هذه الفترة، إما لمجرد الوصف أو التعميم، أو لتفسير أسباب حدوث أشياء معينة والتنبؤ بما يمكن أن تكون عليه الأحوال في المستقبل لو تكررت ظروف معينة مشابهة لظروف فترة معينة سابقة، وفي الواقع إن هذا النوع من الدراسات يستخدم الآن وبصورة واسعة في دراسة الوثائق الحالية المتصلة بالمجالات التربوية والنفسية والاجتماعية المختلفة، ففي مجالات المناهج يتم تحليل الكتب المدرسية للتعرف على عدد الحقائق والمفاهيم والنظريات التي تشتمل عليها، أو لمعرفة مدى مساهمتها في تحقيق أهداف تربوية مرغوب فيها، أو لمعرفة مدى صعوبة المادة المكتوبة، وفي مجال تطوير المناهج يتم تحليل الوثائق المختلفة لمقارنة اتجاهات تطوير المناهج في بلد ما باتجاهات تطوير المناهج في بلد آخر، وفي مجالات التربية المقارنة يتم تحليل الوثائق الرسمية للتعرف على فلسفة التربية في بلد ما ومقارنتها بفلسفة التربية في بلد آخر، كما يتم تحليل مواد ومحتوى المقررات التي تدرس لطلاب معاهد وكليات إعداد المعلم لمعرفة مدي

ملاءمة ما يدرس في هذه المعاهد والكليات لمهنة التدريس.

ويهدف تحليل الوثائق ـ من بين ما يهدف ـ إلى :

- ١ مجرد وصف محتوى الوثيقة في ضوء أسس معينة.
  - ٢ ـ ربط محتوى وثيقة ما بالظروف البيئية المختلفة.
- ٣ ـ التعرف على اتجاهات شخص معين من خلال تحليل ما كتبه أو ما كتب عنه.
  - ٤ ـ التعميم على فترة معينة من خلال دراسة الوثائق المتصلة بهذه الفترة .
- التنبؤ بما يمكن أن تكون عليه الظروف مستقبلا لو تكررت ظروف مشابهة لظروف فترة معينة.
- ٦ المقارنة بين أحداث فترتين زمنيتين مختلفتين في بلد ما للتعرف على أثر الظروف المحيطة من ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية على هذا المجال، مثل مقارنة مناهج فترة معينة بمناهج فترة أخرى؛ لمعرفة أثر العوامل السياسية على تفسير المناهج.
- ٧ ـ مقارنة أحداث فترة معينة واحدة في بلدين مختلفين في مجال ما للتعرف على
   أثر الفروق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية على هذا المجال.

وعندما يقوم الباحث بتحليل ونقد وثائق معينة ـ خصوصا التاريخية منها ـ فإنه يحتاج إلى فحص هذه الوثائق فحصا دقيقا وإخضاعها لنوعين من النقد هما التفكير الخارجي والنقد الداخلي (قان دالين، ٣٠٥ ـ ٣٠٨).

#### أ ـ النقد الخارجي:

يهتم الباحث في عملية النقد الخارجي بالتأكد من صدق الوثيقة أو الأثر - أى هل تطابق حقيقة مظهره أو ما يدعيه - وذلك لكي يقرر ما إذا كان سيقبل الوثيقة أو الأثر كدليل في بحثه أم لا ، ويثير الباحث تساؤلات كثيرة لكي يكتشف مصادر المادة الأصلية، ومن ذلك : متى أو لماذا ظهرت هذه الوثيقة؟ من هو المؤلف أو الكاتب؟ هل المؤلف المنسوبة إليه الوثيقة كتب مادتها فعلا؟ هل هذه هي النسخة الأصلية التي كتبها المؤلف أم نسخة منقولة عنها؟ وإذا لم تكن، فهل يمكن العثور على الأصل؟

- ويمكن للباحث أن يسترشد بالأسئلة التالية التي تساعده الإجابة عليها في التأكد من الصدق الخارجي للوثيقة :
- ١ ـ هل تطابق لغة الوثيقة، وأسلوبها، وهجاؤها، وخطها أو طباعتها أعمال المؤلف الأخرى، والفترة التي كتب فيها الوثيقة؟
- ٢ ـ هل يظهر المؤلف جهلا بأشياء كان ينبغي أن يعرفها رجل تلقى مثل تعليمه،
   وعاش في مثل عمره؟
- ٣ ـ هل يكتب عن أحداث أو أشياء أو أماكن لم يكن ليستطيح أن يعرفها شخص
   عاش في ذلك العصر؟
- ٤ ـ هل غير أي شخص في المخطوط ـ عن عمد أو عن غير عمد ـ وذلك بنسخه بغير
   دقة، أو الإضافة إليه، أو حذف فقرات منه؟
- هل هذه المسودة الأصلية للكتاب أو لنسخة منقولة عنها؟ وإذا كانت نسخة منقولة فهل تطابق الأصل حرفيا؟
- ٦ إذا كان المخطوط غير مؤرخ، أو المؤلف مجهولا، فهل توجد في الوثيقة دلائل
   داخلية قد تكشف عن أصولها؟

## ب - النقد الداخلي:

يهتم النقد الداخلي ـ الذي يأتي بعد النقد الخارجي ـ بالتحقق من معنى المادة الموجودة في الوثيقة وصدقها، بعد أن تم التأكد من زمانها ومكانها، وتحقيق شخصية كاتبها بواسطة النقد الخارجي.

ويهدف النقد الداخلى إلى تجديد الظروف التى تم فيها وضع الوثيقة، والتحقق من صدق المقدمات التى بنى عليها الكاتب أحكامه، والوصول إلى تفسير صحيح للمعلومات الواردة فى الوثيقة؛ لذا فإن الباحث فى نقده الداخلى للوثيقة يطرح أسئلة كالتالية:

١ ـ ما الذي يعنيه المؤلف من كل كلمة يستعملها وكل عبارة يوردها؟

٢ ـ هل يمكن الوثوق بالعبارات التي كتبها المؤلف ؟

والإجابة على هذين السؤالين تتطلب إلمامًا واسعًا بالتاريخ واللغات والآداب والقوانين والعادات والتقاليد والمصطلحات، كما أن الباحث لابد أن يكون ملما بالظروف الجغرافية والاجتماعية والسياسية والدينية والاقتصادية والمعاشية التي خضع لها الكاتب؛ لكي يستطيع قراءة الوثيقة وتفسيرها بما يتفق ورأى الكاتب.

مثل هذا الإلمام يمكن الباحث من تمحيص الوثيقة التي بين يديه ليتأكد من حقيقتها وحقيقة ما ورد فيها، وذلك في ضوء الأسئلة التالية:

- ١ هل يعتبر الثقات في ميدان معين المؤلف ملاحظا كفؤا وراوية يوثق به؟
- ٢ هل كان للمؤلف من الإمكانات والمهارات والمعارف ما ساعده على ملاحظة
   الأمور التي يذكرها؟
- ٣ هل حال سنه أو انفعاله أو صحته الجسدية دون تمكنه من حسن الملاحظة ودفة التقرير؟
- ٤ هل كتب ما كتب بناء على ملاحظة مباشرة أم نقلا عن آخرين واقتباسا من مصادر أخرى؟
- هل كتب الوثيقة في أثناء الحدث أو مباشرة بعد الحدث أو بعد فترة قصيرة أو طويلة؟
  - ٦ هل اعتمد في كتابته على مذكرات دقيقة لما لاحظه أم كتب من الذاكرة؟
- ٧ هل يوجد ما يؤثر في موضوعية ما كتب من تعصب أو هوى يحولان دون
   صدقه ودقته؟
- ٨ هل ساعده أحد ماليا في بحثه على أمل الجصول على نتائجه في صالح قضية
   معينة أو شخص معين؟
- ٩ هل كنب الباحث ما كتبه في ظل ظروف اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، ربما
   دفعته إلى إهمال حقائق معينة أو إساءة تفسيرها، أو تشويه غرضها؟
  - ١٠- هِل يِناقض الكاتيب نفسه أو يناقض حقائق ثابتة؟
- ١١ هل كان غرضه كسب عطف الأجيال التالية أو إرضاء جماعة معينة أو إغضابها؟

- ١٢ هل شوه المؤلف الحقيقة أو زخرفها لكي يحدث آثارا أدبية زاهية؟
- ١٣- هل توجد روايات لملاحظين آخرين أكفاء ذوى أصول وتكوين مختلف تتفق مع رواية المؤلف؟

وبعد أن يطمئن الباحث إلى الصدق الخارجي والصدق الداخلي للوثيقة يبدأ في تحليل محتواها في ضوء الأسس التي حددها لإجراء هذا التحليل، وسوف يتم في مكان آخر مناقشة تحليل المحتوى كأحد أساليب وتحليل واستخلاص البيانات من الوثائق الحالية والتاريخية.

والمشتغل بالبحوث التاريخية يقوم عادة بالإجراءات التالية :

١ ـ انتقاء المشكلة .

٢ ـ جمع المادة العلمية ـ أي الحقائق والوقائع.

٣ ـ نقد المادة العلمية .

- ٤ ـ صياغة الفروض التي تفسر الأحداث والأوضاع.
  - تفسير النتائج وكتابة تقرير البحث.

والتساؤل الرئيسي الذي يحاول الكثير من علماء التربية والنفس الإجابة عليه، يتعلق بما إذا كان من الممكن اعتبار ما يسمى بمنهج البحث التاريخي منهجا علميا في البحث أم لا، ويعرض أحمد بدر (٢٥٦ ـ ٢٥٨) وجهة نظر كل من أولئك الذين يتخذون الموقف السلبي نحو البحث التاريخي، وأولئك الذين يعتبرون البحث التاريخي له بعض صفات البحث العلمي.

وبالنسبة للفئة الأولى فإن وجهة نظرهم تتلخص فيما يلي:

١ – على الرغم من أن غرض العلم هو التنبؤ، فإن الباحث التاريخى لا يستطيع دائما أن يعمم على أساس الأحداث السابقة، ذلك لأن الأحداث السابقة كانت غالبا غير مخططة أو أنها لم تتطور كما هو مخطط لها؛ لأن هناك عوامل أخرى كثيرة لا يمكن التحكم فيها، وكذلك لأن تأثير واحد أو عدد قليل من الأشخاص كان حاسمًا، وعلى ذلك فإن نفس النموذج بما يشمل من عوامل سوف لا يتكرر

أبدا.

- ٢ يعتمد البحث التاريخي بالضرورة على الملاحظات التي يبديها الآخرون، وغالبا ما يشك في نزاهة وكفاءة هؤلاء الشهود نظرا لتحيزاتهم الشخصية، ومعنى ذلك باختصار أن الموضوعية في البحث التاريخي أمر مشكوك فيه.
- ٣ إن الباحث التاريخي يشبه كثيرًا ذلك الشخص الذي يحاول استكمال «الغاز الصور المقطوعة» حيث لا توجد أجزاء كثيرة من تلك الصور، وعلى أساس الدليل غير الكامل، فيجب على الباحث إذن أن يملأ الفراغات باستنتاج ما حدث وسبب حدوثه.
- ٤ إن التاريخ لا يعمل في نظام مقفل... مثل ما يحدث في معمل العلوم الطبيعية، فالباحث التاريخي لا يستطيع أن يتحكم في ظروف الملاحظة، ولا يستطيع تناول المتغيرات ذات الأهمية والدلالة.

ويذكر أيضا أحمد بدر أن الذين يعتبرون أن البحث التاريخي له بعض صفات البحث العلمي يعتمدون على المبررات التالية:

- ١ يحدد عالم التاريخ مشكلة معينة للبحث، ويضع الفروض أو الأسئلة التى تتطلب إجابة عليها، وهو يجمع ويحلل البيانات والمعلومات الأولية، وهو يختبر الفرض حتى يشبت اتفاقه أو عدم اتفاقه مع الدليل. وهو يضع أخيرا التعميمات والنتائج.
- ٢ على الرغم من أن عالم التاريخ قد لا يكون قد شهد حادثا معينا، كما أنه لم يجمع بياناته مباشرة في كثير من الأحيان، ومع ذلك فلديه شهادة العديد من الشهود الذين حضروا الحدث ورأوه من مختلف جوانبه. ومن الممكن أن تزودنا الأحداث التالية بمعلومات إضافية غير متوفرة للمشاهدين المعاصرين. فعالم التاريخ إذن يخضع دليله بشدة للتحليل النقدى، وذلك للتعرف على أصالته وصدقه ودقته.
- ٣ عندما يقرأ عالم التاريخ نتائجه، فإنه يستخدم قواعد الاحتمالات المتشابهة لتلك التي يستخدمها علماء العلوم الطبيعية.

٤ - على الرغم من أن عالم التاريخ لا يستطيع التحكم في المتغيرات بصفة مباشرة، فإن هذا العيب ليس قاصرا على المنهج التاريخي، بل هو يميز البحوث السلوكية كلها تلك التى لا تستخدم فيها البحوث العلمية.. وذلك مثل الاجتماع والسياسة وعلم النفس الاجتماعي والاقتصادي وغيرها.

ويذكر قان دالين (٣٢٤ - ٣٣١) أن المؤرخين يواجهون صعوبة أكثر من تلك التى يلاقيها العلماء الطبيعيون فى تطبيق المنهج العلمى فى البحث، وتتعلق بعض المشكلات بد: (١) الفحص الناقد للمصادر، و(٢) وضع الفروض، و(٣) الملاحظة والتجريب، و(٤) المصطلحات العلمية، و(٥) التعميم والتنبؤ، وفيما يلى مناقشة موجزة لما أورده قان دالين.

#### ١ - الفحص الناقد للمصادر:

يمكن إثبات آلاف من الحقائق التاريخية بنفس الطريقة العلمية التى تثبت بها حقائق العلوم الطبيعية، فإذا فحص الباحث عددا من الوثائق فحصا ناقدا، وإذا راجع الروايات الموجودة فى المصادر المختلفة والتحقق منها بمقابلتها بعضها ببعض، يستطيع أن يقرر زمان ومكان حدث معين بنفس الدرجة تقريبا من تأكد عالم الكيمياء إلى أن خلط عنصرين كيميائيين بنسب معينة وتحت ظروف معينة سوف ينتج مركبا معينا.

ويصعب التأكد من الحقائق بطريقة علمية إذا لم يستطع الباحث العثور على روايات لملاحظات مباشرة، أو إذا كان مهتما بالبحث عن علل الحوادث، أو دوافعها أو إصدار تعميمات أو أحكام قيمية عليها.

إن البحث التاريخي علمي في حدود معينة -حيث إنه يمكن التحقق من نتائجه - ولكن في بعض الحالات يصعب - إن لم يستحل - عزل بعض العوامل المؤثرة في موقف ما وقياسها.

## ٢ ـ تكوين الفروض:

يصوغ المؤرخ فروضا، مثل العالم الطبيعي، وهو أيضا يجمع الأدلة بعناية ويحللها تحليلا ناقدا؛ لكي يتحقق من أن فرضه يعطى تفسيرا أكثر إقناعا من الفروض

الأخرى، ولكن نوع الفروض وعمليات الاختبار التي يستخدمها المؤرخ تختلف عادة عما يستخدمه العالم الطبيعي .

إلا أن المؤرخ يعانى صعوبة أكثر من العالم الطبيعى فى التحقق من أسباب الأحداث؛ لأن المادة التى يعالجها أكثر تعقيدا، فالعلماء يقولون: إن الحدث يتوقف وقوعه بأسبابه، بمعنى أن ظروفا معينة يجب أن توجد قبل أن يقع الحدث، بينما قد يواجه المؤرخ عقبات كثيرة عندما يحاول أن ينتقى الظروف المحتملة التى سبقت الحدث وسببته، وأن يحدد العامل أو العوامل المسؤولة عن وقوعه.

ويلجأ الباحث عادة إلى الفروض المتعددة - أى تقديم مجموعة من التفسيرات لحدث ما - لأن معظم الأحداث التاريخية لا يفسرها سبب واحد مرض، وإذا تحدث المؤرخ عن السبب، فإنه لا يعنى السبب الوحيد ولكن أهم الأسباب بين مجموعة معقدة من الظروف المسببة، أو الظرف الذي كان حاسما أكثر من غيره في وقوع ما جرى، أو الذي أدى إلى شيء من الاختلاف بين ما حدث في وجوده، وما يحتمل حدوثه في غيابه.

#### ٣ - الملاحظة والتجريب:

لا يستطيع مؤرخو التربية أن يختبروا فروضهم عن طريق التجريب ـ أى الملاحظة المضبوطة ـ كما يفعل العلماء الطبيعيون؛ لأنهم لا يستطيعون إعادة خلق الشخصيات والظروف كما كانت من قبل بغرض فحصها ومعالجتها، كما لا يستطيع المؤرخون أن يقيموا تجربة يضبطون كل عواملها الأساسية، يحذفون منها أو يضيفون إليها عوامل معينة، ويقيسون أثرها على الحالة، فكل حدث وقع في الماضي فريد وغير قابل لأن يكرر ويعاد في المعمل؛ لذلك يضطر الباحثون إلى الاكتفاء بفحص ما تيسر لهم من بيانات عندما يريدون تفسير حدث ماض، ونظرا لأنهم لا يستطيعون معالجة الظاهرات وملاحظتها بصورة مباشرة، فقد يحاولون زيادة فهمهم لها عن طريق عقد المقارنات التاريخية وإنشاء التكوينات الفرضية.

ونظرا لأن المؤرخين لا يستطيعون مشاهدة الإِجراءات التربوية التي كانت تمارس منذ مئات السنين، يتحتم عليهم الاعتماد على ملاحظات الآخرين ممن كانوا يعيشون في تلك الأزمنة أو قريبا منها كما يستعينون بفحص آثار تلك الأيام، ومن الطبيعي أن الملاحظات غير المباشرة ليست مرضية كالملاحظات المباشرة التي يستطيع العلماء الطبيعيون القيام بها، ولكن إذا كان الباحثون على وعى تام بتعرض الملاحظة الإنسانية للخطأ، فإنهم يستطيعون التأكد من صحة الروايات وصدقها بإخضاعها للنقد الخارجي والداخلي الصارم.

ولا يتوقف صدق تقدير البحث التاريخي على الدرجة التي فحص بها الباحث ملاحظات الشهود فقط، بل يحددها أيضا عمق وسعة معرفته بالماضي وبالحاضر.

#### ٤ - المصطلحات الفنية:

مما يعوق عمل مؤرخى التربية النقص الواضح فى وجود مصطلحات فنية دقيقة مثلما يوجد عند العلماء الطبيعيين، فكثير من مصطلحات التربية ليس لها معان واضحة شائعة الاستخدام، حتى إذا استخدم عدد من العلماء فى الميدان كلمات مثل الديمقراطية والتربية والتدريس والمنهج والمدرسة فقد يعنى كل منهم بها معانى تختلف عما يعنيه الآخرون بدرجات قليلة أو كثيرة، أما فى العلوم البحتة فإن الأمر على العكس من ذلك، فالمصطلحات الفنية مثل المتر والأمبير والرطل والسنة الضوئية والسعر هى مصطلحات على درجة كبيرة من الدقة.

#### ٥ – التعميم والتنبؤ :

يبغى العلم الوصول إلى تعميمات، وقد يبدأ العلماء والمؤرخون من مقدمات تعالج أحداثا وحيدة جزئية متفردة، ولكن الغرض النهائي الذي يهدف إليه العلماء هو وضع تعميمات عريضة.

ويرى بعض الثقات أن تعميم القوانين عن طريق العوامل المتكررة الشائعة أمر يخرج كلية عن نطاق البحث التاريخي، وهم يعتقدون أن واجبهم تحصيل معرفة غنية بالتفاصيل عن حالة أو حدث معين جرى في الماضي في زمان ومكان، وتتبع ما سبقه وما أعقبه، ولكنهم لا يهتمون بما يحدث دائمًا، أو ما يحدث وفقا لنمط ما أو ما يحدث عادة، ولا يهتمون بأوجه التشابه بين الأحداث، أو الجوانب التي تتكرر فيها، بل يهمهم العوامل المرتبطة بواقعة معينة، والتي تجعلها تختلف عن غيرها من

الأحداث، وهم يرون أنه ما إن تصبح حقيقة ما مجرد جزئية في إطار قاعدة أو قانون عام حتى تفقد ارتباطها بالماضي، ومن ثم لا تكون حقيقة تاريخية، وقد يظهر المؤرخون المنتمون إلى هذه المدرسة العلاقات السببية بين أجزاء الحدث، أو بين الأحوال التي سبقته والتي أعقبته، ولكنهم لا يبغون التعميم بين خصائص المواقف وما يماثلها.

ويحتج المعارضون لتلك المدرسة بأن المؤرخين يجب أن يتخطوا مجرد وصف الحوادث الجزئية التي وقعت في الماضي وتفسيرها، حيث يرى بعضهم أنه يمكن اشتقاق تعميمات واسعة أو قوانين من دراسة الحقائق التاريخية، ومن ثم ينبغي أن ندرس الماضي لنتعلم منه.

ويقبل بعض المؤرخين دوراً أكثر تواضعًا، فيؤمن البعض بأن مسؤوليتهم إصدار تعميمات عن الأحداث الماضية، ولكن ليس في قدرتهم التنبؤ بالأحداث المستقبلية، ويذهب آخرون إلى أنهم يستطيعون عن طريق القياس التاريخي وتتبع الاتجاهات التاريخية أن يقترحوا في بعض الحالات عددا من النتائج التي يمكن توقع واحدة أو أكثر منها بدرجة كبيرة من الاحتمال.

وعلى الرغم من هذه المشكلات التى تصادف الباحث التاريخى، فإن هذا لا يمنعه من وجهة نظر جابر عبدالحميد وأحمد خيرى كاظم من مراعاة وتطبيق خصائص وأسس المنهج العلمى فى الدراسات التاريخية كلما أمكن ذلك، وليست التجربة وحدها أو التوصل إلى قوانين وتعميمات معينة لها خصائص القوانين والتعليمات فى العلوم الطبيعية هى التى تفرق بين منهج علمى وآخر غير علمى، أو بين العلمية وغير العلمية، فهناك خصائص ومعايير أخرى متعددة مثل الدقة والصحة، والموضوعية والأمانة الفكرية، والقياس الكمى، وإدراك العلاقات، وغيرها يمكن تطبيقها فى المنهج التاريخي، هذا فضلا عن أن الدراسة التاريخية تستلزم تناول مشكلات معينة وتحديدها فى وضوح ودقة، وجمع البيانات وتنظيمها والتحقق منها وإثبات صحتها، واستخدام أسلوب فرض الفروض والتحليل، والتفسير والتوصل إلى نتائج تساعد فى فهم الحاضر وربطه بالماضى وكذلك التنبؤ بالمستقبل، والتوصل إلى نتائج تساعد فى فهم الحاضر وربطه بالماضى وكذلك التنبؤ بالمستقبل، وهذه جميعها تجعل من المنهج التاريخي منهجا علميا ومن المادة التى تتوصل إليها

عن طريق هذا المنهج مادة علمية (جابر عبد الحميد، وأحمد خيرى كاظم، ١١٣). ثالثا: الدراسات أو البحوث المسحية (Survey Studies (Research) :

الدراسة المسحية هي بحث أو استقصاء مشكلة تربوية باستخدام الأساليب العلمية لاختيار العينات وأساليب السؤال (مثل استخدام الاستبيانات والمقابلات) والملاحظة المخطط لها تخطيطًا دقيقًا والسجلات الميسرة، ويعتمد هذا النوع من الدراسات في عملية تجميع البيانات على اختيار عينة من الأفراد، يفترض أنها ممثلة للأصل الذي اشتقت منه وسؤالها أو ملاحظتها لعمل استدلالات عن ذلك الأصل فيما يتعلق بالسمة أو السمات موضع الدراسة.

ونستطيع من خلال الدراسات المسحية جمع وقائع ومعلومات يمكن أن يكون لها قدر كبير من الموضوعية، إذا أحسن التخطيط لتجميعها عن ظاهرة أو حادثة معينة أو جماعة معينة.

وتعتمد الدراسات المسحية على تجميع البيانات والوقائع الحالية عن موقف معين، وذلك من عدد كبير نسبيا من الحالات في وقت معين أيضًا . . . ولا يهتم هذا النوع من الدراسات بصفات الأفراد كأفراد، ولكنه يهتم بالإحصائيات العامة التي تنتج عندما تستخلص البيانات من عدد من الحالات الفردية؛ ولذا فإن هذا النوع من الدراسات يتم عادة في صورة مستعرضة.

ويكاد يكون هناك اتفاق على أن الخطوات الرئيسية التي يتضمنها هذا النوع من الدراسات هي:

- ١ فحص الموقف المشكل ودراسته دراسة وافية.
  - ٢ تحديد المشكلة المراد دراستها.
- ٣ صياغة الفروض في ضوء الملاحظات وتقرير الحقائق والمسلمات التي سيستند
   إليها في دراسة المشكلة.
  - ٤ اختيار المجرب عليهم (المفحوصين) المناسبين، وتعيين مواضع فحصهم.
    - مـ تحديد طرق تجميع البيانات.
- ٦ إعداد تصنيف محدد للبيانات المراد الوصول إليها، وذلك بغرض المقارنة

والتوصل إلى وجوه الشبه والاختلاف وتبين العلاقات.

٧ - التحقيق من صلاحية أدوات جمع البيانات وصدقها.

٨ – وصف النتائج وتحليلها وتفسيرها في عبارات واضحة ومحددة.

وإذا كانت الدراسات المسحية تهتم بوصف ما هو كائن، وبتحديد الظروف والعلاقات التى توجد بين الوقائع، وبتحديد الممارسات الشائعة أو السائدة وبالتعرف على المعتقدات والاتجاهات عند الأفراد والجماعات وطرائقها في النمو والتطور... فإن هذه الدراسات تهتم أيضا بتفسير البيانات التى يتم الحصول عليها من خلال عمليات الوصف.

وبناء على ذلك، فإنه لا يجب أن يختلط المسح كدراسة يستخدم فيها المنهج العلمى للبحث مع العمل الروتيني، الذي يتم فيه تجميع وتبويب الأرقام... ذلك لأن المسح يتضمن بالضرورة مشكلة واضحة محددة، وأهدافها ثابتة مقررة... كما يتطلب المسح التخطيط الماهر وتحليل وتفسير البيانات المجمعة بعناية بالغة، بالإضافة إلى تقديم النتائج بمنطقة وحذق.. (مستخلص من: أحمد بدر، ٣٠٠).

ويمكن تصنيف الدراسات المسحية، من حيث الهدف إلى ثلاثة أنواع رئيسية، هي: (انظر: Selitiz et. al., 49-78).

١ ـ الدراسات الاستكشافية.

٢ ـ الدراسات الوصفية .

٣ ـ الدراسات التفسيرية أو التعليلية.

وفيما يلى نقدم عرضا موجزا لكل نوع من هذه الأنواع:

(أ) الدراسات الاستكشافية أو الإعدادية :

#### Formulative or Exporatory studies:

الدراسة الاستكشافية أو الإعدادية هى تلك الدراسة التى يهدف الباحث من وراء القيام بها إلى الإلمام بظاهرة ما أو اكتساب استبصارات جديدة عنها، وذلك لإعداد مشكلة البحث بصورة أكثر دقة أو لتكوين فروض، وتؤدى الدراسات

الاستكشافية عددا من الوظائف الأخرى بالإضافة إلى بناء مشكلة البحث وإعدادها لاستقصاء أكثر دقة، أو تكوين فروض، وهذه الوظائف هي:

١ – زيادة ألفة الباحث بالظاهرة التي يرغب في بحثها في دراسة تالية لها درجة عالية
 من التنظيم.

٢ - زيادة ألف الباحث بالمكان الذي يخطط لإجراء الدراسة فيه.

٣ - توضيح المفاهيم التي سيستند إليها في الدراسة.

٤ - مساعدة الباحث في تحديد المجتمع الأصل واختيار عينة البحث.

تحديد الأولويات في إجراء البحوث التالية.

. 7 - تجميع معلومات عن الإمكانات العملية اللازمة لإجراء البحث في مواقف الحياة الفعلية .

٧ - تحديد المشكلات التي يرى المشتغلون بمجالات التربية وعلم النفس أنها مشكلات ملحة تستحق الدراسة.

وأحد العوامل الرئيسية التي تجعل للدراسة الاستكشافية أهمية لا يمكن إغفالها هو حداثة العلوم التربوية والنفسية بالقياس إلى العلوم الطبيعية البيولوجية، وبالتالى ندرة البحوث فيها، الأمر الذي يجعل كثيرا من البحوث التربوية والنفسية حتى الآن عامة لها سمة بميزة، فالنظريات التربوية والنفسية غالبا ما تكون عامة جدا بدرجة لا تجعلها تعمل بمثابة موجهات واضحة للبحوث بأنواعها المختلفة، وبناء عليه فإن البحوث الاستكشافية تعتبر ضرورية للحصول على الخبرة التي تساعد الباحث على تكوين فروض مناسبة لبحثه، بمعنى آخر فإنه إذا اعتبرنا دراسة ما ذات قيمة نظرية أو تجريبية بالنسبة لقضايا أكبر من تلك التي طرحت في الدراسة، فإن ذلك ما كان ليحدث لو لم يكن قد سبق هذه الدراسة دراسة استكشافية لأبعاد المشكلة التي عاول الدراسة معالجتها.

وعلى الرغم من أننا نناقش الدراسة الاستكشافية على أنها كينونة قائمة بذاتها، فإنها من الناحية العملية، عادة ما تكون خطوة استهلالية في عملية البحث، فمن الناحية الواقعية نجد أن أكثر الأجزاء صعوبة في استعلام ما هو نقطة البداية أو الانطلاق، فالمراحل الأخيرة من الدراسة قد تكون ذات قيمة محدودة لو أن بداية الدراسة كانت خاطئة أو غير ملائمة، وتتضح أهمية الدراسة الاستكشافية لو علمنا أن عددا كبيرا من الباحثين يندفعون بسرعة في بحوثهم فيقومون ببناء الاستبيانات وإرسالها، وبتجميع كمية هائلة من المعلومات، وأحيانا يقومون بإجزاء تجارب ثم يجدون أنفسهم بعد ذلك في حيرة من الكيفية التي يستخدمون بها هذه المعلومات، معنى آخر فإنهم يسألون أنفسهم: ما الذي توضحه أو تثبته هذه المعلومات؟ مثل هذا التسرع يوضح أهمية إجراء دراسة استكشافية قبل إجراء الدراسة الأساسية.

ومهما يكن الغرض من إجراء الدراسة الاستكشافية، فإن هناك بعض الوسائل التي يحتمل أن تساعد الباحث على اختيار المتغيرات الهامة والفروض المفيدة، وهذه الوسائل هي:

١ – مراجعة ما كتب في الموضوعات المتصلة بموضوع بحثه، فبعض الدراسات تقترح فروضا معينة يمكن اختبارها، ويمكن للباحث حينئذ أن يجمع مثل هذه الفروض ليختار منها فروضا يخضعها للدراسة، وإذا لم يجد الباحث مثل هذه الفروض في الدراسات السابقة، أو لو كانت الفروض المذكورة غير ملائمة، فإن الباحث يحتاج إلى الاطلاع على المواد الميسرة لاستخلاص فروض منها يخضعها للدراسة.

٢ - عمل مسح للأشخاص الذين لديهم خبرة بالمشكلة موضع الدراسة، فجزء من المعرفة الموجودة والخبرة الميسرة هو الذي يوضع في صورة مكتوبة، ولكن يوجد العديد من الأشخاص الذين هم في وضع يمكنهم من مسلاحظة تأثيرات القرارات والأفعال البديلة التي تتعلق بمشكلات قد تكون لها صلة بمشكلة الدراسة، ومخزون الخبرة الموجود لدى هؤلاء الأشخاص نتيجة احتكاكهم اليومي بالمشكلات يمكن أن يكون ذا قيمة كبيرة في مساعدة الباحث على إدراك العوامل الهامة المؤثرة في موقف معين يفكر في دراسته.

#### ب - الدراسات المسجية الوصفية:

#### Desctiptive survey studies

الدراسات المسحية الوصفية هي تلك الدراسات المصممة لاستخلاص معلومات عن موضوع معين دون الحاجة إلى تفسير هذه المعلومات، وتهدف الدراسات المسحية الوصفية إلى عمل وصف دقيق لسمات فرد ما، أو موقف معين أو جماعة معينة باستخدام فروض استهلالية عن هذه السمات.

وفى هذا النوع من الدراسات المسحية فإن الشيء الأساسى الذي يجب أن يضعه الباحث في الاعتبار هو دقة الوصف؛ لذا فإن هذا النوع من الدراسات يحتاج إلى تصميم يقل فيه التحيز لأكبر درجة ممكنة، ويزاد فيه الاعتمادية على الدليل المتوفر لأكبر درجة ممكنة.

ويوجد العديد من أساليب تجميع البيانات التي يمكن استخدامها في الدراسات المسحية الوصفية مثل الاستبيانات والملاحظة بأنواعها المختلفة والمقابلة ودراسة السجلات الموجودة.

ولكن على الرغم من إمكانية استخدام مدى واسع من أساليب تجميع البيانات في المسح الوصفي، فإن ذلك النوع من الدراسات ليس له نفس درجة المرونة التي تميز الدراسات الاستكشافية، فالإجراءات التي تستخدم في الدراسات المسحية الوصفية يجب أن تكون مخططة تخطيطا دقيقا، ونظرا لأن الهدف من هذا النوع من الدراسات هو الحصول على معلومات كاملة ودقيقة، فإن تصميم البحث يجب أن يكون به استعدادات للوقاية من التحيز أكبر من تلك الموجودة في الدراسات الاستكشافية، كما أنه نظرا لأن مقدار العمل المطلوب في الدراسات الوصفية يكون كبيرا، فإن الاهتمام بمشكلة اقتصادية الجهد المبذول في البحث يعتبر على درجة كبيرة من الأهمية، وهذه الاعتبارات الخاصة باقتصادية الجهد المبذول والوقاية من التحيز تدخل في كل مرحلة من مراحل البحث: تحديد أعداف الدراسة، وتصميم البيانات، وتفسير النيانات، واختيار العينة، وتجميع البيانات، ومعالجة البيانات، وتخليل البيانات، وتفسير النيائج، وكتابة تقرير البحث.

وهذا النوع من الدراسات لا يحدد لنا العلاقات بين المتغيرات موضع القياس، لأن تحديد العلاقات بين المتغيرات ليس هدف ذلك النوع من الدراسات، ولكنه يزودنا فقط بمعلومات بدون محاولة شرحها وتفسيرها، فلو أن بحثا وصفيا عن نتائج امتحانات الثانوية العامة أوضح لنا أن أداء التلاميذ في مادة ما قد هبط في عام ما عن العام السابق، فإن هذا البحث لا يزودنا بأسباب ذلك التغير الذي حدث في تحصيل التلاميذ، ولو أننا أردنا أن نحصل على تفسيرات لهذه الظاهرة، فإن نوعا آخر من الدراسات يكون مطلوبا وهو الدراسات التفسيرية أو التعليلية.

#### جـ - الدراسات المسحية التفسيرية أو التعليلية:

#### Explanatory survey studies

الدراسات المسحية التفسيرية هي تلك الدراسات التي تهتم بتقرير تكرارية ظهور شيء ما أو بتكرار ارتباط هذا الشيء بآخر وبسبب ذلك الارتباط.

وتهتم البحوث المسحية بصفة عامة بالإجابة على واحد أو أكثر من الأسئلة لتالية:

- ١ هل يرتبط ظهور ص بظهور س؟
- ٢ إذا كان حدوث ص يرتبط بظهور س فما هي طبيعة هذا الارتباط؟ أي هل هذا
   الارتباط سببا أم مجرد ارتباط مصاحب؟
  - ٣ إذا كان ظهور ص يرتبط بظهور س فما اتجاه هذه العلاقة (إيجابا أم سلبا)؟
    - ٤ إذا كانت ص ترتبط سببيا بـ س فما مقدار هذا الارتباط؟

ومن الناحية العلمية فإن أية دراسة مسحية لا تقتصر عند حد الوصف، وإنما تحاول أن تتعداها إلى مرحلة التفسير؛ ولذا فإنه كثيرا ما يطلق على الدراسات المسحية اسم الوصفية، وذلك على أساس أنه لا توجد دراسة مسحية تقتصر عند حد الوصف، وبناء عليه فإن الاحتياطات التي أوضحناها عند مناقشتنا للدراسات المسحية الوصفية، وذلك فيما يتعلق بعدم التحيز، والاعتمادية على الأدلة المجمعة، والتحيد المسحية التفسيرية.

ويرى البعض أن عملية التفسير لا تزيد كثيرا عن الوصف، أو بمعنى آخر فإنها وصف من نوع آخر (Ehrenberg, 361 - 362) ، ولتوضيح ذلك يمكن أن نأخذ قانون بويل كمثال، فكما هو معروف، فإن دور القانون العلمى يقتصر عند حد وصف الكيفية التي تسلك بها ظواهر معينة، إلا أننا نحتاج أيضا إلى معرفة سبب هذا السلوك، بمعنى آخر فإن القانون العلمى يصف الكيفية التي ترتبط بها ص مع س (أو كيف تتغير ص عندما يحدث تغيير في س)، وقانون بويل يصف ما يحدث من تغيير في حجم كمية معينة من غاز عندما يتغير ضغطها، ولتفسير سبب حدوث ذلك، فإننا نقول: إنه عندما يزداد الضغط فإن المسافة بين جزئيات الغاز تقل، وبالتالى فإن الغاز يشغل حيزا أقل، وهذا في حد ذاته وصف.

إلا أنه يجب الإشارة إلى أن عملية التفسير - خصوصا في المجالات التربوية والنفسية والاجتماعية بصفة عامة - تعتبر عملية صعبة لوجود عوامل أخرى، تؤثر في الظاهرة موضع الدراسة لا تستطيع أن نعرف بالتحديد دور كل منها في التأثير على الظاهرة، كما أن هناك عوامل أخرى غير واضحة أمامنا.

وهذا يوضح لنا أنه على الرغم من تميز الدراسات المسحية بإمكانية قياس الظاهرات أو العلاقات موضع الدراسة في أماكنها الواقعية، إلا إنه ونظرا لتعقد مواقف الحياة الفعلية، فإنه قد لا يمكن عزل ظاهرة أو أكثر لدراستها بمعزل عن باقى الظواهر، وكنتيجة لذلك فإنه قد يكون من الصعب تحديد اتجاه العلاقة السببية - إن وجدت بين ظاهرتين أو أكثر.

ومع ذلك فإنه لو خطط للدراسات المسحية بشكل جيد، فإننا نستطيع تحديد اتجاه السببية، أى تحديد العامل الذي سبب تغيره تغيرا في العامل الآخر، فمثلا إذا كان من الصعب أن نحدد اتجاه العلاقة بين القلق والتحصيل الضعيف – أى من الذي يسبب الآخر – فإنه يمكن باستخدام دراسات المتابعة Follow up studies قياس مستويات القلق Anxiety على فترات منظمة خلال سنوات متعددة لتحديد العامل الذي يتغير أولا، وهذا التحديد لاتجاه الأحداث يعتبر خطوة أولى في تحديد اتجاه السببة.

ومع ذلك تبقى — كما أشرنا من قبل — مشكلة احتمال وجود عامل آخر مسؤول عن التغيرات التى تحدث، فمثلا لو فرض أننا اكتشفنا علاقة بين طول الفرد وذكائه، فهل يمكن اعتبار تلك النتيجة ذات قيمة حقيقية؟ بمعنى آخر: هل زيادة الطول تؤدى إلى ذكاء أكثر؟ أو هل يضيف الذكاء شيئا جديدا إلى النمو الجسمى للفرد؟ مثل هذه العلاقة تعتبر علاقة غير سببية non - causal relationship وعلى الأحرى فهى عبارة عن تغير مصاحب، أى عبارة عن موقف تتغير فيه قيم فئتين على نحو متماثل دون وجود علاقة ارتباطية سببية، ومن المحتمل أن يكون هناك عامل ثالث مسؤول عن هذه التغيرات، فمثلا قد نجد أن الأطفال من أبناء الطبقة المتوسطة يكونون أطول، وأكثر ذكاء في المتوسط من الأطفال الفقراء، وعلى ذلك فإنه يمكن مشلا أن نعزو تلك التغيرات في الطول والذكاء معا إلى التغذية أو المستوى الاقتصادى، ويحتمل أن يكون هناك أسباب أخرى ترجع الطول والذكاء معا إلى مستوى التغذية أو المستوى الاقتصادى، ويحتمل أن يكون هناك أسباب أخرى ترجع الطول والذكاء معا إلى التغذية أو المستوى التغذية أو المستوى الاقتصادى، ويحتمل أن يكون هناك أسباب أخرى لا علمها.

ونظرا لأهمية مفهوم السببية في الدراسات التربوية بصفة عامة، فإنه يجدر بنا مناقشته بإيجاز، معتمدين على المناقشة السابقة في توضيحه.

#### : Causality مفهوم السببية

السببية ببساطة هى: خاصية مجردة نحاول من خلالها الربط بين سبب ونتيجة، أى أننا نحاول باستخدام هذا المفهوم شرح العلاقة بين السبب والنتيجة، ولتحديد ما إذا كانت علاقة ما علاقة سببية أم لا فإن هناك ثلاثة أنواع من الأدلة مطلوبة، وهى (انظر: Moser and Kalton, 211-214).

أولا: لو أن س هى سبب الأثر ص، فإنه من الطبيعى أن يكون هناك شكل من اشكال الارتباط بين س، ص، فلو أننا افترضنا أن شرب الكحول يسبب اختلالات عقلية، فإنه من المتوقع أن تكون نسبة من تحدث لهم اختلالات عقلية من بين شاربى الكحول أعلى من نسبة أولئك الذين لا يشربون، وليس من الضرورى أن تحدث اضطرابات عقلية لكل شاربى الكحول، أو لا تحدث اضطرابات على الإطلاق لمن لا

يشربون الكحول، ولو أدى شرب الكحول دائما إلى الاضطرابات العقلية، فإنه بذلك يصبح شرطا كافيا لحدوث الاضطرابات العقلية، بينما الشرط الضرورى هنا هو أن تظهر الاضطرابات العقلية بعد شرب الكحول فقط، ولعمل تحديد كامل عن الارتباط السببى فإننا نحتاج إلى التعرف ليس فقط على وجود ارتباط ما، وإنما أيضا مقدار هذا الارتباط، فعلى سبيل المثال يوجد فرق جدير بالاعتبار بين الحالة التى يحدث فيها فيها اضطراب عقلي لـ ٩٠٪ من شاربي الكحول، وبين الحالة التي تحدث فيها اضطرابات لـ ٢٪ فقط من شاربي الكحول، ولو وجدت في نفس الوقت نسبة ١٪ من بين الذين لا يشربون الكحول مصابة بالاضطرابات العقلية، فإن ذلك يعني أن هناك ارتباطا في الحالتين، إلا أن مقدار هذا الارتباط يختلف في الحالتين، ويعني ذلك أن معرفة مقدار الارتباط.

ثانيا: النوع الثانى: من الأدلة المطلوبة لتحديد السببية يتصل بالتسلسل الزمنى للمتغيرات، فلو أن ص سبقت س فإنه لا يمكن القول بأن س هى سبب ص، بمعنى آخر لو أن الاضطرابات العقلية حدثت قبل شرب الكحول، فإنه لا يمكن القول بأن شرب الكحول هو السبب فى حدوث تلك الاضطرابات، وفى هذا المثال فإن ترتيب ظهور المتغيرات يكون واضحا ومحددا، إلا أن الأمر ليس كذلك فى أحداث الحياة الواقعية، فربما يكون هناك، على سبيل المثال فترة كمون تسبق ظهور أعراض مرض ما، وإذا حدث شىء ما قبل ظهور أعراض المرض فإننا نستنتج بصورة خاطئة أن ظهور هذا الشيء هو الذى أدى إلى حدوث المرض، وذلك لعدم معرفتنا بالتوقيت الحقيقى الذى بدأ فيه المرض.

ثالثا: لا يعتبر مجرد ارتباط س بـ ص أو أن س تسبق ص شروطا كافية للاستدلال على السببية؛ لذا فإن النوع الثالث من الأدلة يتطلب إمكانية اعتبار أن عوامل أخرى غير واردة كعوامل شارحة للارتباط، فربما يكون هناك عامل ثالث ع مثلا هو سبب ظهور النتيجة ص، وأن هذا هو السبب في ارتباط س، ص معا(\*) ووجود مثل هذا (\*) يمكن للعامل ع أيضا أن يسبب ارتباكا أكبر في الموقف، عندما تكون هناك علاقة سببية بين س، ص تختفي في ظل وجود العامل ع، وهذا يوضح أن عدم وجود ارتباط بين متغيرين ليس دليلا على عدم وجود علاقة سببية بينهما.

العامل لن يجعل العلاقة بين س ، ص اقل مما هي عليه، وإنما يمكن استخدام هذا الارتباط في التنبؤ الإحصائي بس من ص أو ص من س ، ولكن أى تفسير سببي يغفل أثرع سوف يكون زائفا ومضللا، فعلى سبيل المثال ربما وجد مرض عقلى يؤدى إلى زيادة كل من الرغبة لشرب الكحول والاضطرابات العقلية.

#### رابعا: الدراسات التجريبية:

#### **Experimental Studies**

الدراسة التجريبية هي: تلك الدراسة التي يتم فيها النحكم في المتغيرات المؤثرة في ظاهرة ما، باستثناء متغير واحد يقوم الباحث بتطويعه أو تغييره بهدف تحديد وقياس تأثيره على الظاهرة موضع الدراسة.

ويعنى ذلك أن دور الباحث فى الدراسات التجريبية لا يقتصر عند حد وصف موقف، أو تحديد حالة، أو التأريخ للحوادث الماضية، وإنما يقوم عامدا بمعالجة عوامل معينة تحت شروط مضبوطة ضبطا دقيقا، لكى يتحقق من كيفية حدوث شرط أو حادث معين، ويحدد أسباب حدوثها، فالتجريب - كما يتميز عن الملاحظة - هو تغيير متعمد ومضبوط للشروط المحدثة لحادثة ما وملاحظة التغيرات الناتجة فى الحادثة ذاتها وتفسيرها. (قان دالين، ٣٩٨).

ويرى أحمد بدر ( ٢٧٥) أن «التجريب سواء تم في المعمل أو في قاعة الدراسة أو في أى مجال آخر هو محاولة للتحكم في جميع المتغيرات والعوامل الأساسية باستثناء متغير واحد . . . حيث يقوم الباحث بتطويعه أو تغييره بهدف تحديد وقياس تأثيره في العملية » .

ويورد جابر عبد الحميد وأجمد خيري كاظم (٢٠٠) تعاريف متعددة للبحث التجريبي أهمها:

- ١ البحث التجريبي: تغيير متعمد ومضبوط للشروط المحددة لواقعة معينة
   وملاحظة التغييرات الناتجة في هذه الواقعة ذاتها وتفسيرها.
- ٢ البحث التجريبي: يتضمن محاولة لضبط كل العوامل الأساسية المؤثرة في المتغير
   أو المتغيرات التابعة في التجربة ما عدا عاملا واحدا يتحكم فيه الباحث ويغيره

- على نحو معين بقصد تحديد وقياس تأثيره على المتغير أو المتغيرات التابعة.
- ٣ البحث التجريبي يقوم أساسًا على أسلوب التجربة العلمية التي تكشف عن العلاقات السببية بين المتغيرات المختلفة التي تتفاعل مع الديناميات أو القوى التي تحدث في الموقف التجريبي.
- ٤ البحث التجريبي هو ذلك النوع من البحوث الذي يستخدم التجربة في اختيار فرض يقرر علاقة بين عاملين أو متغيرين، وذلك عن طريق الدراسة للمواقف المتقابلة التي ضبطت كل المتغيرات ما عدا المتغير الذي يهتم الباحث بدراسة تأثيره.

ويرى جابر عبد الحميد وأحمد خيرى كاظم: أن هذه التعريفات تحتوى على قدر من التشابه، ولو أنها تختلف في النواحي التي تركز عليها أو تشير إليها في البحث التجريبي، غير أن دراستها معا قد تساعد على نوع من الإلمام المركز بأبعاد البحث التجريبي وأهم خصائصه.

ويوضح قان دالين (٣٩٩) - فسما يلى - الخطوات التي يجب أن يقوم بها الباحث في الدراسة التجريبية:

- ١ التعرف على المشكلة وتحديدها.
- ٢ صياغة الفروض واستنباط نتائجها.
- ٣ وضع تصميم تجريبي يتضمن جميع النتائج وشروطها وعلاقاتها، وقد يستلزم
   ذلك:
  - أ اختيار عينة من المفحوصين لتمثل مجتمعا معينا.
- ب تصنيف المفحوصين في مجموعات أو المزواجة بينهم لضمان التجانس.
- جـ التعرف على العوامل غير التجريبية وضبطها.
- د إجراء اختبارات استطلاعية لإكمال نواحى القصور في الوسائل أو التعميم التجريبي.
  - هـ تحديد مكان إجراء التجربة، ووقت إجرائها والمدة التي تستغرقها .

- ٤ إجراء التجربة.
- تنظيم البيانات الخام واختصارها بطريقة تؤدى إلى أفضل تقدير غير متحيز
   للأثر الذي يفترض وجوده.
  - ٦ تطبيق اختبار دلالة مناسبة لتحديد مدى الثقة في نتائج الدراسة.

ومعنى ذلك أن التجريب يختلف عن المسح في أن دور الباحث في التجربة لا يقتصر عند ملاحظة الظواهر في أماكنها الطبيعية، ومحاولة التعرف على العوامل التي يعتقد أنها تؤثر فيها، وإنما يتعداه إلى محاولة التحكم في العوامل التي يعتقد أنها تؤثر في ظاهرة ما مع تغيير عامل واحد بشكل متعمد لملاحظة أثره على الظاهرة، بمعنى آخر: فإن العلاقات بين الظاهرات والتي تنتج من خلال عمليات المسح قد لا تكون بالضرورة علاقات سببية، وإنما هي مجرد تغييرات مصاحبة؛ ولكي نتجاوز هذه المرحلة غير الكافية من التفسير، فإننا نقوم بتصميم تجربة عن طريقها نجرى استقصاء منظم عن المشكلة موضع الدراسة، وذلك من خلال تثبيت المتغيرات التي يعتقد أنها تؤثر في الظاهرة ما عدا متغير واحد نخضعه لتغيير متعمد لملاحظة أثر هذا التغيير على الظاهرة، ويمكن تلخيص أبسط أشكال التجارب فيما يلي: يتم تعريض مجموعة تسمى المجموعة التجريبية للمتغير المفترض أنه سببي ( والذي يسمى المتغير المستقل) بينما لا يتم تعريض مجموعة أخرى مماثلة لهذا المتغير، وبعد ذلك يتم عمل مقارنة بين المجموعتين على أساس الأثر المفترض ( والذي يسمى المتغير التابع)، أي أننا نغير قيم المتغير المستقل بشكل منظم، ونشاهد المتغيرات التي تحدث في قيم المتغير التابع، فمثلا يمكن لنا أن ندرس العلاقة بين الوقت الذي ينفقه الأطفال في القراءة (متغير مستقل) وبين التحسن الذي يحدث في مهارات القراءة (المتغير التابع).

والسبب الرئيسي الذي يجعلنا نستخدم مجموعة ضابطة في الدراسات التجريبية هو أن التغيرات التي تحدث في الظواهر الإنسانية بصفة عامة غير قابلة للانعكاس، أي أنها غير قابلة للرجوع إلى حالتها الأولى، وفي حالة المثال السابق فإننا نجد أن التعلم يتعذر إلغاؤه بمعنى إرجاع الأطفال إلى حالتهم السابقة كلما حدث لهم تقدم

فى القراءة، على عكس ما يحدث فى العلوم الطبيعية مثلا، حيث من السهل إعادة الظواهر إلى حالتها الأولى، فقضيب من الحديد مثلا يعود إلى طوله الأصلى إذا ما سخن وترك ليبرد إلى درجة حرارته الأصلية، ويمكن إعادة تسخين قضيب الحديد مرات أخرى لدرجات حرارة مختلفة لمعرفة أثر درجة الحرارة على طوله، بينما فى حالة الأطفال الذين يتعلمون القراءة، فإننا لا نستطيع استخدام فترات مختلفة من التعليم مع نفس الأطفال لدراسة أثر الفترة التى ينفقونها فى القراءة على تحسين مهارة القراءة، وذلك لأننا لا نستطيع إزالة آثار التعليم السابق، وفى مثل هذه الحالة فإننا نستخدم مجموعات تجريبية مختلفة تختلف كل مجموعة منها عن الأخرى بقدار الوقت الذى ينفقه الأطفال فى القراءة.

وهذا النمط من الدراسات يجعل من الممكن تجميع ثلاثة أنواع من الأدلة المتصلة باختيار فروض عن وجود علاقات سببية، وهذه الأدلة هي:

۱ - دلیل علی وجود تغیر مصاحب – أی أن المتغیر السببی والمتغیر التابع مرتبطان ببعضهما.

٢ - دليل على أن المتغير التابع لم يظهر قبل المتغير السببي.

٣ - دليل على أن الظروف الأخرى التى قد تؤثر فى المتغيرات التابع قد تم التحكم
 فيها، وبالتالى فإنها غير واردة كعوامل سببية.

والدليل من النوع الأول – أى وجود تغير مصاحب – نجده فى أى تجربة، فالباحث يعرف أولئك المفحوصين الذين تعرضوا للمتغير المفترض فيه أنه تابع (ص)، ثم يقرر ما إذا أنه يقيس كل المفحوصين على المتغير المفترض فيه أنه تابع (ص)، ثم يقرر ما إذا كانت ص تظهر على نحو متكرر بين المفحوصين الذين تعرضوا لـ س بدرجة أكبر من درجة ظهورها بين أولئك الذين لم يتعرضوا لـ س، أو ما إذا كان أولئك الذين تعرضوا لـ س يظهرون قدراً من ص أكبر من أولئك الذين لم يتعرضوا، أم أى علاقة محددة بين س، ص يمكن التنبؤ بها عن طريق فرضه، فعلى سبيل المثال لو أن باحثا يختبر فرضا بأن استخدام برامج التليفزيون التعليمية يؤدى إلى زيادة تحصيل تلاميذ الصف الأول الثانوى فى الكيمياء ففى هذه الحالة يقوم الباحث باستخدام التليفزيون

بعض الفصول (المجموعة التجريبية المعرضة لـس (برامج التليفزيون) ولايستخدم التليفزيون في الفصول الأخرى (المجموعة الضابطة غير المعرضة لـس) وفي نهاية التجريب يقارن الباحث درجات المجموعات التجريبية والضابطة على اختبار الكيمياء، ولو كان متوسط درجات تلاميذ المجموعة التجريبية على اختبار الكيمياء أعلى من متوسط درجات تلاميذ المجموعة الضابطة، فإن ذلك يكون دليلا على أن هناك ارتباطاً بين استخدام البرامج التليفزيونية التعليمية في الكيمياء والتحصيل في الكيمياء.

والدليل من النوع الثاني - أى أن الأثر المفترض لم يظهر قبل السبب المفترض - يمكن تحقيقه بأحد أسلوبين أو بكليهما:

١ - الأسلوب الأول هو إعداد المجموعتين التجريبية والضابطة بطريقة يمكن معها افتراض أنهما لم يكونا مختلفين على المتغير التابع قبل التعرض للمتغير الستقل.

٢ - أو بقياس وضعها على المتغير التابع قبل التعرض للمتغير المستقل.

والشيء الذي يجب ملاحظته هو أن ظهور (ص) قبل (س) لا يعنى – في حالة مثالنا السابق – بأن التلاميذ لا يجب أن تكون لديهم معلومات سابقة في الكيمياء على الإطلاق، ولكن المطلوب هو أنه – نظرا لأن الفرض يؤكد على أن استخدام التليفزيون سوف يؤدي إلى زيادة تحصيل التلاميذ في الكيمياء – لا يجب أن يكون لدى المجموعة التجريبية قبل بدء التجربة قدرا من المعلومات في الكيمياء أكبر مما لدى المجموعة الضابطة.

والدليل الثالث - وهو المتعلق بالتأكد من أنه لا توجد عوامل أخرى تسبب التغيرات التى تحدث على المتغير التابع - فإنه يمكن تحقيقه بأساليب متعددة، والشيء المهم الذى يجب أن يعرفه الباحث، أن هناك مجموعة من العوامل التى يمكن اعتبارها عوامل مؤثرة على المتغير التابع ولابد من التحكم فيها، ومن بين هذه العوامل:

١ - العوامل التي ظهرت في الماضي أو التي تعتبر سمات للمفحوصين.

٧ - الأحداث المتعاصرة غير التعرض للمتغير التجريبي.

٣ التغيرات النضجية أو النمائية.

٤ - تأثير عملية القياس نفسها.

وتختلف الإجراءات التي تستخدم للتحكم في كل مجموعة من هذه العوامل، وعلى الرغم من أن كيفية التحكم في هذه المتغيرات ستناقش تفصيلا في مكان آخر فإنه يمكن الإشارة إليها بإيجاز:

١ - فيما يتعلق بالعوامل التى ظهرت فى الماضى أو التى تعتبر سمات ثابتة للمفحوصين، فإن الباحث يمكن أن يعد المجموعات التجريبية والضابطة بصورة تجعله يفترض على نحو مقبول أنها متناظرة فى السمات أو الخبرات الماضية المتصلة بموضوع الدراسة، أو يمكن له أن يقيس مستوى المفحوصين قبل بدء التجربة فى العوامل التى يمكن أن يكون لها صلة بالتجربة، أو يمكن له أن يقوم بعمل الاثنين، ففى مثالنا السابق يمكن أن نقترح أن ذكاء التلاميذ قد يكون عاملا مؤثراً على تحصيلهم فى الكيمياء، ولكى يتم التحكم فى هذا العامل فإن الباحث يعد المجموعتين بطريقة يطمئن منها إلى أن مستوى الذكاء سيكون فى المتوسط متناظرا فى المجموعتين، أو يمكن له أن يطبق اختبارات ذكاء قبل بدء التجربة، أو يقوم بالإجراءين معا.

٢ - وفيما يتعلق بالتحكم في الأحداث المتعاصرة غير التعرض للمتغير التجريبي، والتي يمكن أن تسبب فروقا في الوضع على المتغير التابع، فإن الباحث يمكن أن يجعل الظروف التي تتعرض لها المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة واحدة، أو يمكن له أن يغير من هذه الظروف داخل التجربة بصورة مدروسة، فمثلا يمكن له أن يتأكد من أن محتوى ما يدرس للمجموعتين واحدا أو أن المدرسين الذين يقومون بالتدريس للمجموعتين ذوى قدرات واحدة، أو أن مدة التدريس واحدة. إلخ، وعلى الجانب الآخر فيمكنه اختيار مدرسين ذوى قدرات مختلفة ليعرف أثر تفاوت القدرات على التحصيل أيضا، وبذلك يستطيع الباحث أن يدرس ليس أثر التليف زيون التعليمي على التحصيل يستطيع الباحث أن يدرس ليس أثر التليف زيون التعليمي على التحصيل يستطيع الباحث أن يدرس ليس أثر التليف زيون التعليمي على التحصيل

فحسب، وإنما أيضا أثر كفاءة المدرس على التحصيل.

٣ – التغيرات الطبيعية التى ترتبط بالنضج والنمو يمكن أن تختلط بنتائج المعالجة التجريبية، فعلى سبيل المثال، فإن هؤلاء التلاميذ يمكن أن يكونوا أفرادا فى مجتمع ذو عقلية علمية، وبالتالى فإن مقدار ما لديهم من معرفة علمية يتزايد على امتداد عام دراسى مثلا سواء درسوا مقررات علوم مدرسية أم لم يدرسوا، وعلى ذلك فمهما يكن طول الفترة التى ستستغرقها التجربة فإن عملية النضج والنمو يجب أن تؤخذ فى الاعتبار كعامل يمكن أن يسبب تغيرات فى المتغير التجريبي، وعندما يكون أثر هذه العملية ثابتا فإنه لا يسبب مشكلة تذكر.

٤ - يمكن لعملية القياس المستخدمة في التجربة أن تؤثر في النتائج على المتغير التابع، فلو أن أفراد التجربة شعروا أنهم حقل تجارب، أو أنهم شعروا أنهم في موضع الاختبار، ويجب أن يعطوا انطباعا جيدا، أو أن طريقة تجميع البيانات تقترح استجابات أو تولد ميولا معينة لم يكن يشعر بها المفحوص من قبل، فإن عملية القياس يمكن أن تحدث تحريفا في النتائج التجريبية.

ويمكن التحكم في تأثيرات عملية القياس باختبار تصميم تجريبي ملائم، وهو ما سيناقش فيما بعد.

### أوجه الشبه والاختلاف بين الدراسات والبحوث التربوية والنفسية:

استندنا في تصنيفنا للدراسات والبحوث التربوية والنفسية إلى دراسات حالة، ومسحية، ووثائقية، وتجريبية إلى مسلمة أساسية، هي أن الباحث الذي يقوم بتخطيط وتنفيذ أي دراسة تربوية أو نفسية يسعى جاهدا إلى استخدام المنهج العلمي في البحث في عمليات تحديده للمشكلة، وفرضه للفروض، واختياره لعينة الدراسة، وتجميعه للبيانات، وتحليله للبيانات، وتفسيره للنتائج، وإذا لم يستطع الباحث تطبيق هذا المنهج تطبيقا دقيقا، فإن ذلك لا يعنى أنه يستخدم منهجاً آخر غير المنهج العلمي، وإنما يعنى ذلك أن درجة تطبيق المنهج العلمي تطبيقا دقيقا تختلف من دراسة لأخرى بل ومن علم لآخر، فمن المعروف مثلا أن الظواهر الإنسانية أصعب من الظواهر الطبيعية من حيث إخضاعها للدراسة العلمية الدقيقة، وذلك لعدة أسباب،

منها أن احتمالية تكرارية الظواهر الإنسانية بنفس طريقة حدوثها في المرة الأولى أقل بكثير جدا من احتمالية تكرار حدوث الظواهر الطبيعية بنفس الطريقة، وكذلك أيضا فإنه من الصعب عزل ظاهرة أو اثنين من الظواهر الإنسانية ودراستها بمعزل عن الأحداث أو الظواهر الأخرى وهو الشيء الممكن في العلوم الطبيعية، ولكن ذلك لا يعنى ألا نحاول استخدام المنهج العلمي في الدراسات الإنسانية بصفة عامة، وفي الدراسات الإنسانية بصفة عامة، وفي الدراسات التربوية والنفسية بصفة خاصة.

ولو نظرنا إلى «المنهج» على أنه «مجموعة من القواعد العامة التى تصاغ بطريقة تؤدى إلى الوصول إلى الحقيقة، وهذه القواعد تتصف بالتنظيم والضبط والموضوعية، (فؤاد البهى السيد، ١٣)، فإننا لا نجد اختلافا بين القواعد العامة المستخدمة فيما يسمى بالمنهج التجريبي أو الوصفى أو التاريخي أو الإكلينكي، بل هي نفسها واحدة، وإذا وجدت فروقا بين دراسة وأخرى، فإن هذه الفروق ترجع إلى عوامل أخرى تتصل بتطبيق المنهج المستخدم وليس بطبيعة المنهج المستخدم.

والفروق بين دراسة وأخرى في أحد مجالات التربية أو علم النفس، أو أوجه التشابه بينها، قد ترجع إلى واحدة أو أكثر من العوامل التالية:

١ - من حيث إمكانية التحكم في المتغيرات موضع الدراسة وصياغة الفروض، فإنه يمكن أن نضع أنواع الدراسات الأربعة المذكورة في فئتين: تشتمل الأولى على دراسات الحالة والدراسات المسجية والدراسات الوثائقية، وتشتمل الثانية على الدراسات التجريبية، وفي الفئة الأولى من الدراسات فإننا لا نخضع للدراسة والملاحظة إلا المتغير التابع الموجود فعلا، أما المتغير المستقل أي العامل الذي أدى إلى وجود المتغير التابع بحالة معينة فإننا نحاول الاستدلال عليه فقط، ولكن لا نستطيع التحكم فيه، لأنه قد أحدث تأثيره فعلا؛ ولذا فإن هذا النوع من الدراسات الذي نحاول فيه الاستدلال على العوامل التي أدت إلى نتيجة معينة موجودة فعلا يسمى عادة بالدراسات أو البحوث الاسترجاعية الواقعية، وحتى في حالة الدراسات التطورية أو التتبعية التي نحاول فيها أن نتبع ظاهرة معينة والعوامل المؤثرة فيها، فإننا لا نحاول التدخل أو التحكم في العوامل المؤثرة معينة والعوامل المؤثرة فيها، فإننا لا نحاول التدخل أو التحكم في العوامل المؤثرة معينة والعوامل المؤثرة فيها، فإننا لا نحاول التدخل أو التحكم في العوامل المؤثرة معينة والعوامل المؤثرة فيها، فإننا لا نحاول التدخل أو التحكم في العوامل المؤثرة معينة والعوامل المؤثرة فيها، فإننا لا نحاول التدخل أو التحكم في العوامل المؤثرة معينة والعوامل المؤثرة فيها، فإننا لا نحاول التدخل أو التحكم في العوامل المؤثرة ويها المؤثرة فيها، فإننا لا نحاول التدخل أو التحكم في العوامل المؤثرة الحديد المتحديد التحديد المتحديد ال

على الظواهر، وإنما يقتصر دورنا على ملاحظة الظاهرة والعوامل المؤثرة فيها في مواقف الحياة الطبيعية.

أما في الفئة الثانية وهي التي تشتمل على الدراسات التجريبية فإننا نقوم بالتحكم في المتغيرات المستقلة وفي مستوياتها لدراسة أثرها على متغير تابع، أي أن الباحث يستطيع أن يعدل من الظروف التي يقوم فيها بدراسة ما لمعرفة أثر هذا التغير على ظاهرة معينة؛ لذا فإنه في حالة استخدام تصميم تجريبي جيد، فإن الدراسة التجريبية تستطيع أن تزودنا به بقدر كبير عن الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات معينة؛ وذلك لأن الأدلة الثلاثة للسببية تتوافر لدينا في هذه الحالة، أما في الفئة الأولى فإنه نظرا لأننا نقوم بدراسة ظواهر معينة في مواقف الحياة الطبيعية المعقدة لمعرفة العوامل المسببة لحدوثها، فإننا لا نستطيع أن نجزم بأن عوامل معينة هي التي سببت حدوث هذه الظواهر؛ لذا فإنه ليس من المبالغة القول بأن الكثير من العلاقات التي نتوصل إليها من الفئة الأولى في الدراسات يمكن عزوها إلى تغيرات مصاحبة أكثر من عزوها إلى ارتباطات سببية حقيقية.

وتنعكس هذه السمة – أى إمكانية التحكم فى المتغيرات موضع الدراسة – على الفروض التى يتم صياغتها واختبارها فى الدراسات المتضمنة فى الفئتين، فالفروض التى نستخدمها فى الفئة الأولى لها درجة من البنائية أقل من تلك التى تتوافر فى الفروض المستخدمة فى الفئة الثانية، فعندما نفترض مثلا فى دراسة مسحية – أن هناك علاقة بين الخبرة وبين كفاءة المدرس المهنية، ونقوم بملاحظة أداء مدرسين ذوى خبرات مختلفة، ونجد أن المدرسين ذوى الخبرات الأكثر ذو كفاءة أكبر من كفاءة المدرسين ذوى الخبرة الأقل، فإن ذلك مجرد احتمال نتيجة لوجود عوامل أخرى كثيرة يمكن أن تؤثر فى أداء المدرس؛ ولذا فإن دراسة أخرى قد تثبت العكس، أو تثبت أنه لا علاقة بين الخبرة والأداء.

أما في حالة الدراسات التجريبية، فإننا نقوم بالتحكم في العوامل التي يعتقد أن لها تأثيرا على المتغير التابع ما عدا متغيراً واحداً، وبالتالي فإن درجة ثقتنا في أن النتائج التي نحصل عليها نتيجة اختبارنا للفرض التجريبي، الذي يوضح أن

- هناك ارتباطاً سببياً بين المتغير المستقل والمتغير التابع . . تكون (أي درجة الثقة) أكبر في حالة الدراسات التي تشتمل عليها الفئة الثانية منها في الفئة الأولى .
- ٢ من حيث عدد المتغيرات موضع الدراسة يمكن القول بأنه على الرغم من أن الدراسات والبحوث التربوية تقتصر عادة على تناول عدد محدود من المتغيرات، فإن عدد المتغيرات التى يتم بحثها فى دراسات الحالة يعتبر أكبر من عدد المتغيرات التى يتم تناولها فى الدراسات الأخرى؛ وذلك لأن دراسات الحالة تهتم بالتعرف على العوامل التي أثرت فى فردية وحدة ما وتميزها عن الوحدات الأخرى، وهو الأمر الذى لا يحدث إلا بعد دراسة عدد كبير من المتغيرات بشكل متكامل؛ لذا فإن هذا النوع من الدراسات يتميز بدرجة من العمق قد لا تتوافر فى الدراسات الأخرى.
- ٣ من حيث طبيعة العينة المختارة للدراسة، فإنه يمكن تصنيف هذه الدراسات في فئتين:
- الأولى: تكون العينة المحتارة فيها عبارة عن أفراد بشريين وفي أحيان قليلة حيوانات راقية وتشتمل على الدراسات الحالة، والدراسات المسحية، والدراسات التجريبية.
- والثانية: تكون العينة المحتارة فيها عبارة عن كتب أو صحف أو آثار تقارير مكتوبة أو مذكرات وتراجم . . إلخ، وتشتمل على الدراسات الوثائقية، إلا أن القواعد الأساسية لاختيار العينات في كلتا الفئتين تكون واحدة .
- ٤ من حيث حجم العينة المختارة، فإنه يمكن القول بأن عدد أفراد العينة فى دراسات الحالة يكون عادة صغيرا؛ نظرا لأن هذا النوع من الدراسات يهتم بالعمق أكثر من اهتمامه بالاتساع، بينما فى حالة الدراسات المسحية والوثائقية والتجريبية يكون الاهتمام بالاتساع أكبر من الاهتمام بالعمق؛ لذا يزداد حجم العينة فيها عن دراسات الحالة.
- من حيث إمكانية تعميم نتائج من العينة المختارة يتوقف ذلك على توفر شرطين أساسيين هما:

أ - ضرورة تمثيل العينة للأصل الذي اشتقت منه.

ب - أن يكون حجم العينة متناسبا مع حجم الأصل الذي اشتقت منه العينة.

وطالما توافر هذان الشرطان، فإنه يمكن تعميم النتائج التي تمنحها الدراسة إلى الأصل الذى اشتقت منه، إلا أنه يمكن القول: إنه على الرغم من إمكانية تحقيق هذين الشرطين في الدراسات المسحية والوثائقية والتجريبية فإنه من الصعب تحقيقهما في دراسات الحالة، حتى في تلك الحالات ذات الأصول المتشابهة؛ لأن أسبابها قد تكون مختلفة.

٦ - من حيث أساليب تجميع البيانات فنظرا لأهمية هذه النقطة بالذات، فإننا نحتاج إلى مناقشتها بشيء من التفصيل، وقبل أن نبدأ في مناقشتها فإننا نحتاج إلى أن نحدد الفرق بين الطريقة والأسلوب والأداة، فالطريقة هي بمثابة « مجموعة من أساليب عمل أشياء يمكن تعميمها أو استخدامها في مجموعة من المواقف المختلفة، وتشتمل أي طريقة من طرق البحث على خطوات منظمة، وسلاسل مخططة، وأطوار ومراحل مرتبة »، وفي عملية تجميع البيانات فإنه يوجـد لدينا العـديد من الطرق التي تسـتخـدم مـثل طرق المسح، والتحليل، والتجريب، والمقارنة، ودراسة الحالة... إلخ، وهذا يجعلنا نستطيع أن نصف أنواع الدراسات الأربعة وفقا لطرق تجميع البيانات إلى طرق المسح، ودراسة الحالة، والتحليل، والتجريب، أما الأسلوب فهو نمط أو طريقة محددة لممارسة أو إجراء نشاط أو عمل معين، وعلى نحو أكثر تحديدا يمكن القول بأن أسلوب البحث هو تلك العملية التي بواسطتها يتم تحويل الأحداث إلى سجلات، والسجلات إلى عبارات حقائقية (متضمنة جداول، ورسوم بيانية، وأشكال أخرى لإظهار العلاقات)، وبالتالي فإن الأسلوب أكثر تحديدا من الطريقة حيث إِن الأسلوب يشير إلى الإجراء المحدد الذي يستخدمه الباحث لتجميع بيانات عن مشكلة ما، بينما نجد أن الطريقة أكثر عمومية من الأسلوب؛ لذا فإنه عادة ما تشمل الطريقة الواحدة على عدد من الأساليب، فمثلا يمكن أن تشتمل طريقة التجريب على عدد من الأساليب مثل الاختبار والملاحظة والسؤال، ولا يمكن الادعاء بأن هناك أساليب محددة خاصة بكل نوع من أنواع الدراسات،

وإنما قد يستخدم الأسلوب الواحد في أكثر من نوع من أنواع الدراسات، كما أن الدراسة الواحدة قد يستخدم فيها أكثر من أسلوب لتجميع البيانات المتصلة بمشكلة البحث، ومن أكثر الأساليب المستخدمة في البحث التربوي شيوعا أساليب السؤال والملاحظة والاختبار وتحليل المحتوي، أما أدوات البحث فهي مجموعة المقاييس والاختبارات التي يسجل الباحث فيها ما جمعه من بيانات في فئات محددة تحديدا واضحا، والأدوات التي تستخدم في الدراسات التربوية والنفسية متعددة: منها الاختبارات التحصيلية بأنواعها، ومقاييس الاتجاهات، ومقاييس العلاقات الاجتماعية والاختبارات الإسقاطية، والاستبيانات بأنواعها وبطاقات المقابلة، وبطاقات الملاحظة، وبطاقات تحليل المحتوي، واختبارات الذكاء، واختبارات المهارات المكتوبة والاختبارات النفسية بأنواعها . . إلخ.

وفى ضوء ذلك يمكن القول: إنه على الرغم من أنه لا يمكن تحديد أسلوب معين وأداة محددة لكل نوع من أنواع الدراسات، فإنه يمكن تصنيف الدراسات والبحوث التربوية في ضوء الأساليب والأدوات التي تستخدم فيها على وجه التقريب كما يلى:

أ — دراسات تعتمد أساسا على أساليب السؤال والملاحظة، مستخدمة أدوات مثل: الاستبيانات، وبطاقات المقابلة المقننة، وبطاقات الملاحظة، ومقاييس الاتجاهات، ومقاييس العلاقات الاجتماعية، وهي دراسات الحالة والدراسات المسحية، وهذا يوضح أن دراسات الحالة لا تختلف من حيث طبيعتها عن الدراسات المسحية إلا في حجم العينة وعدد المتغيرات موضع الدراسة، كما أنه في دراسات الحالة يكون هناك درجة من التركيز على استخدام بطاقات المقابلة شبه المقننة أكبر من تلك المعطاة للأساليب والادوات الأخري، وهذا لا يعني أن هذه الانواع من الدراسات لا تستخدم اساليب وأدوات الاختبار، بل إنه في بعض الحالات يكون من المرغوب فيه استخدام اختبارات، مثل: اختبارات الذكاء والاختبارات الإسقاطية وخصوصا في دراسات الحالة حيث يكون من المرغوب فيه استخلاص استجابات من المفحوص لمعرفة ما يدور بداخله من أفكار، ومعرفة آماله

ورغباته ومدركاته عن نفسه وعن العالم حوله، وهذا لا يتأتى إلا باستخدام الاختبارات الإسقاطية.

ب - دراسات تعتمد أساسا على أساليب الاختبار مستخدمة اختبارات التحصيل والاختبارات المكتوبة للمهارات، وهي الدراسات التجريبية، وهذا أيضا لا يعني عدم استخدام أساليب الملاحظة أو السؤال فبعض الدراسات التجريبية قد تستخدم فيها بطاقات تقدير لملاحظة أداء التلاميذ لهارات معينة بعد تلقيهم تدريبا عليها، كما أن بعض الدراسات التجريبية قد تهدف إلى دراسة أثر أسلوب تدريس معين على اتجاهات التلاميذ، وفي هذه الحالة فإن البحث يستخدم مقياس اتجاهات، إلا أن المقصود هنا هو توضيح أن الدراسات التجريبية قد تعتمد على أساليب الملاحظة والسؤال.

جـ دراسات تعتملد أساسا على أسلوب تحليل المحتوى، وهي الدراسات
 الوثائقية.

٧ - من حيث طبيعة النتائج المستخلصة من كل دراسة، يمكن تصنيف هذه
 الدراسات في فئتين:

الأولى: هى دراسات الحالة التى عادة ما توصف نتائجها بشكل كيفى لا يعتمد على الأرقام؛ وذلك لأنها تهتم بصفات الأفراد كأفراد، وبسبب اهتمامها بوحدات فردية مميزة.

والثانية: هى الدراسات المسحية والوثائقية والتجريبية، والتى تهتم بالإحصائيات العامة التى تنتج عن استخلاص البيانات، والتى يمكن وصفها بأنها دراسات كمية نتيجة اعتمادها بدرجة كبيرة على الأساليب الإحصائية فى عملية تحليل البيانات إلا أن درجة تعقد الأساليب الإحصائية المستخدمة فى تحليل البيانات تعتمد إلى حد كبير على طبيعة وعدد المتغيرات المستخدمة، وكذلك أدوات القياس المستخدمة، وربما يبرز تساؤل هنا فيما يتعلق بالنتائج التى تمنحها الدراسات الوثائقية: هل هى كيفية أم كمية؟

للإجابة على هذا السؤال يمكن لنا أن نوضح بأن الأسلوب الرئيسى المستخدم في الدراسات الوثائقية هو تحليل المحتوى الذي يهتم – من بين ما يهتم بالوصف الكمى لمحتوى الاتصال، وهذا يعنى أنه من الممكن اعتبار الدراسات الوثائقية دراسات كمية من حيث النتائج التي تمنحها، إلا أنه في بعض الاحيان تقتصر نتائج الدراسات الوثائقية على التحليل الكيفى، بسبب النقد الموجه إلى عملية إخضاع مادة الاتصال للتحليل الكيفى، الأمر الذي قد يشوه صورتها المتكاملة، وفي هذه الحالة تدخل الدراسات الوثائقية ضمن دراسات الفئة الأولى.

٨ – من حيث درجة الذاتية الموجودة في عملية تفسير النتائج، فيمكن القول بأنه على الرغم من أن عملية التفسير تتوقف بصفة عامة وبدرجات متفاوتة على استبصارات الباحث ورؤيته الشخصية، فإن درجة الذاتية في دراسات الحالة تكون أكبر منها في حالة الدراسات الأخرى؛ لأن كل حالة تكون بمثابة وحدة فردية تختلف عن الوحدات الأخرى؛ من حيث الظروف التي أدت إلى حدوثها، ومن حيث طبيعة الحالة نفسها؛ لذا فإن هذه الدراسات تتطلب قدرا كبيرا من العمق من جانب الباحث وكذا قدرا كبيرا من الذاتية، أما في حالة الأنواع الأخرى من الدراسات فنظرا لأن إمكانية التعميم من نتائجها ممكنة ولو بدرجة ما – فإن الباحث يعتمد على تفسيره للنتائج على نتائج دراسات سابقة وعلى الكتابات المتصلة بالمشكلة موضع الدراسة وعلى أوجه التشابه والاختلاف بين أفراد العينة موضع الدراسة، وبالتالى فإن درجة ذاتية الباحث في هذه الأنواع من الدراسات تكون أقل منها في دراسات الحالة.

•

# القسم الثالث تصميم البحوث التربوية والنفسية

#### ويشتمل على:

الفصل الخامس: تصميم البحث.

الفصل السادس: الصدق الداخلي والخارجي للتصميمات التجريبية.

الفصل السابع: أساليب الضبط التجريبي.

الفصل الشامن: أنواع التصميمات التجريبية.

#### الفصل الخامس

# تصميم البحث

#### مقدمة:

بعد أن ينتهى الباحث من اختيار مشكلة بحثه وتحديدها، وتحديد نوع الدراسة التي يزمع استخدامها للإجابة على أسئلة البحث، فإنه يبدأ في إعداد تصميم يمكنه من أن يجيب على أسئلة البحث بكفاءة.

والجزء التالى يتناول بعض المحددات التى تمكن الباحث من إعداد تصميم جيد للإجابة على أسئلة البحث، ففي البداية نعرض لما نقصده بمصطلح «التصميم» ويعقب ذلك توضيح لأهمية وجود تصميم بحثى جيد.

وفيما بعد يناقش الفصل فكرة التباين وموقعها في التصميمات البحثية التجريبية، وفي نهاية الفصل يقدم الكاتب بعض المعايير التي تمكن الباحث، لو التزم بها، من أن يعد تصميما بحثيا جيدا، له درجة عالية من الصدق الداخلي والصدق الخارجي.

#### ما المقصود بتصميم البحث؟

تصميم البحث هو التخطيط الذي يعده الباحث، الذي يفترض (الباحث) أنه سيتمكن من خلاله من الإجابة عن السؤال أو الأسئلة المطروحة في البحث، وذلك لو التزم السير في الخطوات والمراحل والإجراءات المتضمنة في ذلك التخطيط، ومعنى ذلك أن تصميم البحث يعد بمثابة تحديد للكيفية التي سيدير بها الباحث دراسته، ووصف دقيق للإجراءات والأساليب التي سيستخدمها لكي يحصل على إجابة عن مشكلة البحث وتساؤلاته، وتوضيح للظروف التي سيتم فيها تجميع البيانات اللازمة للإجابة عن تساؤلات البحث وللأساليب التي ستستخدم في معالجة تلك البيانات.

الغرض، إذن، من إعداد تصميم للبحث هو تقديم وصف دقيق للكيفية التي

سيجيب بها الباحث عن سؤال البحث أو مشكلته، إجابة موضوعية، والحصول على مثل هذه الإجابة الموضوعية يتطلب تحديد الكيفية التي سيتم بها التحكم في المصادر الكامنة للتحيز، والتي قد تؤثر سلبيا في موضوعية النتائج التي يتم التوصل إليها، فالتحيز يقلل من الشقة المفترض وجودها في نتائج البحث، وبناء على ذلك، فإن التصميم يجب أن يتضمن وصفا دقيقا لمجتمع أو عينة الدراسة، وطرق وتوقيت تجميع البيانات، والمتغيرات المستقلة والمعتمدة، والمتغيرات الدخيلة (غير المرغوبة) المحتمل أن تؤثر سلبيا في موضوعية النتائج، وطرق التحكم في تلك المتغيرات الدخيلة، ظروف الموقع الذي سيتم فيه إجراء الدراسة وتجميع البيانات المطلوبة، وأساليب معالجة البيانات إحصائيا.

ويكون تصميم البحث جيدا إذا تمكن الباحث من الحصول على إجابات موضوعية للتساؤلات التي يطرحها البحث، وعلى النقيض من ذلك، فإن تصميم البحث يكون معيبا إذا لم يساعد الباحث في الحصول على إجابات موضوعية لكل التساؤلات، فعن طريق التصميم الجيد للدراسة يستطيع الباحث استبعاد، أو على الأقل تقليل مصادر الخطأ والتحيز المحتملة، وذلك حتى يكون لدينا تفسيرا معقولا للنتائج التي يتم التوصل إليها من خلال إجراء الدراسة.

#### حتمية إعداد تصميم جيد للبحث:

يعمل تصميم البحث بمثابة موضح ومرشد للباحث في كل مراحل إجراء دراسته، فهو يجنب الباحث التخبط العشوائي والتحرك الارتجالي، كما أن وجود تصميم بحثى جيد يجعل الباحث مطمئنا إلى أن النتائج التي سيتم التوصل إليها راجعة بالفعل إلى تأثير المتغيرات التي عالجها، وإلى إجراءات تتسم بالموضوعية.

ولكي ندرك أهمية التصميم البحثي الجيد، فعلينا أن نبرز بعض النماذج البحثية الرديئة (انظر: Burroughs, 26):

١ - قد يريد باحث معين أن يقارن بين أفضل ١٠٪ في التحصيل الدراسي، وأقل
 ١٠٪ في التحصيل الدراسي من طلاب الصف الأول الثانوي العام وذلك في

سمة معينة كالذكاء، وقد يختار الباحث أفضل ١٠٪ وأقل ١٠٪ في ستة مدارس، ثم يقوم بعمل مقارنة إجمالية بين أفضل ١٠٪ ككل وأقل ١٠٪ ككل وكل.

هذا التصميم البحثي يعد ضعيفا؛ لأن هناك احتمالاً بأن أقل ١٠٪ في التحصيل في مدرسة أخرى.

۲ - قد يتصور باحث معين أن التليفزيون هو السبب الرئيسي، بل والوحيد، لكل المشكلات الأخلاقية التي يتعرض لها الشباب، وللتحقق من ذلك يقوم بتجميع بيانات عن عادات المشاهدة عند تلاميذ جانحين في مؤسسات الأحداث، ويتوصل إلى استنتاجات تدعم وجهة نظره.

هذا التصميم البحثي يعد ضعيفا؛ لأن الباحث لم يضمن فيه تجميع بيانات عن تلاميذ عاديين أيضا، يقضون أمام التليفزيون عددا من الساعات مماثل لعدد الساعات التي يقضيها التلاميذ الجانحون أمام التليفزيون.

٣ – قد يرغب باحث في أن يقارن بين تأثير طرق تدريسية مختلفة على تحصيل الطلاب في الرياضيات، ولدراسة تلك التأثيرات يختار ثلاثة فصول (من الصف الثاني الثانوي مثلا) في المدرسة التي يعمل بها ليطبق في كل منها طريقة من طرق التدريس المقترحة، وفي نهاية التجربة يقوم بقياس تحصيل التلاميذ في الفصول الثلاثة في مادة الرياضيات، وبعد ذلك يقارن بين النتائج ليعرف أي الطرق أفضل من الأخرى في تحسين تحصيل الطلاب في الرياضيات.

يعد هذا التصميم البحثي ضعيفا، حيث إن الباحث لم يتأكد في بداية التجربة من تماثل المجموعات الثلاث.

٤ - قد يقوم باحث ما بتجميع بيانات عن نتائج الامتحانات العامة لطلاب مدرستين أو ثلاث مدارس، ويجدها غير مرضية، ومن ثم يستنتج أن الطريقة التي تدار بها تلك المدارس هي التي أدت إلى ضعف النتائج بها.

هذا التصميم البحثي يعد تصميما ضعيفا، وذلك لاحتمالية وجود متغيرات

أخرى - غير إدارة المدرسة - لها تأثير معاكس على التحصيل، مثل المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو التعليمي لأولياء الأمور، ومن ثم كان يجب على الباحث أن يضبط تلك المتغيرات قبل أن يصل إلى هذا الاستنتاج.

٥ - قد يفترض باحث ما أن نتائج امتحانات الثانوية العامة يمكن أن تساعدنا فى التنبؤ بدرجة نجاح الطلاب الذكور فى دراساتهم الجامعية، وذلك بدرجة أكثر من قدرتها على التنبؤ بدرجة نجاح الطالبات، وللتحقق من صحة الفرض قد يوجد درجة الارتباط بين درجات الطلاب فى الثانوية العامة ودرجاتهم فى الجامعة، ونفس الشىء يتم عمله مع الطالبات، مستخدما فى ذلك مجتمعا للدراسة يتكون من مائة طالب ومائة طالبة، وبعد ذلك يوجد دلالة الفروق فى الارتباطات بين البنين والبنات.

مثل هذا التصميم البحثى يعد تصميما ضعيفا، حيث إن عينة الدراسة محدودة، ومن ثم فإن الفروق في الارتباطات قد تعزى إلى عوامل الصدفة، وليس إلى الفروق بين الجنسين.

هذه التصميمات البحثية الرديئة تمنحنا نتائج مشكوك في موضوعيتها، وإجابات غير موثوق بها عن أسئلة البحث، فهناك بعض التصميمات لم يكافئ فيها الباحث مجموعات دراسته في البداية حتى يطمئن إلى سلامة مقارناته وموضوعية نتائج البحث (١، ٣)، وهناك بعض التصميمات التي لايقوم فيها الباحث بتجميع بياناته على نحو ملائم، أي يكون هناك قصور في عملية تجميع البيانات (٢)، وهناك تصميمات بحثية لاتدخل في اعتبارها تلك المتغيرات الدخيلة (غير المرغوبة)، ومن ثم لاتسعى إلى ضبطها والتحكم فيها (٤)، وبالإضافة إلى ذلك، فهناك تصميمات بحثية تستخدم أساليب غير ملائمة لمعالجة البيانات إحصائيا(٥).

نخلص من ذلك إلى أن استخدام الباحث تصميما بحثيا جيدا، يحدد له بوضوح الطريق الذي يجب أن يسير فيه حتى يصل إلى إجابات موضوعية لمشكلة البحث وتساؤلاته، وإلى تفسيرات ملائمة للنتائج التي توصل إليها، ومعنى ذلك أن على

الباحث أن يفكر بعمق في مجتمع أو عينة بحثه، وفي الأساليب التي سيستخدمها في تجميع بياناته، وفي الشروط التي سيتم تحتها تجميع البيانات، وفي التصميم التجريبي الملائم (في حالة الدراسات التجريبية)، وفي أساليب معالجة البيانات وعندما يكون لدى الباحث تصورا واضحا عن تلك العناصر، فإنه يمكن أن يتوصل إلى إجابات يعتد بها عن التساؤلات التي يطرحها الباحث.

وإذا كانت التصميمات البحثية الضعيفة السابق ذكرها تتصل بالدراسات التجريبية، فإن ذلك مرجعه أن التصميمات التجريبية تتطلب قدرا من الضبط والتحكم قد لاتحتاج إليها التصميمات البحثية التي تنتمي إلى أنواع الدراسات الأخرى.

# المكونات الأساسية المتضمنة في تصميم البحث:

عندما يعد الباحث تصميما يوضّح فيه الكيفية التي سيتم بها الإجابة بموضوعية عن الأسئلة المطروحة، فإنه يجب أن يراعي أن بتضمن تصميمه بعض المكونات الأساسية التي لاغني عنها إذا ما أراد أن يحصل على تلك الإجابة الموضوعية، وليس من الضروري أن يأتي ذكر المكونات في تصميمه بالكيفية الموضحة بها هنا، وإنما من الضروري أن تكون محددة في تصميمه بوضوح.

#### ٩ - الأساس الذي يرتكز إليه البحث:

يتم عرض هذا الأساس من خلال مقدمة عامة موضح فيها بإيجاز المشكلة موضع الدراسة، وخلفية نظرية كافية وموجزة في نفس الوقت عن الشكلة، كما تذكر الفروض والمنطلقات الأساسية للبحث، وتوضيح هذه المنطلقات يعد أمرا هاما، وذلك لأن العديد من السمات العقلية والنفسية يتم قياسها بشكل غير مباشر، ومن ثم فإن تحديد الأساس الذي تتم في ضوئه عمليات القياس يسهم في توضيح مدى التناسق بين عملية القياس والخلفية النظرية ذات الصلة بها، فلو استخدمنا بقع الحبر كمقياس للشخصية، كما هو حادث في اختيار الرورشاخ، فإن الأساس المنطقي لقبول هذا الافتراض يجب أن يكون محددا بوضوح، ولو كانت الدراسة مهتمة بالمتأخرين

دراسيا في القراءة، فلابد من توضيح المعايير التي يتم في ضوئها تحديد هؤلاء المتأخرين، أو بمعنى آخر، لابد من التحديد الإجرائي لتلك المصطلحات.

#### ٧ - تحديد القياسات والمقاييس المزمع استخدامها:

عندما يحدد الباحث مشكلة بحثه، ويقوم باستعراض الأدبيات ذات الصلة ببحثه، فإنه من غير الصعب عندئذ أن يحدد الباحث الاختبارات والمقاييس الملائمة لتحقيق هدف، أو أهداف البحث وللمستوى العمرى للمفحوصين، وقد يجد الباحث أنه من الأفضل له أن يستخدم مقاييس واختبارات جاهزة وذات درجة عالية من الصدق والثبات، ما دامت تلك المقاييس والاختبارات ملائمة لأغراض دراسته، حيث إنه بذلك يوفر جزءا كبيرا من وقته وجهده، وفي أحيان أخرى يحتاج الباحث إلى أن يعد أدوات بحثه بنفسه، وفي هذه الحالة، عليه أن يتيقن من صدق وثبات تلك الأدوات. المهم هنا هو أن يوضح الباحث الكيفية التي سيجرى بها قياساته لمتغيرات الدراسة.

# ٣ - تحديد عينة أو مجتمع الدراسة:

عندما يختار باحث ما مشكلة معينة لدراستها، ويحددها، ويضع فروضا لها، فإنه يكون لديه تصور عن المجتمع الأصل الذي يريد أن تنطبق عليه نتائج الدراسة، فقد يكون ذلك المجتمع هو طلاب الصف الأول الثانوي العام، ومن الواضح أننا لانستطيع أن نجرى دراسة على كل طلاب الصف الأول الثانوي العام، وإنما بدلا من ذلك نختار جزءا من ذلك المجتمع الأصل لإجراء الدراسة عليه، وهذا الجزء يسمى «العينة»، ومن الناحية المثالية، فإن العينة تختار بحيث تكون ممثلة للمجتمع الأصل. أي أنها – أي العينة – عبارة عن صورة مصغرة حقيقية Perfect Miniature للمجتمع الأصل، واختيار العينة سيناقش في مكان آخر من الكتاب، ولكن بصفة عامة فإن الباحث يجب أن يسعى إلى أن تكون عينة بحثه ممثلة للمجتمع الأصل الذي يريد أن تعمم يتبعب أن يسعى إلى أن تكون عينة بحثه ممثلة للمجتمع الأصل الذي يريد أن تعمم محدودية الوقت، أو التمويل المالي، تؤدي إلى عدم تمثيل العينة للاصل تمثيلا كافيا.

ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى عدم افتراض الباحث أصلا تعمم إليه تلك النتائج، وفي هذه الحالة يمكن أن يطلق على المفحوصين موضع الدراسة اسم «مجتمع الدراسة».

# ٤ - تحديد طرق وأساليب معالجة البيانات:

من المهم أن يكون لدى الباحث تصور واضح عن الكيفية التى سيعالج ويحلل بها بياناته، وذلك قبل تجميع تلك البيانات، ويعنى ذلك أنه على الباحث أن يكون متأكدا من أن البيانات المطلوب تجميعها يمكن معالجتها وتحليلها بالشكل الذى يؤدى إلى الحصول على نتائج ذات معنى، وقابلة للتفسير.

# ٥ - تحديد الصدق الداخلى للبحث (خصوصا في الدراسات التجريبية):

يقصد بالصدق الداخلى Internal Validity للتجريبي، وليس إلى متغيرات أخرى في المتغير التابع تعزى إلى المتغير (أو المتغيرات) التجريبي، وليس إلى متغيرات أخرى دخيلة، ويعنى ذلك أن على الباحث أن يوضح الكيفية التي سيقوم بها بالتحكم في المتغيرات الدخيلة المحتملة، بحيث تكون على درجة كبيرة من الثقة بأن أى تغيرات تحدث في المتغير التابع راجعة إلى المتغير التجريبي وليس إلى أى متغيرات أخرى، وفي مكان آخر من الكتاب توضيح لأنواع المتغيرات الدخيلة المحتملة وكيفية ضبطها والتحكم فيها.

# ٦ - تحديد الصدق الخارجي للبحث:

يقصد بالصدق الخارجي External validity مدى قابلية النتائج التى نحصل عليها من الدراسة لأن تعمم إلى أناس آخرين لم يكونوا ضمن عينة البحث، أو إلى مواقف أخرى غير الموقف الذى أجريت فيه الدراسة، فقد يكون لدراسة ما درجة عالية من الصدق الداخلى، ومع ذلك فإن نتائج تلك الدراسة يصعب تعميمها إلى مواقف أخرى أو أفراد آخرين، وكما هو واضح فإن العامل الأساسى الذى يتحكم فى درجة الصدق الخارجى لدراسة ما، هو العينة المتضمنة فى تلك الدراسة.

#### التباين والتصميمات البحثية التجريبية:

(مأخوذ بتصرف من: Burroughs, 28 - 49)

عندما يجرى باحث ما دراسة تجريبية فإنه عادة ما يستخدم اختبارات ومقاييس معينة تتحدد بالهدف من الدراسة، ويقدم تلك الاختبارات والمقاييس للمفحوصين في بداية أو نهاية التجربة، ويقوم بحساب متوسط الدرجات التي حصل عليها المفحوصون، كما يقوم أيضا بحساب مدى تشتت درجات المفحوصين حول المتوسط. وهذا التشتت يطلق عليه التباين Variance.

وتباين الأفراد في الدرجات التي يحصلون عليها يعد من القضايا الأساسية التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تصميم الدراسات التجريبية، فالتصميم التجريبي يكون بسيطا للغاية لو أن معالجة المتغير المستقل (مجموعة تعطى شيكولاته مثلا، والأخرى تعطى لبنا) قد أدت إلى تحول أطفال المجموعة الأولى كلهم إلى اللون الأصفر، وتحول أطفال المجموعة الثانية كلهم إلى اللون الأحمر، كما هو موضح بالشكل رقم (١). ولايقتصر إسهام مثل هذه النتيجة على مساعدتنا في التنبؤ الدقيق بما سيكون عليه الوضع لو تناول طفل ما شيكولاته أو لبنا، وإنما نستطيع أيضا من خلال مثل هذه النتيجة (الافتراضية) أن نعرف نوع المعالجة التي تعرض لها طفل معين لونه أحمر، الموقف هنا واضح تماما، فلقد بدأنا التجربة بمجموعتين من الأطفال (أ،ب) ولون كل الأطفال وسطا بين الاصفرار والاحمرار، وعند تغذية أطفال المجموعة أم بالشيكولاته تحول لونهم جميعا إلى اللون الأصفر (أي الوضع أم) وعند تغذية أطفال المجموعة (بم) باللبن الحليب تحول لونهم جميعا إلى اللون الأصفر (أي الوضع به).

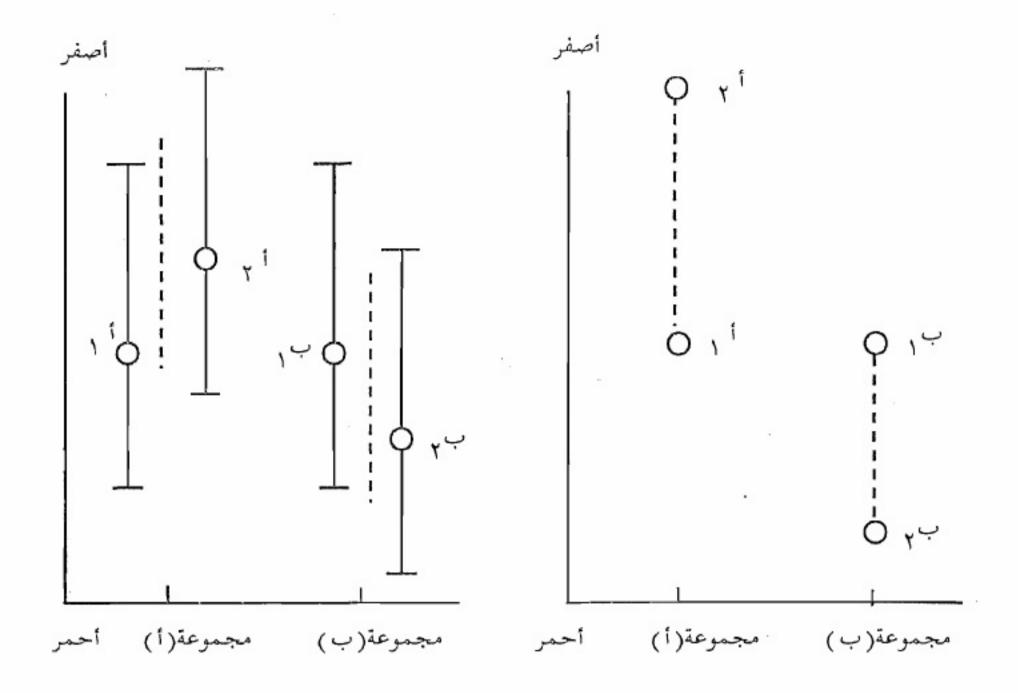

المعالجة شكل رقم (٢): مجموعتان من الأفراد، يوجد تباين بين المفحوصين داخل كل منهما.

المعالجة شكل رقم (١): مجموعتان من الأفراد، لايوجد تباين بين المفحوصين داخل كل منهما.

الأحمر ( ب ب ) في المتوسط.

وعندما نفحص الوضع في الشكل رقم ( ١ ) فإننا نجد فروقا لا لبس فيها بين المجموعتين في السمة موضع القياس، مهما كانت تلك الفروق صغيرة، فالأمر واضح، وربما لا يحتاج إلى معالجات إحصائية، فالمفحوصون في المجموعتين أ ١ ، ب ١ كانوا في البداية متماثلين تماما في السمة موضع الاهتمام، وفي نهاية التجربة تحول أفراد إحدى المجموعتين جميعهم إلى لون معين (الأصفر)، وتحول أفراد المجموعة الثانية كلهم إلى لون آخر (الأحمر). لا توجد هنا مشكلة إذن.

أما الوضع في الشكل رقم (٢) فهو مختلف، فالتباين بين الأفراد في المجموعتين (والذي يمثله الخطوط الرأسية) سواء في بداية التجربة أو في نهايتها يقلل من درجة وضوح النتائج، حتى لو كانت الفروق في المتوسطات بين المجموعتين كبيرة، أي أن تشتت الأفراد عن القيم المتوسطة أ ، ، أ ٢ ، ب ، ب ، ب ، يشكل خطأ وهذا الخطأ غير موجود في الشكل رقم (١)، أي أن الخطأ الحادث يمكن أن يرجع إلى تشتت القيم وتشعبها حول قيمة معينة أو متوقعة أو متوسطة، أو إلى وجود عنصر عشوائي في الموقف.

وهذا التشتت يجعل من الصعب أن نقول (في الموقف الموضح في الشكل ٢):
إن أطفال المجموعة الأولى أصبحوا أكثرا اصفرارا من أطفال المجموعة الثانية، وذلك في نهاية التجربة، حيث إن مقدار الخطأ في التجربة كبير، والحقيقة أن مقدار الخطأ الناتج عن تباين الأفراد، والذي يسمى تباين الخطأ الفاق المنابعة كمعيار نقوم في ضوئه بتوضيح دلالة الفرق المطلق بين أ٢، ب٢، ففي بعض الأحيان يكون الفرق بين متوسطى المجموعتين مرتبطا بدرجة كبيرة من تباين الخطأ (أي تكون هناك فروق فردية كبيرة على جانبي المتوسط)، كما هو الحال في شكل رقم (٣)، وفي أحيان أخرى يوجد لدينا نفس الفرق، ولكن مصحوبا بدرجة صغيرة من تباين الخطأ، كما هو الحال في شكل رقم (٤)، وعندما يكون الفرق الذي نهتم من تباين الخطأ، كما هو الحال في شكل رقم (٤)، وعندما يكون الفرق الذي يوضحه الشكل ٤)، فمن المحتمل أن يكون لهذا الفرق معنى أكبر مما لو كان الفرق صغيرا بالمقارنة مع مقدار الخطأ المتضمن (كما هو الحال في الموقف الذي يوضحه الشكل ٤)، فمن المحتمل أن يكون لهذا الفرق معنى أكبر مما لو كان الفرق صغيرا بالمقارنة مع مقدار الخطأ المتضمن (كما هو الحال في الشكل وقم ٣).

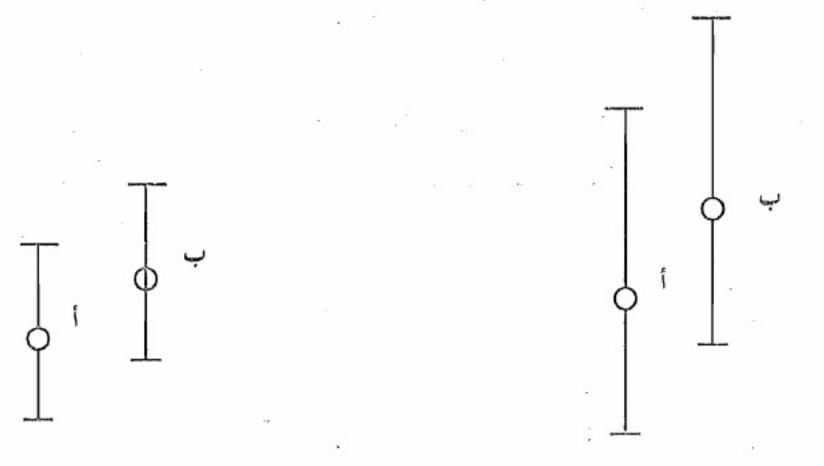

شكل رقم (٤): الفرق بين أ، ب كبير مقارنة بمقدار تبيان الخطأ.

شكل رقم (٣): الفسرق بين أ ، ب صغير مقارنة بمقدار تبيان الخطأ.

ولمزيد من توضيح الاعتبارات الخاصة بالتصميمات التجريبية، نفترض أن لدينا ثلاث مجموعات من التلاميذ ( \ ، \ ، \ ، \ ) كما هو موضح في شكل رقم ( \ ) ومتوسط درجات كل مجموعة مساو في البداية لمتوسطى درجات المجموعتين الأخيرتين ( أ ، =  $\mathbf{p}$  ,  $\mathbf{p}$  وأن كل مجموعة تتضمن مقدارا من تباين الخطأ ( كما هو معبر عنه بالخطوط الرأسية ) مساو لمقدار تباين الخطأ في كل من المجموعتين الأخيرتين، وللتبسيط فإننا سنفترض أن تباين الخطأ مقداره واحد في المجموعات الثلاث في بداية التجربة، وأنه سيظل كما هو طوال التجربة، وتتعرض المجموعات لثلاث طرق تدريسية مختلفة ( أى أنها تتعرض لقيم مختلفة من المتغير المستقل، وفي نهاية التجربة فإن المجموعات قد حققت في المتوسط ثلاث مستويات تحصيلية مختلفة ( أى حققت قيما مختلفة على المتغير التابع )، وذلك كما يتضح في أ  $\mathbf{p}$  ، ح

والذي يجدر ملاحظته في شكل رقم (٥) هو أن تنوعا (تباينا) جديدا قد ظهر، وهو التباين في المتوسطات النهائية ٢١، ب٢، جـ٧ والذي يمثله السـهم ذو الرأسين على يمين الرسم، وهذا التباين هو التباين المستحث تجريبيا induced variance، والذي لم يكن موجودا في بداية التجربة، وإنما ظهر كنتيجة للإجراءات التجريبية، وهناك شرط لاعتبار ذلك التباين مستحدث تجريبيا، وهو أن تكون المجموعات قد اختيرت في البداية بدقة بحيث تكون متماثلة في البداية (في المتوسط) مع بعضها.

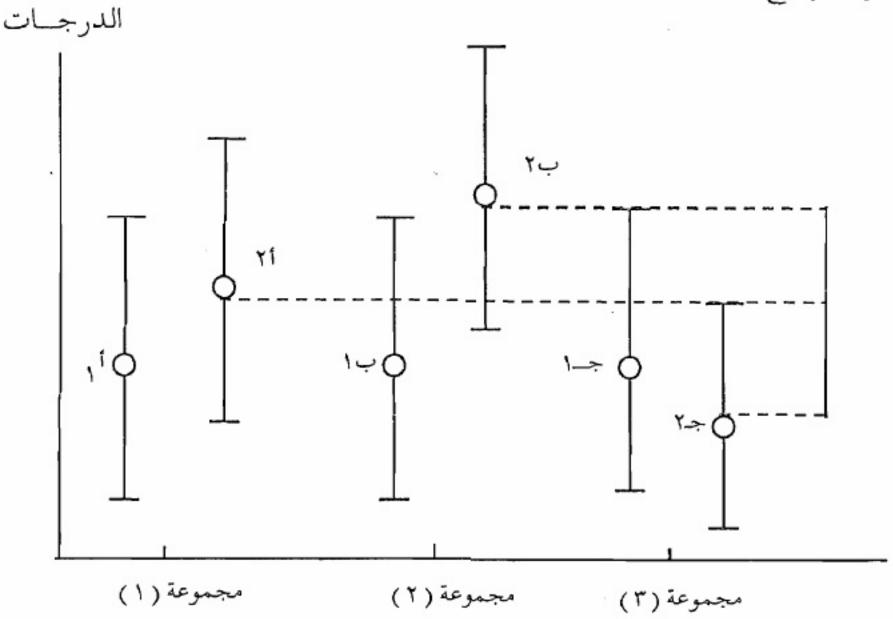

طرق التدريس شكل رقم (٥): تصميم تجريبي من ثلاث مجموعات

وفى حالة التصميمات التجريبية، فإنه من المهم التحكم فى التباين، ولكى نحصل على نتائج جيدة وواضحة وقابلة للتفسير، فإننا نحتاج فى تصميمنا التجريبي إلى أن:

١ - نزيد من التباين المستحث تجريبيا إلى أقصى حد ممكن، بمعنى أن نقوم بعمل أى
 شىء ممكن لزيادة الفروق بين أب ، بب ، جه ، إلى أقصى حد ممكن.

٢ - تقليل تباين الخطأ إلى أقصى حد ممكن.

٣ - التحكم في التباين الدخيل، أي التحكم في العوامل الأخرى (غير المعالجات

التجريبية المختلفة) التي يحتمل أن تكون قد أسهمت في الحصول على ناتج تجريبي خارج نطاق تحكم الباحث.

وفيما يلى مناقشة موجزة لكل نوع من أنواع هذه التباينات (انظر في ذلك أيضا: Kerlinger, 308 - 313، وذلك بالإضافة إلى المرجع السابق).

# ١ - زيادة التباين المستحث تجريبيا إلى أقصى حد ممكن:

#### Maximizing the expetimentally induced variance

يشير مصطلح التباين التجريبي إلى التباين في المتغير التابع والحادث كنتيجة للمتغير أو المتغيرات المستقلة، وزيادة التباين التجريبي إلى أقصى حد ممكن يقصد بها جعل المعالجات (أو الطرق) المختلفة متمايزة عن بعضها البعض بقدر المستطاع، ولو لم تحدث تغييرات جوهرية في المتغير المستقل، فإن فرصة عزل تأثيره من التباين الكلى في المتغير التابع تكون قليلة، وتكون الفرصة كبيرة لعزو جزء كبير من التباين إلى عوامل الصدفة، فمن الضروري إذن أن نعطى الفرصة للتباين الخاص بعلاقة معينة؛ لكى يظهر نفسه وموقعه من التباين الكلى الذي يتكون من مجموعة من التباينات تعزى إلى مصادر عديدة وإلى الصدفة، وبناء على ذلك، فإن على الباحث أن يضع نصب عينيه القاعدة التالية:

«صمم البحث، وخطط له، ونفذه، بحيث تكون الشروط التجريبية مختلفة قدر Design, Plan and conduct research so that the expetimental الاستطاعة - conditions are as different as possible.

وفى الواقع، فإن ذلك المطلب (أى تنويع الشروط التجريبية) ليس سهل التحقيق كما يتصور البعض، ففى بعض الأحيان، تكون هناك عناصر مشتركة بين مستويات المعالجة (المتغير المستقل) تجعل من الصعب أن نتعرف على الحدود الواضحة الفاصلة بين كل مستوى والمستويات الأخرى، فعندما نستخدم طرقا مختلفة لتعليم التلاميذ العمليات الحسابية، ثم نجد أن إحدى الطرق قد تفوقت على الأخرى في إكساب التلاميذ تلك العمليات، فإننا يجب أن نكون حذرين في استنتاجاتنا حول فاعلية بعض الطرق عن الطرق الأخرى – ذلك أن هناك احتمالية أن يكون إلمام التلاميذ

ببعض هذه العمليات، وذلك من خلال تعاملاتهم اليومية، كان له تأثير على الصدق الداخلى لهذه التجارب، ويصدق ذلك الأمر بدرجة أكبر إذا ما كانت هناك عناصر مشتركة بين تلك الطرق، مثلما هو الحال في حالة استخدام المحاضرة والمناقشة واستراتيجية السؤال، مثلا ما إذا كان عدد العناصر المشتركة بين الطرق المستخدمة محدودا أو منعدما، كما هو الحال عند استخدام التعليم البرنامجي مقابل الطريقة المعتادة مثلا، فإن احتمالية زيادة التباين التجريبي تكون واردة بدرجة كبيرة، الأمر الذي يجعلنا على ثقة من صدق النتائج التي نتوصل إليها، ذلك إذا ما تحكمنا في المتغيرات الدخيلة.

ويجب أن يكون واضحا أن زيادة الفروق التجريبية لأقصى حد ممكن يجب أن يتم باستخدام وسائل مشروعة، وليس باستخدام أساليب غير شريفة – فليس من العدل مثلا، أن نعطى وقتا قدره عشر ساعات لإحدى الطرق ووقتا قدره مائة ساعة للطريقة الأخرى، أو نسمح بوجود درجة عالية من التنظيم عند استخدام إحدى الطريقة ين ودرجة منخفضة من التنظيم مع الطريقة الأخرى، أو نقدم لإحدى المجموعتين مدرسا ممتازا وللمجموعة الأخرى مدرسا محدود الكفاءة، أو أن يكون المعلم متحمسا مع إحدى المجموعتين، وغير متحمس للعمل مع المجموعة الأخرى، مثل هذه الأمور يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند زيادة التباين التجريبي بين الطرق المستخدمة.

# ٢ - تقليل تباين الخطأ إلى أقصى حد ممكن:

#### Minimizing the error varience

تباين الخطأ هو التنوع (أو الفروق) الذي يظهر في القياسات، والذي يرجع إلى التقلبات العشوائية التي تتسم بسمة أساسية، وهي أنها يعوض بعضها البعض، معنى أنها تتخذ اتجاها معينا في وقت معين واتجاها مختلفا في وقت آخر، وتكون إيجابية في لحظة معينة وسلبية في لحظة أخري، وتكون ذات قيمة عالية في وقت معين وذات قيمة منخفضة في وقت آخر، فالأخطاء العشوائية يفترض أنها تميل إلى معين وذات قيمة منخفضة في وقت آخر، فالأخطاء العشوائية يفترض أنها تميل إلى أن يوازن بعضها البعض الآخر بحيث يكون متوسطها صفرا، إلا أن التباين المنظم

يمكن التنبؤ به، بينما تباين الخطأ لايمكن التنبؤ به.

وهناك عدد من العوامل التى تؤدى إلى تباين الخطأ، ومن هذه المحددات العوامل المرتبطة بالفروق الفردية بين المفحوصين، وعادة ما يطلق على هذا التباين الراجع إلى الفروق الفردية «التباين المنظم» Systematic variance ولكن عندما لا يمكن تحديد مثل هذا التباين أو التحكم فيه، فإنه بذلك يعد تباينا خطأ، ونظرا لأن العديد من العوامل أو المحددات تتفاعل مع بعضها ويلاشى بعضها البعض (أو هكذا نفترض)، فإن تباين الخطأ يكون له تلك السمة العشوائية.

مصدر آخر من مصادر تباين الخطأ يرتبط بما نسميه أخطاء عمليات القياس: اختلاف الاستجابات من مرة لأخرى، التخمين، عدم الانتباه اللحظي (في لحظة معينة)، الإجهاد المؤقت والنسيان المؤقت، والحالات الانفعالية العابرة للمفحوصين.

وتقليل تباين الخطأ إلى أقصى حد ممكن يتضمن سمتين رئيسيتين: الأولى: هى تقليل أخطاء عمليات القياس، وذلك من خلال شروط مضبوطة. الثانية: زيادة ثبات المقاييس المستخدمة.

فمن المعروف أنه كلما كانت الشروط التجريبية غير مضبوطة، فإن العديد من محددات تباين الخطأ تعمل في مثل هذه الحالات، وذلك هو أحد الأسباب التي تجعل من الضروري توفير مواقف وشروط تجريبية مضبوطة، وفي حالة الدراسات الميدانية، فإن مثل هذا الضبط يكون ضعيفا، ومع ذلك فمن المهم بذل أقصى قدر ممكن من الجهد لتقليل تأثير العديد من محددات تباين الخطأ، ويمكن تحقيق ذلك جزئيا، عن طريق إعطاء المفحوصين تعليمات محددة وواضحة، وعن طريق استبعاد المشكلات الدخيلة على أغراض البحث.

كما أن زيادة ثبات المقاييس يؤدى إلى تقليل تباين الخطأ، فالثبات مؤشر على دقة فئة من الدرجات، فعندما نجد أن الدرجات لايحدث فيها تقلبات عشوائية، فإن ذلك يعنى أن المقياس ثابت، وإذا تخيلنا وجود مقياس غير ثابت على الإطلاق؛ فإننا لا يمكن أن نتنبأ على الإطلاق بالأداء المستقبلي للأفراد، واستخدامنا لمثل هذه الأداة لا يمكنا من تحديد واستخلاص التباينات المنظمة؛ وذلك نظرا لأن الدرجات التي

تمنحها الأداة تكون شبيهة بالأرقام الموجودة في جداول الأعداد العشوائية، وهذه بالطبع حالة متطرفة؛ لأن الأدوات تختلف في درجة ثباتها، كلما كانت الأداة أكثر ثباتا، كان من الممكن أن نحدد ونستخلص التباينات المنظمة وأن نقلل تباين الخطأ بالمقارنة مع التباين الكلى.

سبب آخر يجعل من الضرورى تقليل تباين الخطأ بقدر المستطاع هو إعطاء التباينات المنظمة فرصة؛ لكى تظهر أهميتها، وذلك لو كانت تلك التباينات هامة وذات مغزى، ولايمكننا عمل ذلك فى حالة ما إذا كان تباين الخطأ كبيرا، فلو كانت هناك علاقة ما (بين المتغير المستقل والتابع، فإننا نسعى لاكتشافها، وإحدى طرق اكتشاف تلك العلاقة وجعلها تظهر، هى إيجاد الفروق بين المتوسطات، إلا أنه عندما يكون تباين الخطأ كبيرا، وذلك نتيجة أخطاء القياس غير المضبوطة، فإن التباينات المنظمة لن يكون لديها فرصة لتكون ذات مغزى، وهكذا فإن العلاقة – رغم وجودها – قد لايمكن اكتشافها.

ويمكن وضع مشكلة تباين الخطأ في المعادلة الرياضية التالية:

ت <u>ئ</u> = ت ب + ت خ.

حيث ت إن التباين الكلى ، ت ب التباين بين المجموعات - وهو الذي يعزى إلى تأثير المتغيرات التجريبية ، ت خ هو تباين الخطأ - وهو الذي يطلق عليه التباين داخل المجموعات، وذلك في تحليل التباين، ومن الواضح أنه كلما كان ت خ كبيرا كان ت ب كبيرا كان ت ب كبيرا كان ت ب كان ت ب صغيرا، والعكس بالعكس، وذلك في حالة ثبوت ت إد.

وفى ضوء ذلك، فإن على الباحث أن يصمم تجربته بشكل يسمح بإظهار التباينات الموجودة، وتقليل تباين الخطأ ما أمكن ذلك، كما أن على الباحث أن يستخدم أدوات قياس ذات درجة ثبات عالية، وبالإضافة إلى ذلك، فمن الضرورى أن يضبط الباحث التجربة، وذلك من خلال تشييد إجراءات عمل متناسقة وجيدة.

# ٣ - التحكم في التباين الدخيل:

#### Controling the extraneous variance:

يقصد بالتحكم في التباين الدخيل. تقليل تأثير المتغيرات المستقلة الخارجة عن

أغراض الدراسة إلى أدنى حد ممكن، أو إبطالها، أو عزلها. بمعنى آخر، فإن المطلوب هو جعل تأثير تباين مثل هذه المتغيرات يصل إلى نقطة الصفر، أو إلى نقطة قريبة من الصفر، أو عزل تأثير هذا التباين عن تباين المتغيرات المستقلة الأخرى أو تثبيت قيمته.

وتوجد عدة أساليب للتحكم في المتغيرات الدخيلة، منها:

الأسلوب الأول: هو أبسط تلك الأساليب، لو كان ممكن التحقيق، وهو إزالة (تأثير) المتغير كمتغير، فلو كان لدينا شك في أن يعمل متغيراً كالذكاء يعمل كمتغير دخيل في دراسة عن التحصيل، فيمكننا عزل تأثيره عمليا، وذلك باستخدام مفحوصين ذوى مستوى ذكاء واحد، وليكن داخل المدى من ٩٠ إلى ١١، والقاعدة التي تطبق هنا هي إذا أردنا إزالة تأثير متغير مستقل قد يكون له تأثير (غير مطلوب لأغراض البحث) على متغير تابع، فإنه يمكننا اختيار المفحوصين بحيث يكونون متجانسين قدر الإمكان على هذا المتغير المستقل (الدخيل).

وهذا الأسلوب للتحكم في التباين الدخيل غير المرغوب يعد أسلوبا فعالا، فإذا ما اخترنا ذكورا فقط أو إناثا فقط لإجراء التجربة عليهم، فإننا بذلك نكون متأكدين من أن نوع الجنس لايمكن أن يكون متغيرا مستقلا مسهما في التغييرات التي تظهر على المتغير التابع، إلا أن مثل هذا التقييد يحد من قابلية نتائج الدراسة للتعميم، فاختيار مفحوصين يقعون في مدى ذكائي متقارب، يجعل من الصعب أن نقرر أن فاختيار مفحوصين أن تعمم على مفحوصين في مستويات ذكاء أخري، كما أن نتائج الدراسة على ذكور فقط يجعل من غير المكن أن نقرر أن النتائج قابلة للتطبيق على الإناث.

الأسلوب الثانى: لضبط التباين الدخيل يتم من خلال العشوائية وهذا الأسلوب يعد أفضل الأساليب، ومن الناحية النظرية، فإن العشوائية هى الأسلوب الوحيد الذى يمكننا من التحكم في كل المتغيرات الدخيلة المحتملة، فلو أنجزت العشوائية بشكل تام، فإنه يمكن اعتبار المجموعات التجريبية متكافئة، من الناحية الإحصائية في كل شيء؛ ولهذا السبب، فإن التحكم في التباين الدخيل عن طريق العشوائية

يعد أسلوبا فعالا من أساليب التحكم، ذلك أن الأساليب الأخرى يزداد فيها احتمال عدم التكافؤ بين المجموعات، فعلى سبيل المثال، فعندما نكافئ (نماثل) متغيرا كالذكاء، فإنا بذلك قد ننجح في تحقيق تكافؤ إحصائي في الذكاء (أو على الأقل في سمات الذكاء موضع القياس)، ولكننا قد نعاني من عدم التكافؤ في المتغيرات المستقلة الأخرى التي يمكن أن تكون مؤثرة، مثل الاستعداد، والدافعية، والمستوى الاجتماعي، والقاعدة التي نستخلصها من القوة المؤثرة العشوائية في إحداث تكافؤ بين المجموعات، هي: على الباحث أن يوزع المفحوصين عشوائيا على المجموعات والشروط التجريبية، وأن يوزع عشوائيا الشروط والعوامل على المجموعات التجريبية، كلما كان ذلك ممكنا.

الأسلوب الثالث: للتحكم في متغير دخيل هو تضمينه مباشرة في التصميم كمتغير مستقل، فلو افترضنا - على سبيل المثال - أن نوع الجنس يجب التحكم فيه، وفي نفس الوقت ليس من الحكمة أو المفيد استبعاده أو إزالة تأثيره، وبناء على ذلك، فيمكن معالجته كمتغير مستقل يضاف إلى التصميم، ويتوقف ذلك على مدى اهتمام الباحث بدراسته تأثير نوع الجنس على المتغير التابع موضع الاهتمام، ويقودنا ذلك إلى قاعدة أخرى وهي:

يمكن التحكم في متغير دخيل عن طريق تضمينه في التصميم البحثي كمتغير سماتي، مما يساعدنا على تحقيق الضبط، ومنحنا معلومات بحثية إضافية عن تأثير ذلك المتغير على المتغير التابع، وعن تفاعله الممكن من المتغيرات المستقلة الأخري.

الأسلوب الرابع: للتحكم في التباين الدخيل هو تحقيق التماثل (المزاوجة) بين المفحوصين Matching Subjects ومبدأ الضبط الخاص بالتناظر أو التكافؤ هو نفسه المبدأ الخاص بأي نوع من أنواع ضبط التباين، فالتكافؤ في الحقيقة مشابه لمبدأ التحكم في تباين متغير دخيل عن طريق تضمينه في التصميم، فالمبدأ الرئيسي هو تجزئة المتغير إلى جزئين أو أكثر – كتجزئة الذكاء إلى مستويين (مرتفع ومنخفض)، وتضمينه في التصميم التجريبي، والتكافؤ أو المناظرة تعد حالة خاصة لهذا المبدأ، فبدلا من تقسيم المفحوصين إلى قسمين أو ثلاثة أو أربعة، فإنهم يقسمون إلى عدد

من الأجزاء مقداره: ن / ٢ حيث ن عدد المفحوصين المتضمنين، ومن ثم يتم ضبط التباين.

واستخدام طريقة المزاوجة يواجه مشكلات عديدة، أول هذه المشكلات، هو أن المتغير المطلوب مزاوجة المفحوصين عليه يجب أن يكون مرتبطا بشكل أساسى بالمتغير التابع، وإلا فإن عملية المزاوحة تكون مضيعة للوقت وربما مضللة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن المزاوجة لها عيوب خطيرة، فلو أننا حاولنا أن نزاوج على أكثر من متغيرين، أو حتى على أكثر من متغير، فإننا سنفقد المفحوصين، حيث إنه من الصعب أن نجد مفحوصين بمكن مزاوجتهم على أكثر من متغيرين، فعلى سبيل المثال، لو أراد باحث ما أن يزاوج المفحوصين على متغيرات الذكاء، ونوع الجنس، والطبقة الاجتماعية، فقد يكون من الممكن أن نجد مفحوصين قابلين للمزاوجة على المتغيرين الأوليين، ولكن من الصعب أن نجد مفحوصين متماثلين للمزاوجة على المتغيرات الثلاثة مجتمعة، وإذا ما أضفنا متغيرا رابعا؛ فإن المشكلة تصبح أكثر صعوبة وغالبا ما يصبح من المستحيل حلها.

وعلى الرغم من صعوبة المزاوجة؛ فإنها لاتغنى عن العشوائية، فلو قرر الباحث أن يزاوج بين المفحوصين، فإن عليه أن يوزعهم على المجموعات والشروط التجريبية عشوائيا، والقاعدة الرئيسة هنا هى: عندما يرتبط متغير مزاوج بالمتغير التابع ارتباطا جوهريا، فإن المزاوجة كشكل من أشكال التحكم فى التباين تكون مفيدة ومرغوبة، ولكن قبل إجراء المزاوجة فعلى الباحث أن يوازن بين مزاياها وعيوبها فى الموقف البحثى موضع الاهتمام، فقد تكون العشوائية، أو تحليل التباين التلازمي، بمثابة طرق أفضل لضبط التباين.

والفصل التالي يتضمن مناقشة أكثر تفصيلا للمتغيرات الدخيلة المطلوب ضبطها والتحكم فيها.

# معايير التصميم البحثي الجيد:

في ضوء المناقشات السابقة يمكننا أن نحدد بإيجاز معايير للتصميم البحثي الجيد، وفيما يلي بعض الأسس التي يجب أن تراعي في التصميم البحثي

الجيد (Kerlinger, 322 - 326).

# ١ - أن يجيب التصميم على أسئلة البحث:

يمكن التعبير عن ذلك المعيار في السؤال التالى: هل يجيب التصميم علي أسئلة البحث؟ أو هل يختبر التصميم فروض البحث بكفاءة؟ ربما كانت أكثر نقاط الضعف في التصميمات البحثية هي عدم قدرتها على الإجابة عن أسئلة البحث بكفاءة، وأحد الأمثلة الشائعة التي نجدها في التصميمات البحثية هو انعدام أو ضعف الانسجام بين أسئلة البحث وفروضه من جانب، وبين تصميم البحث على الجانب الآخر، كذلك المزاوجة بين المفحوصين في المجموعات التجريبية والضابطة لأسباب لاعلاقة لها بالبحث، فقد يتصور الباحث أن توزيع المفحوصين بشكل متكافئ على مجموعات المعالجة وفقا لمتغيرات الذكاء ونوع الجنس مثلا، يجعل تلك المجموعات متكافئة، والحقيقة أن المتغيرات الذكاء ونوع الجنس مثلا، يجعل تلك المحموعات متكافئة، والحقيقة أن المتغيرات التي تحدث تكافؤات لها عند توزيع المفحوصين قد لا تكون ذات صلة بأغراض البحث، فمثلا لو لم تكن هناك علاقة بين نوع الجنس، والمتغير التابع، فإن إيجاد تكافؤ بين المجموعات على أساس متغير نوع الجنس لايكون ذا معني.

مثال آخر لنقاط الضعف هذه يتصل بالحالة التي يكون مطلوبا فيها استخدام ثلاث أو أربع مجموعات تجريبية مثلا، ويستخدم الباحث مجموعتين فقط.

نخلص من ذلك أن على الباحث أن يصمم بحثه بشكل يمكنه من الإِجابة على أسئلة البحث:

# ٢ - ضبط المتغيرات المستقلة الدخيلة:

المعيار الثانى هو الضبط، والذى يعنى ضبط المتغيرات المستقلة سواء كانت تلك التى تهتم بها الدراسة أو الدخيلة على الدراسة، والمتغيرات المستقلة الدخيلة هى تلك المتغيرات التى يمكن أن يتداخل تأثيرها مع تأثير المتغير المستقل، ولكنها ليست جزءا من الدراسة، ومثل هذه المتغيرات تجعل نتائج الدراسة ذات طبيعة ضبابية، بمعنى أننا لا نكون متأكدين مما إذا كانت المتغيرات التى حدثت على المتغير التابع

راجعة بشكل كامل إلى المتغيرات المستقلة موضع الاهتمام في الدراسة أم إلى المتغيرات المستقلة الدخيلة، وقد سبق مناقشة القضية الخاصة بضبط المتغيرات الدخيلة، ولكن علينا أن نتذكر أن أحد الأسئلة الرئيسة التي يجب أن يجيب عليها الباحث هو: هل التصميم البحثي معد بشكل يمكننا من ضبط المتغيرات المستقلة الدخيلة؟

وأفضل الأساليب للإِجابة على مثل هذا السؤال بشكل مقبول، يمكن التعبير عنه في المبدأ التالي:

استخدم العشوائية كلما كان ذلك ممكنا، فاختر المفحوصين عشوائيا، ووزع المفحوصين عشوائيا، ووزع المفحوصين على المجموعات عشوائيا، ووزع المعالجات التجريبية على المجموعات عشوائيا.

وعندما لا يكون من الممكن اختيار المفحوصين عشوائيا، فإنه من الممكن توزيعهم عشوائيا على المجموعات، وبهذا يمكن أن نحقق أيضا تكافؤ المجموعات من الناحية الإحصائية، وعندما لا يكون هذا التوزيع العشوائي على المجموعات ممكنا، فيجب بذل أقصى جهد ممكن لتوزيع المعالجات التجريبية عشوائيا على المجموعات، وفي حالة ما إذا كانت المعالجات التجريبية تجرى في أوقات مختلفة بواسطة مجربين مختلفين، فإن التوقيتات والمجربين يجب أن يوزعوا عشوائيا، وإذا لم يكن من الممكن تحقيق ذلك، فإن التصميم التجريبي يكون بذلك ضعيفا.

ونخلص من ذلك أنه كلما كانت هناك فرصة لاستخدام العشوائية فلا يجب على الباحث أن يتردد، والحقيقة أن المبدأ الخاص بالعشوائية معقد وصعب التنفيذ، فعلى الباحث «أن يتحكم في المتغيرات المستقلة بحيث تصل فرصة عمل مصادر التباين الدخيل والتباين المنظم غير المرغوب إلى أقل حد ممكن»، ومن الناحية النظرية، فإن العشوائية يمكن أن تفي بذلك المبدأ.

### ٣ - القابلية للتعميم:

يهتم هذا المعيار بالإجابة عن السؤال التالي : هل نستطيع تعميم نتائج دراسة ما

إلى مفحوصين آخرين، أو إلى مجموعات أخرى أو إلى شروط أخرى؟ كما يمكن وضع السؤال في الصورة التالية : ما مدى إمكانية تعميم نتائج الدراسة؟

وربما كان هذا السؤال هو أكثر الأسئلة صعوبة، وذلك فيما يتصل بالبيانات الخاصة بالبحث، وترجع صعوبة السؤال إلى أنه لا يمس القضايا الفنية مثل اختيار العينة وتصميم البحث فحسب، ولكنه يمس أيضا قضايا كثيرة عن البحث الأساسى والبحث التطبيقي، ففي البحوث الأساسية، فإن التعميم لا يأتي في المقام الأول من الاهتمام؛ نظرا لأن الاهتمام الرئيسي يكون موجها نحو العلاقة بين المتغيرات وليس نحو سبب ارتباط المتغيرات ببعضها البعض بكيفية معينة، وهنا يكون الاهتمام بالصدق الخارجي، أما في البحوث التطبيقية، فإن الاهتمام يكون كبيرا بمدى قابلية النتائج للتعميم؛ وذلك لأن الباحث يكون مهتما بتطبيق نتائج الدراسة إلى أفراد آخرين وإلى مواقف أخرى.

# ٤ - الصدق الداخلي والخارجي:

ناقشنا من قبل معنى الصدق الداخلي والصدق الخارجي، وهذان النوعان من الصدق على درجة كبيرة من الأهمية لسلامة التصميم البحثي .

ويهتم الصدق الداخلى بالإجابة على السؤال: هل المعالجة التجريبية س تسبب بالفعل فروقا دالة إحصائيا؟ وفي الواقع فإن أى شيء يؤثر في عمليات الضبط الخاصة بالتصميم يعد بمثابة مشكلة من مشكلات الصدق الداخلي، فلو كان التصميم لا يساعد على الكشف عن مدى سببية العلاقات المتضمنة، وذلك كما يظهر في الفروق الدالة إحصائيا بين المجموعات التجريبية، فإن هذا يعد مشكلة خاصة بالصدق الداخلي، وبناء على ذلك، فإنه حينما يستخدم المصطلح «الصدق الداخلي»، فإنه يعد بمثابة أسلوب عام للإشارة إلى معيار الضبط الخاص بالتصميم البحثي.

أما الصدق الخارجي، وهو معيار يصعب الإيفاء بمتطلباته، فإنه يعنى التمثيل أو القابلية للتعميم، فبعد إتمام التجربة وإيجاد العلاقات فإن السؤال الذي يسأل هو: ما المجتمع الأصل الذي يمكن تعميم النتائج إليه؟ وهذا السؤال يمثل تساؤلا علميا هاما، ولذا يجب سؤاله والإجابة عنه.

وفى حالة الصدق الخارجى، فإنه لا يكتفى بالتساؤل حول قابلية النتائج المستخلصة من عينة ما للتعميم، وإنما هناك أسئلة خاصة بالتمثيل التبيؤى وتمثيل المتغيرات، فلو حدث تغيير فى الموقع الاجتماعى الذى أجريت فيه التجربة، فهل العلاقة بين أ، ب ستظل كما هى؟ هل سيظل أ مرتبطا بب لو أجريت الدراسة فى مدرسة ذات مستوى اجتماعى منخفض؟ أو فى مدرسة تقع جغرافيا فى مكان آخر؟ مثل هذه الأسئلة تتصل بالتمثيل التبيؤى Ecological Representativeness.

أما تمثيل المتغير Variable Representativeness فإن السؤال الخاص به لا يسأل في الخالب، وإن كان يجب أن يسأل والسؤال هو: هل متغيرات البحث ممثلة؟ فعندما يتعامل باحث ما مع متغيرات نفسية واجتماعية، فإنه يفترض أن هذه المتغيرات « ثابتة » Constant فلو وجد فروقا في التحصيل بين الأولاد والبنات، فإنه يفترض أن الجنس، كمتغير « ثابت » أو مستقر.

وفى حالة متغيرات مثل التحصيل والعدوانية، والاستعداد والقلق، هل يستطيع الباحث أن يدعى أن العدوانية عند المفحوصين في المناطق شبه الحضرية هي نفسها العدوانية الموجودة في الأحياء الفقيرة بالمدن؟ فتمثيل المتغير إذن، يعد سمة أخرى من المشكلة الأكبر الخاصة بالصدق الخارجي، ومن ثم بالقابلية للتعميم.

والفصل التالي سوف يتعرض بالمناقشة التفصيلية للمتغيرات التي تؤثر في الصدق الداخلي والخارجي للبحوث.

### اللخص:

ناقشنا في الصفحات السابقة بعض القضايا ذات الصلة بتصميمات البحوث التربوية والنفسية، مع التركيز بدرجة أكبر على التصميمات البحثية التجريبية لما تتطلبه تلك التصميمات من أشكال للضبط والتحكم، تتجاوز ما هو مطلوب في التصميمات البحثية الأخرى.

وقد بدأ الفصل بعرض لمفهوم التصميم ومعناه، ثم توضيح لأهمية إعداد تصميم بحثى جيد، وذلك من خلال عرض نماذج لبعض التصميمات ذات العيوب الخطيرة، وبعد ذلك أوضح الكاتب المكونات الأساسية التي يجب تضمينها في تصميم البحث وهي : مرتكزات البحث، عمليات القياس، مجتمع أو عينة الدراسة، طرق وأساليب تجميع البيانات، الصدق الداخلي للبحث، الصدق الخارجي للبحث.

وبعد ذلك ناقش الكاتب بإيجاز فكرة التباين وموقعها في التصميمات البحثية التجريبية، كما تم تحديد ثلاثة أنواع للتباين، وهي : التباين التجريبي، تباين الخطأ، التباين الدخيل، وتم توضيح ما يجب عمله مع كل نوع من أنواع التباين هذه عند تصميم البحوث التجريبية.

وفى الجزء الأخير من الفصل، أوضح الكاتب معايير التصميم البحثى الجيد، والتي يجب على الباحث أن يلتزم بها إذا ما أراد لنتائج بحثه أن تكون صادقة داخليا، وقابلة للتعميم.

### الفصل السادس

# الصدق الداخلي والخارجي للتصميمات التجريبية

#### مقدمة:

سبق أن أوضحنا في الفصل السابق معنى المتغير الدخيل، وأوضحنا ضرورة التحكم في تأثير المتغيرات الدخيلة حتى يمكن تحديد العلاقة بين الأسباب والنتائج، والتي ذلك أن ضبط المتغيرات الدخيلة يمكننا من تجنب عملية الخلط في النتائج، والتي تسبب عدم إمكانية تحديد المتغيرات التي أحدثت هذه النتائج بشكل واضح وقاطع، فالباحث الذي يجرى دراسة تجريبية يرغب ولو من الناحية المثالية في تثبيت أثر تلك المتغيرات الدخيلة بالنسبة لجميع الأفراد المتضمنين في الدراسة، وتثبيت أثر تلك المتغيرات لا يعني إزالتها من الموقف التجريبي تماما، فذلك أمر غير ممكن التحدقق في معظم الحالات، وإنما المطلوب هو الاطمئنان إلى أن الأفراد في كل المجموعات يتوافر لديهم مقادير متماثلة من تلك المتغيرات، وذلك على امتداد التجربة من بدايتها وحتى الانتهاء منها، وهذا المطب من الثبات المثالي -Categorised يمكن تحقيقه في حالة ما إذا كانت المتغيرات الدخيلة فئوية وعدد مرات التعزيز، أو المستوى الاقتصادي.

إلا أنه توجد بعض المتغيرات التي يصعب الاحتفاظ بمقادير ثابتة منها، في كل المبحوثين وعلى امتداد التجربة، مثل الميل أو الدافعية أو القدرة على التعلم أو درجة الانتباه أو الإجهاد، ويرجع السبب في ذلك إلى أن تلك المتغيرات يتم قياسها بواسطة مقاييس متصلة Continuum بمتد نطاق القيم التي تقيسها من قيم منخفضة للغاية إلى قيم مرتفعة بدرجة كبيرة، ونظرا لأن أدوات القياس التي نستخدمها في بحوثنا التربوية والنفسية ما تزال في حاجة إلى مزيد من الصقل والضبط، فإنها لا تقدم لنا أكثر من نتائج تقريبية، ومن ثم فإنه من الصعب أن نتحقق تماما من توزع تلك المتغيرات بدرجة واحدة في جميع الأفراد بوضع الدراسة.

سبب آخر من أسباب عدم إمكانية تحقيق الثبات المثالي للمتغيرات الدخيلة في حميع أفراد التجربة، هو أن قيم بعض المتغيرات تختلف من وقت لآخر على امتداد التجربة، وتوجد في تلك الفئة متغيرات مثل: الإجهاد، الدافعية، الميل، والانتباه، وتحقيق مطالب الثبات في هذه الحالة يستلزم تزايد أو تناقص قيم تلك المتغيرات بمقادير واردة في كل المفحوصين وذلك على امتداد التجربة، وذلك ليس بالأمر اليسير، وحتى لو زعمنا أن تحقيق ذلك التزامن في الزيادة أو النقصان أمر ممكن الحدوث، فإن الزيادة أو النقصان أمر ممكن على السمة أو السلوك موضع القياس مثل حالة متغير مثل الإجهاد، لو افترضنا أنه مع تقدم التجربة كان هناك زيادة في مقدار الإجهاد عند المفحوصين، فإن ذلك سوف يؤثر في مستوى آدائهم (على المتغير التابع)، وذلك حتى لو كان مقدار الزيادة متماثلا في كل الأفراد، وهنا لا يمكننا الجزم بأن التغيرات الحادثة على المتغير التابع راجعة تماما إلى المعالجة التجريبية في المتغير المستقل، فقد تكون راجعة إلى الإجهاد بشكل كامل، وقد تكون راجعة إلى مزيج من المتغير المستقل والإجهاد، المهم هنا هو الله من الصعب أن نحدد بشكل واضح سبب التغييرات الملاحظة على المتغير التابع.

توضح تلك المناقشة الموجزة أن الثبات المثالي لا يمكن بلوغه في كثير من الأحيان، وذلك بسبب عدم إمكانية قياس المتغيرات الدخيلة بدقة، وبسبب محدودية إمكانية الاحتفاظ بقيم ثابتة لتلك المتغيرات في الأفراد على امتداد التجربة، ومع ذلك فإنه يمكن التحكم في التأثيرات المميزة لتلك المتغيرات على المتغير التابع، إلا أن تحقيق ذلك التحكم أو الضبط يتطلب أن يكون الباحث ملما بأنواع المتغيرات الدخيلة التي يحتمل أن يكون لها تأثيرات على المتغير التابع متداخلة مع تأثير المتغير المستقل، وأن يكون ملما بأساليب تحقيق ذلك الضبط.

وعلى الصفحات التالية نتناول قضيتين رئيستين متعلقتين بالمتغيرات الدخيلة الموجودة: الأولى: هي تحديد المتغيرات المستقلة الدخيلة المؤثرة في الصدق الداخلي للتجربة. أما الموضوع الثاني: فيتناول المتغيرات الدخيلة المؤثرة في الصدق الخارجي للدراسة، وفي النهاية نعرض لبعض الأساليب التي يمكن استخدامها لضبط تلك المتغيرات الدخيلة.

# أولا: المتغيرات الدخيلة المؤثرة في الصدق الداخلي للتجربة:

من النادر أن يكون للبحوث التربوية درجة من الضبط والإحكام، كتلك التى تتصف بها البحوث التى تجرى على الظواهر الفيزيقية، ويرجع أحد أسباب ذلك إلى أن الباحث التربوى مطالب بأن يبحث عن المتغيرات الدخيلة التى يمكن أن تتداخل مع المتغير المستقل، أو تعمل بمفردها في التأثير على المتغير التابع، ومن شم تؤثر في نتائج الدراسة.

ويوجد العديد من المتغيرات الدخيلة الشائعة والتي تهدد الصدق الداخلي (Campbell and Stanley, للعديد من الدراسات، وقد صنف كأمبل وستانلي (الفئات التالية (انظر أيضا: 1963) المتغيرات الدخيلة المؤثرة في الصدق الداخلي في الفئات التالية (انظر أيضا: McMillan&Schumacher, 108 - 113)

### ١ ـ الفاصل الزمني History :

يشير الفاصل الزمنى إلى تلك الأحداث أو الوقائع التى تؤثر فى النتائج التى يسفر عنها البحث، فالأحداث التى تقع فى الفترة ما بين إجراء عمليات القياس القبلية والبعدية، يمكن أن تؤثر فى المتغيرات التى تحدث على المتغير التابع، ومن ثم فإن دور المعالجة التجريبية فى إحداث تغييرات على المتغير التابع يصبح موضوع تساؤل، ذلك أن هناك عوامل أخرى مزاحمة للمتغير التجريبي وهى الأحداث التى وقعت أثناء إجراء الدراسة والتى لها علاقة بمتغيرات تلك الدراسة.

والفاصل الزمنى يشكل تهديداً لأى بحث يجرى على امتداد فترات زمنية مختلفة، ويصبح الوضع أكثر خطورة كلما زادت الفترات التى تنقضى بين عمليات القياس، فالأحداث التى تقع ما بين عمليات القياس لا يمكن التحكم فيها، خصوصا تلك الأحداث التى تقع خارج نطاق البحث، فقد يكون أحد الباحثين لديه الرغبة في تغيير اتجاه مجموعة من الدارسين نحو قضية معينة، وفي البداية أعطى الباحث الدارسين مقياسا في الاتجاه يحدد عن طريقه اتجاهاتهم القبلية عن القضية موضع الاهتمام، ثم قام الباحث بعد ذلك بمحاولة تغيير اتجاهات الدارسين نحو هذه القضية وذلك باستخدام الأفلام مثلا، وفي أثناء الدراسة وقعت أحداث فعلية لها علاقة

بموضوع الدراسة، فإذا طبق الباحث مقياس الاتجاهات على الدارسين في نهاية البحث، فإن التغييرات التي تحدث على المتغير التابع تكون موضع تساؤل، وذلك من حيث العوامل التي سببت تلك التغيرات هل هي المعالجة التجريبية أم الأحداث التي وقعت أثناء إجراء البحث؟

ويمكن للأحداث أن تقع أيضا داخل مجموعات المفحوصين، فلو قام أحد الباحثين بإجراء تجربة في فصلين لتحديد أى الطريقتين المستخدمتين أفضل من الأخرى في تعليم التلاميذ الهجاء، وفي منتصف أحد الدروس انطفأت أنوار حجرة الدراسة، وحدث تشتت في انتباه التلاميذ وضاعت قدرتهم على التركيز، وفي هذه الحالة فإن عدم حصول تلاميذ ذلك الفصل على درجات مرتفعة في الهجاء قد يكون راجعًا إلى التشتت الذي حدث في انتباه التلاميذ بقدر رجوعه إلى طريقة التدريس المستخدمة.

# : Maturation النضج

يشير النضج إلى التغييرات التى تحدث فى المفحوصين مع مرور الوقت، وهذه التغييرات تتضمن العوامل البيولوجية والنفسية مثل التعلم والملل والجوع، والتى لا ترتبط بأحداث خارجية معينة، ولكن تكمن داخل الفرد، فالمفحوصون ينمون ويتغيرون مع مرور الزمن؛ ولذا فإن التغيرات التى تحدث لهم يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند تفسير نتائج الأبحاث التى تجرى على امتداد فترة زمينة معينة، فعندما يتداخل تأثير هذه التغيرات مع تأثير المعالجة التجريبية، فإن ذلك التداخل يؤثر سلبا فى الصدق الداخلى للدراسة.

ولتوضيح الأثر السلبى للحالات المتصلة بالنضج على الصدق الداخلى للدراسة، نفترض أن أحد الباحثين كان يستقصى اتجاهات تلاميذ الصف الخامس نحو القراءة والرياضيات والعلوم، ولنفترض أنه أعد ثلاثة مقاييس، بمعدل مقياس لكل مادة، وأنه أعطى المقاييس للمفحوصين بنفس الترتيب الموضح، ولنفترض أن التلاميذ قد أجابوا على المقياس الخاص بالاتجاهات نحو القراءة في نصف ساعة، ثم أجابوا على المقياس

الخاص بالاتجاه نحو الرياضيات في نصف ساعة أخرى، والسؤال الآن هو: كيف سيستجيب التلاميذ لمقياس الاتجاه نحو العلوم عندما يقدم لهم؟ ألا يحتمل أن يكون هؤلاء التلاميذ قد أجهدوا بعد الإجابة على مقياسين؟ أو يكون قد أصابهم الملل؟ أو تكون درجة التركيز والانتباه قد قلت؟

هذا يعنى أن النضج يعد مشكلة أساسية يجب أن يأخذها الباحث في الاعتبار عند إجرائه دراسة تجريبية، وإلا تداخل تأثيره مع تأثير المعالجة التجريبية، وأيضا النتائج يصعب تحديد أسبابها الحقيقية.

#### :Instrumentation القياسات

تشير القياسات - كمتغير دخيل مهدد للصدق الداخلى - إلى الطريقة التى تؤثر بها التغيرات الحادثة في طرق تجميع البيانات على نتائج الدراسة، وهذه التغيرات تكون أكثر وضوحا في حالة تلك البحوث التى تعتمد على الملاحظة كأسلوب تجميع البيانات، وذلك حين يصاب الملاحظون بالإجهاد أو الملل مثلا، والمشكلة هنا مشكلة خاصة بالثبات؛ ولذا فإنه لو توافر لدينا دليل على أن عمليات القياس تتسم بالدقة في كل فترة من فترات إجراء التجربة، فلن تكون هناك مشكلات خاصة بالصدق الداخلي، وذلك من ناحية عمليات القياس.

والقياس - كمتغير دخيل - يشير إلى التغيرات التى تحدث خلال عملية القياس وتظهر فى البيانات المدونة، وهو بذلك لا يعزى إلى المستجيبين أو إلى المعالجات التجريبية، ففى حالة ملاحظة سلوك المدرسين باستخدام بطاقات ملاحظة معينة، فإن الملاحظ يكتسب مهارة فى تدوين سلوكيات المدرسين، وذلك مع مرور الوقت، ومن ثم فإن دقة تدوين البيانات تختلف من فترة إلى أخرى فى أثناء إجراء الملاحظة ونفس الشيء يقال فى حالة الدراسات التى تعتمد على المقابلة.

المشكلة هنا إذن هي مشكلة ثبات، وتظهر بوضوح في حالة استخدام ملاحظين، ونظرا لأن بعض البحوث التربوية والنفسية لابد من أن تتضمن أفراداً يقومون بعمليات الملاحظات أو المقابلة، فمن الضروري في تلك الحالة استخدام أكثر من ملاحظ، وذلك لتقليل التحيزات التي يمكن أن تحدث أثناء الملاحظة إلى أقصى حد

ممكن، فاستخدام أكثر من ملاحظ يمثل عنصر ضبط بين الملاحظين وبعضهم البعض. ع الاختيار (الانتقاء) Selection:

فى بعض الأحيان قد تمثل مجموعات المفحوصين فى حد ذاتها متغيرا مستقلا، ولو كان هناك فروقا منظمة بين المجموعات، فمن الممكن إرجاع النتائج إلى هذه الفروق. ويوجد خطر الانتقائية عندما لا يكون من الممكن توزيع المفحوصين عشوائيا، وعلى الرغم من أن هناك مداخل متعددة تساعدنا فى التحكم فى تلك المشكلة (مثل المزاوجة، اختبار المفحوصين أكثر من مرة «القياس المتكرر»، تعديل الدرجات البعدية على أساس السمات المقيسة فى البداية «تحليل التباين التلازمى»، وإعطاء كل مجموعة جميع المعالجات «الموازنة») وذلك فى حالة عدم مرغوبية أو عدم إمكانية استخدام العشوائية، فإن الباحث يجب أن يكون واعيا بهذا الخطر.

ولنفترض على سبيل المثال - أن مدرسا أراد أن يحدد أى المدخلين، المتعلم الفردى أم الاكتشاف أفضل فى تدريس الصفات والأفعال، ولنفترض أنه قد أجرى الدراسة على قصلين: أحدهما: يدرس بالتعلم الفردى، والثانى: يدرس بالمدخل الكشفى، ولنفترض أنه أعطى اختبارا تحصيليا قبل إجراء التجربة وبعدها لكل مجموعة، وذلك لتحديد مدى النمو المعرفى الذى حدث، ولنفترض أيضا أن متوسط ذكاء أفراد إحدى المجموعتين (التعلم الفردى) كان ١١٥، والمجموعة الأخرى (المدخل الكشفى) كان ٩٥، وهنا فإن الانتقاء فيه مشكلة كبيرة؛ لأننا نتوقع أن يكون تحصيل المجموعة الأولى أعلى من تحصيل المجموعة الثانية تحت أى شرط من الشروط، وفي هذه الحالة، فإنه عندما لا يتم التحكم فى الانتقاء أو عندما لا يفسره الباحث، فإن الصدق الداخلى للدراسة يصبح موضع تساؤل، وتكون الدراسة محدودة القيمة، وربما عديمة القيمة.

ويعنى ذلك أن مشكلة الانتقاء هى مشكلة اختيار عينة الدراسة، وتنشأ المشكلة من اختيار عينة توجد بين مجموعاتها فروق منظمة، وقد تنشأ المشكلة بسبب اختيار متطوعين للدراسة، ذلك أن المتطوعين يكونون عادة أكثر تحمسا للدراسة لسبب من الأسباب، ومن ثم فإن استجابتهم للمعالجة أو للاسئلة تختلف عن

استجابة غير المتطوعين، والمهم هنا أن يكون الباحث على وعي بأبعاد تلك المشكلة.

### @ - الفنائية (التجريبية) Mortality:

يقصد بها: التسرب المنظم للمفحوصين أثناء الاستقصاء، والذى ينجم عنه حدوث فروق على المتغير التابع لا تعزى إلى المعالجة التجريبية، وإنما تعزى إلى ذلك التسرب، بطريقة أخرى، فإن المجموعات التى تبدو متماثلة فى البداية قد تصل إلى نهاية الدراسة وهى مختلفة، ليس بسبب المعالجة التجريبية، وإنما بسبب تسرب المفحوصين بشكل معين، وخطر الفنائية يظهر فى حالة الدراسات الطولية التى قد تستغرق عدة أسابيع أو شهور، فلو افترضنا أن دراسة ما قد أجريت لتحديد مدى فاعلية برنامج علاجى فى تحسين المستوى التحصيلي للطلاب المتأخرين دراسيا بالصف التاسع، وأن أكثر الطلاب تأخراً قد تسربوا أثناء تطبيق البرنامج العلاجي، عندئذ قد نجد تحسنا فى المستوى التحصيلي لبقية الطلاب؛ ليس لأن البرنامج العلاجي، العلاجي كان فعالا، وإنما لتسرب أكثر الطلاب تأخرا فى التحصيل من الدراسة، ومن العلاجي كان فعالا، وإنما لتسرب أكثر الطلاب تأخرا فى التحصيل من الدراسة، ومن م بدا البرنامج وكأنه ذو درجة كبيرة من الفاعلية.

والفنائية تمثل خطورة على الصدق الداخلي، وذلك في حالة الدراسات الطولية أو التجريبية، أما الدراسات التي تستغرق مدة قصيرة والدراسات غير التجريبية، فإن متغير الفنائية لا يمثل مشكلة فيها. أي أن الفنائية تظهر كمشكلة في حالة الفقدان التمايزي للمفحوصين من المجموعات المختلفة، وذلك بسبب تحيزات الاختبار أو بسبب طبيعة المعالجات، مما يهدد الصدق الداخلي للدراسة، والفنائية لا تختلف عن الانتقاء كمشكلة مهددة للصدق الداخلي، إلا أنها تختلف عن الانتقاء في أنها تظهر بعد تشييد الدراسة وفي أثناء التنفيذ.

### : Statistical Regression الانحدار الإحصائي

يظهر الانحدار الإحصائي بسبب وجود ارتباط غير تام بين درجات الأفراد التي يحصلون عليها في عمليتي قياس (قبلي وبعدي) لمتغير معين، فهناك العديد من الدراسات التي تتطلب إجراء عمليات قياس قبلية وبعدية على متغير معين، وذلك لتحديد مدى التحسين (أو التراجع) الذي حدث في أداء المفحوصين كنتيجة لمعالجة

تجريبية معينة، وفي مثل هذه الدراسات، فإن المفحوصين الذين يحصلون على درجة مرتفعة جدا أو منخفضة جدا في التطبيق الأول للاختبار تنحدر درجاتهم نحو المتوسط (الخاص بالمجموعة ككل) وذلك في التطبيق الثاني للاختبار، ومن ثم فإن الارتباط بين الدرجات في التطبيقين يكون غير تام.

ولتوضيح ذلك لوطبق اختبار على طالبين مرتين، وحصل الطالب الأول على درجة قدرها ١٥٠ في المرة الأولى، بينما حصل الثاني على درجة قدرها ١٥٠ في تلك المرة، ففي المرة الثانية يحتمل أن نجد درجة الطالب الأول في التطبيق الثاني ١٣٠ مثلا، بينما قد نجد درجة الطالب الثاني في نفس التطبيق ترتفع إلى ٥٠ مثلا، مثل هذا التغيير في الدرجات لا يجب أن ينخدع به الباحث، فيتصور أنه نتاج المعالجة التجريبية التي قام بها.

ويعزى الانحدار الإحصائي إلى العديد من العوامل التي تسببه، فالمقياس المستخدم ليس ثابتا بشكل ( تام »، وإنما توجد به بعض الأخطاء التي تقلل من الثبات التام له، وبناء على ذلك، فهناك نسبة خطأ في عملية القياس تؤدى إلى عدم تطابق الدرجة التي يحصل عليها مفحوص معين إذا ما طبق عليه الاختبار مرتين، كما أن هناك عوامل العشوائية التي تؤثر في أى فئة من الدرجات، وبناء عليه فإن يعض الدرجات أقل من الدرجات في التطبيق الأول تكون أعلى من الحقيقة، وبعض الدرجات أقل من الواقع، وفي التطبيق البعدى فإنه من غير المحتمل أن تظل الدرجات المرتفعة محتفظة بقيمتها المرتفعة، حيث إن العوامل التي أدت إلى ارتفاع هذه الدرجات في المرة الأولى كانت تتسم بالعشوائية، ومن ثم فإن الدرجات المرتفعة ( في التطبيق الأول) يحتمل أن تقل في التطبيق الأول) منخفضة في التطبيق الأول.

ولمزيد من التوضيح نعرض المثال التألى الموضح فيه توزيع درجات مجموعة من الأفراد على اختبار طبق عليهم مرتين:

| متوسطات الدرجات   |    | درجات الأفراد في التطبيق الثاني |    |    |     |   | درجات الأفراد في |               |
|-------------------|----|---------------------------------|----|----|-----|---|------------------|---------------|
| فى التطبيق الثاني | ۱۳ | ١٢                              | 11 | ١. | ٩   | ٨ | ٧                | التطبيق الأول |
| ٥١١٥              | ١  | ١                               | ١  | ١  | _   | - | -                | ١٣            |
| 11                | ١  | ١                               | ۲  | ١  | ١   | - | -                | ١٢            |
| ٥٠٠١              | ١  | ۲                               | ٣  | ٣  | ۲   | ١ | -                | 11            |
| ١.                | ١  | ١                               | ٣  | ٤  | ٣   | Δ | ١                | ١.            |
| ٥٫٥               | -  | ١                               | ۲  | ٣  | ٣   | ۲ | ١                | ٩             |
| ٩                 | -  | _                               | ١  | ١  | ۲   | ١ | ١                | ٨             |
| ۰ د۸              | _  | _                               | _  | ١  | ١   | Υ | ١                | ٧             |
|                   |    |                                 |    |    | Α . |   | ۰                |               |

٥٠٨ ٩ ٥٠٥ ١٠ ١٠،٥ ١١ ١١،٥ متوسطات الدرجات في التطبيق الأول

عندما نفحص درجات الأفراد في التطبيقين الأول والثاني، فإننا نجد أن كل درجة لها نفس التكرار سواء في التطبيق الأول أو الثاني، وذلك على النحو التالي:

| 14 | 17 | 11 | 1. | ٩  | ٨ | الدرجة : ٧ |
|----|----|----|----|----|---|------------|
| ٤  | ٦  | ١٢ | ١٤ | ١٢ | ٦ | التكرار: ٤ |

وبناء على ذلك فإن الصورة الإجمالية للتوزيع التكراري للدرجات لم تختلف فى التطبيق الثانى عنها في التطبيق الأول، إلا أن درجات الأفراد اختلفت فى التطبيق الثانى عنها فى التطبيق الأول، فى الوقت الذى كان يجب فيه أن تبقى كما هى بدون تغيير، ومرجع الاختلاف هو وجود عوامل كتلك التى سبق إيضاحها، ولو قمنا بحساب معامل الإرتباط بين درجات الأفراد فى التطبيقين لوجدناه ٥٠٠.

ولو حاول أحد الباحثين أن يفحص الدرجات البعدية لمن حصلوا على درجة قدرها ٧ في التطبيق الأول (القبلي) لوجد أن متوسط درجات هؤلاء الأفراد في التطبيق الثاني (البعدي) يبلغ ٥٨، وقد يصل الباحث إلى استنتاج خاطئ مؤداه أن تحسنا قد حدث في أداء الأفراد نتيجة المعالجة التجريبية، وقبل أن يصل الباحث إلى

مثل هذا الاستنتاج، فعليه أن يفحص الدرجات البعدية لمن حصلوا على درجة قدرها ١٣ في التطبيق الأول، حيث سيجد أن متوسط الدرجات البعدية لهؤلاء الأفراد هو ١١٥، أي أن تدهورا قد حدث في أداء هؤلاء الأفراد، ويعنى ذلك أن التحسن أو التدهور لا علاقة له (في مثل هذه الحالات) بالمعالجة التجريبية، بمعنى أن التطبيق الثاني لو أعقب التطبيق الأول مباشرة دون إجراء معالجة تجريبية، فإن أداء الأفراد كان سيتغير وفقا للصورة الموضحة في الجدول السابق.

وعموما فإن الانحدار يظهر كمشكلة في الحالة التي يختار فيها الباحث مجموعات الدراسة على أساس درجاتهم المرتفعة جدا أو المنخفضة جداً، أما في حالة المجموعات التي لا يوجد تطرفا في الدرجات التي تحصل عليها في الاختبار القبلي، فإن الانحدار لا يمثل مشكلة كبيرة، ومع ذلك، فعند تصميم البحث يجب أخذ التأثير المحتمل للانحدار في الاعتبار، وذلك حتى يمكن ضبطه والتحكم فيه، ويمكن التحكم في حالة تماثل درجات أفراد المجموعتين في التطبيق القبلي، فإن أي تحسن ملحوظ في أداء المجموعة التجريبية على الاختبار البعدي، يمكن عزوه إلى المعالجة التجريبية التي تلقتها تلك المجموعة، ذلك أن تأثير الانحدار سيكون واحداً في المجموعتين.

ويشير ماكميلان وشوماخر (McMillan &Schumacher, 112-114) إلى إلى ماكميلان وشوماخر (McMillan &Schumacher, 112-114) إلى متغيرات أخرى دخيلة تهدد الصدق الداخلي للدراسات التربوية والنفسية، ومنها:

#### · Diffusion of Treatment انتشار المعالجات

فى التصميمات التجريبية يقوم الباحث بتقديم المعالجة للمجموعة التجريبية، وفى نفس الوقت فمن المفترض أن المجموعة الضابطة لا يحدث أى اتصال بينها وبين المجموعة التجريبية، ويقصد من ذلك أن تكون المعالجات مستقلة عن بعضها البعض، حتى يمكن معرفة تأثير كل معالجة على حدة، في المتغير التابع.

وكمثال لذلك، نفترض أن أحد الباحثين حاول دراسة أثر كل من الطريقة الكشفية والتعلم البرنامجي على تحصيل تلاميذ الصف الثامن في العلوم، ولنفترض أنه أجرى الدراسة على ثلاثة فصول في مدرسة واحدة، الفصل الأول يمثل المجموعة

التجريبية الأولى التى تتعلم بالطريقة الكشفية، والفصل الثانى يمثل المجموعة التجريبية الثانية التى تستخدم التعليم البرنامجى، والفصل الثالث يمثل المجموعة الضابطة والتى تدرس بالطريقة المعتادة، فإذا أخذنا فى الاعتبار أن تلاميذ المجموعات الثلاث تضمهم مدرسة واحدة، فهناك احتمال كبير أن تتسرب المعالجات الخاصة بكل مجموعة إلى المجموعات الأخرى، وذلك نتيجة حب استطلاع التلاميذ لما يجرى فى الفصول الأخرى، ويزداد ذلك الاحتمال إذا ما استغرقت التجربة مدة طويلة يستفسر خلالها تلاميذ كل مجموعة من تلاميذ المجموعات الأخرى عن المعالجات التي يتعرضون لها، وفي ضوء ذلك تفقد المعالجة الخاصة بكل مجموعة استقلاليتها، التسرب أجزاء من المعالجات الأخرى إليها، ومن ثم لا يمكن الزعم بأن التغييرات التى تلقتها المجموعة دون حدوث تسرب من المعالجات الأخرى إلى تلك المجموعة.

وفى ضوء ذلك يجب على الباحث أن يأخذ فى حسبانه احتمالية حدوث ذلك الانتشار بين المجموعات المختلفة، وأن يحاول التغلب على تلك المشكلة؛ حتى لا تهدد الصدق الداخلي للدراسة، ومن الأساليب الممكنة للتغلب على تلك المشكلة اختيار مجموعات الدراسة من مدارس مختلفة (يشترط أن تكون المجموعات متماثلة)، وذلك منعا لحدوث مثل هذا الانتشار.

# : Testing (القبلي) A - الاختبار (القبلي)

عندما يكون البحث من النوع الذى يستخدم فيه اختبار قبلى يسبق المعالجة التجريبية أو يسبق خبرة معينة، فمن الممكن أن يكون للاختبار نفسه تأثيرا على المفحوصين، فالإجابة على الاختبار القبلى يمكن أن تزود المفحوصين بتدريب على نوع الأسئلة المطروحة، أو تجعل المفحوص ملما بالمادة التي يختبر فيها، وهذا النوع من التأثيرات الناجمة عن الاختبارات القبلية يشيع في التجارب التي تقيس التحصيل خلال فترة زمنية قصيرة.

كما أن الاختبار القبلي يمكن أن يكون مهددا للصدق الداخلي في حالة البحوث التي تجرى على الاتجاهات أو القيم، فإذا ما استخدمنا مقياس اتجاه كاختبار قبلي، فإن عملية قراءة الأسئلة أو العبارات يمكن أن تستثير الفرد ليفكر حول القضية موضع الاهتمام، وربما يحدث ذلك تغييرا في اتجاهاته نحوها، وهنا يظهر أيضا الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه المجموعة الضابطة في مثل هذه الحالات.

# 9 - القرارات الخاصة بالإحصاء Statistical Conclusion -

يستخدم الإحصاء في معظم البحوث التربوية كأساس للحكم على التأثيرات والعلاقات المقترحة بين المتغيرات موضع الدراسة، وللإحصاء مبادئ وأسس، لو انتهكت، نصل إلى استنتاجات وقرارات خاطئة حول نتائج البحث، وبناء على ذلك، فإن الباحثين بجب أن يكونوا ملمين بالاستخدام السليم للاساليب الإحصائية، أو يستشيروا خبراء الإحصاء ضمانا للوصول إلى استنتاجات وقرارات سليمة.

وبالإضافة إلى تلك المتغيرات توجد متغيرات دخيلة أخرى تتصل بتحيزات كل من المجرب والمفحوص (انظر:

2 - McMillan & Schumacher, 114.

3 - Rosenthal.

وهذه المتغيرات هي :

# • ا حقيزات المجرب Experimenter Bias •

تشير تحيزات المجرب إلى تلك التأثيرات المقصودة وغير المقصودة الراجعة إلى المجرب، والتي من شأنها أن تغير في استجابات المفحوصين، ويظهر ذلك التحيز في عدة صور منها: التمييز في التعامل مع المفحوصين، مثل استخدام نغمات صوتية مختلفة، أو توكيد الشرح والتوضيح لمجموعة معينة دون المجموعات الأخرى، أو تعديل السلوكيات بطرق مختلفة، أو إظهار اتجاهات مختلفة مع مجموعات الدراسة، أو انتقاء السلوكيات التي يخضعها للملاحظة في المجموعات المختلفة، كما تظهر تحيزات المجرب أيضا عندما توثر سمات المجرب (مثل الملبس، والعمر، ونوع الجنس، والمستوى التعليمي، والعرق) في استجابات المفحوصين.

وترجع تحيزات المجرب إلى عوامل متعددة منها: دوافعه لإجراء التجربة، وتوقعاته عن مخرجاتها، وتفاعله ـ كإنسان ـ مع الموقف التجريبي، فالمجرب الذي يجرى تجربة معينة لديه دوافع معينة لإجراء تلك التجربة، ومن ثم فإنه لا يدخل الموقف التجريبي

من فراغ، ومن المحتمل إذن أن تؤثر تلك الدوافع، ولو بشكل غير مقصود على استجابات المفحوصين.

كما أن المجرب يدخل الموقف التجريبي، ولديه توقعات معينة عن مخرجات التجربة، فلديه فروض معينة يسعى للتأكد من صحتها، ومن ثم فإنه يرغب في أن يرى نتائج التجربة، وقد عززت تلك الفروض، وقد تتحول تلك الرغبة من جانب المجرب إلى تحيزه - ولو عن غير وعى - في التعامل مع المجموعات المختلفة، مما قد يؤثر في الصدق الداخلي للتجربة، وقد يستجيب المستجيب لتلك التوقعات، ومن ثم يستجيب وفقا لها، وهكذا فإن توقعات المجرب قد تؤثر بشكل أو بآخر في مخرجات الدراسة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المجرب يتفاعل اجتماعيا مع الموقف التجريبي، ومن ثم فإنه قد يسلك بطريقة معينة تؤثر على استجابات المفحوصين مما يهدد الصدق الداخلي للتجربة، نخلص من ذلك: أن سمات المجرب ودوافعه وتوقعاته وتفاعلاته مع الموقف قد تؤثر بشكل أو بآخر في مخرجات التجربة.

ولتوضيح أثر تلك التحيزات، نفترض أن باحثا ما لديه الرغبة فى دراسة سلوكيات الطلاب الذين يدرس لهم مدرسون أوائل، وذلك مقارنة بسلوكيات الطلاب الذين يدرسون على يد مدرسين مبتدئين، ونفترض أنه درب بعض الملاحظين على تسجيل السلوكيات المطلوب ملاحظتها، وطلب منهم أن يقوموا بتسجيل سلوكيات طلاب المجموعتين، المطلوب هنا ألا يكون الملاحظ على علم باى المجموعتين يدرس لها مدرس أول، وأيها يدرس لها مدرس مبتدئ، فمعرفته بهذا الأمر قد تؤثر على ما سيقوم عملاحظته داخل حجرة الدراسة الخاصة بكلا المجموعتين.

ويعنى ذلك أنه فى تلك البحوث التى يستخدم فيها مجربون أو ملاحظون كجزء من الدراسة، فمن المهم ألا يكون هؤلاء المحربون أو الملاحظون على وعى بدقائق البحث، وإنما المطلوب فقط أن يكون لديهم معلومات كافية تمكنهم من تنفيذ البحث بموضوعية وتجميع البيانات المطلوبة.

# : Subject Bias بينجنسا تازيق الم

لعل التساؤل الذي يمكن أن يتبادر إلى أذهاننا الآن هو: هل يتحيز المستجيب المتضمن في دراسة ما؟ الإجابة على ذلك التساؤل هو بالإيجاب، فوجود الفرد في موقف ما يؤدي به إلى أن يستجيب لذلك الموقف وفق معطيات متعددة يتضمنها ذلك الموقف، ووفق تفاعلات متعددة بينه وبين الموقف أو بينه وبين المجرب.

- فمن المرغوب فيه عند إجراء دراسة معينة أن يكون المستجيبين المتضمنين في الدراسة مثاليون، بمعنى أن يلتزموا بالتعليمات المعطاة التزاما حرفيا، وأن يستجيبوا وفقا لتلك التعليمات، إلا أن الواقع يكون مختلفا في الأغلب الأعم عن تلك الرؤية المثالية، فالحقيقة أن المشاركين في دراسة معينة تكون لديهم دوافع معينة للاشتراك في تلك الدراسة وتختلف تلك الدوافع من فرد إلى آخر:

١ ـ فهناك من يشارك في الدراسة لإشباع فضوليته أو حبا للاستطلاع.

٢ - وهناك من يشارك لاهتمامه بأن يتعلم شيئًا عن نفسه.

٣ ـ وهناك من يشارك لأنه أجبر على أن يشارك في الدراسة من قبل ذوى السلطة
 \_\_\_\_\_\_ الإعلى منه.

خ - وهناك عدد محدود للغاية يرغب في الإسهام في تطوير المعرفة في المجال موضع
 الدراسة.

ويعنى ذلك أن المستجيب لا يدخل الموقف التجريبية متصفا بالسلبية أو مستجيبا فقط للمتغيرات المستقلة أو التجريبية وإنما هو كائن إيجابي نشط يتفاعل مع الموقف، فهو يحاول بشكل أو بآخر التعرف على الاستجابات المرغوبة، كما أنه يحاول أن يستشف الغرض من إجراء الدراسة، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يجرى تحليله الجاص لاي إلماعات أو تلميحات تظهر في الموقف التجريبي، أو في سلوك المجرب، أو في أي شائعات تطلق على الدراسة، أو في ترتيبات الموقف، أي أن المستجيب ليس بالشخص الساذج الذي يلتزم حرفيا بالتعليمات المعطاة له، وإنما هو كائن إيجابي نشط وفعال، وهذه الإيجابية، وهذا النشاط، وتلك الفاعلية، كلها تؤثر بشكل أو بآخر على الصدق الداخلي للدراسة.

عامل آخر من العوامل التى تؤدى إلى تحيز المستجيب بوعى أو بغير وعى، هلا إحساسه بأنه فى موضع يخضع فيه للتقويم من قبل الآخرين، ومن ثم فهو يحاول أن يبدو فى أفضل صورة ممكنة، ولكى يصل إلى تلك الصورة المثلى، فإنه يعمل فكره وعقله، ويجرى تحليلاته الخاصة، ويحاول أن يستخلص ما يتصور أنه يمثل استجابة جيدة وما يمثل استجابة رديئة، وفى النهاية تكون استجابته التى يتصور أنها المثلى، وعندما تخضع استجابة المفحوص لمثل هذه الرؤى والتصورات، فإن الصدق الداخلى للدراسة يمكن أن يكون موضع تساؤل.

# ۱۲ ـ التماقب أو التتابع Sequencing:

عندما يكون للمتغير المستقل قيما متعددة استخدمت بالتتالى مع مجموعة واحدة، فإننا لا نعرف بالتأكيد ما إذا كانت التغييرات الحادثة على المتغير التابع راجعة إلى قيمة معينة من قيم المتغير المستقل أم إلى التأثير المرحل من مرحلة إلى أخرى في التطبيق.

فعلى سبيل المثال، لو أن باحثا أراد أن يعرف أى أنواع التدريب ـ المكثف أم الموزع أكثر فاعلية في إكساب الطلاب مهارة الكتابة على الآلة الكاتبة، وقام باختيار مجموعة من الطلاب مارس معها التدريب المكثف لفترة معينة، اختبرهم بعدها لتحديد مستوى أداءهم في الكتابة على الآلة الكاتبة، وبعد ذلك مارس مع نفس هؤلاء الطلاب تدريبا فوزعهم، ثم اختبرهم في النهاية لتحديد مستوى أداءهم في الكتابة على الآلة الكاتبة، مستوى الاداء.

فى هذا المثال، يخطئ الباحث لو ادعى أن التدريب الموزع أفضل من التدريب المكثف فى إكساب الطلاب مهارة الكتابة على الآلة الكاتبة، ذلك أن الطلاب فى المرة الأولى قد اكتسبوا بعض الخبرة وبعض المهارة التى انتقلت معهم إلى المرة الثانية، ومن ثم فإن التحسن فى مستوى الأداء قد يكون راجعا إلى الخبرة السابقة المرحلة من التطبيق الأول إلى التطبيق الثانى، وليس إلى نوع التدريب فى حد ذاته، بمعنى آخر، فإن التحسن فى الأداء قد يرجع إلى مشاركة المفحوص فى أكثر من معالجة تجريبية، وليس إلى قيمة معينة (مستوى معين) من قيم المتغير المستقل.

# ثانيا: المتغيرات الدخيلة المؤثرة في الصدق الخارجي:

عندما يجرى باحث ما دراسة معينة، فإنه يحاول من خلال تلك الدراسة أن يجيب على تساؤل معين، وللإجابة على هذا السؤال، فإنه يقوم بإعداد تصميم بحثى ملائم، ويقوم بتحليل البيانات التي جمعها من عينة من المفحوصين، والنتائج التي يحصل عليها تكون بمثابة الإجابة على السؤال - أو الأسئلة - المطروح في البحث.

على أية حال، فمن النادر أن ينصب اهتمام الباحث فقط على العينة التى قام بتجميع البيانات منها، فالباحث يرغب في أن تتجاوز نتائج بحثه حدود العينة التى شاركت في الدراسة، بمعنى آخر، فإنه يرغب في تعميم نتائج بحثه على مجموعات ومواقف أخرى غير تلك التى أجرى عليها الدراسة.

والتعميم عملية استدلالية؛ لأنها تتضمن الوصول إلى عموميات وذلك في ضوء قدر محدود من المعلومات، وهذه العملية تعد مقوما أساسيا من مقومات العمل العلمي، وذلك لصعوبة دراسة كل أفراد الأصل المستهدف.

وقابلية نتائج دراسة معينة للتعميم على مجموعات ومواقف أخرى غير تلك التي الجريت عليها الدراسة، يطلق عليها الصدق الخارجي External Validity فالصدق الخارجي إذن، يشير إلى مدى قابلية نتائج دراسة معينة والاستخلاصات المشتقة منها للتعميم على أناس آخرين وفي مواقف أخرى.

وعلى الباحث ألا يخلط بين الصدق الخارجي لدراسة ما والصدق الداخلي لها، فعلى الرغم من أن بعض مصادر الصدق الخارجي ذات صلة بالعوامل المهددة للصدق الداخلي، فيجب النظر إلى تلك المصادر على أنها تمثل مبادئ مستقلة لها دور في تفسير واستخدام نتائج البحوث، بمعنى آخر، فإن هناك مصادر معينة تعمل كعوامل مهددة للصدق الداخلي لدراسة ما، وفي نفس الوقت فإنها تعمل كعوامل مؤثرة في الصدق الخارجي للدراسة، كما أن هناك أيضا عوامل مهددة للصدق الخارجي ومستقلة في نفس الوقت عن العوامل المهددة للصدق الداخلي.

وبصفة عامة، توجد فئتين عريضتين تمثلان تهديدا للصدق الخارجي للدراسات التربوية والنفسية، وتحتاجان إلى أن تؤخذا في الاعتبار عند تقويم نتائج تلك الدراسات، وهاتان الفئتان هما: الصدق الخارجي الخاص بالأصل، والصدق الخارجي الحاص، والصدق الخارجي الحاص، والصدق الخارجي 1- Christensen, 261-274. 2- MaCmillan & Schumacher, انظر (114-116).

# : Population External Validity بالأصل بالأصل Population External Validity

الصدق الخارجي الخاص بالأصل يقصد به: القدرة على التعميم من العينة التي أجريت عليها الدراسة إلى الأصل (المجموع الكلى من الأفراد) الذي يهتم به الباحث، فالمفحوصون الذين يتضمنهم استقصاء معينا لهم سمات معينة يمكن وصفها على متغيرات معينة مثل: العمر، العرق، الديانة، نوع الجنس، والقدرة، والنتائج التي يتوصل إليها باحث ما يمكن تعميمها فقط على أناس لهم نفس السمات ـ أو على الأقل سمات مماثلة ـ التي لدى العينة المستخدمة في التجربة، ومدى قابلية النتائج للتعميم إلى أناس آخرين هو ما يشار إليه بالصدق الخارجي للأصل.

فإذا ما أجرى باحث ما دراسة معينة على طلاب إحدى الكليات بجامعة القاهرة، فعليه ألا يتوقع أن تعمم تلك النتائج التي يتوصل إليها إلى الكليات الأخرى بنفس الجامعة، أو حتى إلى طلاب كلية مماثلة بالأقاليم أو بالوجه القبلى مثلا. وبطريقة مماثلة، فإن نتائج دراسة معينة تجرى على تلاميذ المدارس الابتدائية تكون غير قابلة للتعميم إلى طلاب المدارس الثانوية، كما أن معالجة معينة قد تكون فعالة مع نوعية معينة من الطلاب، وأقل فاعلية ـ أو غير فعالة ـ مع نوعية أخرى من الطلاب وبطريقة مماثلة، فإن نتائج دراسة معينة أجريت على مفحوصين متطوعين لا يمكن تعميمها إلى مفحوصين آخرين غير متطوعين.

وقد ميز كمب ثورن Kempthorne (عن : Christensen, 262, 263 ) بين نوعين من الأصل، هما : الأصل المستهدف The Target population، والأصل الذي يمكن الحصول عليه تجريبيا The experimentally accessible population.

والأصل المستهدف هو الأصل أو المجموع الأكبر ـ جميع طلاب الكليات مثلا ـ الذي نرغب في تعميم النتائج التجريبية إليه، أما الأصل الذي يمكن الوصول إليه

تجريبيا، فهو الأصل الذي يتيسر للباحث (مثل طلاب الكلية في الجامعة التي يعمل فيها الباحث).

ولتعميم نتائج دراسة معينة إلى الأصل الأكبر (المستهدف)، فإن هناك مرحلتين من الاستدلال يجب على الباحث أن يستخدمهما:

الأولى: على الباحث أن يعمم من العينة إلى الأصل الذى يمكن الوصول إليه تجريبيا، وهذه الخطوة يمكن إنجازها بسهولة لو أن المستقصى اختار عينة بحثه عشوائيا من الأصل التجريبي (الذى يمكن الوصول إليه تجريبيا) وعندما يتم اختيار العينة عشوائيا، فإنها تجب أن تكون ممثلة للأصل الذى اشتقت منه، وذلك في السمات موضع الاستقصاء، ومعنى ذلك أنه عندما نختار خمسين طالبا من جامعة معينة مثلا، ونجرى عليهم تجربة، فإنه يجب أن نكون قادرين على أن نقول: إن النتائج التي سنحصل عليها تمثل سمات طلاب تلك الجامعة.

الثانية: يتطلب الانتقال من التعميم على الأصل التجريبي إلى التعميم على الأصل المستهدف، وعلى الرغم من أن هذا النوع من التعميم يمثل درجة التعميم القصوى التي يرغب الباحث في أن يصل إليها، فإن تلك الخطوة يندر أن تتحقق بدرجة ثقة مقبولة، ويرجع السبب في ذلك إلى أنه من النادر أن يمثل الأصل التجريبي الأصل المستهدف تمثيلا حقيقيا، فعلى سبيل المثال لو افترضنا أننا أجرينا دراسة على الكليات الجامعية كأصل مستهدف، فمن الناحية المثالية، فإننا نرغب في أن نكون قادرين على أن نقول: إن نتائج الدراسة تنطبق على جميع طلاب تلك الكليات؛ ولكى نستطيع أن نقرر ذلك، فإنه يجب علينا أن نختار عينة عشوائية من الأصل المستهدف، ومن النادر أن يستطيع باحث ما تحقيق ذلك، وبناء على ذلك، فإن الباحثين يقنعون في كثير من الأحيان بالاختيار العشوائي للعينة من الأصل الذي يمكن الوصول إليه تجريبيا.

### ٢ ـ الصدق الخارجي التبيؤي: Ecological External Validity

يشير الصدق التبيؤي إلى الظروف التي أجرى فيها البحث، وإلى إمكانية تعميم النتائج إلى ظروف مماثلة، وتتضمن الظروف البحثية عوامل مثل: طبيعة المتغيرات

المستقلة والتابعة، البيئة الفيزيائية، توقيت إجراء البحث بالنسبة لليوم أو السنة، الحساسية للاختيار القبلى أو البعدى، والتأثيرات الناجمة عن وجود الجرب أو المعالجة، ويدخل أيضا في هذه العوامل العامل المعروف باسم تأثير هاوثورن -Haw المعالجة، ويدخل أيضا في هذه العوامل العامل المعروف باسم تأثير هاوثورن عندما وهو نزعة الناس إلى أن يسلكوا بطريقة مختلفة، وذلك عندما يدركوا أنهم موضع فحص في بحث ما، فقد يلجأ المفحوصون إلى إعطاء استجابات ملفقة تتفق مع ما يعرفونه عن أهداف البحث وسماته، وفي ضوء ذلك، فإنهم يحاولون أن يظهروا بشكل جيد، أو أن يكونوا في حالة قلق، أو أن يستجيبوا بأى طريقة أخرى تتفق مع معلوماتهم عن سمات البحث، وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقديم معالجة جديدة لأناس معينين قد يمزق الروتين الذي اعتادوا عليه، وهذه الجدة أو التمزق يمكن أن تحد من قابلية النتائج للتعميم.

ويعنى ذلك أننا يجب أن نعطى قدرا من الاهتمام للبيئة التى تجرى فيها التجربة ماثل للاهتمام الذى يعطى للمفحوصين الذين تجرى عليهم التجربة، فى حالة صدق الاصل يكون الاهتمام منصبا بقدرتنا على التعميم من العينة إلى الاصل أو المجموع الأكبر من الأفراد، أما فى حالة الصدق التبيؤى، فإن الاهتمام يكون منصبا على تعميم النتائج من الظروف البيئية التى أجريت فيها الدراسة إلى ظروف بيئية أخرى، وبقدر ما يكون تأثير المعالجة التجريبية مستقلا عن التأثيرات البيئية المختلفة، فإنه يمكن تعميم نتائج التجربة إلى مواقع أخرى ذات ظروف بيئية مختلفة، ومن المفترض طبيعيا أن يتوافر للتجربة صدق خاص بالأصل وصدق تبيؤى حتى يمكن تعميم النتائج بشكل تام.

وفيما يلي عرض لبعض العوامل التي تؤثر في الصدق الخارجي التبيؤي:

# أ ـ تأثير تداخل المعالجات المتعددة Multiple Treatment Interference:

تشير ظاهرة تداخل المعالجات المتعددة إلى التأثير الذى تحدثه المشاركة في معالجة معينة على المشاركة في معالجة ثانية، أي أن ظاهرة تداخل المعالجات المتعددة تمثل تأثير تسلسل، ومن ثم فإنها تعوق التعميم المباشر لنتائج الدراسة؛ لأنه يصعب عزل تأثير ترتيب الشروط بشكل معين عن تأثير المعالجات نفسها، وفي ضوء ذلك، فإن

أى تعميم لنتائج دراسة معينة يكون مقصورا على التسلسل الذي تمت به إجراءات التجربة.

# ب ـ تأثير هاو ثورن The Hawthorne Effect:

يشير تأثير هاو ثورن إلى تأثر أداء الفرد فى تجربة ما بمعرفته أنه موضع فحص وتجريب، وهذا الأمر يشبه وقوف الفرد أمام كاميرات التليفزيون، فبمجرد أن يعرف الفرد بأنه يقف أمام كاميرات التليفزيون، فإن سلوكه يختلف عن سلوكه فى مواقف الحياة الطبيعية، وبطريقة مماثلة، فإن سلوك الفرد فى موقف تجريبى يختلف عن سلوكه الطبيعي، وهذا الأمر قد يجعل الفرد يمارس أدوارا عديدة وفقا لمتطلبات الموقف.

ظاهرة أخرى مماثلة لتأثير هاوثورن هى تأثير الجدة أو اختراق الروتين، فلو تضمنت المعالجة التجريبية شيئا جديدا أو غير عادي، فإن ذلك قد يؤدى إلى حدوث تأثيرات معينة، أى أن الجدة في حد ذاتها قد تعمل كمتغير دخيل يهدد الصدق الخارجي، وعندما تختفي الجدة فإن تأثير المعالجة قد يختفي.

#### جـ ـ تأثير المجرب The Experimenter Effect:

ناقشنا فيما سبق التأثيرات المحتملة لتحيزات المجرب على نتائج التجربة، أما فيما يتصل بمسألة تعميم النتائج، فإن تأثيرات المجرب تعد عاملا مقيدا لإمكانية تعميم النتائج، وذلك بقدر عدم التحكم في تحيزات المجرب، وبقدر تفاعل نتائج التجربة مع سمات المجرب أو توقعاته، بمعنى آخر، لو أن نتائج التجربة اعتمدت جزئيا على سمات المجرب أو على توقعاته، فإن النتائج تكون قابلة للتعميم على المواقف المماثلة فقط.

#### د ـ تأثير الاختبار القبلي The Pretesting Effect :

يشير تأثير الاختبار القبلي إلى التأثير الذي يحدثه اختبار المفحوصين قبليا على تأثير المعالجة التجريبية، فتطبيق اختبار قبلي يمكن أن يجعل المفحوص حساسا بشكل معين يجعله يتأثر بالمعالجة التجريبية بصورة مختلفة عما لو لم يكن قد اختبر

قبليا، وبالتالى فإن المفحوص الذى يختبر قبليا قد تكون استجابته فى المتغير التابع مختلفة عن استجابة المفحوص الذى لم يختبر قبليا، ويعنى ذلك أن نتائج الدراسة التى يتم فيها اختبار المفحوصين قبليا تكون قابلة للتعميم فقط على أصل يتم اختباره فعليا.

# هـ ـ تأثيرات الفترات الزمنية Time Span Effects :

تشير تلك التأثيرات إلى التفاعل المحتمل حدوثه بين طول الوقت وفاعلية المعالجة التجريبية، فمن الممكن أن يختفى أثر معالجة تجريبية معينة أو يقل أو يتغير بشكل أو بآخر على امتداد الوقت، وقد وجد هذا التأثير بوضوح في الأبحاث الخاصة بتغيير الاتجاهات.

تلك هي بعض المتغيرات الدخيلة المؤثرة في الصدق الخارجي التبيؤي لدراسة ما، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار أن بعض هذه المتغيرات يؤثر أيضا في الصدق الداخلي للدراسات التجريبية.

وكمثال لتلك المتغيرات يمكن أن تكون الدراسات التي يجريها علماء النفس في حجرات صغيرة يكون المفحوص فيها جالسا بمفرده، مثل هذا الإجراء قد يكون ضروويا لحماية الدراسة من مهددات الصدق الداخلي، إلا أنه يكون مقيدا لدرجة التعميم المحتملة؛ وذلك نظرا لأن الطريقة التي يستجيب بها المفحوص في موقف مصطنع قد لا تكون هي نفسها هي الطريقة التي يمكن أن يستجيب بها في ظروف الحياة الطبيعية.

وقد تكمن المشكلة (أى مشكلة التعميم) في عدم تمثيل المعالجة التجريبية البنية الأساسية المفترض وجودها تمثيلا صادقا، وهذا هو ما يطلق عليه كامبل صدق البنية Construt Validity .

وصدق البنية يشير إلى مدى قدرتنا على فهم درجة التعقد المتضمنة في ما يمكن أن نسميه رزمة المعالجة، ونقل ذلك الفهم إلى الموقف التجريبي، وهذه المشكلة تظهر بشكل كبير في تلك البحوث التي تستقصي تأثير منهج جديد أو مجموعة من

المواد التعليمية الجديدة، فنتائج تلك البحوث قد تكون مبشرة، ولكن ما لم يكن هناك دليل على أن تلك البحوث قد استندت إلى بنية قابلة للتعميم، وعلى أن المعالجة واضحة ويمكن فهمها بسهولة... فإن الصدق الخارجي لتلك البحوث يكون محدودا.

فى ضوء ما سبق، يمكن القول: إنه يجب على الباحثين أن يكونوا على وعى بالحدود التعميمية لنتائج دراساتهم، وتحديد درجة تعميم تلك النتائج، تتطلب من الباحثين أن يكونوا قادرين على تفسير تلك النتائج بعمق، وبشكل ملائم تتضح فيه الشروط التي أجريت فيها الدراسة والحدود التي يمكن أن تعمم إليها، ونخلص من ذلك إلى أن قضية الصدق الداخلي والصدق الخارجي للدراسات التربوية والنفسية، يجب أن تكون موضع فهم عميق من قبل الباحثين في تلك المجالات.

#### الملخص:

عرضنا في الصفحات السابقة أهم المتغيرات الدخيلة التي تهدد الصدق الداخلي والصدق الخارجي للدراسات التربوية والنفسية، وقد تمثلت أهم المتغيرات الدخيلة التي تهدد الصدق الداخلي في: الفاصل الزمني، النضج، القياسات، الاختبار، الفنائية (التجريبية)، الانحدار الإحصائي، انتشار المعالجات، الاختبار (القبلي)، القرارت الخاصة بالإحصاء، تحيزات المجرب، تحيزات المستجيب، التعاقب أو التتابع.

كما أوضحنا أيضا وجود فئتين رئيستين من المتغيرات الدخيلة التي يمكن أن تهدد الصدق الخارجي لتلك الدراسات، فهناك صدق خارجي خاص بالأصل، ويقصد به القدرة على تعميم النتائج من العينة التي أجريت عليها الدراسة على الأصل الذي يهتم به الباحث، كما أن هناك الصدق الخارجي التبيؤي، ويتصل بالظروف التي أجرى فيها البحث، وإلى إمكانية تعميم النتائج إلى ظروف مماثلة، وقد ناقشنا بعض العوامل التي تهدد كل من الصدق الخارجي الخاص بالأصل والصدق الخارجي التبيؤي.

# الفصل السابع

# أساليب الضبط التجريبي

#### مقدمة:

تقوم فكرة الضبط التجريبي - أساسا - على اختيار المفحوصين وتوزيعهم على المجموعات، وكذلك توزيع المجربين المجموعات، وكذلك توزيع المجربين بشكل يجعلنا مطمئنين بدرجة كبيرة إلى عدم وجود تحيزات تؤثر في المتغير التابع.

وقد سبقت الإشارة بإيجاز في مكان آخر إلى بعض أساليب الضبط التجريبي، وعلى الصفحات التالية نجد توضيحا أكثر لتلك الأساليب. ويمكن تصنيف أساليب الضبط التجريبية، الضبط التجريبية، وأساليب لضبط العينة والشروط التجريبية، وأساليب لضبط تحيزات المجرين.

# أ - أساليب ضبط العينة والشروط التجريبية:

وهذه الأساليب يمكن تصنيفها إلى فئتين رئيستين: العشوائية، والمزاوجة.

#### ۱ – العشوائية RANDOMIZATION :

العشوائية أسلوب من أساليب الضبط التجريبي، يستهدف تزويد الباحث بتوكيدات بأن المتغيرات الدخيلة – المعروفة وغير المعروفة – لن تؤثر بشكل منظم في نتائج الدراسة، فهي تناظر التأمين، من حيث إنها تعد بمثابة إجراء وقائي ضد مصادر القلق وأنواع المخاطر التي قد تحدث وقد لا تحدث، والتي يمكن أن يكون لها تأثير، ويمكن ألا يكون لها تأثير.

وعلى الرغم من أن استخدام العشوائية، كأسلوب من أساليب الضبط والتحكم، ليس بالأمر الهين، فإنه يفضل أن يتحمل الباحث عناء ذلك الأسلوب؛ كي يكون أكثر اطمئنانا على صدق النتائج التي يتوصل إليها من جراء إجراء تجربته، وحتى في حالة اطمئنان الباحث إلى إمكانية إحداث الضبط التجريبي باستخدام أساليب

أخرى غير العشوائية، فمن الأفضل له أن يلجأ إلى العشوائية؛ خشية وجود متغيرات أخرى دخيلة لم يتمكن من ملاحظتها، أو لم يتوقعها.

وتتطلب العشوائية كأسلوب ضبط وتحكم، أن يختار الباحث المفحوصين عشوائيا من المجتمع الأصلى الذي ينتمون إليه، ويقوم بتوزيعهم عشوائيا على عدد من المجموعات يساوى عدد المعالجات التي سيستخدمها، ثم يقوم بتوزيع المعالجات عشوائيا على مجموعات الدراسة، وهذه المتطلبات وإن كانت تتسم بالمثالية، إلا أن على الباحث أن يحاول الإبقاء عليها قدر الاستطاعة.

وتتميز المشوائية - كأسلوب لاختيار العينات - بعدد من المزايا، منها أنها تضمن لنا إلى حد كبير تمثيل العينة للمجتمع الأصلى الذى اشتقت منه. أما العشوائية كأسلوب للضبط، فإنها تساعد على إزالة أى تأثيرات تحيزية، من شأنها إحداث خلل فى الصدق الداخلى للتجربة، ويرجع السبب فى تلك الميزة للعشوائية إلى أن الاختيار العشوائي للمفحوصين، وتوزيعهم عشوائيا فى مجموعات وتوزيع المعالجات عشوائيا على المجموعات... كل ذلك سيؤدى إلى توزيع المتغيرات الدخيلة على المجموعات الختلفة توزيعا عشوائيا، وبالتالى فإن هذا التوزيع المعشوائي للمتغيرات الدخيلة يؤدى إلى أن تكون تلك المتغيرات ذات تأثيرات متماثلة فى المجموعات المختلفة، ومن ثم فإنها لن تستطيع أن تمارس أى تأثير فارق متماثلة فى المجموعات المختلفة، ومن ثم فإنها لن تستطيع أن تمارس أى تأثير فارق متماثلة فى المجموعات المختلفة، ومن ثم فإنها لن تستطيع أن تمارس أى تأثير فارق

والسؤال الذى يستحق أن يسأل هنا هو: هل يفهم مما سبق أن العشوائية سوف تؤدى - دائما - إلى توزيع متماثل للمتغيرات المطلوب ضبطها في المجموعات المختلفة؟

الإجابة بالنفى، فالعشوائية تؤدى وظيفة الضبط على أساس افتراض معين هو أن الاختيار والتوزيع العشوائي للمفحوصين على مجموعات المعالجة المختلفة تؤدى أيضا إلى توزيع عشوائي للمتغيرات الدخيلة، ومن ثم تحقيق التماثل بين المجموعات، ويزيد من احتمالية حدوث ذلك أن كل فرد وكل متغير دخيل، له فرصة متكافئة في الاختيار والتوزيع العشوائي على المجموعات المختلفة. ولكن نظرا لأن

الصدفة (\*) (الاختيار والتوزيع الذي لايتم وفق نظام محدد) هي التي تحدد توزيع المتغيرات الدخيلة، فإنه يمكن أيضا أن تؤدى الصدفة إلى عدم توزيع مستويات تلك المتغيرات بشكل متماثل في المجموعات المختلفة، فقد يتمركز المستوى الأعلى من متغير دخيل معين في مجموعة معينة، بينما يتمركز المستوى المنخفض من ذلك المتغير في مجموعة ثانية، ومن ثم لاتتماثل المجموعتان بالنسبة لذلك المتغير، وبناء على ذلك، فإن التأثيرات التحيزية يمكن أن تظل قائمة، حتى مع استخدام إجراءات الاختيار العشوائي، وتزداد خطورة تلك التأثيرات التحيزية كلما كان عدد المفحوصين الذين يتعامل معهم الباحث محدودا.

ونخلص - من ذلك - إلى أن العشوائية لاتؤدى في جميع الأحوال إلى توزيع المتغيرات الدخيلة (بمستوياتها المختلفة) توزيعا متماثلا في كل مجموعات المقارنة، ومع ذلك فإن الاختيار العشوائي يقلل بصفة عامة من احتمالات التحيز في الاختيار والتوزيع.

ومعنى ذلك أن العشوائية - كأسلوب من أساليب الضبط - ذات درجة فاعلية مقبولة للتحكم في المتغيرات الدخيلة - المعروفة منها وغير المعروفة - وذلك على عكس أساليب الضبط الأخرى، التي قد تمكننا من التحكم في المتغيرات الدخيلة المعروفة فقط، بينما لاتمكننا تلك الأساليب من التحكم في المتغيرات الدخيلة المجهولة (بالنسبة للباحث)؛ ولذا فإن على الباحث أن يحاول استخدام العشوائية ماأمكنه ذلك، حتى في حالة استخدامه أساليب ضبط أخرى.

### ٢ - المزاوجة (المناظرة) MATCHING:

أوضحنا في الصفحات السابقة أن العشوائية تعد أسلوبا ملائما من أساليب الضبط التجريبي، فهي تعد بمثابة إجراء وقائي يحقق الصدق الداخلي للدراسة

<sup>( \* )</sup> تجدر الإشارة هنا إلى أن - الله سبحانه وتعالى - قد قدر سننا ونواميس دقيقة تجرى كل ظاهرة من ظواهر الكون، مادية كانت أو غير مادية، وفقا لها، ومن ثم فإنه لامجال للعشوائية أو الصدفة في هذا الكون. واستخدام كلمات مثل العشوائية هنا يتم بشكل مجازى؛ للتعبير عن توزيع السمات المختلفة بدرجات متفاونة، وفقا لأقدار قدرها الله سبحانه وتعالى، أما الصدفة فلا مكان لها في الكون، والمناقشة الموضحة في المتن تبرز ذلك.

التجريبية، ذلك أنها تجعل الباحث مطمئنا إلى أن أى فروق تحدث فى المتغير التابع (المعتمد) ترجع إلى التغييرات التي حدثت فى المتغير المستقل، أو إلى الفروق بين مستويات المتغير المستقل، وليس إلى أى متغيرات أخرى دخيلة.

إلا أنه في بعض الأحيان يكون التأثير المحتمل للمتغير المستقل في المتغير التابع صغيرا، وفي هذه الحالة فإننا نرغب في زيادة درجة حساسية التجربة، من أجل إبراز تلك الفروق الصغيرة.

ولتحقيق ذلك الهدف – أى هدف زيادة درجة حساسية التجربة – فمن الضرورى تقليل تباين الخطأ، وهذا التقليل لتباين الخطأ يمكننا – كما سبقت الإشارة في الفصل السابق – من تبين الفروق الصغيرة في المتغير التابع، وتعد المزاوجة واحدة من أفضل الأساليب التي يمكن استخدامها لتقليل تباين الخطأ، فعن طريق المزاوجة نستطيع أن نكافئ بين المفحوصين في المجموعات المختلفة، وذلك على أساس المتغيرات الدخيلة التي يحتمل أن تؤثر في الصدق الداخلي للتجربة.

وبذلك فإننا نستطيع تثبيت تأثير تلك المتغيرات الدخيلة، فلو استطعنا على سبيل المثال، تضمين مجموعات الدراسة المختلفة أفرادا ذوى مستوى ذكاء متماثل، فإن ذلك يعنى أن الذكاء - كمتغير دخيل في تلك الحالة - يعد تأثيره ثابتا في تلك المجموعات.

على أية حال، فإن المزاوجة يصعب أن تحل محل العشوائية كأسلوب ضبط؟ وذلك لأنه ليس من اليسير تحقيق المزاوجة التامة بالنسبة لكل أو حتى معظم المتغيرات الدخيلة المحتملة، أما في حالة محدودية عدد المتغيرات الدخيلة المحتملة، فإن المزاوجة يمكن أن تكون بمثابة أسلوب ملائم لتحقيق الضبط، كما يمكن أيضا دمج العشوائية والمزاوجة معا، وبشكل معين، لتحقيق الضبط التجريبي.

ويمكن تحقيق المزاوجة بواسطة عدد من الأساليب، منها:

### ١ - تثبيت قيمة أو مستوى المتغير الدخيل في المجموعات المختلفة:

ويقصد بذلك تضمين مجموعات الدراسة المختلفة أولئك المفحوصين الذين يتوافر لديهم نفس القيمة أو المستوى، أو الدرجة أو النوع من المتغير الدخيل. ويعنى ذلك: أن نختار فقط المفحوصين المتماثلين من حيث درجة توافر المتغير الذى نرغب في تثبيت أثره، ونقوم بتوزيعهم على مجموعات المعالجة المختلفة توزيعا عشوائيا، فلو كان نوع الجنس هو المتغير الدخيل الذى نرغب في ضبطه، فيمكننا أن نقصر الدراسة على الذكور أو الإناث فقط، ولو كان المستوى الاقتصادى هو المرغوب ضبطه، فيمكننا أن نقتصر على اختيار مفحوصين من ذوى مستوى اقتصادى متماثل، وتوزيعهم على مجموعات المعالجة المختلفة، وهكذا يساعدنا ذلك الأسلوب على استخدام عينة ذات درجة تجانس كبيرة، طالما أن المفحوصين يتوافر لديهم نفس القدر من المتغير المطلوب ضبطه.

وعلى الرغم من تلك المزايا التى يحققها ذلك الأسلوب، فإن له بعض المشكلات، منها أن حجم الأصل الذى تشتق منه عينة البحث يقل؛ مما قد ينجم عنه صعوبة الحصول على أعداد كافية من المفحوصين، ويستتبع ذلك أن النتائج التى نحصل عليها من الدراسة تكون ذات درجة تعميم محدودة.

### ٧ - تضمين المتغير الدخيل في تصميم البحث:

فى هذه الحالة يتم تضمين المتغير الدخيل بقيمه أو مستوياته المختلفة فى تصميم البحث، فبدلا من اختيار مستوى معين من مستويات المتغير وتثبيته فى المجموعات المختلفة، فإن الباحث يختار جميع قيم أو مستويات المتغير الدخيل، ويدمجها فى تصميم البحث، بحيث يصبح المتغير الدخيل (سابقا) جزءا أساسيا من التصميم التجريبي، يخضعه الباحث للدراسة؛ لتحديد أثره فى المتغير التابع، أى أن المتغير الدخيل يصبح واحدا من المتغيرات المستقلة، التى تسعى الدراسة إلى تحديد أثرها فى المتغير التابع.

وعلى سبيل المثال، فإننا فى أسلوب تثبيت مستوى المتغير الدخيل، نقوم بتثبيت نوع الجنس، أو المستوى الاقتصادى، أو مستوى الذكاء... إلخ، أما فى أسلوب تضمين المتغير الدخيل فى تصميم البحث، فإننا ندمج نوع الجنس، أو المستوى الاقتصادى، أو مستوى الذكاء فى تصميم البحث، ولتوضيح ذلك نفترض أننا أردنا أن نجرى تجربة لدراسة تأثير ثلاث طرق تعليمية على تحصيل التلاميذ، وأن هناك مؤشرات بأن نوع الجنس يمكن أن يكون متغيرا دخيلا، ولإجراء مثل هذه الدراسة مؤشرات بأن نوع الجنس يمكن أن يكون متغيرا دخيلا، ولإجراء مثل هذه الدراسة

يمكننا أن نثبت نوع الجنس بأن نجرى الدراسة على ذكور فقط أو إناث فقط.

والبديل الآخر هو أن نضمن نوع الجنس في تصميم البحث، وذلك بأن نختار سبت مجموعات: ثلاث للذكور، وثلاث للإناث، ونقدم لمجموعة من مجموعات الذكور الطريقة الأولى، ولمجموعة أخرى الطريقة الثانية، وللمجموعة الثالثة الطريقة الثالثة، ويتم إجراء نفس الشيء مع مجموعات الإناث.

بديل ثالث، هو الاقتصار على ثلاث مجموعات فقط، كل مجموعة منها يكون نصفها من الذكور والنصف الآخر من الإناث، على أن يؤخذ ذلك في الاعتبار عند المقارنة بين الطرق الثلاثة.

ومتغير مثل نوع الجنس يعد متغيرا بسيطا، فهو يتكون من فئتين فقط، أما في حالة متغير مثل الذكاء، فإن الأمر يصبح أكثر تعقيدا، وذلك لتعدد قيم أو مستويات الذكاء، وفي حالة رغبتنا في إدماج ذلك المتغير - إذا ما اعتبرناه متغيرا دخيلا - فيمكن تصنيف المفحوصين وفقا لمستويات ذكائهم إلى أربعة مستويات مثلا، وبعد ذلك يتم توزيع المفحوصين من ذوى الذكاء المرتفع (الإرباعي الأعلى) عشوائيا على المجموعات الثلاث ونفس الشيء يحدث مع المفحوصين، من ذوى مستويات الذكاء الأخرى.

والشكل التخطيطي التالي يوضح مثل هذا التصميم التجريبي.

| ٣ | ۲ | ١ | الذكاء / المجموعة |
|---|---|---|-------------------|
|   |   |   | الإرباعي الأعلى   |
|   |   |   | الإِرباعي الثاني  |
|   |   |   | الإرباعي الثالث   |
| , |   |   | الإِرباعي الأدني  |

شكل (٧): تصميم تحريبي بسيط يزاوج في مجموعاته الذكاء كمتغير دخيل طريقة التعليم

مثل هذا التصميم يحتاج إلى وجود ١٢ خلية، وهو يمكننا من المقارنة بين أثر الطرق الثلاثة، وكذلك بين أثر مستويات الذكاء، كما يمكننا من دراسة أثر التفاعل، بين الطريقة والذكاء على التحصيل.

ویزداد الأمر تعقیدا لو أردنا ضبط نوع الجنس والذكاء كمتغیرین دخیلین فی آن واحد. فی هذه الحالة یمكن أن یكون تصمیم البحث كما هو موضح فی شكل(۸).

|   | بنات | , . | بنين |   |   | نوع الجنس        |  |
|---|------|-----|------|---|---|------------------|--|
| ٣ | ۲    | ١   | ٣    | ۲ | ١ | الذكاء والطريقة  |  |
|   |      |     |      |   |   | الإرباعي الأعلى  |  |
|   |      |     |      |   |   | الإِرباعي الثاني |  |
| · | · .  |     |      |   |   | الإِرباعي الثالث |  |
|   | # _  | 1   |      |   |   | الإِرباعي الأدني |  |

شكل (٨): تصميم تحريبي يزاوج في مجموعاته متغيري نوع الجنس والذكاء كمتغيرين دخيلين

لإعداد مثل هذا التصميم الموضح في شكل ( ٨ ) فإن الباحث يقوم باتباع التالي: ١ - تصنيف المفحوصين إلى بنين وبنات.

٢ - تحديد مستوى ذكاء كل مفحوص.

٣ - توزيع المفحوصين عشوائيا على المجموعات المختلفة، وفقا لنوع الجنس ومستوى الذكاء، فالبنون الذين يقعون في الإرباعي الأعلى من حيث الذكاء، يوزعون عشوائيا على مجموعات البنين الثلاثة ويتم نفس الشيء مع البنات، ثم يكرر.

نفس الإجراء مع بقية المفحوصين من ذوى مستويات الذكاء المختلفة.

٤ - يتم تطبيق طرق التعليم الثلاثة على المجموعات المختلفة، ويتم حساب الفروق فى التحصيل بين البنين والبنات ككل، أو بين البنين والبنات الذين يقعون فى مستوى ذكاء متماثل، أو نوجد تأثير الطريقة الواحدة فى تحصيل التلاميذ من ذوى مستويات ذكاء مختلفة، أو نوجد تأثير التفاعل بين الطريقة والذكاء على تحصيل التلاميذ . . . إلخ.

وكما هو واضح، فإن درجة تعقد التصميم تتزايد بزيادة عدد المتغيرات الدخيلة التي نرغب في مزاوجتها بإدماجها في التصميم، كما أننا قد نواجه صعوبة عدم توافر العدد الكافي من المفحوصين، الذين نريد مزاوجتهم على تلك المتغيرات.

وعموما، فإن هذا الأسلوب من أساليب الضبط يعد مفيدا في زيادة درجة حساسية التجربة، وتزداد قيمة هذا الأسلوب في حالة ما إذا كان الباحث يستهدف تحديد الفروق التي تسببها المستويات المختلفة للمتغير الدخيل، أو يستهدف التعرف على التفاعل بين مستويات المتغير الدخيل، ومتغير مستقل آخر.

### ٣ – مساواة المفحوصين:

يماثل هذا الأسلوب ما سبق أن أشرنا إليه في الأسلوب السابق، الخاص بتضمين المتغير الدخيل في التصميم البحثي، من حيث إن كلا منهما يسعى لإيجاد تكافؤ بين المجموعات المختلفة فيما يتصل بمستويات المتغيرات الدخيلة التي يحتمل أن تؤثر في الصدق الداخلي للتجربة.

إلا أن الفرق بين الأسلوب الحالى والأسلوب السابق هو أنه فى حالة تضمين المتغير الدخيل فى التصميم البحثى، فإننا نحاول أن نتعزف على المتغير (أو المتغيرات) الدخيل، ونحدد مستوياته، ثم ندمجه فى التصميم البحثى كمتغير مستقل، ولتحقيق ذلك فإننا نبحث عن الأفراد الذين يمكن مزاوجتهم فى مستويات ذلك المتغير الذى أصبح متغيرا مستقلا.

أما في حالة الرغبة في مساواة المفحوصين، فإننا نتخذ نقطة بداية مختلفة وإن كانت النتيجة النهائية واحدة في الحالتين، ففي هذا الأسلوب فإننا لا ندمج المتغير الدخيل فى التصميم البحثى، وإنما نزاوج المفحوصين على المتغير الذى نريد ضبطه، معنى آخر، فإنه عندما يكون لدينا عدد من المفحوصين نريد توزيعهم على مجموعات المعالجة المختلفة، فإننا نحدد فى البداية المتغير أو المتغيرات الدخيلة التى نرغب فى مزاوجتهم عليها، وبعد ذلك نحدد مدى توفر كل متغير من تلك المتغيرات فى المفحوصين، وعندما نكافئ المفحوصين وفقا لهذه المتغيرات، فإننا نوزعهم على مجموعات مختلفة بشكل يضمن لنا تكافؤ تلك المجموعات، وتوجد طريقتان لمساواة المفحوصين، وهما:

### الأولى: الضبط الدقيق PRECTSTON CONTROL :

يعتمد ذلك الأسلوب على المزاوجة بين المستجيبين في المجموعات المختلفة - على الساس حالة مقابل حالة - في كل متغير من المتغيرات الدخيلة في المجتمع المحتمل أن يكون لها تأثير على الصدق الداخلي للتجربة .

لو كان المتغير الدخيل المطلوب ضبطه هو الذكاء، وكان عدد مجموعات المعالجة أربعة، فإننا نقوم بتحديد مستويات ذكاء المفحوصين لكى نحصل على أربع مجموعات متكافئة من حيث مستوى الذكاء، بمعنى آخر، فإن تضمنت إحدى المجموعات مفحوصا مستوى ذكائه ٥٥ مثلا، فإن كل مجموعة من المجموعات الثلاث الأخرى يجب أن تتضمن مفحوصا مستوى ذكائه ٥٥، وهكذا بقية مستويات الذكاء.

أما لو كان لدينا أكثر من متغير دخيل، فإن الأمر يزداد تعقيدا، فلو اعتبرنا نوع الجنس متغيرا دخيلا آخر إلى جانب الذكاء، فإن كل مجموعة من مجموعات المعالجة، يجب أن تتضمن مفحوصين متماثلين من حيث نوع الجنس والذكاء، بمعنى أنه لو تضمنت إحدى المجموعات طالبا مستوى ذكائه ٩٥، فيجب أن تتضمن كل مجموعة من المجموعات الأخرى طالبا مماثلا (أى من حيث نوع الجنس والذكاء).

ويتسم ذلك الأسلوب بميزة كبيرة، وهي زيادة درجة حساسية التجربة، ذلك أن مساواة المفحوصين في المجموعات المختلفة موضع الدراسة تجعل الباحث مطمئنا إلى تماش تلك المحموعات، ومن ثم فإن أى تغييرات تحدث فى المتغير التابع، يمكن عزوه إلى المتغير المستقل، وليس إلى أى متغيرات أخرى دخيلة. إلا أن ذلك يتطلب من الباحث أن بكون قادرا على تحديد تلك المتغيرات (الدخيلة) ذات الصلة بالمتغير التابع، حتى يساوى بين المفحوصين على أساس تلك المتغيرات.

أما إذا ما قام الباحث بمزاوجة الباحثين على أساس متغيرات لاترتبط كثيرا بالمتغير النابع، فإن ذلك يعد إهدارا للوقت، ويرى كيرلنجر KERLINGER أن المتغير الدخيل الذي نرغب في مساواة المفحوصين على أساسه يجب أن يكون مرتبطا بالمتغير التابع (أي له تأثير عليه) بمعامل ارتباط لايقل عن ٥٠٠.

ومع أهمية هذا الأسلوب في المساواة بين المفحوصين، فإن هناك بعض المشكلات التي تصاحب استخدامه.

المشكلة الأولى: هي صعوبة تحديد أكثر المتغيرات (الدخيلة) ارتباطا بالمتغير التابع، وذلك حتى يمكن مساواة المفحوصين على أساسها، والصعوبة ترجع في بعض الأحيان إلى وجود متغيرات دخيلة ذات درجة ارتباط كبيرة بالمتغير التابع، ومع ذلك فإن الباحث لاينتبه إليها، وفي أحيان أخرى، فإن الصعوبة يكون سببها قيام الباحث بمساواة المفحوصين على متغيرات دخيلة ذات درجة ارتباط محدودة بالمتغير التابع.

المشكلة الثانية: في استخدام هذا الأسلوب هي تزايد درجة تعقد الموقف، كلما زاد عدد المتغيرات المطلوب مساواة المفحوصين فيها، فكلما زاد عدد تلك المتغيرات، فإن عدد المفحوصين الذين سيتم الاختيار من بينهم يتزايد أيضا، فعملية المزاوجة بين المفحوصين في متغير واحد تعد بسيطة نسبيا، وعندما يرغب في المزاوجة بين المفحوصين في متغيرين، فإن الأمر يصبح أكثر تعقيدا، وكلما زاد عدد المتغيرات الدخيلة المطلوب مزاوجة المفحوصين فيها، فإن الصعوبة تزداد، فكيف يمكننا مثلا اختيار أربعة مفحوصين ذكور في سن ١٣، وفي الصف الثاني الإعدادي ومن أسرة ذات مستوى اقتصادي متوسط، وتكون الأم متوفاة، ويكون ذكاء هؤلاء الأولاد ذات مستوى اقتصادي متوسط، وتكون الأم متوفاة، ويكون ذكاء هؤلاء الأولاد

يكون المطلوب إيجاد ٢٠٠ مفحوص لتوزيعهم في أربع مجموعات بحيث يكون كل مفحوص في كل مجموعة له نظير في المجموعات الثلاث الأخر.

مشكلة أخرى في استخدام هذا الأسلوب: هي أن إمكانية تعميم نتائج الدراسة التي تستخدم الضبط الدقيق تكون محدودة، فنلفترض أن استخدام مثل هذا الأسلوب أدى إلى أن تصبح عينة الدراسة مكونة من مفحوصين تتراوح أعمارهم بين ٢٠، ٣٠ سنة، ومؤهلين تأهيلا جامعيا، يعنى ذلك أن النتائج التي تتوصل إليها من مثل هذه الدراسة يمكن تعميمها فقط على أفراد مماثلين لعينة الدراسة.

مشكلة أخيرة في استخدام مثل هذا الأسلوب: هي صعوبة المزاوجة على بعض المتغيرات لصعوبة التحديد الدقيق لقيم أو مستويات تلك المتغيرات، فلو كانت الدراسة تستهدف مثلاً: مساواة المفحوصين على أساس مقدار العلاج النفسي الذي تعرضوا له، فقد يصعب تحديد ذلك المقدار عند كل مفحوص، ومن ثم فإن عملية المساواة في تلك الحالة يكون مشكوكًا فيها.

نخلص من ذلك إلى أنه في حالة رغبة الباحث في استخدام ذلك الأسلوب، فإنه يجب أن يوازن بين مزاياه وعيوبه، ثم يقرر في النهاية ما إذا كان ذلك الأسلوب هو أفضل الأساليب، أم يجب أن يتخلى عنه ليستخدم أسلوبا آخر.

### الثانية: ضبط التوزيع التكرارى:

#### 1- FREQUENCY DISTRIBUTION CONTRAL

يعد الضبط الدقيق أسلوبا جيدا لزيادة درجة حساسية التجربة، إلا أنه مما يعيب ذلك الأسلوب، هو فقدنا العديد من الأفراد الذين لايمكن مساواتهم على المتغيرات الدخيلة ذات الصلة بالمتغير التابع، ويتميز أسلوب ضبط التوزيع التكراري بإمكانية التغلب على تلك الصعوبة، مع الاحتفاظ ببعض مزايا المزاوجة.

وضبط التوزيع التكرارى أسلوب لمساواة المفحوصين على المتغيرات الدخيلة، وذلك على أساس «إجمالي» وليس على أساس «حالة مقابل حالة» فلو كان الذكاء هو المتغير الذى نريد مساواة المفحوصين على أساسه، وكان لدينا مجموعتان أو أكثر، فإن « متوسط » ذكاء المفحوصين في كل مجموعة يجب أن يكون مماثلا

لا متوسط « ذكاء المفحوصين في المجموعات الأخرى، وفي حالة ما إذا كان المستوى الاقتصادي متغيرا آخر نريد مساواة المفحوصين عليه ، بالإضافة إلى متغير الذكاء ، فإن متوسط المستوى الاقتصادي في كل مجموعة ، يجب أن يكون مماثل لـ «متوسط» المستوى الاقتصادي في المجموعات الأخرى، وذلك بالإضافة إلى تماثل «متوسطات» الذكاء في تلك المجموعات ، ولايقتصر تماثل تلك المجموعات على المتوسطات فقط، وإنما يجب أن تتماثل تلك المجموعات في الانحراف المعياري، والالتواء . . . إلخ .

وفى هذا الأسلوب يقوم الباحث باختيار مجموعة من المفحوصين، ويجرى عليهم القياسات الخاصة بكل متغير من المتغيرات الدخيلة ذات الصلة بالمتغير التابع، ويقوم بحساب متوسط درجات المفحوصين والانحرافات المعيارية لتلك الدرجات، وذلك بالنسبة لكل متغير من تلك المتغيرات، بعد ذلك يقوم الباحث باختيار مجموعة (أو مجموعات) من المفحوصين لها نفس سمات المجموعة الأولى من حيث متوسطات الدرجات وانحرافاتها المعيارية على كل متغير.

وهذا الأسلوب يمكننا من الاحتفاظ بعدد أكثر من المفحوصين، وذلك على عكس ما كان يحدث في الضبط المتقن (أو الدقيق) الذي يلجأ إليه الباحث إلى مزاوجة الحالات على نحو فردى. أي أن أسلوب ضبط التوزيع التكراري أكثر مرونة من أسلوب الضبط الدقيق.

ومع ذلك، فإن هناك نقطة ضعف رئيسة في أسلوب ضبط التوزيع التكرارى، فعندما يكون لدينا أكثر من متغير نريد مزاوجة الأفراد عليه، فإن عملية المزاوجة قد تكون غير دقيقة، فقد يكون متوسط ذكاء المفحوصين في كل مجموعة متماثل، ونفس الشيء في المستوى الاقتصادى، وتأهيل الوالدين، والسن، والاتجاهات، إلا أن ذلك لايعنى أن التلاميذ المتماثلين في الذكاء في كل مجموعة سيتوافر لديهم التماثل في بقية المتغيرات، فقد يكون لدينا تلميذ في إحدى المجموعات ذا مستوى ذكاء مرتفع، ومستوى اقتصادى منخفض، بينما نجد التليمذ المناظر له في إحدى المجموعات الأخرى من حيث الذكاء ذا مستوى اقتصادى مرتفع، والعكس قد يكون صحيحا أيضا مع المتغيرات الأخرى، ويعنى ذلك: أن التماثل لايتم هنا على أساس

حالة مقابل حالة في كل المتغيرات، وإنما يتم على أساس إجمالي لكل متغير من المتغيرات الدخيلة.

### ب - أساليب ضبط تحيزات المفحوصين:

سبقت الإشارة إلى أنه من الصعب أن ننظر إلى المفحوص على أنه إنسان محايد يستجيب للتعليمات المعطاة له بشكل مباشر دون أن يكون له تحيزاته الحاصة، فالمفحوص يحاول من جانبه أن يتعرف على دوافع المجرب، كما أنه يتأثر بسمات المجرب، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يحاول أن يستدل من أى إلماعات تظهر في الموقف التجريبي على موجهات تمكنه من الاستجابة للموقف بشكل معين، يتصور أنه الاستجابة التي يرغبها الباحث، والدافع الأساسي وراء ذلك هو رغبة المفحوص بأن يظهر في التجربة على أفضل نحو ممكن.

واستجابة المفحوص - لسبب أو لآخر - بشكل يحيد عن الشكل الذي توضحه تعليمات هذه الاستجابة، تهدد الصدق الداخلي للتجربة.

ولتقليل تحيزات المفحوصين، فإن هناك بعض الأساليب التي يمكن للمجرب أن يستحدمها. ومن هذه الأساليب:

# ١ - استخدام نموذج العلاج الوهمي ( \* ) المزدوج ( نموذج البلاسيبو ) :

#### 1- THE DOUBLE BLIND PLACEBO MODEL

يتطلب استخدام نموذج العلاج الوهمى المزدوج إعداد معالجات تبدو متماثلة بالنسبة للمفحوصين في كل السمات مع عدم إعلام المجرب بالمجموعة التي ستتلقى العلاج الوهمي، أو بالمجموعة التي ستتلقى المعالجة التجريبية.

ويشيع استخدام هذا النوع من أساليب الضبط في البحوث التي تجرى لدراسة أثر

<sup>( \* )</sup> تعريف العلاج الوهمي قاموسيا:

Placebo: A Preparation containing no medication and administered to subjects though subjects are led to believe that the preparation does in fact contain the medication..

العلاج الوهمي (البلاسيبو): عبارة عن إعداد مستحضر لايتضمن أي علاج، ويعطى للمفحوصين مع توجيههم إلى الاعتقاد بأن ذلك المستحضر يتضمن العلاج المطلوب.

أنواع معينة من العقاقير في علاج بعض الأمراض، وفي مثل هذه الدراسات تعطى إحدى المجموعات (المجموعة التجريبية) العلاج الحقيقي، أما المجموعة الثانية فتعطى علاجا وهميا يتمثل في دواء له نفس المظهر الخارجي للدواء الحقيقي، ولكنه لا يحتوى علاجا فعليا (كأن يعطى أفراد المجموعة شرابا ملحيا مثلا)، فإذا وجدت فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية، فإن ذلك يمكن أن يؤخذ كدليل على فعالية ذلك الدواء، أما في حالة عدم وجود فروق دالة بين المجموعتين، فإن التأثير العلاجي في هذه الحالة يمكن عزوه إلى العوامل النفسية الناجمة عن شعور المريض بأنه يتناول علاجا يعتقد في فاعليته.

وترجع تسمية ذلك النموذج بالنموذج المزدوج للعلاج الوهمى إلى أن عملية التعمية لاتقتصر على المفحوصين، وإنما تمتد أيضا إلى المجربين، ففى حالة المفحوصين فإن أيا منهم لايدرى أنه يتلقى علاجا وهميا أو حقيقيا، وإنما يتصورون جميعا أنهم يتلقون علاجا حقيقيا، أما بالنسبة للمجربين، فإن أيا منهم لايدرى أن هناك علاجا وهميا يقدم، وهميا يقدم لإحدى المجموعات، وإن كان على دراية بأن هناك علاجا وهميا يقدم، ولكنه لايعرف ما إذا كانت المجموعة التي يقوم بالتجريب عليها هي التي تتلقى العلاج الحقيقي أو الوهمي.

ويعنى ذلك أن هذا الأسلوب يعد أسلوبا من أسالبب ضبط تحيزات المحربين، بالإضافة إلى كونه أسلوبا من أساليب ضبط تحيزات المفحوصين، ذلك أن استخدام هذا الأسلوب يحد - إن لم يكن يمنع - من تكوين أى تأثيرات تحيزية من جانب المفحوصين أو المجربين.

وعلى الرغم من أهمية ذلك الأسلوب - كأسلوب من أساليب ضبط المتغيرات للمفحوصين والمجربين - فإن العديد من الدراسات التجريبية، لايمكن تطبيق ذلك الأسلوب فيها، فإذا ما كانت الدراسة التجريبية مهتمة بدراسة تأثير طريقتى تدريس معينتين على تلاميذ الصف الثاني الثانوي، فإنه لابد من وجود تباين تجريبي واضح بين الطريقتين، أي: أن التماثل (الوهمي) في المعالجة في مثل هذه الدراسة أمر غير وارد؛ وبناء على ذلك فإن هذا الأسلوب لايصلح للاستخدام إلا في عدد محدود من الدراسات، وهي التي تتطلب إشعار مجموعة معينة من المفحوصين بأنهم يتلقون

نفس العلاج الذي يتلقاه زملاء لهم في مجموعة أخرى، وهذه الدراسات غالبا ما تُوجد في مجالات العلاج النفسي.

### ٢ - المخادعة (أو التضليل) Deception:

تستخدم المخادعة أو التضليل لمعالجة مشكلة تحيزات المفحوصين، ويتمثل هذا الأسلوب في تزويد المفحوصين بغرض لا يتصل بالغرض الحقيقي من إجراء الدراسة، والمخادعة بذلك تعد النظير المعرفي COGNITIVE ANALOGY للعلاج الوهمي (البلاسيبو) ففي نموذج العلاج الوهمي، فإن المستجيبين لا يعرفون أن هناك علاجا وهميا يتلقاه البعض منهم، وفي نموذج المخادعة فإنهم يتلقون معلومات زائفة عن الغرض من الدراسة.

والسؤال الذي يمكن لأى منا أن يسأله هنا هو: هل من الأفضل خداع المبحوثين (بإعطائهم أغراضاً لاتتصل بالدراسة) أم نكتفي بالإحجام عن إعلام هؤلاء المبحوثين بالأساس المنطقي للدراسة أو أغراضها؟

يرى بعض علماء المناهج أن تزويد المبحوثين بغرض زائف، ولكنه مقبول - ظاهريا - يمكن أن يشبع فضول هؤلاء المبحوثين، وهو الأمر الذى يجعلهم لايحاولون استبيان الغرض من التجربة، ويجعل كلا منهم يستجيب للمعالجة في ضوء استنتاجاته الخاصة، ومع ذلك فإن تزويد المبحوثين بغرض الدراسة لا يمنعهم من محاولة استنباط فروضهم الخاصة، والاستجابة وفقا لتلك الاستنباطات، وهو الأمر الذي يهدد الصدق الداخلي للتجربة.

## ٣ - التجربة التنكرية (المستترة) DISGUISED EXPERIMENT:

التجربة التنكرية هى تلك التى تجرى فى بيئة معينة لايعرف فيها المبحوثون أنهم موضع دراسة، ويعنى ذلك أن إجراءات معينة يجب أن تتخذ بحيث يتم تقديم المتغير المستقل، وملاحظة المتغير التابع دون إعلام المبحوث أنه موضع تجريب، فعلى سبيل المثال: يمكن أن يقوم المجرب ومساعد له بإجراء حوار بينهما حول قضية معينة، وذلك فى وجود شخص آخر هو المبحوث الذى يريدان الحصول على استجابته حول تلك القضية، ويتجاذب المجرب ومساعده أطراف الحديث بشكل يبدو

طبيعيا، حتى يدفعا المبحوث (الذى لايدرى فى الواقع أنه مشارك فى دراسة) إلى التحدث فى تلك القضية، وبذلك يمكننا أن نحصل على استجابة طبيعية من المبحوثين.

وتعد التجربة التنكرية أسلوبا جيدا من أساليب التحكم في تحيزات المفحوصين، ومع ذلك، فإن هناك بعض المشكلات المتصلة باستخدام مثل هذا النوع من أساليب الضبط وهي:

أولا: يوجد العديد من الدراسات التي يصعب إجراؤها بهذا الشكل المستتر.

ثانيا: تتطلب التجارب التنكرية أن تجرى في مواقف الحياة الطبيعية، وهو أمر يصعب تحقيقه في العديد من الدراسات والبحوث التربوية والنفسية.

ثالثا: هناك البعد الأخلاقي في مثل هذه الدراسات، فمن حق المبحوث أن يكون على علم أنه يشارك في تجربة معينة، ومن حقه أن يعتذر عن عدم المشاركة، ولكن الوضع هنا مختلف، فالمبحوث لايدري أنه في موقف تجريبي، ولايدري أنه يشارك في دراسة بحثية.

### \$ - القياس المستقل للمتغير التابع:

#### 1- INDEPENDENT MEASUREMENT OF THE DEPENDENT VARIABLE

يتطلب هذا الأسلوب أن يقوم المجرب بإجراء تجربته في بيئة معينة، ثم يقيس المتغير التابع في بيئة بعيدة تماما عن البيئة التي قدم فيها المتغير المستقل، وبمعنى آخر، فإن المجرب في هذه الحالة يقوم بتقديم المتغير المستقل في تجربة معينة، ويقيس المتغير التابع في موقف آخر غير متصل بالتجربة التي أجراها.

وكمثال لهذا الأسلوب، يمكن أن يكون إجراء تجربة يتم فيها تقديم حوافز معينة (عينية أو معنوية) للمفحوصين مقابل أن يقرروا أن مهمة ما قاموا بأدائها مملة وغير مشوقة، وبعد أن يقوم المفحوصون بأداء المهمة المطلوبة منهم، ويتصورون أنهم قد أتموا التجربة، يطلب منهم أن يشاركوا في دراسة أخرى تقوم بها مجموعة أخرى من الباحثين، وهذه الدراسة الأخرى هي في الواقع دراسة وهمية معدة لقياس اتجاهات المفحوصين نحو المهمة التي أتموها في التجربة الأولى.

مثل هذا الأسلوب يؤدى إلى تقليل تحيزات المفحوصين إلى أقل حد ممكن؛ لأنهم سوف يتصورون أنهم يشاركون في دراسة أخرى لاعلاقة لها بالدراسة الأولى، ومن ثم فإن استجاباتهم ستكون طبيعية، أى أن هذا الأسلوب يسهم في تقليل تأثير تحيزات المبحوثين على نتائج التجربة.

وعلى الرغم من أهمية هذا الأسلوب في ضبط تحيزات المبحوثين، فإِن هناك أيضا بعض المشكلات المتصلة باستخدامه .

ومن هذه المشكلات أن المتغير التابع يجب أن يكون قابلا لأن يقاس بمعزل عن المتغير المستقل، وهو شرط لاتستطيع العديد من الدراسات التربوية أن يفي به، حيث إن المتغير المتغير المستقل في معظم الدراسات التربوية والنفسية.

وهناك أيضا مشكلة أخرى سبق الإشارة إليها، وهي خاصة بالأبعاد الأخلاقية في إجراء البحوث، وذلك أن المبحوثين في هذه الحالة لايتم إعلامهم بالغرض الحقيقي من مشاركتهم في التجربة الثانية.

### جـ- أساليب ضبط تحيزات المجربين:

تحيزات المجرب هى: تلك التأثيرات التحيزية غير المقصودة التى تعزى إلى المجرب (من حيث سماته أو توقعاته أو ذاكرته ... إلخ) وتؤثر فى نتائج التجربة، ويعنى ذلك أن المجرب لايمكن النظر إليه كعنصر محايد فى الموقف التجريبي، بل هو مصدر فعال – وإن كان كامنا – من مصادر التحيز، والذى يؤثر بدوره فى الصدق الداخلى للتجربة، وفيما يلى بعض الأساليب التى يمكن استخدامها فى ضبط تحيزات المجرب:

### ۱ - ضبط أخطاء التدوين ControL of Recording Errors :

يمكن تقليل الأخطاء الناتجة عن عدم التدوين الدقيق للنتائج، وذلك إلى أقل حد ممكن، لو أن القائم بتسجيل البيانات كان مدركا أهمية الملاحظة الدقيقة وضرورتها للتدوين الدقيق للبيانات، وأفضل أسلوب لضمان عدم تحيز الحرب في تسجيل ما يقوم به من ملاحظات هو استخدام أكثر من ملاحظ للحدث أو الظاهرة، على أن يدون كل ملاحظ ملاحظاته بمعزل عن الملاحظين الآخرين.

### ٧ - ضبط الأخطاء الناجمة عن سمات الجرب:

#### Control of Exerimental Attribute Errors.

تعد المشكلات الناجمة عن التأثيرات التحيزية لسمات المجرب من أكثر المشكلات التى تهدد الصدق الداخلى للدراسات التربوية والنفسية، وللتغلب على تلك المشكلات فعلينا أن نتذكر أن ضبط المتغيرات الدخيلة لايعنى إزالتها، وإنما جعل تأثيرها ثابتا في المجموعات المختلفة طوال التجربة، ويعنى ذلك أن تثبيت أثر متغير دخيل معين في المجموعات المختلفة طوال فترة إجراء التجربة، من شأنه أن يؤدى إلى إزالة أي تمييز فارق لذلك المتغير على المفحوصين.

وبطريقة مماثلة، فإننا نستطيع إزالة أى تمييز فارق لسمات المجرب على المفحوص، وذلك إذا كانت سمات المجرب ذا تأثير ثابت على كل مجموعات الدراسة، فإذا كان المجرب متحمسا بطبيعته، وكان مستوى هذا الحماس واحدا في كل مجموعات الدراسة، فإن تأثير حماس المجرب كمتغير دخيل سيكون ثابتا في كل المجموعات.

وفى حالة عدم توافر ذلك الشرط ـ أى شرط تفاعل التأثير التحيزى لسمات المجرب فى المجموعات المختلفة، أو فى حالة احتمالية تفاعل سمات المجرب مع المعالجات المختلفة، فإن هناك صعوبة فى تحقيق الضبط. فعلى سبيل المثال: لو كان مستوى تحمس المجرب مع بعض المجموعات أعلى من مستوى تحمسه مع مجموعات أخرى، فإن الفروق الناجمة عن التحمس - كمتغير سماتى دخيل - لن تكون متماثلة فى كل المجموعات، وبالتالى يبقى تحمس المجرب متغيرا دخيلا غير مضبوط.

وبطريقة مماثلة، لو كان المجرب أسود اللون، فإن الاستجابات التي سيحصل عليها من أفراد ذوى بشرة بيضاء تكون مختلفة عن الاستجابات التي سيحصل عليها من عينة تضم ذوى بشرة سمراء، خصوصا إذا ما كانت القضايا موضع الدراسة ذات صلة بالعرق أو السلالة.

وفي مثل هذه الحالات التي يكون فيها لسمات المجرب تأثيرات تحيزية محتملة على مخرجات الدراسة، فإن أفضل وسيلة للتغلب على تلك المشكلة هي تضمين تلك السمات في تصميم البحث، ويعنى ذلك استخدام عدد أكبر من المجموعات،

وعدد أكبر من المجربين من ذوى السمات المختلفة، وبذلك يمكن تحديد ما إذا كانت سمات المجرب تتفاعل مع المعالجات المختلفة، أم أنها مستقلة عنها. وكما هو واضح، فإن الموقف التجريبي سيزداد تعقيدا، إلا أن النتائج التي سنحصل عليها ستكون أكثر قيمة.

### ٣ - ضبط الأخطاء الناجمة عن توقعات المجرب:

#### ControL of Experimenter Expectancy Errors

قد تؤثر توقعات المجرب في كثير من البحوث التربوية والنفسية بشكل يهدد الصدق الداخلي للدراسة، وهناك بعض الأساليب التي يمكن استخدامها للحد من الأخطاء الخاصة بتوقعات المجرب، ومن هذه الأساليب:

### :The Blind Technique التعمية – ١

تعد التعمية هي الشق الآخر في نموذج العلاج الوهمي المزدوج، والذي سبق الإشارة إليه في الجزء الخاص بضبط تحيزات المبحوثين.

ففى هذا الأسلوب، يعرف المجرب الغرض من التجربة، ولكننا نخفى عليه حالة المعالجة التى يوجد فيها المبحوث، فلا يعرف المجرب ما إذا كانت المعالجة التى يتلقاها المفحوص هى المعالجة الحقيقية أم الوهمية، وبذلك لاتكون توقعات المجرب بخصوص مخرجات التجربة ذا تأثير على الموقف التجريبي، طالما أنه لايستطيع أن يفرق بين المفحوص الذى يتلقى معالجة وهمية، ونتيجة لذلك، فإن المجرب لن يعالج مجموعة معينة بشكل متمايز عن معالجته لمجموعة أخرى.

ورغم أهمية هذا الأسلوب، فمن الصعب تطبيقه في كل أنواع التجارب النفسية، يضاف إلى ذلك أنه يصعب إن لم يستحل – تعمية المجرب بشكل تام عن الحالة التي يوجد فيها مبحوث معين، وللتغلب على ذلك، قد نكتفى بتعمية المجرب جزئيا، والتعمية الجزئية تتم بإخفاء المعلومات الخاصة بالاتصال بالمبحوثين في المراحل الأولى من الدراسة، والتي يتم فيها مزاوجة المبحوثين وتوزيعهم في مجموعات، ويتم إعلام المجرب بحقيقة المعالجة التي تتم في كل مجموعة، وبذلك يكون المجرب على علم

بالمعالجات الحقيقية والمعالجات الوهمية.

والتعمية الجزئية تعد حلا مقبولا وبديلا عن التعمية التامة، ومع ذلك فيبقى النقد الخارجي بأسلوب التعمية بصفة عامة، وهو صعوبة تطبيقه في كل الدراسات التربوية والنفسية.

### : Automation مَتِدَة الأعتبة

أسلوب آخر من أساليب ضبط التحيزات الناجمة عن توقعات المحربين، هو تشغيل التجربة آليا بشكل كامل، ويتم ذلك بتقديم التعليمات مكتوبة، أو مسجلة على شرائط كاسيت أو فيديو، أو من خلال أجهزة تليفزيونية، كما يتم تدوين الاستجابات باستخدام ساعات أو عدادات أو أى أدوات أخرى مماثلة.

ويمكن للأتمتة (أي التشغيل الآلي للدراسة) أن تقلل من التأثيرات التحيزية لتوقعات المجربين إلى حد كبير.

ومع ذلك، فإن الأتمتة قد تكون صعبة من الناحية العملية، فهناك العوامل الخاصة بعنصر التكلفة، وهناك أيضا العوامل الخاصة بعملية البرمجة، كما أنه في بعض الأحيان قد يشارك المجرب في عملية إعداد البرنامج، وفي هذه الحالة يجب الحرص على ضبط توقعات المجرب، وتقليل اتصاله بالمبحوثين بقدر الاستطاعة.

تلك هي بعض الأساليب التي تستخدم في الضبط التجريبي، والتي يستهدف استخدامها زيادة الصدق الداخلي للدراسة إلى أكبر حد ممكن، وكما اتضح من عرض تلك الأساليب، فإن استخدام أي منها يحتاج إلى وجود دليل على أن متغيرات دخيلة معينة يحتمل أن تؤثر في الصدق الداخلي للدراسة، وقد أوضحت المناقشة السابقة أن لكل أسلوب مزاياه، كما أن له عيوبه، كما اتضح أيضا أن هناك شروطا معينة لاستخدام كل أسلوب، وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك بعض الأساليب التي يمكن استخدامها على نطاق واسع، وذلك بالمقارنة مع الأساليب الأخرى. والباحث هو الذي يستطيع أن يقرر الأسلوب الذي سيستخدمه في ضبط تجربته، وذلك بعد أن يوازن – عقليا – بين الأساليب المختلفة.

### اللخص:

ناقشنا في الصفحات السابقة بعض الأساليب التي يمكن استخدامها في ضبط التصميمات التجريبية، وذلك عن طريق تثبيت تأثيرات المتغيرات الدخيلة في مجموعات الدراسة المختلفة.

وقد صنفت تلك الأساليب في ثلاث فئات رئيسة: الأولى: تتضمن أساليب ضبط العينة والشروط التجريبية، وقد تضمنت تلك الفئة أسلوبين رئيسين هما: العشوائية، والمزاوجة التي تضمنت بدورها ثلاثة أساليب هي:

تثبيت قيمة أو مستوى المتغير الدخيل في المجموعات المختلفة، وتضمين المتغير الدخيل في المحيل المتغير الدخيل في تصميم البحث، ومساواة المفحوصين.

أما الفئة الثانية من الأساليب: فقد تناولت أساليب ضبط تحيزات المستجيبين، وقد شملت تلك الفئة بدورها أربعة أساليب هي:

استخدام نموذج العلاج الوهمي المزدوج، والمخادعة، والتجربة التنكرية، والقياس المستقل للمتغير التابع.

وبالنسبة للفئة الثالثة من الأساليب: فقد تضمنت أساليب ضبط تحيزات المجربين، وقد عرضنا في تلك الفئة للكيفية التي يمكن بها ضبط أخطاء التدوين، وضبط الأخطاء الناجمة عن سمات المجربين، وضبط الأخطاء الناجمة عن توقعات المجربين.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الباحث قد يستخدم أكثر من أسلوب من أساليب الضبط فى الدراسة الواحدة، وذلك فى ضوء توافر الأدلة على أن أكثر من متغير دخيل يمكن أن يؤثروا فى الصدق الداخلى للتجربة، وهذا يعنى أن تلك الأساليب لاتمثل رؤى منعزلة عن بعضها، فما عرضها بهذه الصورة، إلا لتبسيط عملية الشرح والتوضيح فقط، أما فى حقيقة الأمر، فإننا قد نلجأ إلى استخدام أكثر من أسلوب وفقا لمقتضيات البحث.

# الفصل الثامن

Mary the second of the second

# أنواع التصميمات التجريبية

: Lastão

أوضحنا من قبل أهمية وجود تصميم بحثى دقيق بمكن الباحث من الخصول على إجابة موضوعية عن الأسئلة المطروحة بواسطة البحث، وفي سبيل ذلك فإن على الباحث أن يتخذ كل الاحتياطات اللازمة لتحقيق الصدق الداخلي لبحثه، وأن يكون على وعى بحدود الصدق الخارجي لنتائج ذلك البحث، وذلك هو ما جعلنا نناقش المتغيرات الدخيلة المؤثرة في الصدق الداخلي والخارجي بشيء من التفصيل، وتوضيح أساليب الضبط التجريبي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن مزيداً من التوضيح لعملية الضبط التجريبي نجده في الصفحات التالية، وخصوصا فيما يتصل بدؤر المحملية الضبط التجريبي تحده في الصفحات التالية، وخصوصا فيما يتصل بدؤر المحموعات الضابطة وعمليات الاختبار القبلي.

وعلى الصفحات التالية نجد عرضا لأنواع التصميمات البحثية، وفي البداية نعرض نماذج لبعض التصميمات البحثية ذات العيوب، مع إبراز مواطن الضعف في تلك التصميمات. وفي الجزء الثاني من هذا الفصل نتناول التصميمات البحثية الجيدة من الناحية العلمية، مركزين على ثلاث نقاط أساسية: دور المجموعة الضابطة في التصميمات التجريبية، أهمية اختبار (ملاحظة) المفحوصين قبليا، أنواع التصميات التجريبية الجيدة (من منظور المنهج العلمي).

وفي الجزء الأخير من الفصل نقدم بعض التطبيقات ذات الصلة بالتصميمات التجريبية الجيدة، مع التركيز على مفهوم التفاعل في التصميمات العاملية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن رموزا معينة سوف يتكرر استخدامها في الصفحات التالية؛ لذا فمن الأفضل أن نشير في البداية إلى مدلول كل رمز من هذه الرموز، وذلك حتى نتجنب تكرار الإشارة إليها في كل موقع تذكر فيه، وهذه الرموز هي:

T يشير إلى المعالجة التجريبية التي تقدم للمفحوصين في مجموعة معينة أو أكثر،

- أى المتخير المستقل.
- O يشير إلى عمليات الملاحظة أو القياس التي تجرى على المفحوصين وذلك في المتغير التابع.
- R يشير إلى أن توزيع الأفراد في مجموعات قد تم بشكل عشوائي، ولمزيد من التوضيح فإنه في حالة عدم التوزيع العشوائي، سيتم الفصل بين المجموعات بواسطة خط متقطع ( - ) .
  - M يشير إلى حدوث مزاوجة بين المفحوصين في المجموعات المختلفة.
- MR يشير إلى حدوث مزاوجة بين المفحوصين، وأن توزيعهم في مجموعات مختلفة قد تم عشوائيا.
  - EG يشير إلى المجموعة (أو المجموعات) التجريبية.
    - CG يشير إلى المجموعة (أو المجموعات) الضابطة.

# أولا: التصميمات البحثية الميبة Faulty Research Design

فيما يلى عرض لبعض التصميمات البحثية التى تتضمن نقاط ضعف تجعلها موضع تساؤل من منظور متطلبات المنهج العلمى (انظر: ,Compbell & Stanley موضع تساؤل من منظور متطلبات المنهج العلمى (انظر: ,171-246

: One-shot Case study Design واحدة واحدة - ١

فى هذا النوع من التصميمات يتم تقديم معالجة معينة لمجموعة من المفحوصين، دون إخضاعهم لعملية ملاحظة أو قياس قبلية على المتغير التابع، وبعد الانتهاء من تقديم المعالجة يتم إخضاع المفحوصين للملاحظة أو القياس على المتغير التابع. والشكل رقم (٩) يوضح هذا التصميم.

ملاحظة أو قياس (بعدى) معالجة

T

### شكل رقم (٩) : تصميم دراسة الحالة مرة واحدة

وكمثال لهذا النوع من التصميمات، يمكن أن يكون التصميم الشائع في عمليات تطوير المناهج على المستوى العالمي، حيث يتم تقديم مقرر أو منهج جديد لمجموعة معينة من الطلاب، وبعد تقديم المنهج يتم قياس المستوى التحصيلي لهؤلاء الطلاب، أو مدى قدرتهم على التفكير، أو مستوى أدائهم المهارى... إلخ. والغرض من ذلك، هو تقويم ذلك المقرر وتحديد مدى فاعليته في تحقيق الأهداف المحددة سلفا؛ وبناء على ذلك، لو أظهرت النتائج ارتفاع مستويات الطلاب في المتغير أو المتغيرات موضع الاهتمام (التحصيل، التفكير، الاتجاهات، المهارات...إلخ) فإن مطورى المنهج يستنتجون أن المنهج فعال في تحقيق الأهداف المرجوة.

وهذا المثال يوضح النوع التجريبي The Experimental Type من تصميم دراسة الحالة مرة واحدة، وهناك نوع آخر من هذا التصميم هو النوع الارتجاعي

Ex post facto type ، وقد سبقت الإشارة إلى أن دور الباحث في البحوث الارتجاعية يتوقف عند حد ملاحظة أو قياس المتخير التابع بعديا، فهو لا يقوم بأى معالجة للمتغير المستقل، وإنما يحاول أن يستدل على المتغير المستقل الذي له علاقة بالمتغير التابع موضع الملاحظة (أو القياس) البعدية.

ومهما كان نوع تصميم دراسة الحالة مرة واحدة (تجريبيا كان أم ارتجاعيا)، فإن هذا التصميم معيب من الناحية العلمية، بل ويمكن أن يكون مضللا، ففى حالة تقديم مقرر جديد، ثم قياس أثر هذا المقرر على التحصيل، أو التفكير، أو الاتجاهات، أو المهارات ... إلخ، فإنه من الخطأ أن نقرر أن التحسينات الملاحظة على أى من هذه المتغيرات راجعة إلى المقرر الجديد، وليس إلى متغيرات أخرى دخيلة.

بمعنى آخر، فربما حدثت تلك التحسينات، لو لم نقدم ذلك المقرر الجديد، أى أن العلاقة السببية بين المعالجة (المقرر) والمتغير التابع (التحصيل، التفكير ...إلخ) غير واضحة، ووضوح تلك العلاقة السببية كان يستلزم وجود مجموعة أخرى مماثلة من المفحوصين، يقدم لها المقرر التقليدي، ويقاس أيضا مستوى أفرادها في التحصيل، أو التفكير .... إلخ. فإذا وجدت فروق دالة بين المجموعتين في القياس البعدي لصالح المقرر الجديد ، فإن ذلك يعد دليلا على فعالية ذلك المقرر في تحقيق أهدافه المحددة سلفا.

وإذا كان هذا التصميم معيبا من الناحية العلمية، فإنه قد يكون لاغنى عنه من الناحية العملية، ففي عمليات تطوير المناهج، قد يكون من الصعب تحقيق شروط الضبط التجريبي التي يتطلبها المنهج العلمي، كما أن خبرة مطوري المناهج قد تكون بمثابة عنصر الضبط، فقد تكون هناك أدلة متوافرة لديهم على أن المناهج التقليدية قاصرة عن تحقيق الأهداف المرغوبة، وفي هذه الحالة، قد لا يجد المطورون ضرورة في استخدام مجموعة (أو مجموعات) ضابطة.

٧- التصميم القبلي - البعدى للمجموعة الواحدة:

:One Group Before - After (Pretest - Posttest) Design

لا يختلف هذا التصميم عن التصميم السابق إلا في سمة واحدة فقط، وهي

إجراء عملية ملاحظة أو قياس للمفحوصين قبل تقديم المعالجة لهم، وبعد تقديم المعالجة يتم ملاحظة أو قياس المفحوصين في المتغير التابع مرة ثانية. والشكل رقم (١٠) يوضح ذلك التصميم.

شكل رقم (٩٠): التصميم القبلي - البعدى للمجموعة الواحدة

وهذا التصميم موضع تساؤل أيضا من الناحية العلمية، فعلى افتراض أن عملية القياس البعدى للمتغير التابع أظهرت وجود تحسن في المفحوصين، فإننا لا نستطيع أن نقرر أن ذلك التحسن راجع إلى تقديم المعالجة (المتغير المستقل) خصوصا إذا ما كانت الفترة الزمنية المنقضية بين القياس القبلي والقياس البعدى كبيرة، فخلال هذه الفترة، فإن هناك العديد من المتغيرات الدخيلة التي لا يمكن السيطرة عليها، والتي يمكن أيضا أن تكون بمثابة عوامل مفسرة وشارحة لذلك التحسن، أى أن المتغيرات الدخيلة تدخل في منافسة مع المعالجة؛ وذلك لتفسير التحسينات الحادثة في المتغير التابع.

ومن هذه المتغيرات الدخيلة: الفاصل الزمنى وما يصاحبه من أحداث لا يمكن ضبطها، ونضج لمفحوصين. وفي ضوء ذلك، فإن الصدق الداخلي للنتائج التي نحصل عليها من استخدام مثل هذا التصميم تكون موضع تساؤل. ومع ذلك، فإن هذا التصميم قد يكون له ضرورة من الناحية العملية، مثله في ذلك مثل تصميم دراسة الحالة مرة واحدة.

### ٣- تصميم المقارنة الاستاتيكية للمجموعة

#### :Static Group Comparison

كانت نقطة الضعف الرئيسة في التصميمين السابقين هي: عدم وجود مجموعة مقارنة (ضابطة) تجعلنا نطمئن إلى أن التغييرات التي حدثت في المتغير التابع راجعة بالفعل إلى المعالجة التي تلقتها المجموعة التجريبية، وليس إلى أي متغيرات أخرى

دخيلة، والتصميم الحالى يحاول أن يعالج نقطة الضعف هذه، وذلك عن طريق استخدام مجموعة التجريبية. والشكل استخدام مجموعة التجريبية. والشكل رقم (١١) يوضح الملامح الرئيسة لذلك التصميم.

قياس بعدى معالجة . G1 T O<sub>1</sub>

G2 - O<sub>2</sub>

### شكل رقم (١١) تصميم المقارنة الإستاتيكية للمجموعة

كما يتضح من ذلك التصميم، فإنه لا يوجد قياس قبلى لأى من المجموعتين , G<sub>2</sub> ، والفرق بينهما هو أن المجموعة الأولى تلقت معالجة ، بينما لم تتلق المجموعة الثانية أى معالجة ، وبعد ذلك تتعرض المجموعتان لعملية ملاحظة أو قياس بعدى على المتغير التابع ، كما هو واضح من الخط المتقطع ، فإن توزيع المفحوصين في مجموعتين لم يتم عشوائيا ، كما لم تحدث مزاوجة بين المفحوصين على أساس المتغيرات الدخيلة ، التي يحتمل أن يكون لها تأثير على المتغير التابع ؛ وبناء على ذلك ، فإن الصدق الداخلي للنتائج التي نحصل عليها من استخدام مثل هذا التصميم قد يكون موضع تساؤل .

Street the Spice of the April 1989 of the Asia Co

# ثانيا: التصميمات البحثية الجيدة Good Research Designs

كانت نقطة الضعف الرئيسة في التصميمات السابقة هي عدم وجود أسلوب واضح لعزل تأثير المعالجة التجريبية، وهو الأمر الذي أدى إلى وجود فروض منافسة Rival Hypotheses

والسؤال الرئيسي الذي نحتاج إلى أن نسأله الأن يتصل بالمتطلبات اللازمة لجعل التصميم البحثي جيدا من الناحية العلمية، وقد تضمن الفصل السابق الإجابة على الجزء الرئيسي من ذلك السؤال، حيث عرضنا فيه لأهم أساليب الضبط التجريبي. إلا أن أساليب الضبط المذكورة سلفا لا تكفي بمفردها لإعداد تصميم بحثى جيد، وإنما هناك شرطان آخران، يجب توفيرهما في التصميمات التجريبية، وهما:

استخدام مجموعة ضابطة.

وإجراء اختبار قبلي على المفحوصين.

وفيما يلى مناقشة موجزة لهذين الشرطين، يعقبها توضيح لأهم التصميمات البحثية التي تفي بمعايير المنهج العلمي.

### : The Control Group المجموعة الضابطة

سبقت الإشارة إلى أن استخدام العشوائية يعد من أفضل أساليب الضبط. وقد لخصنا مبدأ العشوائية في عبارة بسيطة هي: تخير المفحوصين عشوائيا، ووزعهم عشوائيا في مجموعة، ووزع المعالجات المختلفة عشوائيا على المجموعات.

ومن الناحية العملية، قد تكون هناك صعوبات في تطبيق العشوائية بهذا الشكل، كما أن العشوائية في بعض الأحيان قد لا تحقق الضبط المطلوب، ومن هنا فإن استخدام مجموعة ضابطة يعد من الناحية العملية إجراء جيدا يحقق لنا التحكم المطلوب في المتغيرات الدخيلة، والمجموعة الضابطة هي تلك المجموعة التي لا يتلقى أفرادها أي مستوى من مستويات المعالجة (المتغير المستقل)، أما المجموعة أو

المجموعات التجريبية، فهي التي يتلقى أفرادها قدرا من المعالجة (المتغير المستقل) يختلف من مجموعة لأخرى.

وكمثال لذلك: لو أراد باحث ما أن يختبر أثر القراءة حول موضوع معين في تغيير اتجاهات الناس نحو القضية موضع الاهتمام، فإن مجموعة الأفراد التي لا يقرأ أفرادها حول تلك القضية تمثل المجموعة الضابطة، بينما المجموعة التي تقرأ موضوعات مدعمة لتلك القضية والمجموعة التي تقرأ موضوعات مضادة لتلك القضية تمثلان مجموعتين تجريبيتين.

واستخدام مجموعة ضابطة فى التصميمات البحثية التجريبية يخدم وظيفة أساسية هى أنها –أى المجموعة الضابطة تعمل كمصدر للمقارنة، فوجود المجموعة الضابطة يجعلنا مطمئنين إلى أن أى تغييرات تحدث فى المتغير التابع فى المجموعات التجريبية يمكن عزوها إلى المعالجات التى قدمت، وليس إلى أى متغيرات دخيلة أخرى، فالمجموعة الضابطة –التى يفترض فيها أنها متماثلة فى بداية التجربة مع المجموعات التجريبية – لا تتلقى المعالجة التى تتلقاها المجموعات التجريبية، ومن ثم فإن حدوث أى تحسينات فى المتغير التابع –وذلك فى المجموعات التجريبية – يمكن إرجاعها إلى المعالجة – أو المعالجات التى قدمت وليس إلى أى متغيرات دخيلة.

ويرتبط بتلك الوظيفة وظيفة أخرى، وهى أن المجموعة الضابطة تعمل كعنصر ضبط للفروض المنافسة، فقد سبقت الإشارة إلى ضرورة مطابقة جميع مجموعات الدراسة ، وذلك على أساس المتغيرات التى يحتمل أن تؤثر فى الصدق الداخلى للدراسة ، ووجود المجموعة الضابطة يجعلنا مطمئنين إلى أن الدراسة تحظى بدرجة مقبولة من الصدق الداخلى، ويعنى ذلك أن المجموعة الضابطة يجب أن تكون مماثلة لبقية مجموعات الدراسة ، وبدون توافر ذلك الشرط فإن المجموعة الضابطة لا يمكن أن تعمل كأساس جيد لتقويم مدى فعالية المتغير المستقل.

### : Pretesting subjects المفحوصين قبليا

أوضحنا من قبل أن عمليات الاختبار أو القياس القبلية يمكن أن تعمل كمتغير دخيل؛ لأسباب أوردناها في حينها. ومع ذلك فإن الاختبار القبلي للمفحوصين في المتغيرات -ذات الارتباط بالمتغير التابع- يعد أمرا ضروريا لضبط المتغيرات الدخيلة؛ شريطة وجود مجموعة ضابطة .

وقد يتبادر إلى الأذهان بعض التساؤلات حول ضرورة اختبار المفحوصين قبليا في المتغيرات ذات الارتباط المحتمل بالمتغير التابع ، فقد يرى البعض أن أسلوب العشوائية كفيل بتحقيق الضبط المطلوب للمتغيرات الدخيلة ، والحقيقة أن هناك بعض الأسباب التي تجعل من الضروري تضمين الاختبار القبلي للمبحوثين في التصميم التجريبي . وهذه الأسباب هي (انظر: Christensen, 172-173) .

# : Increased Sensitivity - زيادة حساسية التجربة

أوضحنا من قبل أن مزاوجة المفحوصين على المتغيرات المرتبطة بالتجربة تعد أحد أساليب الضبط التجريبي، والتي من شأنها زيادة حساسية التجربة (أي إبراز أثر أي فروق تحدثها المعالجة في المتغير التابع مهما كانت تلك الفروق صغيرة). وهذه المزاوجة تتطلب اختبار المفحوصين قبليا على تلك المتغيرات، وذلك حتى يتم توزيعهم في المجموعات المختلفة على أساس سليم.

# ٧- التأكد من أن المبحوثين لا يتوافر لديهم الحد الأقصى من المتغير التابع Ceiling Effect :

يحتاج الباحث إلى التأكد من أن هناك متسعا لإحداث تغييرات في المتغير التابع من خلال المعالجة (أو المعالجات) التجريبية، فقد يستهدف الباحث تنمية اتجاهات المبحوثين نحو مادة معينة، وذلك باستخدام أسلوب معين، ولتحقيق ذلك الهدف يقوم بإعداد مقياس اتجاهات يطبقه على الدارسين قبل بدء التجربة؛ وذلك لتحديد اتجاهاتهم المبدئية نحو تلك المادة، فإذا أظهرت النتائج أن اتجاهات الدارسين نحو تلك المادة إيجابية إلى أقصى حد ممكن، فإن المعالجة التي يريد أن يقدمها الباحث لزيادة اتجاهات هؤلاء الدارسين نحو تلك المادة تكون غير معنى، ويعنى ذلك: أن الاختبار القبلي يمكن أن يساعد الباحث في التأكد من وجود أو عدم وجود الحد الأقصى للتأثير الذي يمكن أن تحدثه المعالجة المقترحة.

### ٣- تحديد الحالة الاستهلالية للمفحوصين (على المتغير التابع)

#### : Initial Position

فى بعض الدراسات يستلزم الأمر تحديد الحالة التى يكون فيها المفحوصون فى بداية التجربة، وذلك على المتغير التابع، ويرجع السبب فى ذلك إلى احتمال حدوث تفاعل بين تلك الحالة وبين المعالجة التجريبية، ويكون هذا التفاعل موضع اهتمام الباحث، فقد يكون الاتجاه الإيجابي أو السلبي للمستجيب قبل بدء التجربة عاملا مؤثرا فى التجربة، لاحتمالية تفاعله مع المعالجة؛ وبناء على ذلك فإن تصنيف المستجيبين فى بداية التجربة إلى ذوى اتجاه إيجابي أو سلبي أو محايد، يعد من مستلزمات التجربة.

### ٤ - تحديد قابلية مجموعات الدراسة للمقارنة مبدئيا

#### : Initial comparbility

نحتاج في الدراسات التربوية والنفسية إلى أن نتأكد في البداية من أن مجموعات من الدراسة متماثلة، ومن ثم تكون قابلة للمقارنة مع بعضها. فاستخدام مجموعات من الطلاب متفاوتة في الذكاء (مجموعة ذات مستوى ذكاء مرتفع وأخرى متوسط وثالثة منخفض) يجعل تلك المجموعات غير قابلة للمقارنة مع بعضها منذ البداية، وقد يقال: إننا لو استخدمنا أسلوب العشوائية في الضبط؛ لكان ذلك بمثابة ضمان لتماثل المجموعات وقابليتها للمقارنة، والرد على ذلك هو -كما أوضحنا سلفا -أن العشوائية، كأسلوب للضبط، ليست معصومة من الخطأ.

ومن ثم، فإن الاختبار القبلى للمفحوصين يساعدنا فى التغلب على قصور العشوائية كأسلوب لضمان قابلية المجموعات للمقارنة منذ البداية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام العشوائية قد يكون عسيرا من الناحية العملية فى معظم الدراسات والبحوث التربوية والنفسية، ففى الغالب، فإن الباحث يستخدم في دراسته مجموعات متكاملة كما هى فى مواقعها، وليست لديه الجرية فى إحداث التعديلات التى تتطلبها العشوائية، ومن ثم فإنه يجب أن يختبر المفحوصين قبليا فى المتغير التابع، وفى المتغيرات المرتبطة به، حتى يطمئن إلى قابلية المجموعات للمقارنة مع بعضها.

# ۵− وجود بینة أو دلیل علی حدوث تغییر Evidence of change ;

من أكثر الأسباب التي من أجلها يجب أن يختبر المبحوثون قبليا، هو أننا نريد أن نعرف أن تغيرا قد حدث في مستوى المبحوثين على المتغير التابع، وذلك بعد تقديم المعالجة، ولكى يكون لدينا دليل على حدوث هذا التغيير، فمن الضرورى اختبار المفحوصين قبليا على المتغير التابع، ثم تقديم المعالجة لهم، ثم اختبارهم بعديا على المتغير التابع، فإذا تحسنت (أو تدهورت) درجات المفحوصين في الاختبار البعدى فإن هذا يعد دليلا على حدوث تغيير نتيجة المعالجة (طالما أخذنا في الاعتبار شروط الضبط السابق ذكرها).

وعلى الرغم من أهمية اختبار أو ملاحظة المفحوصين قبليا، وذلك في ضوء الأسباب التي أوردناها، فإن هناك متغيرا دخيلا ينشأ نتيجة ذلك الاختبار القبلى، وهذا المتغير الدخيل يؤثر في الصدق الخارجي للدراسة. فلقد أوضحنا من قبل أن تقديم الاختبار القبلى قد يغير من درجة استجابة المفحوصين للمعالجة، سواء بزيادة أو نقص درجة حساسية المفحوصين لتلك المعالجة، ولكننا أوضحنا أيضا أن وجود المجموعة الضابطة من شأنه أن يؤدي إلى جعل درجة الحساسية هذه متماثلة في المحموعات المختلفة، ومن ثم يتحقق للدراسة درجة مقبولة من الصدق الداخلي، ومع ذلك، فإنه من الصعب أن يدعى الباحث أن النتائج التي يتوصل إليها من مثل هذه الدراسة يمكن تعميمها إلى أفراد آخرين لم يختبروا قبليا.

ومن ثم فإن الصدق الخارجي لمثل هذه الدراسة يكون محدودا، وللتغلب على مثل هذه المشكلة يمكن للباحث أن يقدم معالجته لمجموعات اختبرت قبليا، كما يقدمها لمجموعات لم تختبر قبليا؛ لكى يدرس أثر الاختبار القبلي على نتائج الدراسة، وذلك من خلال تصميم بحثى مثل تصميم «سولومون» الذي سيتم توضيحه في مكان آخر من هذا الفصل.

### أنواع التصميمات البحثية الجيدة:

في ضوء ما سبق عرضه في الفصل السابق والحالي من أساليب للضبط التجريبي، يمكننا توضيح نماذج لتصميمات بحثية تفي بمتطلبات البحث التجريبي العلمي الجيد، مع الأخذ في الاعتبار درجة تفاوت تلك التصميمات في الإيفاء بتلك المتطلبات، وفيما يلي نماذج لتلك اتصميمات الجيدة (من الناحية العلمية):

# : After- only Research Design (فقط) البحثي البعدي البعدي - التصميم البحثي البعدي (فقط)

فى هذا التصميم يتم اختيار مجموعة من المفحوصين عشوائيا، ثم توزيعهم عشوائيا فى مجموعتين تكون إحداهما مجموعة تجريبية والأخرى مجموعة ضابطة، ويتم تقديم معالجة للمجموعة التجريبية، بينما تترك المجموعة الضابطة بدون معالجة، وفى نهاية التجربة يتم إخضاع المجموعتين لعملية ملاحظة أو قياس بعدى، وبعد ذلك يتم تحليل البيانات والمقارنة بين نتائج المجموعتين على الاختبار البعدى، وذلك لمعرفة أثر المعالجة (المتغير المستقل) على المتغير التابع. والشكل رقم (١٢) يوضح الملامح الأساسية لذلك التصميم.

القياس البعدى المعالجة توزيع المفحوصين المجموعة EG T O<sub>1</sub>

CG - O<sub>2</sub>

### شكل رقم (٩٢): التصميم البحثي البعدى

والتصميم البعدى يماثل -ظاهريا- تصميم المقارنة الإستاتيكية للمجموعة، إلا أن هناك اختلافا جوهرياً بين التصميمين، ففي التصميم البعدى الذي يوضحه شكل رقم (١٢) يفترض تماثل المجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات الدخيلة التي يحتمل أن تؤثر في الصدق الداخلي للتجربة، ويرجع ذلك الافتراض إلى استخدام أسلوب العشوائية لضبط تلك المتغيرات، وهو ما لم يحدث في تصميم المقارنة الاستاتيكية للمجموعة.

ويمكن زيادة حساسية ذلك التصميم، وذلك عن طريق مزاوجة المفحوصين -على تلك المتغيرات المرتبطة بالمتغير التابع- ثم توزيعهم بعد ذلك عشوائيا على المجموعتين (التجريبية والضابطة) أي أننا هنا نستفيد من أسلوبي العشوائية والمزاوجة في ضبط المتغيرات الدخيلة، وفي زيادة درجة حساسية التجربة في نفس الوقت. والتصميم البعدي (تصميم المزاوجة البعدي) يوضحه الشكل رقم (١٣).

القياس البعدى المعالجة توزيع المفحوصين المجموعة T  $O_1$ 

MR

CG O<sub>2</sub>

شكل رقم (١٣) : تصميم المزاوجة البعدى

: Before-After Research Design القبلي-البعدي - التصميم القبلي-البعدي

فى هذا التصميم يتم اختيار مجموعتين من المبحوثين عشوائيا، ويتم اختبار هاتين المجموعتين قبليا فى المتغير التابع وفى المتغيرات المرتبطة به، ثم نقدم المعالجة التجريبية لإحدى المجموعتين بينما لا تستقبل المجموعة الثانية أى معالجة، وفى نهاية التجريبة يتم اختبار المجموعتين بعديا على المتغير التابع لمعرفة مقدار التحسن الذى حدث نتيجة تقديم المعالجة التجريبية. والشكل رقم (١٤) يوضح الملامح الأساسية لذلك التصميم.

قياس بعدى المعالجة قياس قبلى توزيع المفحوصين المجموعة EG Ob T Oa

R

OG Ob<sub>2</sub> Oa<sub>2</sub>

شكل رقم (١٤) : التصيم القبلي - البعدى

وتتم المقارنة بين نتائج المجموعتين بإحدى طريقتين:

أ - الأولى: هى المقارنة بين نتائج المجموعتين فى القياس البعدى فقط، وتحديد دلالة الفروق إحصائيا باستخدام اختبار «ت». وتستخدم تلك الطريقة فى حالة ما إذا كانت الفروق فى النتائج بين المجموعتين فى القياس القبلى « غير دالة إحصائيا ».

ب- الشانية : هي استخدام تحليل التباين التلازمي الذي يأخذ في الاعتبار درجات المفحوصين في الاختبار القبلي، وتستخدم تلك الطريقة في حالة ما إذا كانت الفروق بين المجموعتين في القياس القبلي « دالة إحصائيا ».

وعندما نقارن التصميم القبلى - البعدى الموضح فى شكل (١٠) بلاتصميم القبلى - البعدى للمجموعة الواحدة الموضح فى شكل (١٠)، نجد أن التصميم القبلى - البعدى (شكل ١٤) يتحكم فى العديد من المتغيرات، التي لا يمكن التحكم فيها لو استخدمنا التصميم القبلى -البعدى للمجموعة الواحدة (شكل ١٠). ومن هذه المتغيرات: الفاصل الزمنى، النضح، الاختيار، الانحدار الإحصائى، القياس، ويرجع السبب فى ذلك إلى أن قيمة كل متغيرات تحدث فى المتغيرات فى المجموعتين تبقى ثابتة طوال التجربة، ومن ثم فإن أى تغييرات تحدث فى المتغير التابع فى المجموعة التجريبية، يمكن عزوها إلى المعالجة التى استقبلتها تلك المجموعة وليس إلى متغيرات دخيلة أخرى.

۳- التصميم القبلي -البعدى باستخدام أربع مجموعات (تصميم Befor-After four Group Design (Solomon Design): سولومون)

اقترح سولومون هذا التصميم عام ١٩٤٩، وقد عده كامبل واحدا من أقوى التصميمات التجريبية؛ وذلك بسبب عمليات الضبط المتقنة التي يتضمنها ذلك التصميم.

وفى هذا التصميم الموضح فى شكل رقم (١٥)، يتم توزيع المفحوصين عشوائيا على أربع مجموعات، منها واحدة تجريبية والثلاث الأخرى ضابطة -وفيما يلى وصف موجز لملامح كل مجموعة من المجموعات الأربع:

أ - المجموعة التجريبية، تختبر قبليا، ثم تعالج تجريبيا، ثم تختبر بعديا.

ب - المجموعة الضابطة الأولى: تختبر قبليا، ولا تستقبل أى معالجة ثم تختبر بعديا، و المجموعة الاختبار القبلى والبعدى فيها في نفس توقيت إجراء الاختبار القبلى والبعدى فيها في نفس توقيت إجراء الاختبار القبلى والبعدى في المجموعة التجريبية.

- جـ المجموعة الضابطة الثانية: لا تختبر قبليا، ولكن تستقبل نفس المعالجة التي تستقبل المجموعة التجريبية وفي وقت واحد، ثم تختبر بعديا في نفس توقيت اختبار المجموعة التجريبية بعديا.
- د المجموعة الضابطة الثالثة: وهذه المجموعة لا تختبر قبليا، ولا تتلقى أي معالجة، ولكنها تختبر بعديا على المتغير التابع وذلك في نفس توقيت اختبار المجموعة التجريبية بعديا.

قياس بعدى المعالجة قياس قبلى توزيع المفحوصين المجموعة 
$$^{-}$$
  $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^$ 

شكل رقم (١٥): تصميم سولومون

والمتفحص لهذا التصميم يجد أنه في حقيقة الأمر بمثابة دمج للتصميمين السابقين معا في تصميم واحد. ولمزيد من التوضيح يمكن التعبير عن هذا التصميم في الصورة التالية:

| لا معالجـــة    | معالجــة        | استقبال المعالجة اختبار قبلي |
|-----------------|-----------------|------------------------------|
| CG <sub>1</sub> | EG              | اختبرت قبليا                 |
| CG <sub>2</sub> | CG <sub>2</sub> | لم تختبر قبليا               |

واستخدام مثل هذا التصميم يمكننا من عقد العديد من المقارنات:

أ- فيمكننا أن ندرس أثر المعالجة على المتغير التابع بغض النظر عن تأثير الاختبار القبلي، وفي هذه الحالة يتم مقارنة نتائج المجموعتين التجريبية والضابطة الثانية معا بنتائج المجموعتين: الضابطة الأولى، والضابطة الثالثة معا .

ب- ويمكننا دراسة أثر تعرض المجموعة للاختبار القبلى على المتغير التابع بغض النظر عن تلقيها أو عدم تلقيها معالجة. وفي هذه الحالة يتم مقارنة نتائج المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة الأولى معا بنتائج المجموعة الضابطة الثانية والمجموعة الضابطة الثانية والمجموعة الضابطة الثانية والمجموعة الضابطة الثالثة معا.

جـ كما يمكن دراسة أثر المعالجة على المجموعات التى اختبرت قبليا على المتغير التابع. وفي هذه الحالة تتم المقارنة بين نتائج المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة الأولى.

د- وبطريقة مماثلة يمكن دراسة أثر المعالجة على المجموعات التي لم تختبر قبليا. وفي هذه الحالة تتم المقارنة بين نتائج المجموعة الضابطة الثانية، والمجموعة الضابطة الثالثة.

ه- وبالإضافة إلى ذلك يمكن معرفة مدى تأثر المجموعات التى تلقت معالجة بالاختبار القبلى للمتغير التابع. وفي هذه الحالة تتم المقارنة بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة الثانية، فكلتا المجموعتين استقبلت معالجة في نفس الوقت، إلا أن المجموعة التجريبية اختبرت قبليا، بينما المجموعة الضابطة الثانية لم تختبر قبليا.

و- وبطريقة مماثلة يمكننا دراسة الفروق في المتغير التابع بين مجموعتين إحداهما اختبرت قبليا والأخرى لم تختبر، وكلتاهما لم تستقبل معالجة، وفي هذه الحالة تتم المقارنة بين المجموعة الضابطة الأولى والمجموعة الضابطة الثالثة.

وعلى الرغم من أهمية ذلك التصميم وقوته، فإن هناك بعض الصعوبات التي تجعل من غير اليسير استخدامه، والصعوبة الأولى تتصل بإمكانية إجراء التجربة على

أربع مجموعات في وقت واحد، كما أن الاختبار والتخصيص العشوائيين للأفراد على أربع مجموعات قد لا يكون يسيرا، وبالإضافة إلى ذلك - قد يصعب إيجاد اختبار إحصائي- يمكننا من المقارنة بين الملاحظات الست الموضحة في وقت واحد، ولذا فإِن «كامبل، وستانلي» قد اقترحا استخدام تحليل التباين للدرجات البعدية

ingi i

## ثالثا: تطبيقات على التصميمات البحثية

يعد فهم التصميمات التي سبق توضيحها على الصفحات السابقة أساسا لا غنى عنه لأي باحث يريد أن يعد تصميما تجريبيا ملائما.

إلا أن الباحث قد يحتاج في كثير من الأحيان إلى إعداد تصميمات بحثية تلائم أغراضا معينة، ولكنها -أى التصميمات- لا تطابق تماما التصميمات التي سبق توضيحها، وإنما تحتاج إلى إجراء تعديلات معينة فيها لا تخل بمتطلبات التصميم البحثى الجيد.

وعلى الصفحات التالية نعرض لبعض النماذج التي تمثل تطبيقات للتصميمات البحثية الجيدة، وهذه النماذج تقع في فئتين أساسيتين هما: التصميمات العشوائية، وتصميمات المرتبطة. وفيما يلي عرض لتلك التصميمات:

## أ- التصميمات التي تعتمد على توزيع المفحوصين عشوائيا

#### : Rondomized Subjects Designs

التصميمات التى تعتمد على التوزيع العشوائى للمفحوصين ما هى إلا تطوير للتصميم البعدى الموضح فى شكل رقم (١٢). وتعتمد هذه التصميمات على فكرة توزيع المفحوصين عشوائيا على مجموعات الدراسة المختلفة، وتقديم مستويات أو أنواع مختلفة من المعالجة لتلك المجموعات، وتتسم تلك التصميمات بمرونتها وقابليتها للاستخدام والتطبيق فى مواقف متعددة. وفيما يلى نعرض لنموذجين من هذه التصميمات.

## ١- التصميم المشوائي البسيط

#### : Simple Rondomized subjects Design

التصميم العشوائي البسيط هو تصميم بعدى (انظر الشكل رقم ١٢) مطور، حيث يتضمن أكثر من مستوى أو نوع - المتغير المستقل - ففي كثير من الأحيان يكون من المرغوب فيه تقديم مقادير أو مستويات أو أنواع مختلفة من المعالجة -

المتغير المستقل – لدراسة أثر تلك المقادير أو المستويات أو الأنواع على متغير تابع معين، بمعنى آخر: فإن الباحث قد يرغب فى معرفة ما إذا كانت المستويات أو المقادير المختلفة للمتغير المستقل تؤدى إلى إحداث تأثيرات مختلفة فى المتغير التابع أم أن تأثيرها يكون واحدا، ففى بحوث العقاقير حمثلا – قد يرغب الباحث فى إعطاء المرضى مقادير مختلفة من دواء معين لمعرفة أثر الكمية التى يتناولها المريض من الدواء فى الإسراع أو الإبطاء بالشفاء –بإذن الله وبطريقة مماثلة، فإن باحثا تربويا قد يرغب فى معرفة أثر طرق تعليمية مختلفة فى تحسين مستوى تحصيل التلاميذ فى مادة دراسية معينة.

وفى هذ التصميم، يتم اختيار المفحوصين عشوائيا، وكذلك توزيعهم عشوائيا على مجموعات الدراسة. وبعد ذلك يتم تقديم مستويات أو أنواع المعالجة لهذه المجموعات، بحيث تستقبل كل مجموعة مستوى (أو نوعا) معينا من مستويات (أو أنواع) المعالجة، ما عدا مجموعة واحدة لاتستقبل أى معالجة وهي المجموعة الضابطة.

وبعد تقديم المعالجات يتم إخضاع جميع مجموعات الدراسة لعملية ملاحظة أو قياس بعدية. والشكل رقم (١٦) يوضح الملامح الأساسية لهذا التصميم.

| المجموعة        | A   | توزيع المفحوصين | المعالجة | قياس بعدى        |
|-----------------|-----|-----------------|----------|------------------|
| $EG_1$          |     |                 | $T_1$    | $\sim 0_1$       |
| $EG_2$          |     | R               | $T_2$    | $O_2$            |
| EG <sub>3</sub> |     | 64              | $T_3$    | $O_3$            |
| CG              | 7.0 |                 | · -      | $\mathrm{O}_{A}$ |

الشكل رقم (١٦): تصميم بسيط يوزع فيمه المفحوصون عشوائيا على أربع مجموعات، ثلاث منها تجريبية وواحدة ضابطة.

والتصميم الموضح في شكل رقم (١٦) يتضمن ثلاث مجموعات تجريبية، يتلقى كل منها مستوى معينا من مستويات المعالجة يختلف عن مستويى المعالجة اللذين تتلقاهما المجموعتان الأخريان ومجموعة ضابطة واحدة لاتتلقى أى معالجة، وفي النهاية يتم إجراء عملية قياس بعدى للمجموعات الأربع على المتغير التابع، ويتم استخدام تحليل التباين للمقارنة بين المجموعات الأربع، ولتحديد مدى دلالة الفروق \_ إن وجدت \_ بين المجموعات الأربع.

#### : Factorial Designs التصميمات العاملية - ٢

التصميم العاملي نوع من التصميمات يتناول فيه الباحث دراسة أثر أكثر من متغير مستقل (تقدم في توقيت متزامن) على متغير تابع، إما كل على حدة – أي: أثر كل متغير مستقل منفرد على المتغير التابع، أو متفاعلين معا – أي أثر التفاعل بين المتغيرات المستقلة على المتغير التابع، فالتصميمات العاملية تتيح للباحث استخدام متغيرين مستقلين أو أكثر في وقت واحد في التجربة، بدلا من استخدام كل متغير على انفراد في تجربة مستقلة، ودراسة آثار هذه المتغيرات المستقلة على المتغير التابع، كل على انفراد (ويطلق عليها التأثيرات الرئيسة)، أو متفاعلين معا (ويطلق عليها التأثيرات الرئيسة)، أو متفاعلين معا (ويطلق عليها التأثيرات الرئيسة).

ويتطلب تحليل تلك التصميمات استخدام التحليل العاملي للتباين، والذي يعرفه كيرلنجر (Kerlinger, 245) بأنه طريقة إحصائية تستخدم في تحليل التأثيرات الرئيسة لمتغيرين مستقلين أو أكثر على متغير تابع.

وتمثل التصميمات العاملية تطورا هاما في تصميمات البحوث الحديثة، حيث تمكننا تلك التصميمات من استخدام أكثر من متغير مستقل في تجربة واحدة، ودراسة أثر كل متغير منها – على انفراد – على المتغير التابع، وكذلك الأثر الناجم عن تفاعل تلك المتغيرات المستقلة مع بعضها على المتغير التابع.

وبهذا، يمكننا القول بأن التصميمات العاملية تمثل محاولة جيدة للتعامل مع الواقع التربوى الذى يتصف بدرجة كبيرة من التعقيد والتشابك بين أحداثه، فنحن نعرف أن المتغيرات المختلفة لاتعمل بمعزل عن بعضها البعض، وإنما تتفاعل مع بعضها في شكل منظم لإحداث تأثيرات معينة في الظواهر موضع الاهتمام.

فعلى سبيل المثال: فإن تفوق طريقة تدريس معينة على أخرى في زيادة تحصيل

التلاميذ، يتوقف على المدرسين الذين يستخدمون تلك الطرق، كما أن تأثير طرق تعليمية مختلفة على تحصيل التلاميذ يتوقف كثيرا على مستوى ذكاء كل من التلاميذ ومدرسيهم، وكذلك على السمات الشخصية لكل من التلميذ والمعلم.

وهكذا فإن دراسة أثر متغير مستقل واحد على متغير تابع يعد تشويها للواقع التربوي المتشابك والمعقد، وتحاول التصميمات العاملية علاج ذلك التشويه والتحريف بصورة علمية وإحصائية دقيقة.

وأبسط الأمثلة التى توضح فكرة التصميمات العاملية هو ذلك التصميم الذى يستهدف دراسة أثر التفاعل – بين المعالجة والاستعداد – على تحصيل الطلاب، فلنفترض أن باحثا ما يرغب فى أن يدرس أثر استخدام طرق تعليمية معينة (معالجة) على تحصيل (متغير تابع) تلاميذ ذوى مستويى تفكير مختلفين (استعداد) فى مادة معينة، ونفترض أن المعالجات المستخدمة ذات ثلاثة أنواع: (الطريقة المعتادة، التعلم بالاكتشاف، التعليم البرنامي)، وأن مستويات التفكير اثنان هما: أ – التفكير المحسوس، ب – التفكير المجرد، وللتبسط فإننا سوف نرمز إلى متغير المعالجة بالمرمز «أ»، وإلى أنواعه بالرموز أ ، أ ، أ ، أ ، على الترتيب، كما سنرمز إلى متغير الاستعداد بالرمز «ب»، وإلى مستوييه بالرمزين ب ، ب ، .

ولإعداد مثل هذا التصميم، فإن الباحث يقوم باختيار عشوائي لعدد من الطلاب ذوى المستوى التفكيرى الحسى « ب ، » ويوزعهم عشوائيا على ثلاث مجموعات يقدم لإحداها المعالجة أ ، ، وللثانية المعالجة أ ، ، وللثانثة المعالجة أ ، ، وسنرمز للمجموعات الثلاث بالرموز م ، ، م ، م ، م ه على الترتيب، وبطريقة مماثلة يقوم الباحث باختيار عشوائي لعدد من الطلاب من ذوى المستوى التفكيرى المجرد « ب ، » ، ويوزعهم عشوائيا على ثلاث مجموعات يقدم لإحداها المعالجة أ ، ، وللثانية المعالجة أ ، ، وللثانية المعالجة أ ، ، وللثانية المعالجة أ ، ، وسنرمز لتلك المجموعات بالرموز م ، م ، م ، م .

وسوف نفترض أيضا أن كل مجموعة من المجموعات الست تشتمل على نفس العدد من الطلاب، وهذا التصميم يطلق عليه تصميم عاملى لمتغيرين مستقلين ( ٣ × ٢) بمعنى أن أحد المتغيرين ينقسم إلى ثلاث حالات، والثاني ينقسم إلى مستويين. والشكل رقم (١٧) يوضح الملامح الرئيسة لذلك التصميم.

| ۳ <sup>†</sup> | <b>Y</b> 1   | , 1               | المعالجة (أ) الاستعداد (ب) |
|----------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| (۲۲)           | ا ب د ا      | (۱۶)<br>۱۰۱۰ ب    | ب                          |
| (۱۲)<br>۲ س ۲  | (۱۵)<br>۱۲ ب | (م <sub>ځ</sub> ) | ب ۲                        |

شكل رقم (۱۷): تصميم عاملي لمتغيرين مستقلين ( ۲ × ۲)

والجموعات الست المتصمنة في التصميم العاملي الموضح في شكل رقم (١٧) يمكن وصفها بإيجاز على النحو التالي:

- المجموعة الأولى (م ، ): تتضمن طلابا ذوى تفكير حسى ب ، يتعلمون بالطريقة المعتادة أ ، .
- المجموعـة الثانية (مم): تتضمن طلابا ذوى تفكير حسى ب، يتعلمون بالاكتشاف أب.
- المجموعـة الثالثة ( م س): تتضمن طلابا ذوى تفكير حسى ب ، يتعلمون بالبرمجة أ س .
- المجموعة الرابعة (م ع): تتضمن طلابا ذوى تفكير مجرد ب ، يتعلمون بالطريقة المعتادة أ ، .
- المجموعة الخامسة (م م): تتضمن طلابا ذوى تفكير مجرد ب ، يتعلمون بالاكتشاف أ ب .
- المجموعة السادسة ( م م ): تتضمن طلابا ذوى تفكير مجرد ب م ، يتعلمون بالبرمجة أ س .

وهذا التصميم يتيح لنا دراسة التأثير الرئيسى «المستقل» للمعالجة (طريقة التدريس) على تحصيل الطلاب، والتأثير الرئيسى (المستقل) للاستعداد (مستوى التفكير) على تحصيل الطلاب، والتأثير المتداخل (التفاعل) – إن وجد – بين طريقة التدريس ومستوى التفكير. ويقصد بالتفاعل هنا: هو معرفة ما إذا كان طلاب معينون يتعلمون على نحو أفضل باستخدام طرق تدريس معينة، بينما يتعلم طلاب

آخرون على نحو أفضل باستخدام طرق أخرى، أم أن هناك طرقا معينة تفضل طرقا أخرى مع كل مستويات الطلاب.

ولتوضيح التأثيرات الرئيسة والتفاعلية التي يحتمل أن نحصل عليها من إجراء مثل هذه الدراسة، فإننا سنضع أرقاما افتراضية تعبر عن متوسطات تحصيل الطلاب في المجموعات الست، وسنضع سبعة احتمالات تعبر عنها الجداول: من ١ - ٧، والرسوم البيانية المصاحبة لتلك الجداول (المثال مأخوذ بتصرف من: (Christensen 186 - 189).

والمخرجات المحتملة التي توضحها البيانات المدونة في الجداول تتدرج من وجود تأثير رئيسي إلى عدم وجود تأثيرات رئيسة أو تفاعلية .

(جدول رقم ۱ ، والرسم البياني رقم ۱ )، يشيران إلى وجود تأثيرات رئيسة وتفاعلية في نفس الوقت (جدول رقم ۷ ، والرسم البياني رقم ۷ ).

جدول رقم (1): أدال، أما ب والتفاعل فليس لهما دلالة

| المتوسط | ۲١  | <sub>Y</sub> 1 | , 1 | ٠       |
|---------|-----|----------------|-----|---------|
| ۲,      | ۳٠. | ۲.             | ١.  | ب ۱     |
| ۲.      | ٣٠  | ۲.             | ١.  | ب ۲     |
|         | ٣.  | ۲.             | ١.  | المتوسط |

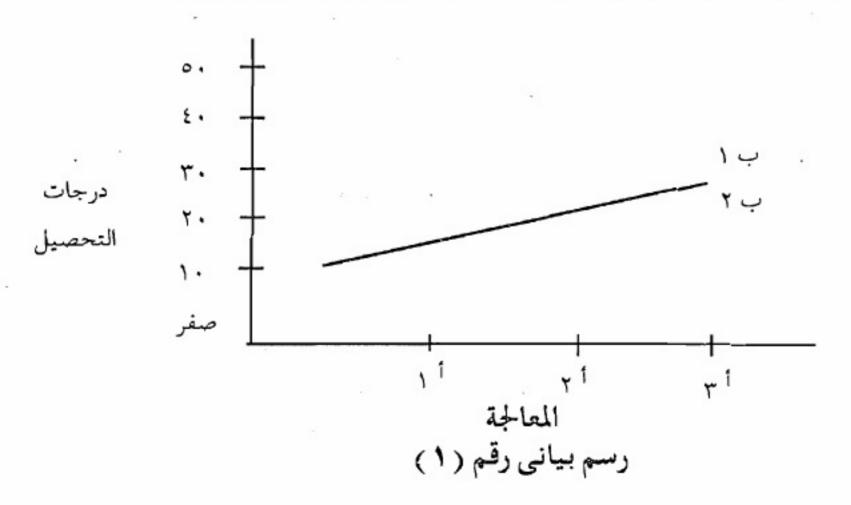

جدول رقم (٢): ب دال، أما أ والتفاعل فليس لهما دلالة

| المتوسط | ۲١   | ۲ 1 | , 1 | 1       |
|---------|------|-----|-----|---------|
| 7.      | ۲٠   | ۲.  | ۲.  | ب ۱     |
| ٣.      | ۳۰   | ٣.  | ۳٠  | ب ۲     |
| ,       | ۲۰ - | 70  | 70  | المتوسط |



جدول رقم (٣): التفاعل دال، أما أ، ب فليس لهما دلالة

| المتوسط .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۳1 | ۲ 1 | , 1 | ١       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|---------|
| ٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٥. | ٤٠  | ٣.  | ب ۱     |
| ٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲. | ٤.  | ٥.  | ب ۲     |
| The state of the s | ٤٠ | ٤٠  | ٤٠  | المتوسط |

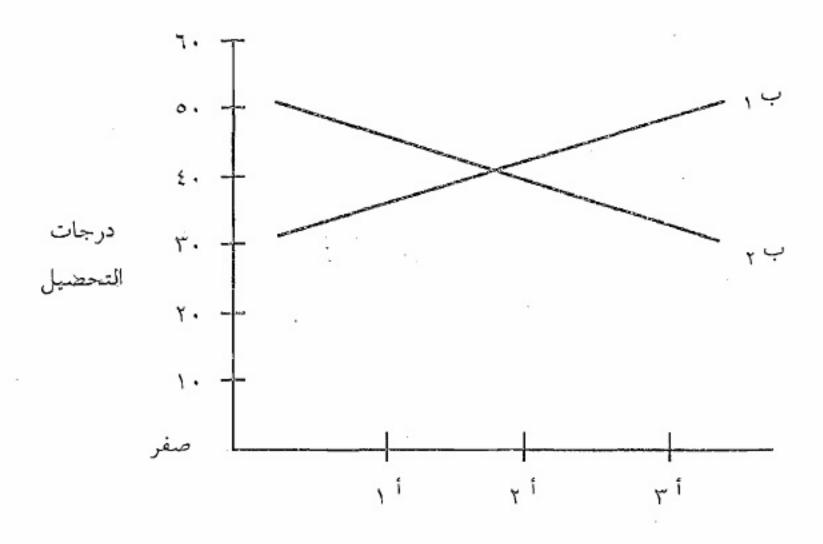

المعالجة رسم بياني رقم (۴)

جدول رقم (٤): أ، ب دالان، أما التفاعل فليس دالا

| المتوسط | ۴ ۱ | <sub>7</sub> 1 | , 1 | 1       |
|---------|-----|----------------|-----|---------|
| ۲.      | ٣.  | ۲.             | ١.  | ب ۱     |
| 0.      | ٦.  | ٥,             | ٤٠  | ب ۲     |
|         | ٤٥  | ٣٥             | ۲٥  | المتوسط |

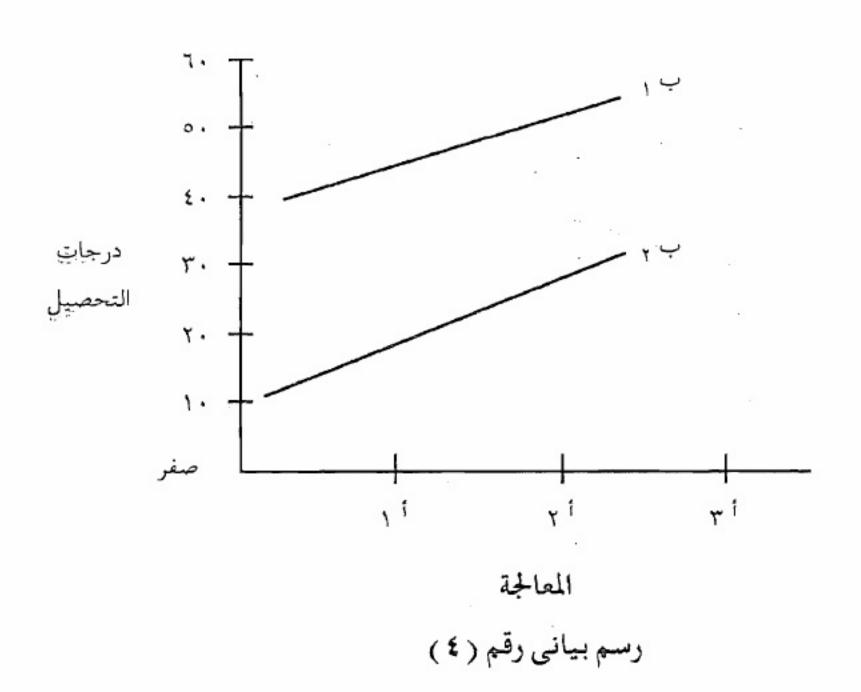

جدول رقم (٥): أ ، التفاعل دال ، أما ب فليس دالا

| المتوسط | ۲1 | : r f | , f | 1       |
|---------|----|-------|-----|---------|
| ٣.      | ٤٠ | ۳.    | ۲.  | ب ،     |
| ٣.      | ۳٠ | ۳.    | ۳.  | ب۲      |
|         | ۳۰ | ۳.    | .70 | المتوسط |

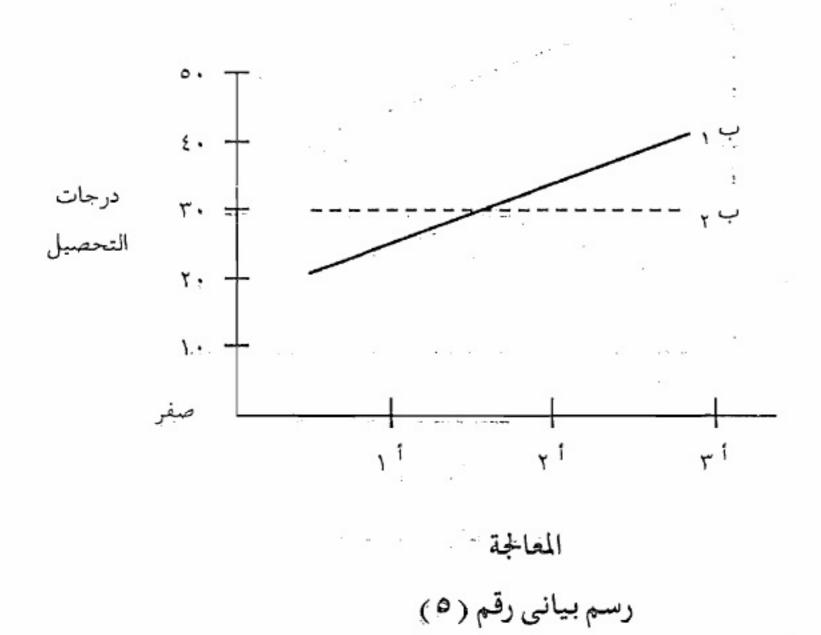

جدول رقم (٢): ب والتفاعل دال، أما أ فليس دالا

| المتوسط | r 1 | ۲ 1 | ., 1 | j ,     |
|---------|-----|-----|------|---------|
| ۲.      | ۳.  | ۲.  | ١.   | ب ۱     |
| ۲.      | ۳.  | ٤.  | ٥.   | ب ۲     |
|         | ٣٠  | ٣.  | ۰۳۰  | المتوسط |

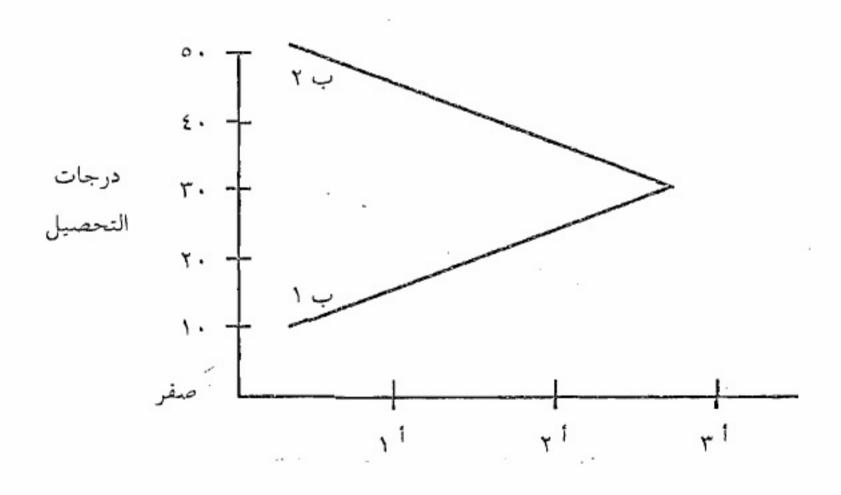

المعالجة رسم بياني رقم (٦)

جدول رقم (٧): أ، ب، والتفاعل ذات دلالة

|   | المتوسط | ۲. ۱ | ۲ 1 | , 1 | ا ر     |
|---|---------|------|-----|-----|---------|
|   |         | ٧٠   | 0.  | ۳.  | ب ۱۰ ۰۰ |
| - | ٣٠      | ٤٠.  | ٣.  | ۲.  | ب ۲     |
|   |         | ٥٥   | ٤٠  | ۲٥  | المتوسط |

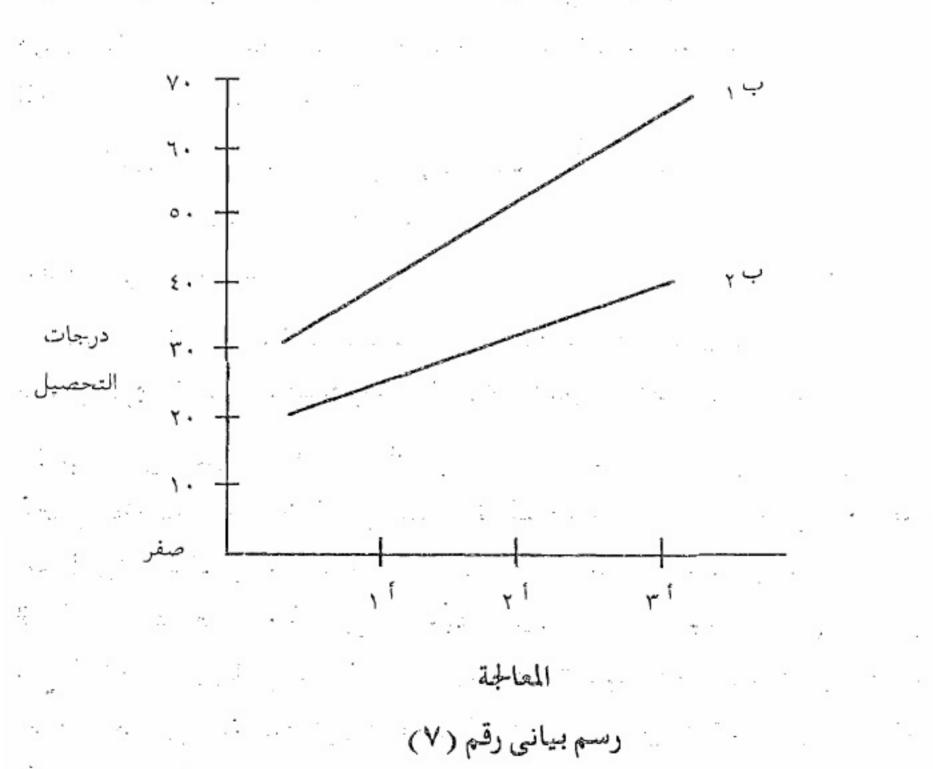

عندما نرغب في دراسة البيانات الموضحة في أي جدول من الجداول ١ - ٧، فإننا بذلك نسعى للإجابة عن ثلاثة أسئلة:

الأول: ما هو التأثير الرئيسي (المستقل) للمعالجة (طريقة التدريس) على تحصيل الطلاب؟

الثاني: ما هو التأثير الرئيسي (المستقل) لمستوى تفكير الطلاب على تحصيلهم الدراسي؟

الثالث: ما هو التأثير المتداخل – التفاعل إن وجد – لطريقة التدريس، ومستوى تفكير الطلاب معا على تحصيل الطلاب؟

والإجابة عن السؤال الأول تتطلب المقارنة بين درجات الطلاب الذين تعرضوا للمعالجات الثلاث (أ، أ، أ، أ، أ) بغض النظر عن مستوى تفكيرهم، فإذا وجدت فروق دالة إحصائيا بين تحصيل المجموعات الثلاث، فإن ذلك يعد دليلا على أن المعالجة ذات تأثير رئيسي على تحصيل الطلاب.

أما الإجابة عن السؤال الثاني، فإنها تتطلب المقارنة بين درجات الطلاب ذوى التفكير المحسوس، ودرجات الطلاب ذوى التفكير المجرد، وذلك بغض النظر عن نوع المعالجة التي يتعرض لها الطلاب في الفئتين.

وبالنسبة للسؤال الثالث، فإن الإجابة عنه تتطلب تتبع مدى التغيير في تحصيل الطلاب ذوى المستويات التفكيرية المختلفة، إذا ما تعرضوا لمعالجات مختلفة.

فعلى سبيل المثال: لو كانت أم أفضل من أم وكانت أم أفضل من أم في زيادة تحصيل الطلاب - بغض النظر عن مستوى تفكيرهم - فإن هذا يدل على عدم وجود تفاعل بين المعالجة والاستعداد، وكذلك إذا كان مستوى تحصيل التلاميذ ذوى التفكير المحسوس - بغض النظر عن التفكير المحرد أفضل من تحصيل التلاميذ ذوى التفكير المحسوس - بغض النظر عن نوع المعالجة التي يتلقونها - فإن ذلك يعد دليلا على عدم وجود تفاعل، أما إذا اختلف تحصيل التلاميذ ذوى التفكير المجرد عن تحصيل التلاميذ ذوى التفكير المحسوس، باختلاف نوع المعالجة، فإن ذلك يعد دليلا على وجود تفاعل بين المعالجة والاستعداد.

وفي ضوء ذلك نوضح بإيجاز الصورة العامة لكل جدول من الجداول (١-٧):

جدول رقم (۱): المعالجة (۱) لها تأثير رئيسى، أما الاستعداد (ب) والتفاعل فليس لها دلالة، فهناك فروق بين التلاميذ الذين تعرضوا للمعالجات ۱، ۱، ۲، ۱، ۳ أم أيا كان مستوى تفكيرهم، وعلى الجانب الآخر لا توجد فروق فى التحصيل بين التلاميذ ذوى التفكير المحسوس والتلاميذ ذوى التفكير المجرد، أى: أن ب ليس له تأثير رئيسى، كذلك لا يوجد تفاعل بين ۱، ب ؛ لأن تحصيل التلاميذ يزداد باستخدام ۱، عن ۱، ويزداد باستخدام ۱ ويزداد باستخدام الورد باستغران الرساند باستغران الورد الو

جدول رقم (٢): الاستعداد (ب) له تأثير رئيسى على تحصيل الطلاب، حيث توجد فروق دالة بين ب، ب، ب، أما المعالجة (أ) أو التفاعل فليس له تأثيرات دالة على التحصيل، فعندما نقارن بين تحصيل التلامية الذين تعرضوا للمعالجات أ، ، أ، ، أ، ، أ، ه فلا توجد فروق دالة بينهم، وذلك إذا غضضنا النظر عن مستوى تفكير هؤلاء التلاميذ، كذلك لا يوجد تأثير تفاعلى للمتغيرين أ، ب على التحصيل، فتحصيل التلاميذ ذوى التفكير المجرد (ب) أعلى من تحصيل التلامية ذوى التفكير المجرد (ب) أعلى من تحصيل التلامية ذوى التفكير المحسوس (ب)، وذلك بغض النظر عن نوع المعالجة التي يتلقاها التلاميذ في المستويين.

جدول رقم (٣): تمثل البيانات المتضمنة في ذلك الجدول وضعا مختلفا عن وضع البيانات في الجدولين السابقين. فالتأثير التفاعلي للمتغيرين أ، بعلى التحصيل دال، وذلك على الرغم من عدم وجود تأثير رئيسي دال لأى من المتغيرين منفردين – على التحصيل، فعندما نقارن بين تحصيل الطلاب في المجموعات التي تعرضت للمعالجات أ، أب، أب، أس – بغض النظر عن مستوى تفكير الطلاب – نجد متوسطات درجاتهم واحدة، أي لا توجد فروق، وبطريقة مماثلة، عندما نقارن بين تحصيل الطلاب ذوى التفكير الحسوس (ب،)، وتحصيل الطلاب ذوى التفكير الجسوس (ب،)، وتحصيل الطلاب ذوى التفكير الجسوس (ب،)، وتحصيل الطلاب في النظر عن الجرد (ب،)، بحد أن متوسطات درجاتهم واحدة، وذلك إذا ما غضضنا النظر عن المعالجات التي تعرض لها هؤلاء الطلاب.

وعلى الرغم من ذلك فإن التأثير التفاعلى للمتغيرين أ ، ب على التحصيل كان دالا!! فما السبب؟ السبب هو أن تأثير المعالجات المختلفة ( أ ، أ ، أ ، ) و اختلف باختلاف مستوى تفكير التلاميذ ( ب ، ، ب ، ).

فعلى سبيل المثال: فإن المعالجة أ ، كانت أكثر المعالجات تأثيرا (إيجابيا) في تحصيل التلاميذ من ذوى التفكير المجرد، ولكنها كانت أقل المعالجات تأثيرا في تحصيل التلاميذ من ذوى التفكير المحسوس، وعلى العكس من ذلك، كانت المعالجة أم أكثر المعالجات تأثيرا في تحصيل التلاميذ ذوى التفكير المحسوس، ولكنها كانت أقل المعالجات تأثيرا في تحصل التلاميذ ذوى التفكير المجرد أى: أن تأثير المعالجة لم يكن مطلقا، وإنما كان متوقفا على مستوى تفكير التلاميذ، وهذا هو معنى التفاعل في أبسط صورة له.

جدول رقم (٤): المتغيران أ ، ب (أى المعالجة والاستعداد) لهما تأثيرات رئيسة دالة فى تحصيل التلاميذ، ومع ذلك فليس لهما تأثير تفاعلى دال فى تحصيل هؤلاء التلاميذ، فهناك فروق دالة فى التحصيل بين الطلاب الذين تعرضوا للمعالجات أ ١، أ ٢ ، أ ٣ وذلك بغض النظر عن مستوى تفكير الطلاب، وكذلك توجد فروق دالة فى التحصيل بين الطلاب ذوى التفكير المحسوس ( ب ١ ) والطلاب ذوى التفكير المجرد ( ب ٢ )، وذلك بغض النظر عن نوع المعالجة.

وعندما ندرس التأثير التفاعلى للمتغيرين أ ، ب على التحصيل، فإننا نجد زيادة متدرجة متماثلة في درجات الطلاب في المستويين ب ، ب ، وذلك عندما نتحرك أفقيا من المعالجة أ ، حتى المعالجة أ ، وهذه الزيادة قدرها ١٠ درجات. وهذا يعنى عدم وجود تأثير تفاعلى للمتغيرين أ ، ب على التحصيل.

جماول رقم (٥): التأثير الرئيسي للمعالجة (١) دال، وكذلك التأثير التفاعلي للمتغيرين ١، ب على التحصيل دال، أما التأثير الرئيسي للاستعداد (ب) فهو غير دال، فهناك فروق في التحصيل بين الجموعات التي تعرضت للمعالجات المختلفة، وذلك بغض النظر عن مستوى تفكير الطلاب. وعلى الجانب الآخر لا توجد فروق

فى التحصيل بين الطلاب ذوى المستويين التفكيريين ب، ب، وذلك بغض النظر عن نوع المعالجة التى يتعرض لها الطلاب، أما من حيث التأثير التفاعلى للمتغيرين أ، ب على تحصيل التلاميذ فقد كان دالا. ويرجع السبب فى ذلك إلى اختلاف تأثير المعالجات باختلاف مستوى تفكير التلاميذ، فبالنسبة لتلاميذ المستوى ب، فقد كان تأثير المعالجة أ, فى التحصيل هو أقل التأثيرات، وتأثير المعالجة أم هو أكثر التأثيرات، أما بالنسبة لتلاميذ المستوى ب، فإن تأثير المعالجات الثلاث على التأثيرات. أما بالنسبة لتلاميذ المستوى ب، فإن تأثير المعالجات الثلاث على تحصيلهم كان واحدا.

جدول رقم (١): التأثير الرئيسي للمتغير ب، والتأثير التفاعلي للمتغيرين أ،ب في تحصيل الطلاب دالان، أما التأثير الرئيسي للمتغير أ فليس دالا، فمتوسطات درجات الطلاب الذين تعرضوا للمعالجات أ، ، أ، ، أ، متساوية، وذلك بغض النظر عن مستوى تفكير الطلاب، وهذا يعني أن المعالجات لم تحدث فروقا ذات دلالة في تحصيل الطلاب، أما إذا قارنا بين درجات الطلاب، في المستويين ب، ، ب، بغض النظر عن نوع المعالجة التي يتلقاها الطلاب فإننا نجد فروقا دالة في تلك الدرجات لصالح الطلاب ذوى المستوى المجرد (ب).

أما بالنسبة للتأثير التفاعلى للمتغيرين أ ، ب على تحصيل الطلاب ، فإننا نجده دالا ، ويرجع السبب فى ذلك إلى توقف تأثير المعالجة على مستوى تفكير الطلاب ، فالمعالجة أكانت أقل المعالجات تأثيرا فى تحصيل التلاميذ ذوى التفكير المحسوس ، وفي نفس الوقت أكثر المعالجات تأثيرا فى تحصيل التلاميذ ذوى التفكير المجسوس كان بالنسب للمعالجة أم ، فإن تأثيرها على تحصيل التلاميذ ذوى التفكير المحسوس كان أقل من تأثيرها على تحصيل التلاميذ ذوى التفكير المجسوس كان تأثيرها على تحصيل التلاميذ ذوى التفكير المحالجة أم ، فإن التلاميذ ذوى التفكير المحسوس كان مساو لتأثيرها على تحصيل التلاميذ ذوى التفكير المحسوس كان مساو لتأثيرها على تحصيل التلاميذ ذوى التفكير المحسوس كان مساو لتأثيرها على تحصيل التلاميذ ذوى التفكير المحسوس كان مساو لتأثيرها على تحصيل التلاميذ ذوى التفكير المحسوس كان مساو لتأثيرها على تحصيل التلاميذ ذوى التفكير المعالجة توقف على مستوى التلاميذ .

جدول رقم (٧): التأثير الرئيسي لكل من المتغيرين أ ، ب، والتأثير التفاعلي للمتغيرين أ ، ب، والتأثير التفاعلي للمتغيرين أ ، ب على تحصيل التلاميذ ذوا دلالة. فعندما نقارن -رأسيا- بين المعالجات، فإننا نجد فروقا في التحصيل بين التلاميذ الذين تعرضوا للمعالجات أ ، أم، أم،

أم ، وذلك بغض النظر عن مستوى تفكيرهم، وكذلك عندما نقارن أفقيا بين مستويى التفكير، فإننا نجد فروقا دالة بين التلاميذ في المستويين ب ، ب ، وذلك بغض النظر عن نوع المعالجة التي يتلقاها الطلاب.

أما بالنسبة للتأثير التفاعلى للمتغيرين أ ، ب على تخصيل الطلاب ، فإنه على الرغم من حدوث تحسن في مستوى تحصيل الطلاب في المستويين ب ، ب كلما انتقلنا من المعالجة أ إلى أ إلى أ فإن معدلات التحسن ليست واحدة في المستويين، ففي حالة المستوى ب ، فإن درجات الطلاب تزداد في المتوسط بمقدار ٢٠ درجة عندما ننتقل من معالجة إلى أخرى، أما في حالة المستوى ب ، فإن متوسطات درجات الطلاب تتزايد بمقدار ١٠ درجات عندما ننتقل من معالجة إلى أخرى، والاختلاف في مستوى التحسن الحادث في كل مستوى يعد دليلا على حدوث تفاعل بين المتغيرين، وأن هذ التفاعل يؤثر في تحصيل الطلاب.

تلك هي فكرة مبسطة عن التفاعل الذي يمثل جوهر التصميمات العاملية، والمثال الذي قدمناه هنا كان لمتغيرين مستقلين، أحدهما له ثلاث حالات، والثاني له مستويان، وكان يمكن أن تتعدد حالات أو مستويات هذين المتغيرين بحيث يشتمل الواحد منهما على أكثر من ثلاث حالات أو مستويات، كما أنه يمكن للتصميم العاملي أن يتضمن عددا أكبر من المتغيرات المستقلة، كل منها يتضمن حالتين (أو مستويين) أو أكثر، وبطبيعة الحال، فإن زيادة عدد المتغيرات المستقلة وعدد الحالات يجعل التصميم أكثر تعقيدا، من حيث معالجته إحصائيا، ومن حيث تفسير النتائج يتطلب التي يحصل عليها الباحث، وإذا كان من المكن معالجة البيانات التي نحصل عليها من مثل هذه التصميمات الأكثر تعقيدا -إحصائيا- فإن تفسير النتائج يتطلب جهدا عقليا كبيرا لا يقدر عليه إلا باحث ملم إلماما عميقا بالقضية موضع الدراسة والبحث، وبالظواهر ذات الصلة بها.

وتجدر الإشارة هنا إلى قضية تفسير التأثيرات الرئيسة والتأثيرات التفاعلية الدالة، فعندما تكون التفاعلية وحدها هي الدالة، أو عندما تكون التفاعلية وحدها هي الدالة، فلا توجد مشكلات خاصة بالتفسير. ولكن عندما تكون كل من التأثيرات الرئيسي للباحث التأثيرات الرئيسي للباحث

يجب أن ينصب على تفسير دلالة التأثيرات التفاعلية؛ لأن تفسير التأثيرات التفاعلية بلان تفسير التأثيرات التفاعلية يشتمل ضمنا على المعانى التى يمكن أن يستخلصها، لو حاول تفسير دلالة التأثيرات الرئيسة بمفردها.

#### مزايا التصميمات العاملية:

تتميز التصميمات العاملية بالعديد من المزايا التي لا تتوافر في التصميمات البحثية الأخرى، ومن هذه المزايا (انظر: (Kerlinger, 257, 258) .

۱- أنها تمكن الباحث من معالجة متغيرين أو أكثر في وقت واحد. ففي البحوث التربوية - مثلا - نستطيع استخدام التصميمات العاملية في دراسة التأثيرات الناجمة عن كل من طرق التدريس وأنواع التعزيز في تحصيل التلاميذ، وذلك بدلا من دراسة تأثير طرق التدريس فقط على التحصيل.

7- أنها تمكن الباحث من ضبط المتغيرات التى لن تعالج فى الدراسة، أى المتغيرات الدخيلة. ويتم ذلك الضبط عن طريق تضمين تلك المتغيرات فى التصميم التجريبي، فإذا كان نوع الجنس -مثلا- يمثل متغيرا دخيلا، فإنه بدلا من الاقتصار على الذكور أو الإناث فى الدراسة يمكن تضمين الذكور والإناث فى التصميم التجريبي، وبذلك نضمن ضبط ذلك المتغير من ناحية ، ومن ناحية أخرى نحصل على معلومات قيمة عن أثر نوع الجنس -كمتغير مستقل من متغيرات الدراسة - على المتغير التابع، وبالإضافة إلى ذلك، فإننا قد نجد تأثيرا تفاعليا بين نوع الجنس ومتغير مستقل آخر على المتغير التابع، ومع ذلك فقد يجد الباحث صعوبة فى ومتمين كل المتغيرات الدخيلة فى تصميم البحث، وذلك إذا زاد عددها عن ثلاثة أو أربعة متغيرات، وفى مثل هذه الحالة، فإن الباحث قد يلجأ إلى محاولة تثبيت أثر تظميرات، وذلك بدلا من تضمينها فى تصميم البحث.

٣- التصميمات العاملية أكثر دقة من التصميمات ذات المتغير الواحد، فمن
 الناحية الإحصائية، فإن التحليل العاملي أكثر دقة من التحليل ذي الاتجاه الواحد.

٤- أكثر مزايا التصميمات العاملية هي أنها تمكن الباحث من دراسة التأثيرات
 التفاعلية للمتغيرات المستقلة على المتغيرات التابعة ، فالتصميمات العاملية تعد

خصيصا من أجل دراسة التأثيرات التفاعلية، ذلك أن دراسة التأثيرات الرئيسة بمفردها لا تتطلب إعداد تصميمات عاملية.

## مشكلات استخدام التصميمات العاملية:

أوضحنا من قبل أن التصميم العاملي قد يتضمن عددا من المتغيرات المستقلة يتجاوز متغيرين، فمن الناحية الإحصائية، لا يوجد حد أقصى لعدد المتغيرات المستقلة التي يمكن تضمينها في التصميم العاملي. أما من الناحية العملية، فإن هناك بعض الصعوبات التي تواجه الباحث عندما يحاول زيادة عدد المتغيرات المستقلة في تصميمه العاملي. ومن هذه الصعوبات:

المجموعات المطلوبة لتنفيذ التصميم، ومن ثم زيادة عدد المبحوثين المطلوبين لإجراء المجموعات المطلوبة لتنفيذ التصميم، ومن ثم زيادة عدد المبحوثين المطلوبين لإجراء الدراسة، ففي التصميم الموضح على الصفحات السابقة كان عدد المجموعات المتضمنة في الدراسة ستا (فالتصميم من النوع ٣Χ٢). ولو افترضنا أن عدد المبحوثين المطلوبين في كل مجموعة هو ٥٠، فإن العدد الكلى من المبحوثين اللازمين لإتمام الدراسة يكون ثلاثمائة مبحوث (٥٠٪٦)، فإذا أضفنا للتصميم متغيرا مستقلا ثالثا ذا مستويين، فإن التصميم يصبح من النوع ٣Х٢٢٢، ويكون عدد المجموعات اللازمة لتنفيذ هذا التصميم اثنتي عشرة مجموعة. وبذلك يكون عدد المفحوصين اللازمين لإجراء الدراسة هو: ستمائة مفحوص (٢١٪٥٠). وهكذا، فإنه مع زيادة عدد المتغيرات المستقلة، وبالتالي عدد مجموعات الدراسة، يتزايد عدد المبحوثين اللازمين للدراسة بشكل مطرد، وهو الأمر الذي يشكل صعوبة عملية على المبحوثين اللازمين على أعداد كبيرة من الأفراد.

٢- مشقة معالجة أكثر من متغير مستقل في وقت واحد. ففي حالة متغيرات الاستعداد، قد يكون من غير الصعب التعامل معها في وقت واحد، أما إذا كان هناك أكثر من متغير مستقل تتطلب معالجة في وقت واحد، فإن الأمر هنا لا يكون يسيرا، فإذا كانت الدراسة تتضمن من بين متغيراتها طريقة التدريس (بثلاث حالات)، مع

قيام نفس المعلمين القائمين بالتدريس بممارسة إجراءات لحفظ النظام تختلف من مجموعة لأخرى فإن تنفيذ التصميم في هذه الحالة يكون شاقا. فالمعلم الذي يقوم باستخدام الطريقة الكشفية حمثلا يستخدم الأساليب العقابية في حفظ النظام مع مجموعة، وأساليب التعزيز، مع مجموعة أخرى. وهكذا الحال في بقية الطرق الأخرى. وكما هو واضح، فإن معالجة أكثر من متغير مستقل في وقت واحد تشكل صعوبة عملية عند التنفيذ.

٣- مشقة التعامل مع التفاعلات ذات الرتب العليا عندما تكون دالة، والتفاعلات ذات الرتب العليا هي تلك التفاعلات الحادثة بين ثلاث متغيرات مستقلة أو أكثر، فإذا ما وجدنا - مثلا - تأثيرا تفاعليا دالا بين طريقة التدريس المستخدمة، وأسلوب حفظ النظام داخل حجرة الدراسة، ومستوى تفكير التلاميذ على تحصيل التلاميذ، فإن هذا التأثير التفاعلي الدال هو نتاج مسؤولية مشتركة بين تلك المتغيرات الثلاثة، وعلى الباحث هنا أن يفسر لنا معنى هذا التفاعل ودلالته. وفي سبيل ذلك، فإنه يجب أن يتتبع التوافيق المختلفة بين المتغيرات الثلاثة، والتي أدت إلى إحداث ذلك التأثير التفاعلي ذي المرتبة الأعلى، وسبب إحداثها ذلك التأثير.

ومثل هذا العمل يماثل عمليات حل الشفرات، ويعنى ذلك أن تفسير التفاعلات الثلاثية ليس بالأمر اليسير، والأكثر منه صعوبة هو محاولة تفسير التفاعلات الرباعية والخماسية. وبناء على ذلك، فإن على الباحث أن يفكر مليا في قدراته التفسيرية، وذلك قبل أن يعد تصميما عامليا ذا ثلاثة أو أربعة متغيرات مستقلة.

## ب- تصميمات المجموعات المرتبطة Correlated Group Designs :

ناقشنا على الصفحات السابقة نماذج من تصميمات المفحوصين الموزعين عشوائيا. وعلى وجه أكثر تحديدا، عرضنا لنوعين من هذه النماذج، وهما: التصميم العشوائي البسيط، والتصميمات العاملية، وفي السطور التالية نعرض لنوع آخر من التصميمات، وهو تصميم المجموعات المرتبطة.

وتصميم المجموعات المرتبطة هو تصميم مبنى بشكل يمكننا من تقديم ارتباط معين في قياس المتغير التابع، وهذا الارتباط يوجد بسبب وجود ارتباط بين المجموعات المختلفة لدرجات المفحوصين في المتغير أو المتغيرات المرتبطة بالمتغير التابع. وهناك أسلوبان أساسيان لتقديم هذا الارتباط

#### Christensen, 192-195).

١- استخدام نفس المفحوصين في كل مجموعة من المجموعات التجريبية.

٢- مزاوجة المفحوصين على واحد أو أكثر من المتغيرات المستقلة ذات الصلة بالمتغير
 التابع.

والأسلوب الأول يتمثل في تصميم المحاولات المكررة للمجموعة الواحدة، كما أن الأسلوب الثاني يتمثل في أبسط صورة في تصميم المجموعتين: التجريبية والضابطة، وهذان التصميمان على أية حال قد سبقت الإشارة إليهما في التصميمات المعيبة. إلا أننا هنا نشير إليها بإيجاز؛ بغرض توضيح فكرة تصميمات المجموعات المترابطة.

## ١- تصميم المحاولات المتكررة للمجموعة الواحدة

#### : One- Group Repeated Trials Design

فى هذا التصميم يقوم الباحث باستخدام نفس المفحوصين فى كل مجموعة من مجموعة من مجموعة من مجموعاته التجريبية، ويتطلب الأمر أن يقوم الباحث باختيار المفحوصين عشوائيا (إن أمكن ذلك)، ويتم إعطاء هؤلاء المفحوصين (الذين تضمهم مجموعة واحدة) المعالجات المختلفة فى أوقات مختلفة، أو يتم إخضاعهم للقياسات، أو الملاحظات فى أوقات مختلفة.

ففى تجارب التعلم -مثلا- يتم إعطاء نفس المجموعة من المفحوصين مهاما متعددة ذات درجات تعقد مختلفة: من البسيط إلى المعقد، أو من المعقد إلى البسيط، أو من الكل إلى الجزء، أو من الجزء إلى الكل، والعديد من الدراسات الطولية يقع فى تلك الفئة، وقد حققت الدراسات الخاصة بالنمو البدنى والعقلى للأطفال والتى تستخدم هذا التصميم، درجة مقبولة من النجاح.

وهذا التصميم يماثل تماما التصميم القبلى -البعدى للمجموعة الواحدة، حيث يتم استخدام مجموعة واحدة فقط من المفحوصين ويتم إخضاعها للقياس على نحو متكرر على المتغير التابع، ويعنى ذلك أن المزاوجة هنا تحدث بين المفحوص نفسه،

ومن ثم، فإن كل نقاط الضعف التي وجهت إلى التصميم القبلي -البعدي للمجموعة الواحدة توجه أيضا إلى هذا التصميم.

## ٧- تصميم المجموعتين (التجريبية والضابطة)

#### :Two Group (Experimental- Control) Design

هذا التصميم هو بعينه تصميم المزاوجة البعدى الموضح في شكل رقم ٥ ، الذي يتم فيه المزاوجة بين المفحوصين على المتغيرات المستقلة ذات الارتباط بالمتغير التابع، وبعد ذلك يتم توزيع المفحوصين عشوائيا على مجموعتين: تجريبية تتلقى معالجة، وضابطة لا تتلقى معالجة.

وبطبيعة الحال يمكن استخدام عدد أكبر من المحموعات، وذلك في ضوء مستويات المعالجة المطلوب تقديمها، إلا أن ذلك يتطلب توافر عدد كبير من المفحوصين، الذين يمكن مزاوجتهم على المتغيرات المستقلة ذات الارتباط بالمتغير التابع، وذلك لتوزيعهم على مجموعات الدراسة.

وهذا النوع من التصميمات يكون فعالا في تقليل تأثيرات التسلسل إلى أقل حد مكن، كما أن قوة التصميم تأتى من كونه ذا درجة حساسية كبيرة تمكننا من استكشاف مدى وجود تأثير للمعالجة، وذلك طالما حدثت مزاوجة على المتغيرات المستقلة ذات الصلة بالمتغير التابع.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن العشوائية تلعب دورا ما في كل من التصميمات العشوائية وتصميمات المجموعة المرتبطة. إلا أن هذا الدور يختلف في كلا النوعين من التصميمات، ففي التصميمات العشوائية، فإن توزيع المفحوصين على المجموعات التجريبية والضابطة يتم منذ البداية بصورة عشوائية، ومن هنا فإن كل مجموعة تكون مستقلة عن الأخرى، أما في حالة تصميمات المجموعات المرتبطة (خصوصاً تصميم المجموعتين) فإن العشوائية تستخدم في توزيع الأفراد على المجموعات المرتبطة ذات التجريبية والضابطة، وذلك بعد أن يتم مزاوجتهم، أو على المتغيرات المستقلة ذات الارتباط بالمتغير التابع، ونتيجة لذلك، فإن الأساليب الإحصائية التي تستخدم لتقويم دلالة الخرجات تعكس ذلك الفرق (انظر: The Open Univ., Block 5, 24,25).

#### اللخص:

عرضنا في هذا الفصل نماذج من أنواع التصميمات البحثية المختلفة المعيبة منها والجيدة، وقد بدأنا بعرض بعض النماذج التي تتضمن نقاط ضعف من حيث عدم إيضائها بمتطلبات المنهج العلمي، وخصوصا عدم ضبط المتغيرات الدخيلة، وقد أوضحنا أنه على الرغم من عيوب تلك التصميمات من الناحية العلمية، إلا أن هناك اعتبارات عملية قد تحتم استخدام تلك التصميمات.

بعد ذلك عرضنا لنماذج من التصميمات البحثية الجيدة، والتي يراعي فيها ضبط المتغيرات المستقلة الدخيلة التي يحتمل أن تهدد الصدق الداخلي للتجربة، كما أوضحنا في ذلك الجزء دور كل من المجموعة الضابطة والاختبار القبلي في الضبط التجريبي، وذلك بالإضافة إلى أساليب الضبط الأخرى التي سبق عرضها في الفصل السابق.

وفى الجزء الأخير من هذا الفصل عرضنا لنماذج تطبيقية من التصميمات البحثية العشوائية وذات المجموعات المرتبطة، وقد أعطى اهتمام خاص فى ذلك الجزء لمفهوم التفاعل فى التصميمات العاملية، كما تم إبراز أهم الفروق بين التصميمات العشوائية وبين تصميمات المحموعات المرتبطة.

# القسم الرابع تجميع البيانات

ويشدمل على:

الفصل التاسع: الأبعاد التنظيمية في عملية تجميع البيانات.

الفصيل العاشير: أسس القياس.

الفصل الحادى عشر: اختيار العينة.

الفىصل الشاني عسشر: أساليب وأدوات تجميع البيانات «الاستبيانات».

الفصل الثالث عشر: أساليب وأدوات تجميع البيانات «المقابلة».

الفصل الرابع عسشر: أساليب وأدوات تجميع البيانات «الملاحظة»

الفصل الخامس عشمر: أساليب وأدوات تجميع البيانات «تحليل الخصل الختوى»

## الفصل التاسع الأبعاد التنظيمية في عملية تجميع البيانات

#### : قىمىقە

يتصور بعض الباحثين أن مرحلة تجميع البيانات لا تتطلب منهم أكثر من إعداد أدواتهم وحملها إلى موقع الدراسة ليتم تطبيقها على عينة البحث، ثم العودة بتلك البيانات لتفريغها وإعدادها للمعالجة الإحصائية، ويحدث نتيجة لهذا الفهم الخاطئ، أن يفاجأ الباحث بأمور لم تكن في حسبانه تؤثر في صدق البيانات التي قام بتجميعها، ويمكن للباحث زيادة كفاءة عملية تجميع البيانات إلى أقصى حد ممكن، مع تقليل درجة القلق والتعطيل والتوتر التي قد تسببها عملية تجميع البيانات في مواقع الدراسة إلى أقصى حد ممكن، وذلك إذا راعي الباحث أمورا تنظيمية معينة، هي موضع اهتمام ذلك الفصل.

فمع تزايد أعداد البحوث التربوية والنفسية تزايدت الأعداد المطلوب مشاركتها في تلك البحوث، من مدارس ومدرسين وطلاب، وقد يترتب على ذلك الأمر إرباك العملية التعليمية في المدرسة، نتيجة اقتطاع جزء من وقت الدراسة لإجراء البحث على المدرسين أو الطلاب؛ ولهذا فإنه من المهم أن يعد الباحث نفسه لهذه المرحلة إعداداً جيدا، وذلك حتى يقوم بتجميع البيانات ذات الصلة بأهداف بحثه بأكبر قدر من الإرباك لمسيرة العملية التعليمية.

وعلى الصفحات التالية نتناول الأبعاد التنظيمية التى تتضمنها مرحلة تجميع البيانات، ويمكن توضيح تلك الأبعاد فى صورة المراحل الخاصة بعملية تجميع البيانات، وهذه المراحل هى: مرحلة التخطيط، مرحلة التنفيذ، مرحلة إعداد البيانات للمعالجة. (استرشدنا فى توضيح تلك المراحل بما ورد فى القسم الأول من: (The Open University, Block 3, 5-19).

## أولا: مرحلة التخطيط:

من المهم أن يتذكر الباحث دائمًا أن الوظيفة الأساسية للمدارس هي تربية التلاميذ وتنشئتهم، وفقا لتصورات معينة مدروسة من قبل المؤسسات التربوية، ومن ثم فإن المدارس لم توجد في الأساس من أجل إجراء بحوث على التلاميذ الذين يدرسون فيها، وعندما يستوعب الباحث تلك الحقائق، فإن يجب أن يخطط لتجميع بياناته بشكل دقيق، بحيث يقتصر في تجميع البيانات على ما تتطلبه الدراسة؛ لكى تتحقق أهدافها، بمعنى آخر، فإن الأمر لا يجب أن يستهويه، فيقوم بتجميع أكبر قدر ممكن من البيانات، منها ما يلزم بحثه وأكثرها لا يحتاجه، فالمدرسة في النهاية بإدارتها ومدرسيها - تحاسب من قبل السلطات التربوية والمجتمع على مقدار ما أنجزته مع التلاميذ، وليس على مقدار ما أجرى فيها من بحوث.

كما يجب على الباحث ألا يفكر في تجميع بيانات عن مؤهلات المدرسين واتجاهاتهم وسماتهم . . إلخ، إلا إذا كانت تلك البيانات ذات صلة وثيقة بموضوع البحث، فالبحوث تعد بالنسبة للمدرسين من الأمور التي تبدو غريبة عليهم، ذلك أنهم يستشعرون ـ كما سبقت الإشارة ـ أن تلك البحوث تستهدف وضعهم موضع التقييم والتقويم؛ ولذا فإن على الباحث أن يكون مدركا لذلك، وأن يتعامل مع مثل هذه المواقف بحساسية شديدة، وبطريقة مماثلة، فإن أولياء الأمور قد لا يرغبون في أن يتعرض أبناؤهم لأسئلة شخصية تتصل بالأب أو الأم أو الأخوة أو الاسرة . . . إلخ . كل هذه وغيرها، أمور يجب أن يأخذها الباحث في اعتباره عند تخطيطه للكيفية التي سيقوم بها بتجميع بيانات بحثه .

وعلى نحو أكثر تحديدا، فإن مرحلة التخطيط تتطلب من الباحث أن يفكر بعمق فى ثلاثة أمور رئيسة: وهذه الأمور هى: نطاق الدراسة، أدوات الدراسة، توقيت إجراء الدراسة، وعلى الرغم من أنه قد سبقت الإشارة إلى بعض هذه الأمور، إلا أننا هنا ننظر إليها من الزاوية الخاصة بعملية تجميع البيانات، فعملية تجميع البيانات تعد بمثابة الترجمة العملية لجزء كبير مما تضمنه تصميم البحث، وفيما يلى توضيح موجز لتلك المكونات الرئيسة الخاصة بمرحلة التخطيط لتجميع البيانات:

### ١ ـ نطاق الدراسة :

على الباحث أن يحدد منذ البداية الهدف من وراء تجميع بيانات معينة، فمن اليسير على باحث معين أن يجمع العديد من البيانات لمجرد أنها بيانات مثيرة، خصوصا في ظل إمكانية تحليل أى كميات من البيانات باسخدام الحاسب الآلى، إلا أن ذلك لا يجب أن يكون مبررا لتجميع أى بيانات لمجرد أنها مشوقة، وإنما يجب أن تقتصر البيانات المجمعة على تلك التي تفي بمتطلبات التصميم البحثي، وباختبار الفروض التي تسعى الدراسة لاختبارها، وبناء على ذلك، فإن هناك سؤالين يحتاج الباحث إلى أن يسألهما لنفسه في تلك المرحلة:

أ ـ ما الذي يريد أن يفعله الباحث بدقة بما سيقوم بتجميعه من بيانات؟ ب ـ هل يمكن الحصول على البيانات المطلوبة بطريقة أخرى أقل إرباكا للمدارس

(مثل السجلات المدرسية)؟

## ٧ - أدوات الدراسة :

يمكن تصنيف الأدوات التي سيستخدمها الباحث بأكثر من طريقة، وإحدى هذه الطرق تتصل بعدد المفحوصين الذين سيتم تقييمهم في وقت واحد، فالاختبارات الفردية والمقابلات تستخدم مع فرد واحد في المرة الواحدة، أما الاختبارات الجماعية والاستبيانات فيمكن تطبيقها على عدة أفراد في المرة الواحدة، والميزة الرئيسة للاختبارات الجماعية هي اقتصاديتها، فالوقت الذي يستغرقه تطبيق تلك الاختبارات وتكلفة عملية التطبيق يكون محدودا للغاية، مقارنة بما يحدث في الاختبارات الفردية. وبصفة عامة، فإن استخدام الاختبارات الفردية أو الجماعية يتوقف على طبيعة البحث وأهدافه، وعلى المستوى العقلي والقرائي لأفراد العينة.

وعلى الرغم من أننا سنتناول بالعرض والتوضيح بعض الأدوات الخاصة بتجميع البيانات في مكان آخر من الكتاب، فإن هناك بعض الاعتبارات التي يجب على الباحث الايفلها فيما يتصل بتلك الأدوات، وهذه الاعتبارات تتمثل في إمكانية الإجابة عن أسئلة مثل:

- هل الأدوات من البساطة والوضوح بحيث يسهل تطبيقها ؟
- هل من اليسير ترجمة البيانات التي نحصل عليها من تطبيق تلك الأدوات إلى درجات أو تقديرات؟
- ـ ما مدى الاستعدادات الموجودة في المدرسة عندما يتطلب الأمر استخدام أجهزة كالمسجلات مثلا؟

ـ ما مدى ارتباط الاختبارات بخبرات سبق للتلاميذ أن تعرضوا لها (حديثا)؟

وفى بعض الأحيان لا يجد الباحث أدوات مقننة منشورة ملائمة لأغراض بحثه، وفى هذه الحالة فإن الباحث يجد لزاما عليه أن يعد أدوات بحثه بنفسه، وعندما يكون الأمر كذلك، فإنه يجب أن يكون ملما بالخطوات الأساسية اللازمة لبناء الأداة أو الأدوات التي سيحتاج إليها في بحثه، حتى يعد أداة (أو أدوات) لها درجة صدق وثبات مقبولة. وفي أماكن أخرى من ذلك الكتاب نجد توضيحا لكيفية بناء بعض الأدوات التي يحتاج إليها الباحثون في المجالات التربوية والنفسية المختلفة.

#### ٣ ـ توقيت الدراسة:

نقطة أخرى جديرة بأن يأخذها الباحث في الاعتبار، وهي خاصة بمدى ملاءمة توقيت إجراء الدراسة مع ظروف المدرسة أو المدارس التي ستجرى فيها الدراسة، فبدايات العام الدراسي وإجازات نصف العام، ونهايات العام الدراسي مثلا، تعد توقيتات غير مناسبة لتطبيق البحوث، وما لم تكن هناك ضرورة لإجراء البحوث في مثل هذه التوقيتات، فإن على الباحث أن يختار توقيتات أخرى أكثر ملاءمة لتطبيق بحثه، ففي بدايات العام ونهاياته يكون لدى المدارس ما يشغلها ويزيد، ومن ثم فإنها ليست في حاجة إلى أن ترتبك برامجها بواسطة الباحثين، كما أن الدراسة في تلك الفترات تكون غير منتظمة بسبب غياب الطلاب وعدم انتظام المدرسين.

نخلص من ذلك إلى أن الباحث يجب أن يختار التوقيت المناسب الذي يمكنه من إجراء بحثه والحصول على البيانات المطلوبة، دون أن يربك نظام العمل في المدرسة، ودون أن يحصل على بيانات ينقصها الدقة المطلوبة.

## ثانيا: مرحلة التنفيذ الميداني:

عندما يريد الباحث أن يقدم على التنفيذ الميداني لأدوات بحثه، فإن هناك عددا من الشروط والاعتبارات التي يجب أن تكون محل تقديره، وذلك حتى تتم عملية التطبيق الميداني بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، وهذه الاعتبارات هي:

- ١ الحصول على تصريح من السلطات التربوية المسؤولة بإجراء بحث في مدرسة ما أو عدة مدارس، يعد من الأمور الضرورية التي لا يجب أن تغيب عن ذهن الباحث، وعندما يتوجه الباحث إلى المدرسة، فإنه يجب أن يوضح لمدير المدرسة وأعضاء هيئة التدريس بها الغرض من البحث وما يحتاجه من وقت وتسهيلات وغير ذلك.
- ٢ تعد زيارة الباحث للمدرسة ومقابلة أعضاء هيئة التدريس بها قبل أن يبدأ البحث، من الأمور التي تفيد البحث، ذلك أنها تزيد من كفاءة عملية تجميع البيانات، وقد ترغب المدرسة في تزويدها بصورة من درجات الطلاب وذلك في حالة تطبيق اختبارات تحصيلية، والمهم في هذه المرحلة أن يحاول الباحث قدر الإمكان تقليل العبء النفسي على المدرسة من جراء تداخله في أنشطتها.
- ٣ على الباحث أن يحاول تطبيق الاختبار بنفسه، وذلك ما لم يكن البحث يجرى على نطاق كبير، أو ما لم تكن هناك ضرورة لتطبيق الاختبار بواسطة أناس ذوى تدريب خاص، ويرجع السبب فى ذلك إلى أن درجة صحة البيانات التى يتم تجميعها تتوقف إلى حد كبير على الكيفية التى تطبق بها أدوات البحث، فعلى سبيل المثال: فإن الاختبار قد يكون موقوتا بفترة زمنية معينة، وأن إعطاء الطلاب فى بعض المجموعات دقائق قليلة زيادة عن زمن الاختبار المحدد قد يؤدى إلى حصول طلاب تلك المجموعات على درجات كبيرة بغير وجه حق، ومن ثم يكون من الصعب مقارنة هؤلاء الطلاب بطلاب المجموعات الأخرى.
- ٤ يعنى ذلك أن تقنين شروط التطبيق يعد أمرا هاما للغاية؛ ولذا فإنه كلما زاد عدد الأفراد الموكل إليهم تطبيق أدوات البحث كانت درجة الخطر التى تهدد شروط التقنين أكبر.

و - هناك قضية أخرى تتصل بتقنين شروط التطبيق، وهي مسألة «الألفة» (Rapport) فالحصول على أفضل استجابة من التلاميذ أمر يتجاوز إخبارهم بما يجب أن يقوموا بعمله، فالباحث يرغب في جذب اهتمام التلاميذ وينشد تعاونهم، وذلك حتى يقدموا أفضل ما عندهم، والباحث لديه ميزة لا تتوافر لدى المعلم، وهي أن وجوده سيثير فضول التلاميذ، وكذلك المهمة التي يقدمها لهم، فوجود التلاميذ في موقف جديد يزيد من احتمالية تحفيزهم على المشاركة في المهمة المتضمنة بدرجة أكبر، ومع ذلك فإن المدرس في بعض الأحيان يكون في موقف أفضل من موقف الباحث، ذلك أنه -أى المدرس يستطيع تهيئة المناخ الصحيح المطلوب لتطبيق المهمة، والإسهام في ضمان تعاون التلاميذ، ويعنى ذلك أنه حتى لو لم يقم المدرس بنفسه بتطبيق المهمة أو الاختبار، فإن مجرد وجوده يمثل مساعدة كبيرة للباحث.

وعلى الباحث هنا أن يفكر في هذا الأمر، أى تطبيق الاختبارات بنفسه أم تطبيقها في وجود المدرس، فاختبارات مثل اختبارات التفكير التباعدي، أو مهام مثل مهام بياجيه تتطلب توفير جو من الألفة في الموقف، لو لم يتوافر فإننا نحصل على نتائج مشكوك في صحتها، بينما في حالة الاختبارات التحصيلية قد يتطلب الأمر توفير جو من الرسمية يحتاج إلى تواجد المعلم أو مساعدته.

٢ - فى بعض الأحيان، قد يشعر الباحث أنه سوف يحصل على أفضل استجابة من التلاميذ لو أنهم لم يذكروا أسماءهم، ويصدق ذلك خصوصا فى حالة مقاييس الاتجاهات، والاستبيانات، والمقابلات، إلا أن ذلك الإجراء قد يسبب للباحث مشكلة معينة، وذلك إذا ما كان من بين أهداف البحث المزاوجة بين بيانات أخرى عن التلاميذ ودرجاتهم على تلك المقاييس، ومن ثم يكون من الضرورى معرفة أسماء التلاميذ، وفي هذه الحالة فإن على الباحث أن يؤكد للتلاميذ أن البيانات التي سيقدمونها سوف تعامل بسرية تامة.

٧ - يُجب على الباحث أن يدون ملاحظاته الخاصة عن سلوكيات التلاميذ أثناء عملية التطبيق، ذلك أن بعض التلاميذ قد يجيبون باستهتار على بنود الاختبار،

ومن ثم فإن الدرجات التي يحصلون عليها تكون غير معبرة عن الواقع، وفي هذه الحالة، فإن على الباحث أن يستبعد مثل هذه الحالات عند معالجة البيانات التي قام بتجميعها.

٨ - من الأفضل أن يطبق الباحث أدوات بحثه على عدد من المستجيبين يزيد ١٠٪ على الأقل عن العدد المطلوب، وذلك تحسبا لفقدان بعض النسخ نتيجة لامبالاة المستجيبين، أو رفضهم للاستجابة منذ البداية، أو عدم إعادتهم النسخ التي حصلوا عليها.

## ثالثا: مرحلة إعداد البيانات للمعالجة والتحليل:

بعد أن ينتهى الباحث من تطبيق أدوات بحثه وتجميع بياناته، فإنه يبدأ فى مرحلة أخرى، وهى إعداد تلك البيانات وتجهيزها للمعالجة الإحصائية، وسواء أراد الباحث أن يعالج بيانات بحثه يدويا أو باستخدام الحاسب الآلى، فإنه يتعين عليه أن يصنف تلك البيانات، وأن يبوبها ويرمزها بشكل يجعلها قابلة للمعالجة الإحصائية؛ ولذا فإن عملية إعداد البيانات وتجهيزها للمعالجة والتحليل، تعد عملية تنظيمية بالدرجة الأولى، وتتطلب قدرا كبيرا من التفكير العميق.

وتبدأ عملية تجهيز البيانات للمعالجة والتحليل قبل تجميع البيانات المطلوبة في حد ذاتها، فعلى الباحث أن يفكر في الكيفية التي سيصحح بها الاختبارات أو سيرمز بها بيانات الاستبيانات، وأبسط عمليات التصحيح هي تلك التي تتلخص في إعطاء درجة «١» في حالة الإجابة الحاطئة لكل بند من بنود الاختبار، وتعد تلك العملية عملية آلية بسيطة، ولكنها عرضة لأن يخطئ الباحث فيها عند ترجمة الإجابات إلى درجات؛ ولذا فإنه يجب على الباحث أن يقوم بعمليات مراجعة لتلك الترجمات، وذلك للتأكد من سلامة تحويل الإجابات إلى أرقام.

كما أنه في بعض الأحيان يكون مطلوبا حساب درجات فرعية لأجزاء الاختبار، وذلك بالإضافة إلى حساب الدرجة الكلية، وفي هذه الحالة، فإن على الباحث أن يسجل الدرجة الفرعية لكل جزء من أجزاء الاختبار، ثم يحسب الدرجة الكلية

بتجميع درجات الأجزاء مما، كما أن هناك اختبارات أخرى يشتمل كل منها على أجزاء فرعية لا يمكن جمع درجاتها معا لحساب الدرجة الكلية، وإنما تحتاج إلى أن يعامل كل جزء منها على أنه كيان مستقل، مثل هذه الأمور يجب أن يأخذها الباحث في اعتباره عند تجهيز بياناته للمعالجة الإحصائية.

وفي حالة الاستبيانات، فإن على الباحث أن يفكر كثيرا في كيفية إعداد البيانات للمعالجة، ويعني ذلك أنه يجب أن يفكر في إعداد أطر ترميزية يترجم بها البيانات المتضمنة في الاستبيان إلى قيم رقمية تيسر من عملية التحليل الإحصائي، وإعداد مثل هذه الأطريكون أيسر في حالة استخدام الاستبيانات التي تتضمن أسئلة ذات بدائل محدودة، حيث يمكن بسهولة إعداد فئات تصنيفية توضع فيها تلك البدائل، أما في حالة الاستبيانات التي تتضمن أسئلة مفتوحة، فإن الأمر يكون أكثر تعقيدا، حيث يتطلب ذلك من الباحث وضع تصور افتراضي عن الاستجابات المحتملة للمستجيبين، وعند ورود الاستبيانات إليه، فإن عليه أن يقوم بعملية فحص مبدئي للاستجابات المتضمنة في تلك الاستبيانات؛ حتى يتعرف على بدائلها ويعدلها الفئات التصنيفية الملائمة، والتي تمكنه من معالجة تلك البيانات إحصائيا.

وأخيرا فإنه لا يجب على الباحث أن يتصور أنه يمكنه أن يتخلص من البيانات التي قام بتجميعها لمجرد أنه قد صنفها في صورة تمكنه من معالجتها إحصائيا، وإنما يجب عليه أن يحتفظ بالبيانات الخام؛ ولا يتخلص منها إلا إذا كان واثقا أن تلك البيانات توجد في صورة أخرى مثل: بطاقات الحاسب المثقبة، أو الشرائط المغناطيسية . . . إلخ . فهناك احتمال بأن تكون النتائج والاستنتاجات التي يتوصل إِليها الباحث عرضة لتساؤلات فنية من قبل باحثين آخرين، كما أن هناك احتمالا بأن يرغب باحث آخر في إعادة تحليل البيانات لأسباب أخرى غير تلك التي من أجلها قام الباحث الأصلى بتحليلها، ولهذه الاحتمالات فإن على الباحث أن يحتفظ دائما بالأصول التي تتضمن البيانات الخام.

#### الملخص:

حاولنا على الصفحات السابقة أن نوضح بعض الأبعاد التنظيمية الخاصة بمرحلة تجميع البيانات، والتي - أى الأبعاد التنظيمية - لا تقل أهمية عن الجوانب الفنية في تلك المرحلة، وقد أوضحنا بعض السمات التي لا يجب أن يغفل عنها الباحث في مرحلة التخطيط لتجميع البيانات، وفي مرحلة التطبيق الميداني، وفي مرحلة إعداد البيانات وتجهيزها للمعالجة والتحليل.

وقد اتضح لنا أن هناك بعض التساؤلات التى يجب أن يحيب عليها الباحث فى مرحلة التخطيط، مثل: هل هناك خطورة من تجميع بيانات أكثر مما هو مطلوب؟ هل العينة ملائمة من الناحيتين العددية والجغرافية؟ هل تم الحصول على موافقة السلطات التربوية؟ هل أعد الباحث أدواته أم أنه سيستخدم أدوات معدة سلفا؟ هل سيتم تطبيق الأدوات فرديا أم بصورة جماعية؟ هل اختار الباحث التوقيت المناسب لتطبيق أدواته؟

أما فيما يتصل بمرحلة التنفيذ الميداني، فإن على الباحث أن يجيب أيضا على بعض التساؤلات مثل: هل وضع الباحث أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة في الصورة الملائمة؟ هل يستطيع الباحث تطبيق الأدوات بنفسه؟ هل قام الباحث بتقنين شروط التطبيق؟ هل هناك أي مشكلات يمكن أن تحدث بسبب الألفة؟ هل قام الباحث بإعداد نسخ إضافية من أدوات بحثه؟ هل من الضروري استخدام ساعة إيقاف؟ هل أعد الباحث نفسه لضمان الاحتفاظ بسرية أسماء المدرسة والمدرسين والتلاميذ؟

وبطريقة مماثلة، فإن الباحث يجب أن يسأل نفسه بعض الأسئلة فيما يتصل بتجهيز البيانات للمعالجة والتحليل، ومن هذه الأسئلة: هل سيقوم بمعالجة البيانات يدويا أم باستخدام الحاسب؟ هل أعد الباحث الفئات التصنيفية التي سيضع فيها بياناته؟ كيف سيحتفظ الباحث بالبيانات الخام في مكان آمن؟

# الفصل الماشر أسس القياس

#### مقدمة:

أوضحنا في مكان سابق من هذ االكتاب أن هناك أربعة أنظمة درجية في القياسات المختلفة، وهي: المقياس الاسمى، المقياس الرتبى، المقياس الفاصل، المقياس النسبى. كما أننا نعرف – في نفس الوقت – أن القياسات بأنواعها المختلفة من الأمور التي لايستطيع أي مجتمع من المجتمعات أن يستغنى عنها، فبدون عمليات القياس لايستطيع الفرد أن يعرف عمره، ولامقدار ما يكسب، ولا عدد أفراد أسرته.

ومن ناحية أخرى، فإن الدقة التى تتم بها عمليات القياس تختلف من مجال لآخر، فتحديد اتجاهات فرد ما نحو قضية معينة قد لايكون على نفس المستوى من الدقة الذى يتم به تحديد طول ساق من الحديد مثلا، وبطبيعة الحال، فإن هناك أسبابا عديدة لذلك، مثل طبيعة الظاهرة نفسها، ودرجة التفاعل التى تحدث بين القائم بعملية القياس وبين الظاهرة موضع القياس.

ومع ذلك، فإن أى أداة قياس – فى أى مجال من المجالات – يجب أن يتوافر فيها بعض السمات الأساسية التى تجعلها أداة يعتد بقدرتها على قياس الظاهرة موضع الاهتمام فى المجال، ولتوضيح تلك السمات، نفترض أن معلما للتاريخ أراد أن يتعرف علي تحصيل طلابه فى مادته، وأنه قد علم أن زميلا قد أعد اختبارا فى مادة التاريخ، وبناء على ذلك، قام المعلم بتطبيق الاختبار التحصيلي الذى أعده زميله على الطلاب الذين يريد أن يتعرف على مستوى تحصيلهم، ثم قام بتحليل البيانات واستخلاص النتائج التى تعبر عن المستوى التحصيلي لهؤلاء الطلاب فى مادة التاريخ، إلا أن ذلك المعلم قد اكتشف أن العديد من الأسئلة التى تضمنها الاختبار لم تغط سمة أو أكثر من السمات التى يهمه أن يتعرف على تحصيل التلاميذ فيها، كأن يجد أن بعض الأسئلة تناولت فترة زمنية خارج مجال الدراسة. أو أن بعضا من

تلك الأسئلة كان متسما بدرجة كبيرة من العمومية وعدم التحديد، في مثل هذه الحالة، يبرز أمامنا السؤال الخاص بصدق الاختبار، أي بقدرته على قياس ما وضع من أجل قياسه.

ولفترض أيضا أن ذلك المعلم قد اكتشف أن زميله كان قد قام بتطبيق نفس هذا الاختبار منذ عدة أيام على نفس الطلاب الذين طبق عليهم المعلم الأصلى الاختبار، في هذه الحالة، فإن فضولية المعلم الأصلى قد تجعله يرغب في مقارنة درجات الطلاب على الاختبار في المرتين، فإذا كان الاختبار جيدا – من الناحية العلمية – فإن ترتيب الطلاب (في التحصيل) في المرتبة يجب أن يكون متشابها، إن لم يكن متطابقا، وإذا لم يحصل كل طالب في المرتين على درجات متقاربة، إن لم تكن متطابقة في الحالتين، فإن سؤالا خاصا بثبات الاختبار يبرز على الفور.

وقبل أن نعطى فكرة موجزة عن كل من الصدق والثبات، فإننا يجب أن ندرك أنهما يرتبطان ببعضهما، فالثبات شرط ضرورى، وإن لم يكن كافيا، لكى تكون الأداة صادقة، وعلى الجانب الآخر، فإن الأداة لا تكون صادقة إلا إذا كانت ثابتة، ويمكن تشبيه العلاقة بين الصدق والثبات بثلاثة لاعبين يصوب كل منهم عددا من الكرات نحو الهدف، فبالنسبة للاعب الأول، فإن كراته تصل في كل مرة إلى مكان مختلف عن المرة السابقة، وفي نفس الوقت لم تصل أى من كراته إلى المرمى، تصويبات مثل هذا اللاعب غير ثابتة؛ (لأنها في كل مرة تأخذ اتجاها مختلفا عن الجماهها في المرة السابقة) وغير صادقة بالطبع؛ (لأنها تنحرف عن المرمى)، أما اتجاهها في المرة السابقة) وغير صادقة بالطبع؛ (لأنها تأخذ اتجاها وأحدا، ولكنه ليس اتجاه المرمى، وهذه التصويبات ثابتة؛ (لأنها تأخذ نفس الاتجاه في كل مرة)، ولكنه ليس اتجاه صادقة؛ (لأنها لا تدخل المرمى)، وبالنسبة للاعب الثالث، فإن تصويباته تتجه جميعها إلى المرمى)، ومن ثم فإنها تكون ثابتة؛ (لأنها تتخذ اتجاها واحدا في كل مرة)، وهذا يعنى أن ومن ثم فإنها تكون ثابتة؛ (لأنها تتخذ اتجاها واحدا في كل مرة)، وهذا يعنى أن المادة تكون ثابتة الضرورة، والعكس ليس صحيحا.

والشكل التخطيطي التالي يوضح فكرة علاقة الصدق بالثبات (الشكل مأخوذ من :

(Open University, Block. 3, p. 30).

Unreliable اللاعب الأول ( تصويبات غير ثابتة ومن ثم فهي غير صادقة.

Invalid and reliable اللاعب الثاني (تصويبات ثابتة ولكنها، غير صادقة.

Valid and reliable اللاعب الثالث (تصويبات صادقة، ومن ثم فإنها ثابتة.

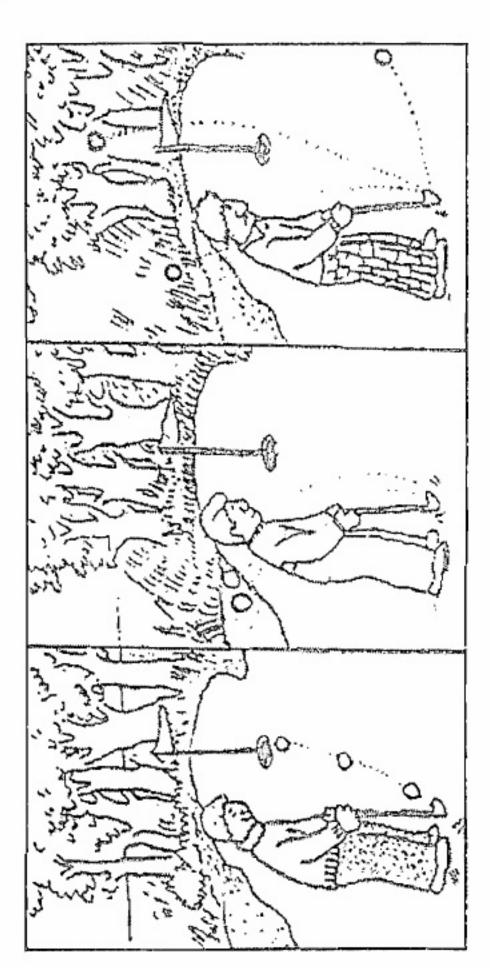

شکل (۱۸)

وعلى الصفحات التالية نعرض لمفهومي الصدق والثبات، باعتبارهما سمتين أساسيتين من السمات التي يجب أن تتوافر في أي أداة قياس.

## أولا: الصدق Validity:

يعرف الصدق ببساطة بأنه مدى استطاعة أداة أو إجراءات القياس، قياس ما هو مطلوب قياسه، ويعنى ذلك التعريف البسيط أن على الباحث أن يحدد ما يريد أن يقيسه، وعندئذ يعد أداة أو إجراءات معينة لقياس ما يريد قياسه، فإذا حققت الأداة أو الإجراءات الغرض الذى يستهدفه الباحث، فإنها بذلك تكون صادقة، وتحقيق صدق الأداة أو العملية يتطلب من الباحث في البداية أن يحدد بدقة ما يريد لتلك الأداة أو الإجراءات قياسه.

وبصفة عامة، فإن هناك أربعة أنواع من الصدق، هي:

# : Content Validity حمدق المحتوى – ١

يقصد بصدق المحتوى درجة تمثيل بنود الأداة لمكونات المقرر أو خطة الدراسة أو مادة الدراسة، وبناء على ذلك، فإن الاختبار التحصيلي الصادق هو ذلك الاختبار الذي تغطى بنوده (أسئلته) ما تم تدريسه للطلاب، ومن المهم أن ندرك أن أى أداة قياس (سواء كانت في صورة اختبار تحصيلي، أو مقياس اتجاهات، أو غير ذلك) يجب أن تفي بهذا المعيار، أي معيار صدق المحتوى.

وفى بعض الأحيان يستخدم مصطلح الصدق الظاهرى Face Validity وذلك عندما يبدو لنا أن الاختبار يقيس السمات qualities التى أريد له أن يقيسها، إلا أن الاقتصار على الصدق الظاهرى للأداة يجعل قيمة تلك الأداة محدودة للغاية؛ وذلك لأن الصدق الظاهرى لا يتطلب ذلك المسح الدقيق للمهارات الذى يتطلبه صدق المحتوى أو المضمون؛ ولذا فإنه في مجال قياس الاتجاهات، فإنه لا يجب على الباحث أن يقتصر على تحديد الصدق الظاهرى للأداة، فهناك فرق كبير بين ما يبدو لنا أن الأداة تقيسه من سمات (صدق ظاهرى) وبين ما تقيسه الأداة بالفعل، وبناء على ذلك، فإن الباحث يجب أن يقارن أداته بأدوات أخرى تقيس نفس السمات أو الخصائص، أو بالبنية التى أعد في ضوئها المقياس.

### : Predictive Validity الصدق التنبؤي - ٢

إذا كان صدق المحتوى يهتم بمدى تمثيل الأداة لمحتويات ما تم تدريسه للطلاب، فإن الصدق التنبؤى يهتم - كسما يدل الاسم - بمدى قدرة الأداة على التنبؤ بأداءات الطلاب المستقبلية، فالصدق التنبؤى لأداة قياس هو مدى قدرة تلك الأداة على تحديد درجة النجاح التي سيحققها الطلاب وفقا لمعيار معين، وكمثال لذلك: لو أمكننا إعداد اختبار قدرات للطلاب الذين انتهوا من دراستهم بالمرحلة الثانوية بهدف تحديد مدى النجاح الذي سيحققه هؤلاء الطلاب في دراستهم الجامعية، وجاءت درجة الارتباط عالية بين تحصيل هؤلاء الطلاب في الجامعة وبين درجاتهم وجاءت درجة الارتباط عالية بين تحصيل هؤلاء الطلاب في الجامعة وبين درجاتهم في اختبار القدرات، فإننا نستطيع القول: إن هذا الاختبار له قدرة تنبؤية كبيرة.

علينا هنا أن نلاحظ الفرق بين وظيفة اختبار القدرات، وبين وظيفة الاحتبار التحصيلي الذي نعده لتقييم الطلاب، فاختبار القدرات ليست وظيفته هي تحديد مدى ما حصله الطلاب أثناء دراستهم بالمرحلة الثانوية، وإنما وظيفته هي تحديد مدى قدرتهم على مواصلة دراستهم الجامعية بنجاح، ولتحديد مدى قدرة اختبار القدرات على التنبؤ، فإن علينا أن نتتبع المستوى التحصيلي للطلاب الذين أجابوا على اختبار القدرات، وذلك خلال سنى دراستهم الجامعية، حتى نحدد مدى الارتباط بين المستوى التحصيلي لهؤلاء الطلاب خلال دراستهم الجامعية، وبين مستوى أدائهم على اختبار القدرات، ويعنى ذلك أن تحديد درجة الصدق التنبؤى التنبؤى التنبؤى التنبؤى أدائهم على اختبار القدرات، ويعنى ذلك أن تحديد درجة الصدق التنبؤى التنبؤ بأداءات المفحوصين وفقا لمعيار معين.

### : Concurrent Validity الصدق التلازمي – الصدق

الصدق التلازمي هو مدى الارتباط بين النتائج التي يتم الحصول عليها بواسطة أداة القياس التي أعدها الباحث، وبين النتائج التي يتم الحصول عليها بواسطة أداة أخرى ذات درجة صدق عالية، وتحديد درجة الصدق التلازمي لأداة معينة يتطلب تطبيق تلك الأداة على المفحوصين، وتطبيق الأداة الأخرى (ذات درجة الصدق العالية) على نفس المفحوصين في نفس الوقت، ثم إيجاد درجة الارتباط بين النتائج

التى تم الحصول عليها بواسطة الأداتين، ومعامل الارتباط الذى نحصل عليه فى تلك الحالة يعبر عن الصدق التلازمي للأداة التى أعدها الباحث، وهذا النوع من أنواع الصدق يكون مفيدا فى حالة ما إذا رغب الباحث فى إيجاد درجة صدق أداة قياس من إعداده هو، فى الوقت الذي يستطيع فيه أن يحصل على الأداة الميزان، ولكنه لايرغب فى استخدامها فى بحثه لسبب أو لآخر.

ويجب أن نوضح هنا أن الميزان الذى سيتم فى ضوئه تحديد الصدق التلازمى لأداة قياس معينة لايشترط بالضرورة أن يكون أداة أخرى من نفس نوع الأداة المطلوب تحديد صدقها، فعلى سبيل المثال: نفترض أننا نرغب فى إعداد اختبار تحريرى فى المهارات الخاصة بميكانيكا السيارات، وأننا نريد تحديد درجة الصدق التلازمى لهذا الاختبار، فى مثل هذه الحالة يقدم هذا الاختبار لطلاب درسوا مقررات ميكانيكا السيارات، ونوجد درجة الارتباط بين الدرجات التى يحصل عليها هؤلاء الطلاب فى الاختبار التحريري، وبين الدرجات التى يحصلون عليها فى الاختبار العملى لميكانيكا السيارات، ومعامل الارتباط الذى نحصل عليه فى هذه الحالة يعبر عن درجة الصدق التلازمي للاختبار التحريري.

وكما نرى هنا، فإن هناك درجة ارتباط قوية بين الصدق التلازمي والصدق التنبؤى، ففي المثال الموضح أعلاه، فإن عملية إيجاد الصدق كانت تستهدف معرفة ما إذا كانت درجة الطالب على الاختبار التحريري تدل على براعة في الأداة العملي أم لا، فإذا ما وجدنا لذلك الاختبار درجة صدق تلازمي مرتفعة، فإننا نستطيع بعد ذلك استخدامه في التنبؤ بمستوى الأداة العملي للطلاب الذين سيجيبون عليه، أي أن الاختبار بذلك يكون له صدق تنبؤى.

وغالبا ما يتم إيجاد الصدق التلازمي لتلك الاختبارات التحصيلية أو اختبار القدرات الجديدة، حيث يتم إيجاد معامل الارتباط بين درجات الطلاب على تلك الاختبارات ودرجاتهم على اختبارات موجودة بالفعل ولها درجة صدق عالية، وكلما كانت درجة الارتباط كبيرة؛ كان ذلك دليلا على صدق الاختبار الجديد.

إلا أن التساؤل الذي قد يثار هنا يختص بجدوي إعداد اختبار جديد في الأصل

فقد يقول قائل: مادام لدينا اختبار له درجة صدق عالية، فلماذا نعد اختبارا جديدا؟ الإجابة المحتملة على مثل هذا التساؤل تكمن في وجود بعض المزايا العملية للاختبار الجديد، مثل قصر الاختبار، أو انخفاض تكلفة إعداده وتطبيقه.

### : Construct Validity حسدق البناء – ع

أوضحنا في مكان سابق أن البناء أو البنية عبارة عن تصور مقترح مفترض لشرح أو توضيح بعض سمات السلوك الإنساني، ومن ثم فإن الذكاء، والقلق، والدافعية، والحساسية مثلا، ما هي إلا أبنية افتراضية تفيدنا في تفسير بعض جوانب السلوك الإنساني، وذلك على الرغم من أننا لانستطيع أن نلاحظ تلك الأبنية بشكل مباشر.

وتوجد بعض الاختبارات التي تستهدف قياس مثل هذه الأبنية، ومن ثم فإننا يجب أن نكون متأكدين من أن الاختبار يقيس بالفعل البناء المستهدف، ويزداد الأمر صعوبة عندما لايكون هناك اختبار آخر يستخدم بشكل متزامن مع الاختبار المقترح.

وفى مثل هذه الحالة، فإنه يجب أن نحدد درجة صدق الاختبار باستخدام أنواع مختلفة من الأدلة غير المباشرة، فعلى سبيل المثال: فإن مفردات الاختبار يجب أن تكون متسقة داخليا، أى يتفق كل منها مع المفردات الأخرى بدرجة جيدة، ولو لم يكن لها درجة اتساق داخلى ملائمة، فإن ذلك يعنى أن تلك المفردات تقيس سمات مختلفة، كما يمكننا أن نقوم بتجميع توصيفات المعلمين عن البنية المطلوب إعداد اختبار يقيسها بصدق، ثم نحدد درجة الارتباط بين الاختبار الذى سنعده وبين توصيفات هؤلاء المدرسين.

وإعداد اختبار غير مسبوق لقياس بنية معينة بصدق يعد عملية شاقة، تماثل المحاولة التي يقوم بها صياد في غابة يحاول أن يعثر على حيوان لم يره أحد من قبل إلا أن الكل متأكد من وجود ذلك الحيوان، ونظرا لأن الغابة مليئة بالحيوانات المختلفة، فإن على الصياد أن يضع تصورا مبدئيا، مهما كان غامضا، عن طبيعة ذلك الحيوان وعن أوصافه، وعندما يعثر علي حيوان بمثل هذه الأوصاف، فإنه يكون قد حقق الخطوة الأولى في أهدافه، فما زال أمامه محاولات أخرى يجب أن يقوم بها للتأكد

من أن الحيوان الذي عثر عليه هو الحيوان المستهدف وليس حيوانا آخر.

وهذا الموقف بماثل الموقف الذى تعرض له «بينيه» فى محاولته لقباس الذكاء، فقد أدرك «بينيه» أن هناك شيئا ما يماثل الذكاء، وذلك فى ضوء ملاحظاته عن تأثيرات ذلك الشيء فى حياتنا اليومية، إلا أنه قد عجز عن أن يصف ما يرغب فى قياسه، وذلك لأن ذلك الشيء (الذكاء) لم يعزل من قبل كبناء مستقل؛ ولذا فإنه كان من غير المعتاد أن يعد اختبارا مسبقا لقياس قدرة عقلية نريد أن نتعرف عليها، فمن اليسير أن نفسر النتائج التي نحصل عليها من تطبيق اختبار ينتمي إلى بناء لدينا دراية مسبقة به، أما عندما نعد الاختبار أولا لقياس بناء مازلنا نبحث عن مواصفاته فإن الأمر يكون أكثر صعوبة.

وبناء على ذلك، فإن الصدق البنيوى لاختبار ما يتقرر من خلال تفاعل يتواصل، ويستغرق فترة طويلة بين الملاحظة والتفكير الاستنتاجي والتخيل، فالباحث يتخيل وجود علاقة بين بنية معينة وبين أداء الأفراد على اختبار معين، ومن ثم يستنتج أن حصول الأفراد على درجات عالية في اختبار يعكس توافر سمة معينة فيهم، فإذا أثبتت التجربة صحة ذلك التوقع، فإن ذلك يعد دعما لتصورات الباحث واستنتاجاته عن تلك البنية، ومع تكرار عمليات التخيل والتفكير الاستنتاجي والتحريب يتم التحلي عن بعض التصورات ودعم تصورات أخرى، وهكذا فإن عملية إيجاد صدق بناء معين تماثل عملية بناء النظرية العلمية، وكلما كانت معاملات الارتباط كبيرة بين الاختبارات التي تدعى أنها تقيس بناء مشتركا، كان ذلك دليلا على وجود عنصر مشترك تقيسه تلك الاختبارات بالفعل.

### ثانيا: الثبات Reliability:

مرة ثانية نعود إلى مفهوم الثبات، وإذا كنا في هذا الجزء سنركز على ثبات الاختبارات التحصيلية، فإن المبادئ الأساسية التي تسرى على ثبات تلك الاختبارات تنطبق أيضا على كل أنواع أدوات تجميع البيانات من مقاييس اتجاهات، وبطاقات ملاحظة، ومقابلات، وغير ذلك من الأدوات.

ويعد الثبات سمة أساسية من السمات التي يجب أن تتوافر في أي أداة للقياس،

وذلك إذا ما أردنا أن يكون لتلك الأداة درجة وثوقية عالية في النتائج التي نحصل عليها من خلال تطبيقها – أى الأداة – على الأفراد المستهدفين، فعلى سبيل المثال: فإننا لو أعطينا اختبارا معينا لمجموعة من الطلاب في توقيتين مختلفين، فإن هذا الاختبار يكون ثابتا بقدر حصول كل فرد على نفس الترتيب في المرتين، أى أنه كلما كان الترتيب متقاربا في المرتين، كان ثبات الاختبار عاليا، ومن الناحية العملية فإنه قد، يصعب أن نقدم نفس الورقة الامتحانية لنفس المجموعة من الطلاب أكثر من مرة.

وذلك بسبب التأثيرات التي يمكن أن تحدثها الممارسة، أي بسبب الإجهاد، أو بأي سبب آخر، ويمكن تلافي المشكلة كما سنوضح فيما بعد.

مدخل آخر للتعامل مع مفهوم الثبات يتمثل في افتراضنا أن طالبا معينا قد أجاب على اختبار تحصيلي معين في نهاية عام دراسي، ولم يوفق في الامتحان، ولنفترض أن هذا الطالب قد أجاب أيضا على اختبارات تحصيلية أخرى تتناول نفس المحتوى الذي درسه، وأنه لم يوفق في أي منها، إلا أنه حصل على درجات متفاوتة في تلك الاختبارات، وذلك نتيجة تفاوت مستويات الصعوبة في الأسئلة، والتفاوت الذي يمكن أن يحدث في الموضوعات التي غطتها تلك الأسئلة، واختلاف المصححين، واختلاف شروط الامتحان ... إلخ، ومن ثم فإن الطالب يحصل في بعض الأحيان على درجات أكثر مما يستحق، وفي أحيان أخرى يحصل على درجات أقل مما يستحق، ولمعرفة الدرجة الحقيقية التي يستحقها هذا الطالب نقوم بحساب متوسط الدرجات التي حصل عليها في الاختبارات المختلفة، وهذا المتوسط يمكن أن نتعامل معه على أن الدرجة الحقيقية لهذا الطالب.

هذا الموقف موقف افتراضى ولايوجد فى الواقع، فمن غير المعقول أن يقدم للطالب العديد من الأوراق لتحديد معنى «الدرجة الحقيقية» The True Score المطالب العديد من الأوراق لتحديد معنى «الدرجات التى يحصل عليها الفرد لو أجاب على عدد كبير من الاختبارات التى تقيس تحصيله فى محتوى دراسى معين.

وعدم حصول الطالب على نفس الدرجة في كل الاختبارات التي أجاب على أسئلتها، يعنى ببساطة أن هناك عوامل معينة تؤدي إلى حصوله أحيانا على درجة أكثر مما يستحق، وأحيانا أخرى على درجة أقل مما يستحق، أى أن الدرجة التى يحصل عليها الطالب (الدرجة الملاحظة) Obsrved Score تتضمن الدرجة المقيقية بالإضافة إلى درجة خاطئة (يمكن أن تكون بالزيادة أو النقصان)، ويمكن التعبير عن ذلك بالمعادلة التالية:

القيمة الملاحظة = القيمة الحقيقية + القيمة التي تعزى إلى الخطأ.

ومن العوامل التي تؤدى إلى حصول الطالب علي جزء من الدرجة يعزى إلى الخطأ ما يلي:

١ - عوامل ترجع إلى إجراءات القياس نفسها، فعلى سبيل المثال، فإن استخدام
 مسطرة من المطاط يجعل نتائج القياس غير دقيقة.

٢ - عوامل ترتبط بالطفل ( مثل نموه، أو حدوث تغيير في اتجاهاته ) .

٣ - عوامل ترتبط بظروف تطبيق المقاييس (مثل اختلاف الطريقة التي يتم بها تقديم الاختبارات للطلاب، وذلك باختلاف الأشخاص الذين يقومون بعملية التطبيق).

٤ - عوامل ترتبط بتصحيح الاختبارات (المصححون المختلفون قد يستخدمون معايير مختلفة).

على أية حال، فإن هذه القيمة التي تعزى إلى الخطأ تحدد درجة ثبات الاختبار، فثبات عمليات القياس ببساطة هو النسبة بين القيمة الحقيقية إلى القيمة الملاحظة، فعندما تكون القيمة الحقيقية مساوية للقيمة الملاحظة، فإن تباين الخطأ يكون مساويا للصفر، ومن ثم فإن النسبة بين القيمة الملاحظة والقيمة الحقيقية تكون مساوية للواحد الصحيح، أي أن الاختبار في هذه الحالة يكون تام الثبات (حيث ث عبد المادية الماد

وعندما لا يكون هناك تباين صحيح على الإطلاق، ومن ثم يكون التباين الملاحظ كله خطأ، فإن النسبة بين التباين الصحيح والتباين المشاهد تكون قيمتها صفرا، أي أن معامل الثبات في هذه الحالة يساوى صفرا.

نعود ثانية إلى ما سبق أن قلناه من أن الشبات يرتبط بالاتساق في الرتب التي يحصل عليها مجموعة من الطلاب، لو أنهم أجابوا على نفس الاختبار مرتين أو أكثر، وبعد ذلك أوضحنا أن الثبات له علاقة بالقيمة الخطأ في المعادلة المذكورة، والحقيقة أنه لا تعارض بين المدخلين، فالمدخل الأول يعد جزءا من المدخل الثاني، فلو كان مقدار الخطأ قليلا، فإن الدرجة الملاحظة للفرد لن تتغير كثيرا من مرة إلى أخرى، أي أنها - أي الدرجة - ستكون قريبة من الدرجة الحقيقية في كل مرة.

وبناء على ذلك، فإن الثبات يمكن التعبير عنه بالمعادلة التالية:

فكلما كانت قيمة تباين الخطأ صغيرة، فإن النسبة بين تباين الخطأ والتباين الملاحظ تقترب من الصفر، ومن ثم فإن ثبات الاختبار يقترب من الواحد، والعكس أيضا صحيح.

ومعادلة الثبات مشتقة ببساطة كما يلى:

التباين الملاحظ = التباين الحقيقي + تباين الخطأ.

$$\frac{\ddot{\sigma}}{\ddot{\sigma}} = \frac{\ddot{\sigma}}{\ddot{\sigma}} = \frac{\ddot{\sigma}}{\ddot{\sigma}}$$

ويتم تقدير ثبات أدوات القياس بعدة طرق ، منها:

# ١ - طرق إعادة الاختبار:

في هذه الطريقة يتم إعطاء مجموعة من الأفراد اختبارا معينا ليجيبوا على أسئلته. وبعد فترة زمنية معينة – قد تكون ساعة أو جزءا من يوم أو يوما أو أسبوعا أو أكثر – يتم تقديم نفس الإختبار لنفس المجموعة من الأفراد ليجيبوا على أسئلته، ويتم حساب الارتباط بين درجات التطبيق الأول ودرجات التطبيق الثاني.

# ٢ - طريقة الصيغ المتكافئة:

في هذه الطريقة يتم تقديم اختبار معين لمجموعة من الأفراد، ويتم إعادة اختبار نفس المجموعة باستخدام اختبار آخر يتضمن نفس السلوكيات التي يتضمنها الاختبار الأصلى، أي أن الاختبار الثاني يعد بمثابة صيغة مكافئة للاختبار الأول. وبعد ذلك نقوم بحساب معامل الارتباط بين درجات الأفراد على الاختبار الأصلي ودرجاتهم على الصيغة المكافئة.

# ٣ - طريقة التجزئة النصفية:

فى هذه الطريقة يتم تقديم الاختبار لمجموعة من الأفراد مرة واحدة، ولحساب الابتات يتم تجزئة بنود الاختبار إلى نصفين، ونقوم بحساب الارتباط بين درجات الأفراد على هذين النصفين، وعادة ما تشكل البنود الفردية أحد هذين النصفين، والبنود الزوجية النصف الآخر، فلو كان الاختبار مكونا من عشرين بندا مثلا، فإن البنود الزوجية النصف الآخر، فلو كان الاختبار مكونا من عشرين بندا مثلا، فإن البنود الروجية النصف الآخر، ١٩٠٠،، ١٠ تشكل أحد النصفين، والبنود: ٢، ١٩٠٠،، ١٠ تشكل النصف الآخر.

# ﴿ عاريقة الاتساق الداخلي بين بنود الاختبار:

تعتمد هذه الطريقة لإيجاد الثبات على تطبيق الاختبار مرة واحدة على مجموعة معينة من الأفراد، ثم يتم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة «كيودور – ريتشارد صن»، وهذه الطريقة تماثل طريقة حساب الثبات عن طريق التجزئة النصفية للاختبار، إلا أنه في طريقة التجزئة النصفية يتم حساب الارتباط بين نصفى

الاختبار، بينما في طريقة الاتساق الداخلي يؤخذ في الاعتبار أنه يوجد عدد كبير من الطرق التي يمكن بها تجزئة الاختبار إلى نصفين، وأنه ليس هناك ما يؤكد أن كل هذه الانصاف ستؤدى إلى إيجاد مجموعتين متماثلتين كما هو الحال في طريقة التجزئة النصفية، ومن ثم فإن هذه الطريقة تحاول أن تتلاشى احتمالية عدم تماثل النصفين.

# الفصل الحادى عشر اختيار العينة Sampling

#### مقدمة:

عندما يجرى باحث ما دراسة معينة، فإنه يضع نصب عينيه مجتمعا معينا يريد أن تعمم نتائج تلك الدراسة إليه، وهذا هو ما أطلق عليه: «الصدق الخارجى» في مكان سابق من هذا الكتاب، ولتحقيق ذلك الهدف، فإن على الباحث أن يختار مجموعة أو مجموعات من الأفراد (أو الوثائق في حالة الدراسات الوثائقية) يفترض فيها وفقا لأسس علمية معينة أنها تمثل ذلك المجتمع الأصل تمثيلا صادقا، ويقوم الباحث بإجراء دراسته على تلك المجموعة (أو المجموعات) من الأفراد، والتي تسمى «عينة البحث»، وبعد ذلك يحاول باستخدام بعض الأساليب الإحصائية تحديد مدى إمكانية تعميم النتائج إلى المجتمع الأصل الذي اشتقت منه تلك العينة.

تلك المقدمة البسيطة تطرح بعض التساؤلات الخاصة بالمقصود بكل من المجتمع الأصل، والعينة، والتمثيل الصادق.

المجتمع الأصل The population هو مجموعة من الناس (أو الوثائق) محددة تحديدا واضحا، ويهتم الباحث بدراستها وتعميم نتائج البحث إليها، وفي ضوء ذلك، فإن المجتمع الأصل يتحدد بطبيعة البحث وأغراضه، فقد يكون المجتمع الأصل مثلا، هو طلاب الصف الأول الثانوي العام بجميع محافظات الجمهورية، وقد يكون المجتمع الأصل هو طلاب الصف الأول الثانوي العام بمحافظة الدقهلية، وقد يكون المجتمع الأصل هو طلاب الصف الأول الثانوي العام بمدينة المنصورة، الأمر إذن يتوقف على طبيعة البحث وأغراض الباحث.

أما العينة Sample ، فهى مجموعة (أو مجموعات) من الأفراد مشتقة من المجتمع الأصل، ويفترض فيها أنها تمثل المجتمع الأصل تمثيلا حقيقيا (صادقا) ،

ويقصد بتمثيل العينة للمجتمع الأصل تمثيلا صادقا أن تتمثل في العينة المتغيرات موضع الدراسة بنفس قيمها ومستوياتها التي توجد بها في المجتمع الأصل، بمعنى آخر، فإنه إذا كان المتغير موضع الدراسة موزع في المجتمع الأصل توزيعا اعتداليا، فإن العينة المشتقة من ذلك المجتمع يجب أن يكون هذا المتغير موزعا فيها توزيعا اعتداليا أيضا.

وهذا التمثيل يتطلب من الباحث أن يفكر في حجم العينة، فنحن نفترض في البداية أن حجم العينة يجب أن يكون ملائما وفقا لاعتبارات إحصائية معينة، إلا أن كبر حجم العينة وحده ليس دليلا كافيا على أن تلك العينة تمثل المجتمع الأصل تمثيلا صادقا، فقد يختار الباحث عينة ذات حجم كبير، ومع ذلك لا تتضمن كل مستويات المتغيرات موضع الدراسة كما توجد في المجتمع الأصل، وهذا يعني أن الباحث يجب أن يفكر في الأمرين بشكل متوازن، أي يفكر في تمثيل العينة للمجتمع الأصل، وفي حجم العينة.

وفى بعض الأحيان، فإن الباحث يجرى دراسته وليس فى ذهنه تحديد واضح لمجتمع أصل تعمم إليه النتائج؛ ولذا فإنه يختار مجموعة أو مجموعات من الأفراد وفقا لاعتبارات عملية، ليس من بينها تمثيل تلك المجموعة أو المجموعات لمجتمع أصل معين. مثل هذه المجموعة أو المجموعات يطلق عليها فى تلك الحالة «مجتمع الدراسة» Society Of The Study . ومن الخطر هنا أن يطلق على تلك المجسموع «عينة البحث» طالما أنها لا تمثل مجتمعا أصل، واختيار الباحث لمجتمع دراسة يجنبه الكثير من المشاق التي يتعرض لها من يريد أن يختار عينة من مجتمع أصل، إلا أن الصدق الخارجي لنتائج بحثه يكون موضع تساؤل.

وعلى الصحفات التالية نتناول بإيجاز أنواع العينات وطرق اختيارها.

# أنواع العينات وطرق اختيارها

# أولا: المينة العشوائية The Random Sample :

العينة العشوائية هي التي يختار أفرادها من مجتمع أصل يكون لكل فرد فيه فرصة متكافئة لأن يختار ضمن أفراد العينة، ولتوضيح ذلك نفترض أن لدينا مجتمعا أصل من طلاب الصف الأول الثانوى عدد أفراده تسعة وتسعون (٩٩) فردا، ونفترض أننا نريد أن نختار عينة عشوائية من بين هؤلاء الأفراد يبلغ عددها ثلاثة وثلاثين طالبا، أي ثلث المجتمع الأصل، في مثل هذه الحالة، فإنه ما دمنا قد حددنا المجتمع الأصل تحديدا جيدا، فيمكننا أن نعد قائمة بأسماء الطلاب، وبعد ذلك يكتب اسم كل طالب في ورقة مستقلة يتم طيها، ثم تجرى قرعة لاختيار ثلاث وثلاثين ورقة.

عملية الاختيار العشوائى فى هذا المثال تعد عملية بسيطة لصغر حجم المجتمع الأصل، أما إذا كان حجم المجتمع الأصل كبيرا، ومن ثم العينة المطلوبة ذات حجم كبير أيضا، فإن الاختيار العشوائى بهذه الطريقة يكون شاقا. البديل فى مثل هذه الحالة هو استخدام قائمة الأعداد العشوائية، يتكون كل عدد منها من مجموعة من الأرقام الآحادية، ولكى نختار عينة عشوائية باستخدام هذه الطريقة، فإن كل طالب يعطى رقما يتراوح بين ١، ٩٩ (فى حالة المشال الموضح هنا) ثم بعد ذلك يتم الاختيار بأخذ الأرقام (رقمين رقمين) إما فى اتجاه أفقى أو فى اتجاه رأسى، فلو استخدمنا الجدول أفقيا، وكانت أرقام الصف الأول، كما يلى:

7010 1773 7177 7790 1787 1710 1716 0010 7079 0733.

فإننا سنختار الأرقام: ٢٠، ٢٠، ٢٠، ٢٦، ٢٣، ٢٦، ٢٦، ٥٩، ٦٦، ٣٨، ٣١٠ المحف واننا سنختيار الأرقام في الصف الثاني، ثم الثالث، وهكذا، مع ملاحظة أنه في حالة تكرار العدد (كما هو الحال في العدد (١٠) فيتم استبعاد العدد في المرة الثانية نتيجة ذلك التكرار، ونختار العدد الذي يليه، حتى نحصل على ٣٣ فردا من ذلك المجتمع الأصل.

يمكننا أيضا أن نتحرك في اتجاه رأسي، حيث الأعداد مذكورة كما يلي:

0977 YTTY FFP0

1. TT . T. E . E E 9 Y E E 9

MYOY 3APF YOYT

T.00 YVT. 1711 9779

فى هذه الحالة يتم اختيار الأعداد: ١٧، ٩٤، ٧٠، ١٥، ٢٩، ٢٩، ٢٠، ٢٩، ١٥، ٢٢، ١٩٤ وعدم المحالة يتم اختيار الأعداد: ١٥، ١٥، ٢١، ٤٩، ٢٢، ٩٤ وعدم ١٢، ٢١، ١٢، ٢١، ١٤، ٤٩، ٢٢، ١٩٤ ويصنى ذلك أن الطلاب حتى نصل إلى العدد المطلوب وهو ثلاثة وثلاثون فردا، ويعنى ذلك أن الطلاب الذين سيختارون هم أصحاب الأرقام: ١٧، ٤٩، ٧٠. إلخ من القائمة.

والبيانات التي يتم تجميعها من عينة مختارة اختيارا عشوائيا يمكن منها أن نقوم بعمل استدلالات عن سمات (باراميترات) المجتمع الأصل الذي اشتقت منه العينة، وبطبيعة الحال فإننا لا نتوقع أن يكون هناك تطابق تام بين سمات العينة التي أجرى عليها البحث وبين سمات المجتمع الأصل، فهناك بعض الأخطاء التي تصاحب عملية اختيار مثل هذه العينة، ويطلق عليها أخطاء الاستعيان Sampling error ، ويعنى ذلك أن أي تعميم نصل إليه هو تعميم محتمل فقط، وليس تعميما نقيا.

# : The Systematic Sample ثانيا : العينة المنظمة

العينة المنظمة هي - كما يتضح من التسمية - تلك التي يتم اختيارها من بين أفراد المجتمع الأصل وفقا لترتيب معين، والاختيار عينة ما بشكل منظم يتبع الباحث الخطوات التالية:

- ١- تحديد المجتمع الأصل تحديدا دقيقا.
- ٢- إعداد قائمة بأسماء أفراد المجتمع الأصل.
- ٣- تحديد عدد أفراد العينة المطلوب اختيارهم من المجتمع الأصل.
- ٤ تحديد نسبة اختيار العينة The Sampling Ratio ، وهي النسبة بين عدد

أفراد العينة المطلوب اختيارهم وعدد أفراد المجتمع الأصل، فعلى سبيل المثال: لو كان عدد أفراد المجتمع الأصل تسعة وتسعين (٩٩) وعدد الأفراد المطلوب اختيارهم ثلاثة وثلاثون، فإن نسبة العينة تكون:

. ۳: ۱ ده ، ۹۹: ۳۳

٥- يبدأ الباحث في اختيار أفراد العينة من قائمة المجتمع الأصل، بادئا بواحد من الأرقام المحددة في نسبة اختيار العينة، أي ١ أو ٢ أو ٣. ويستمر الباحث في اختيار العينة على أساس المسافات المحددة في نسبة اختيار العينة، فلو بدأ الباحث بالرقم ٢ على القائمة، فإن الأرقام التي يختارها بعد ذلك، تكون:

٥ ، ٨ ، ١١ ، ١٤ ، ١٧ ، ٢٦ ، ٢٦ ، ٢٦ ، ٩٨ ، وبذلك يخـــتــار الباحث ثلاثة وثلاثين فردا، ولو بدأ الباحث بالرقم ٣ على قائمة المجتمع الأصل، فإن الأرقام التالية هي التي تختار:

وكما هو واضح من طريقة اختيار العينة المنظمة، فإن هناك فرقا بينها وبين العينة العشوائية، ففى حالة العينة العشوائية، نجد أن كل فرد له فرصة متكافئة فى أن يختار ضمن أفراد العينة، أما فى حالة العينة المنظمة، فإنه بمجرد تحديد الرقم الذى سنبدأ به على قائمة المجتمع الأصل، يكون بقية الأفراد الذين سيختارون فى العينة قد أصبحوا معروفين.

ومع ذلك، فإن العينة المنظمة يمكن أن تحقق نفس الأغراض التي تحققها العينة العشوائية في حالة واحدة، وهي أن يكون ترتيب الأفراد على قائمة المجتمع الأصل فيما يتعلق بالمتغير أو المتغيرات موضع الدراسة – متسما بالعشوائية، أما إذا كانت هناك نظامية في ترتيب الأفراد على قائمة المجتمع الأصل، فإن الاختيار المنظم للعينة لا يؤدى في تلك الحالة نفس الأغراض التي يؤديها الاختيار العشوائي.

## : The Stratified Sample ثالثا: العينة الطبقية

العينة الطبقية هي تلك العينة التي تختار من مجتمع أصل مقسم إلى طبقات أو شرائح -يعبر كل منها عن مستوى ( أو فئة ) من مستويات ( أو فئات ) المتغير موضع

الدراسة - بحيث تمثل تلك الطبقات أو الشرائح في الحينة المختارة، ومن الواضح أن تقسيم المجتمع الأصل إلى طبقات أو شرائح يتم في ضوء المتغيرات أو السمات المطلوب دراستها، وليس وفقا لأى سمة أخرى غير مرتبطة بمشكلة البحث ومتغيراته.

### وهناك نوعان من العينات الطبقية:

النوع الأول: هو الحينة الطبقية المتكافئة، وهى تلك التى تكون نسبة تمثيل الأفراد فى كل طبقة من طبقاتها متكافئة مع نسبة الأفراد فى الطبقات الموازية بالمجتمع الأصل.

النوع الثاني: هو العينة الطبقية غير المتكافئة، وهي تلك التي لا يشترط فيها أن تكون نسبة تمثيل الأفراد في كل طبقة من طبقاتها متكافئة مع نسبة وجود الأفراد في الطبقات الموازية بالمجتمع الأصل.

ولاختيار عينة طبقية متكافئة، فإن الباحث يتبع الخطوات التالية:

- ١ تحديد المجتمع الأصل تحديدا دقيقا (طلاب المدارس الثانوية بمحافظة المنوفية مثلا).
- ٢- تقسيم المجتمع الأصل إلى طبقات أو فئات ( ثانوى عام حكومي، ثانوى عام خاص، ثانوى عام خاص، ثانوى فني).
- ٣- تحديد عدد الأفراد في كل فئة من فئات المجتمع الأصل (مثلا: ٥٠٠٠٠) ، المحتمع الأصل (مثلا: ٥٠٠٠٠) والأصل عدد أفراد المجتمع الأصل هو ١٠٠٠٠٠.
- ٤ تحديد النسبة المئوية لعدد الأفراد في كل فئة أو طبقة مقارنة بالعدد الكلى لأفراد المجتمع الأصل (٥٠/، ٢٠٪، ٣٠/ على الترتيب).
  - ٥- تحديد الحجم الكلي للعينة المطلوب اختيارها من كل الطبقات (١٠٠٠ مثلا).
- ٦- بإيجاد حاصل ضرب النسبة المئوية لعدد الأفراد بالطبقة في الحجم الكلى للعينة نحصل على عدد الأفراد المطلوبين لكل طبقة.

والنسب : ۲۰۰۰۰ : ۲۰۰۰۰ : ۳۰۰۰۰ = ۲۰۰۰۰ = ۲ : ۳ أيضا. والجدول التالي ( جدول رقم ۸) يوضيح اختيار العينة الطبقية المتكافئة. بعدول رقم (۸): خطوات اختيار العينة الطبقية المتكافئة

| عدد افراد العينة<br>المطلوب اختيارهم في<br>كل طبقة | نسبة الأفراد في كل<br>طبقة مقارنة بإجمالي<br>عدد الأفراد في المجتمع<br>الأصل | العدد الكلى للأفراد<br>في كل طبقة من<br>طبقات الجمتمع الأصل | نوع المدرسة                                   |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| o<br>r                                             | %.o.<br>%.r.<br>%.r.                                                         | ۲<br>۲                                                      | ثانوی عام حکومی<br>ثانوی عام خاص<br>ثانوی فنی |
| 1                                                  | 7.1                                                                          | 1                                                           | المجموع                                       |

وتجدر الإشارة إلى أن اختيار الباحث للعينة من كل طبقة من الطبقات يمكن أن يتم إما عشوائيا أو بشكل منظم، وفي حالة الاختيار العشوائي من كل طبقة، يكون استخدام ذلك الأسلوب قد جمع بين مزيتين:

الأولى: هي مزية الاختيار العشوائي. والثانية: هي ضمان تمثيل كل طبقة في العينة المختارة.

وفى بعض الحالات، يرى الباحث أن اختيار عينة طبقية غير متكافئة قد يفى بأغراض البحث بدرجة أكبر من اختيارها طبقة متكافئة، وبشكل أكثر تحديدا، فإن الباحث قد يلجأ إلى العينة الطبقية غير المتكافئة في حالتين:

الأولى: عندما يؤدى التمثيل المتكافئ إلى أن تكون عينة إحدى الطبقات صغيرة جدا، الأمر الذي يجعل من الصعب الحصول على نتائج دقيقة لتلك الطبقة.

الثانية: عندما يكون لدى الباحث اهتمام خاص - لسبب أو لآخر - بطبقة معينة، ومن ثم فإنه يرغب في أن تكون هذه الطبقة ممثلة بدرجة أكبر من تلك المثلة بها الطبقات الأخري.

ويتم الحصول على عينة طبقية غير متكافئة باستخدام نسبة اختيار عينة للطبقة موضع الاهتمام الخاص مختلفة عن نسبة اختيار العينة للطبقات الأخرى، ففى المثال السابق، لو أن الباحث كان لديه اهتمام خاص بطلاب المدارس الثانوية الخاصة، فإنه قد يفكر في جعل نسبة اختيار العينة في تلك الطبقة ٣٠٪ بدلا من ٢٠٪، ونسبة اختيار العينة في الثانوي العام الحكومي ٤٠٪ بدلا من ٥٠٪، ومن ثم تصبح العينة على النحو التالى: ٤٠٠ ثانوي عام حكومي، ٣٠٠ ثانوي عام خاص، ٣٠٠ ثانوي

## رابعا: العينة التجمعية The CLUSTER Sample .

العينة التجمعية هي مجموعة من الأفراد يتم اختيارها على نحو إجمالي لتمثل المجتمع الأصل تمثيلا صادقا، أى أن عملية الاختيار تتم لجموعات طبيعية (في أماكنها) Natural Groups من الجست مع الأصل وليس لأفراد، وقد تكون تلك المجموعات فصولا كاملة أو مدارس كاملة.

ويتميز هذا الأسلوب من أساليب اختيار العينات بأنه يساعد الباحث في اجتياز الفجوة الكبيرة بين نظرية اختيار العينات وبين واقع اختيار العينات، فنحن إذا نظرنا إلى الأساليب الثلاثة السابقة لاختيار العينات (العشوائية، النظامية، الطبقية) نجد أنها تتسم بعدم الواقعية في كثير من الأحيان، ذلك أن على الباحث أن يعد في البداية قوائم تتضمن جميع أفراد المجتمع الأصل، وهو أمر يقترب من المستحيل في

حالة المجتمعات الكبيرة التى تشمل عشرات الآلاف من الأفراد، كما أنه من الناحية العملية يصعب اختيار أفراد من مدارس مختلفة على أساس عشوائي، ثم تجميعهم في مجموعات خارج المجموعات الطبيعية التى ينتمون إليها، وبالإضافة إلى ذلك فهناك صعوبات تتصل بالوقت المتاح للباحث وبإمكاناته المادية.

ومن هنا تأتى العينة التجمعية كمحاولة لاجتياز تلك الفجوة، حيث يقوم الباحث باختيار مجموعات كاملة من الأفراد (مدارس أو فصول) في أماكنها الطبيعية بحيث تكون تلك المجموعات ملائمة لأغراض البحث، ويكون اختيار تلك المجموعات على أساس عشوائي، ويتميز ذلك الأسلوب في اختيار العينات بأنه يعتمد على عشوائية الاختيار، إلا أن الاختيار يكون من بين مجموعات المجتمع الأصل، وليس من بين أفراد المجتمع الأصل، ومن ثم تكون مهمة الباحث أيسر، ويعنى ذلك أن قائمة المجتمع الأصل تتضمن مجموعات المجتمع الأصل، ونظرا لأن عدد المجموعات يكون أقل من عدد الأفراد، فإن ذلك الأسلوب يتناسب عادة مع إمكانات الباحث ووقته وقدراته، ويحقق في نفس الوقت تمثيلا جيدا للمجتمع الأصل.

وتتوقف فعالية العينة التجمعية في تمثيل المجتمع الأصل تمثيلا صادقا... تتوقف على عدد المجموعات المختارة وحجمها، فاختيار عدد كبير من مجموعات ذوات أحجام صغيرة يماثل عملية الاختيار العشوائي البسيط، أما إذا تم اختيار مجموعة واحدة كبيرة - كإحدى المدارس الكبرى مثلا - فإن احتمالية تمثيل تلك العينة للمجتمع الأصل تمثيلا صادقا يكون محدودا، وذلك لاحتمال تزايد خطأ الاستعيان Sampling Error .

ويكون خطأ الاستعيان أكبر ما يمكن عندما تكون المجموعات كبيرة ومتجانسة التكوين Homogeneous ، وذلك فيما يتعلق بالمتغير أو المتغيرات موضع الدراسة ، فعلى سبيل المثال: لو أن (متغير) الذكاء لدى تلاميذ الصف الثانى الإعدادى هو موضع اهتمام البحث، فإن اختيار مدرسة (أو مجموعة مدارس)، تقع في مناطق أو أحياء يتميز قاطنوها بأنهم من ذوى الدخول المرتفعة ومن الطبقات الاجتماعية المتميزة.. هذا الاختيار يؤدى إلى الحصول على عينة تتضمن عددا كبيرا من ذوى

الذكاء المرتفع، ومن ثم لا تكون العينة ممثلة لكل مستويات المتغير لتجانسها، ولضمان تمثيل العينة التجمعية لمستويات الذكاء المختلفة ينبغى اختيار مدارس متعددة من أحياء سكنية مختلفة في مستوى دخل وتعليم قاطنيها، ويعنى ذلك أن التجانس يؤدى إلى زيادة احتمالية خطأ الاستعيان لعدم تمثيل كل مستويات المتغير للطلوب دراسته فيها.

ونخلص من ذلك إلى أن اختيار المجموعات يجب أن يتم بالشكل الذي يضمن لنا تمثيل القيم أو المستويات المختلفة للمتغير أو السنة موضع الدراسة، ويتطلب ذلك أن يقسم الباحث في البداية المجتمع الأصل إلى طبقات، تمثل كل طبقة منها مستوى معينا من مستويات المتغير أو السمة موضع الدراسة.

# خامسا: العينة التدرجة The Stage Sample:

العينة المتدرجة نوع من العينات يقع في الطريق بين الاختبار العشوائي والاختيار العينة يتميز التجمعي للعينات، ويشمل مزايا هذين الأسلوبين، فالاختيار المتدرج للعينة يتميز بأنه يتجنب القيود الشاقة الخاصة بالاختيار العشوائي، ويضمن في نفس الوقت تمثيلا أكثر شمولا من ذلك الذي يحدث في العينة التجمعية.

ويتوقف نظام اختيار العينة بشكل متدرج على عدد المراحل المتضمنة في تصميم اختيار العينة، ففي حالة استخدام تصميم ذا مرحلتين Two Stage Design فإن الباحث يمكن أن يختار في المرحلة الأولى مجموعة من المدارس المتضمنة في قائمة المجتمع الأصل اختيارا عشوائيا، وفي المرحلة الثانية يقوم باختيار عينة عشوائية من التلاميذ الموجودين في تلك المدارس.

أما في حالة الدراسات الموسعة التي تتطلب استخدام تصميم متعدد المراحل Multi Stage Design فإن الباحث قد يختار عشوائيا عددا من المحافظات في البداية، ثم يختار عشوائيا بعد ذلك عددا من الإدارات التعليمية داخل كل محافظة من هذه المحافظات، ويلى ذلك اختيار عدد من المدارس الواقعة ضمن نطاق كل إدارة تعليمية اختيارا عشوائيا، وبعد ذلك يختار عشوائيا عددا من الفصول الواقعة ضمن كل مدرسة من المدارس المختارة، وفي النهاية يختار عشوائيا عددا من التلاميذ من كل فصل من الفصول المختارة .

وكما هو واضح من التصميم ذى المراحل المتعددة، فإن عملية الاختيار تحتاج إلى فريق عمل وليس إلى باحث فرد، ومع مشقة هذا النوع من التصميمات، فإن الاختيار المتدرج للعينة يساعد على تقدير خطأ الاستعيان تقديرا دقيقا؛ وذلك لأن عملية الاختيار تتم بشكل عشوائى فى كل مرحلة من المراحل.

سادسا: العينة المتعمدة أو المقصودة:

#### The Deliberate or Opportunity Sample

العينة المتعمدة هي تلك العينة التي تتضمن عناصر معينة من المجتمع الأصل، يريد الباحث أن يخضعها بعينها للدراسة، وذلك لسبب أو لآخر، ويعنى ذلك أن الباحث قد يتعمد في بعض الأحيان اختيار عناصر معينة من المجتمع الأصل ليجرى دراسته عليها، بغض النظر عن مدى تمثيل تلك العناصر لكل مستويات المتغير أو السمة موضع الدراسة في المجتمع الأصل.

ومن الواضع أن استخدام هذا الأسلوب في اختيار العينة يجعل النتائج غير قابلة للتعميم على المجتمع الأصل، ومن ثم فإن اضطرار الباحث لاستخدام ذلك الأسلوب يجعل من الضروري التضحية ببعض الدقة العلمية، فاختيار العينة بشكل متعمد يجعلها عينة متحيزة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة نسبة خطأ الاستعيان فيها.

ومع ذلك فإن العينات المتعمدة ذات قيمة كبيرة في الدراسات الاستطلاعية التي لا نستهدف من وراء إجرائها تعميم نتائجها إلى المجتمع الأصل، وبناء على ذلك، فإن الباحث لايجب أن يستخدم هذا الأسلوب إلا في تلك الحالات التي يعجز فيها عن استخدام طرق أخرى تمكنه من الحصول على عينة ممثلة للمجتمع الأصل، أو في تلك الحالات التي يريد فيها أن يستكشف أبعاد مشكلة يريد أن يخضعها لدراسة أكث عمقا.

# بعض المشكلات التي يواجهها الباحث عند اختيار عينة البحث:

يعد القرار الذي يتخذه الباحث بخصوص اختياره عينة بحثه من القرارات الصعبة التي يجب أن يفكر فيها بتأن قبل اتخاذه، فهناك بعض القيود أو المشكلات التي يحتاج إلى أن يفكر فيها، وفيما يلي عرض لبعض هذه المشكلات. ١ - مشكلة تمثيل العينة للأصل المشتقة منه: يسعى الباحث - أو يفترض أن يسعى - للحصول على عينة ممثلة للمجتمع الأصل الذى اشتقت منه، وفي نفس الوقت تكون تلك العينة ذات حجم مناسب، ويتطلب ذلك ألا يخدع الباحث بكبر حجم العينة، فالأمر يتطلب منه أن يفكر أيضا في مدى تمثيلها للمجتمع الأصل الذى اشتقت منه، وقد يكون مقبولا أن يكون حجم العينة صغيرا، طالما أنها تمثل المجتمع الأصل تمثيلا صادقا، إلا أنه ليس من المقبول أن تكون العينة غير ممثلة للمجتمع الأصل، حتى ولو كان حجمها كبيرا.

٢ - مشكلة محدودية الوقت المتاح والتسهيلات المتاحة للباحث، وهذه المشكلة تتطلب من الباحث أن يفكر في أفضل طريقة لاختيار عينة تمثل المجتمع الأصل، بحيث لايحمله ذلك الاختيار مطالب مبالغا فيها بالنسبة للفترة الزمنية المحددة له وبالنسبة للتسهيلات المتوفرة له.

٣ - مشكلة عدم الاستجابة Non Response ، ويتوقف حجم هذه المشكلة على طبيعة الدراسة التي يقوم الباحث بإجرائها، فمثلا لو قام الباحث بتطبيق استبيان على مجموعة من المدرسين، وتولى هو بنفسه عملية تسليم الاستبيانات وجمعها من المدرسين . فإنه لن يستطيع تجميع كل الاستبيانات التي قام بتوزيعها، وإنما ستكون هناك نسبة فقد، كما أن الاستبيانات التي سيقوم بتجميعها لن تكون جميعها مستوفاة الإجابة من قبل المدرسين، وهذه تمثل نسبة فقد أخرى، ويزداد الأمر صعوبة لو أن الباحث قام بإرسال تلك الاستبيانات بالبريد، حيث يحتمل أن تكون نسبة الردود أقل بكثير من نسبتها في حالة تسليمها وتجميعها باليد، ونسبة الفقد هذه قد تؤثر في درجة تمثيل العينة للمجتمع الأصل الذي اشتقت منه العينة.

وبطريقة مماثلة، قد يحدث بعض الفقد أيضا في حالة دراسات المتابعة Followup Studies ، والتي قد نحتاج فيها إلى أن نختبر التلاميذ أكثر من مرة.

وللتغلب على مشكلة عدم الاستجابة هذه، فإنه يفضل أن يقوم الباحث بتطبيق أدوات بحثه على عدد يزيد قليلا (بنسبة ١٠٪ مثلا) عن العدد الذي تتطلبه الدراسة بالفعل، وبذلك يضمن في النهاية أن تكون نسبة الردود هي النسبة المطلوبة بالفعل.

# اللخص:

قدمنا على الصفحات السابقة عرضا لأنواع العينات ولطرق اختيارها، وهذه العينات هي: العينة العشوائية، العينة المنظمة، العينة الطبقية، العينة التجمعية، العينة المتدرجة، العينة المقصودة، وقد أوضحنا خلال العرض الفرق بين كل نوع من أنواع العينات وبين الأنواع الأخرى، وكذلك مزايا وحدود استخدام كل نوع من تلك الأنواع، كما تطرقنا بعد ذلك إلى بعض المشكلات التي يحتاج الباحث إلى أن يفكر في كيفية التغلب عليها، حتى تتسم عملية اختياره لعينة بحثه بالدقة.

# الفصل الثاني عشر أساليب وأدوات تجميع البيانات ١ ـ الاستبيانات Questionnaires

#### مقدمــة:

تتعدد الأساليب التى تستخدم فى تجميع البيانات اللازمة للتعامل مع مشكلة بحثية معينة، ومن هذه الأساليب الملاحظة التى تهتم أساسا بوصف وفهم سلوك معين عند حدوثه، ومثل هذه الأساليب تكون ذات درجة محدودة من الفعالية فى إعطاء معلومات عن تصورات الشخص، أو معتقداته، أو مشاعره، أو دوافعه، أو توقعاته، أو مخططاته المستقبلية، كما أنها لا تزودنا بمعلومات عن السلوكيات المتصلة بأحداث الماضى، أو عن السلوكيات الخاصة للفرد، والتى يستحيل إخضاعها للملاحظة، وللحصول على مثل هذه المعلومات، فإن هناك أساليب وأدوات أخرى يحتاج إليها الباحث، ومنها الاستبيانات والمقابلات.

وفى الاستبيانات والمقابلات، تكون هناك درجة كبيرة من الاعتماد على ما يقرره المستجيبون لفظيا وعلى ما يقدمونه من معلومات عن الخبرات التى تعرضوا لها وعن أسباب سلوكهم بطريقة معينة، وفى العادة فإن الباحث لا يكون قد لاحظ بنفسه الاحداث موضع الاهتمام، وما يقرره المستجيب لا يؤخذ كمسلمة، وإنما يتم تفسيره فى ضوء ما نحصل عليه من معلومات أخرى عن المستجيب، أو فى ضوء نظرية تربوية أو نفسية معينة، أى أن نقطة البداية فى حالة الاستبيانات هى المعلومات التى يقدمها المستجيب.

وعلى الصفحات التالية نقدم فكرة موجزة عن الاستبيانات تشمل: تعريفها، وأنواعها، وخطوات إعدادها، ومحتوى أسئلتها، ومزاياها، وحدود استخدامها، ونأمل من خلال تلك الفكرة الموجزة أن يتمكن الباحث من إعداد الاستبيانات التي يتطلبها بحثه بصورة جيدة، مراعيا فيها الشروط العلمية التي يجب أن تتوافر في الاستبيانات.

# تعريف الاستبيان:

يمكن تعريف الاستبيان بأنه أداة لتجميع بيانات ذات صلة بمشكلة بحثية معينة، وذلك عن طريق ما يقرره المستجيبون لفظيا في إجاباتهم على الأسئلة التي ينضمنها الاستبيان.

وبناء على ذلك، فإن البيانات التى نحصل عليها من الاستبيان تصف ما يقرره المستجيبون، وليس ما يقومون بعمله بالقعل، فلكى نصف ما يقوم المستجيبون بعمله، فإننا يجب أن نلاحظهم أثناء قيامهم بذلك العمل، وهو ما يصعب تحقيقه في كثير من الأحيان، فهناك الكثير من الأنشطة التى يمارسها الفرد في حياته اليومية ويصعب إن لم يستحل إخضاعها للملاحظة، ومن ثم فإننا نحتاج إلى أن نسألهم عن سلوكياتهم حول تلك الأنشطة، فالأحلام - مثلا لا يمكن ملاحظتها، ولكن يمكن سؤال الفرد عنها، كذلك هناك آمال الأشخاص وتوقعاتهم المستقبلية يمكن أن نتعرف عليها عن طريق سؤال الأشخاص أنفسهم، وبطريقة تماثلة، فهناك معتقدات الأفراد، وتصوراتهم عن سبب سلوكهم بطريقة معينة، ودوافعهم للسلوك بهذه الكيفية . . . كل هذه الأمور لا يمكن ملاحظتها، وإنما نحتاج إلى أن نتعرف عليها من خلال ما يقرره الأشخاص أنفسهم.

# في ضوء ما سبق يمكن القول بأن:

- ١ الاستبيان أداة يتم إعدادها وتصميمها وفقا لشروط علمية معينة.
- ٢ الأسئلة التى يتضمنها الاستبيان تكون ذات صلة بمشكلة بحثية معينة،
   فالاستبيان يستخدم لتحقيق أهداف بحثية محددة.
- ٣ البيانات التي نحصل عليها من الاستبيان تعتمد على ما يقرره المستجيبون
   لفظيا، وليس على ما يقومون بعمله بالفعل.
- ٤ أنواع الأسئلة التي يتضمنها الاستبيان تتوقف على الهدف من تطبيق الاستبيان. فقد تستهدف الأسئلة استدعاء معلومات سابقة أو حالية أو مستقبلية، وقد تستهدف التعرف على اتجاهات الأشخاص.

# أنواع الاستبيانات:

يمكن تصنيف الاستبيانات على النحو التالي :

### ١ \_استبيانات مفتوحة:

يتضمن هذا النوع من الاستبيانات عددا من الأسئلة، يعقب كل سؤال منها فراغ يدون فيه المستجيب إجابته وفقا لتعليمات الاستبيان، أى أن المستجيب هنا لا يختار إجابته من بين بدائل تقدم له، وإنما يكتب إجابته وفقا لتصوراته وبما لا يتجاوز حدود التعليمات الواردة في الاستبيان.

ومن الطبيعى أن يحتاج المستجيب إلى وقت أكبر للإجابة على أسئلة مثل هذا الاستبيان طالما أنه سيدون بنفسه الإجابات المطلوبة كتابة، كما أن ترك الحرية للمستجيب لكى يكتب ما يريد، يزيد من تنوع واختلاف الاستجابات الخاصة، بالسؤال الواحد، ومن ثم يجد الباحث صعوبة أكبر في تصنيف الإجابات الخاصة بكل سؤال يضاف إلى ذلك أن بعض المستجيبين قد يغفلون عن ذكر بعض المعلومات، لا عن عدم رغبة في تقديمها، وإنما بسبب أن أحدا لم يذكرهم بها.

ومن ناحية أخرى، فإن الباحث قد يصوغ سؤالا معينا متصورا أن له إجابة واحدة، ثم يفاجأ بتعدد الإجابات التي يقدمها المستجيبون على هذا السؤال، ويرجع السبب في ذلك إلى تعدد خبرات أولئك الذين يجيبون على السؤال، أو إلى فهمهم السؤال بطرق مختلفة، وبطريقة مماثلة، فإن المستجيب قد يعطى إجابة معينة على سؤال، ويتصور أن الكلمات المصوغة بها تلك الإجابة واضحة وسهلة، إلا أن الباحث عندما يقوم بتحليلها يجدها تحتمل أكثر من معنى. ورغم هذه المشكلات، فإن الاستبيان المفتوح يتمتع بميزة إتاحته الفرصة للمستجيب في التعبير بألفاظه وبشكل تلقائى عن موقفه، أو مشاعره، أو خلفيته بحرية تامة، دون توجيه له من قبل الباحث.

#### ۲ - استبیانات مقیدة:

هذا النوع من الاستبيانات يتضمن عددا من الأسئلة، يتبع كل سؤال منها عددا من الإجابات البديلة أقلها اثنتين، وعلى المستجيب أن يختار من بين تلك الإجابات إجابة واحدة أو أكثر، وذلك وفقا للتعليمات الواردة في الاستبيان. ويتم صياغة الأسئلة في الاستبيانات المقيدة، وطريقة الإجابة على تلك الاسئلة بعدة طرق، منها:

أ ـ تقديم السؤال وله إجابتان بديلتان مثل : نعم، أو لا، وعلى المستجيب أن
 يختار إجابة واحدة من بين الإجابتين، ويضع علامة ( \ \ ) إمام الإجابة التي اختارها.

مثال: هل توافق على تخفيض فترة التعليم الإلزامي إلى إحدى عشرة سنة بدلا من اثنتي عشرة سنة؟

ومثل هذا النوع من الأسئلة المقيدة لا يفيد كثيرا في التعامل مع القضايا التربوية والنفسية، فمثلا لو أننا سألنا مدرسا ما السؤال التالى: هل تستخدم العقاب البدنى مع التلاميذ الذين تقوم بالتدريس لهم؟ فإن الإجابة به «نعم» أو . . « لا » في مثل هذه الحالة تكون غير معبرة عن واقع الظاهرة موضع الدراسة، والأقرب إلى الصحيح أن يقدم السؤال وإجاباته البديلة على النحو التالى:

ما مدى استخدامك لأساليب العقاب البدني مع تلاميذك؟

ب- تقديم السؤال ومعه أكثر من إجابتين بديلتين، وعلى المستجيب أن يختار إجابة واحدة من بين الإجابات المقدمة، وقد تكون الإجابات البديلة معبرة عن درجة تكرار استخدام أسلوب معين، كما هو الحال في السؤال الخاص باستخدام المدرس لأساليب العقاب البدني مع تلاميذه، وقد تكون الإجابات البديلة معبرة عن درجة موافقة المستجيب على الفكرة التي يحتويها مضمون السؤال، وكمثال لذلك يمكن أن يكون السؤال التالى:

ما درجة موافقتك على الرأى القائل بأن ضعف المستوى المهنى للمعلم يعد أحد الأسباب الرئيسة لضعف مستوى تحصيل التلاميذ؟

جـ تقديم السؤال وله أكثر من إجابتين يختار المستجيب واحدة أو أكثر منها دون تفضيل لإجابة من الإجابات التي اختارها على الإجابات الأخرى التي اختارها، وقد يختار المستجيب كل الإجابات المطروحة، أو يحدد له عددا معينا يختاره من بين تلك الإجابات.

مثال: فيما يلى بعض العبارات التى يمثل كل منها سببا محتملا لاستمرار شيوع أساليب التدريس التقليدية بمدارسنا، يرجى قراءة العبارات جيدا ثم اختيار ثلاثة أسباب تعتقد (كمعلم) أنها أكثر الأسباب مسؤولية عن شيوع تلك الأساليب:

أ ـ تركيز الامتحانات النهائية على جوانب الحفظ والاستظهار.

ب ـ كثرة عدد التلاميذ في الفصل الواحد.

جـ إلف المدرس للأساليب التقليدية في التدريس.

د ـ غلبة الاتجاه المحافظ في ثقافتنا من حيث الاستماع إلى آراء الكبار دون مناقشة لها .

هـ طول المقررات الدراسية مقارنة بالوقت المخصص لتدريسها.

و ـ كثرة عدد الحصص التي يقوم المدرس بتدريسها أسبوعيا.

ز ـعدم رغبة المدرس في التخلي عن دوره كناقل أساسي للمعرفة التي يكتسبها الطلاب.

حــعدم اقتناع المدرس بأن أساليب التدريس الحديثة يمكن أن تحقق أهدافا أكثر من تلك التي تحققها الأساليب التقليدية.

ط ـ عدم توفر الإمكانات المادية اللازمة لممارسة أساليب التدريس الحديثة.

ى ـ عدم اهتمام برامج تدريب المعلم بتوضيح أهمية ومزايا أساليب التدريس الحديثة.

في هذا المثال يطلب من المستجيب (المدرس) أن يختار ثلاثة أسباب يعتقد أنها أكثر العوامل مسؤولية عن استمرار استخدام أساليب التدريس التقليدية، ويمكن

للباحث أن يطلب من المستجيب أن يختار عبارتين فقط، أو أن يختار خمس عبارات مثلا، كما يمكنه أن يترك الحرية للمستجيب في أن يختار أي عدد من العبارات طالما أنه (أي المستجيب) يرى أنها مسؤولة عن استمرار تلك الممارسات التقليدية، إلا أن ترك الحرية بهذا الشكل للمستجيب قد يشجعه على عدم التفكير المتعمق في العبارات المقدمة له، ومن ثم يختارها كلها، وفي هذه الحالة تفقد العبارات قدرتها التمييزية.

د ـ تقديم السؤال متبوعا بأكثر من إِجابتين، وعلى المستجيب أن يرتب تلك الإجابات وفقا لشروط معينة، ففي المثال السابق رأينا أن ترك الحرية للمستجيب في اختيار أي عدد من العبارات قد يشجعه على وضع علامة ( √ ) أمام كل العبارات، ومن ثم تفقد العبارات قدرتها التمييزية، كما أن تحديد الاختيارات أمام المستجيب قد يجعله يترك عوامل أخرى يرى أنها أيضا مسؤولة عن استمرار تلك الممارسات التقليدية، وفي مثل هذه الحالة، يمكننا أن نطلب من المستجيب أن يرتب العبارات المتضمنة وفقا لدرجة مسؤوليتها (من وجهة نظره) عن استمرار الممارسات التقليدية في التدريس فيضع رقم (١) أمام العبارة التي يرى أنها أكثر العوامل مسؤولية عن استمرار تلك الممارسات، ورقم (٢) أمام العبارة التي تمثل العامل التالي في تحمل المسؤولية، وهكذا حتى يضع رقم (١٠) أمام العبارة التي يرى أنها تعد أقل العوامل مسؤولية في استمرار تلك الممارسات، ومثل هذا النظام يتطلب من المستجيب أن يفكر بعمق في كل العبارات الواردة حتى يفاضل بينها ويعيد ترتيبها، إلا أن المشكلة التي قد تواجه المستجيب تتمثل في أنه قد يجد أن عبارتين أو أكثر يتحملان نفس القدر من المسؤولية ومن ثم فإنه لا يستطيع أن يفاضل بينهما، كما أن عملية الترتيب تصبح أكثر صعوبة إذا زاد عدد العبارات عن عشرة. على أية حال، فإِن على الباحث أن يفكر في مزايا وعيوب كل طريقة حتى يحدد أنسب الطرق التي سيقدم بها أسئلة الاستبيان وكيفية الإِجابة عليها.

وتتميز الاستبيانات المقيدة بصفة عامة بأنه يسهل تصنيف إِجاباتها ووضعها في قوائم وجداول إحصائية يسهل على الباحث تلخيصها وتحليلها، كما أن هذا النوع من الاستبيانات يحفز المستجيب على الإجابة على أسئلته، لسهولة الإجابة عليها

وعدم احتياجها إلى وقت طويل أو جهد تفكيري عميق، وذلك مقارنة بما يحدث في حالة الاستبيانات المفتوحة.

ومع ذلك فإن الاستبيانات المقيدة تحد من حرية المستجيب في التعبير عن رأيه، فقد يرى المستجيب أن الإجابة التي سيختارها لا تعبر تعبيرا دقيقا عن رأيه؛ ولذا فإننا نطلب منه أن يختار أقرب الإجابات المعبرة عن رأيه، وعموما فإن التغلب على تلك المشكلة يتطلب القيام بدراسة استطلاعية على عينة مماثلة لمن سيجيبون على الاستبيان، وذلك حتى يمكن صياغة الأسئلة والإجابات بطريقة يمكن معها أن نقرر أنها تعبر تعبيرا دقيقا عن البدائل التي يفكر فيها المستجيبون.

### الستبيانات مقيدة ـ مفتوحة:

هذا النوع من الاستبيانات يحاول أن يجمع بين مزايا كل من الاستبيانات المقيدة والاستبيانات المفتوحة ويتغلب على عيوبها فيقدم الباحث بعض الأسئلة المقيدة وتبعها أسئلة مفتوحة يعبر المستجيب في إجابته عليها عن أسباب اختياره لإجابة معينة وعن رأيه في المشكلة موضع البحث بحرية تامة وعن الجوانب الأخرى من المشكلة والتي غفلها الاستبيان.

# خطوات إعداد الاستبيان:

من المعروف أن الاستبيان يستخدم على نطاق واسع في الدراسات المسحية، وللاستبيان وظيفة محددة يؤديها، وهي القياس، ومن ثم فعلينا أن نكون على وعي منذ البداية بالمتخيرات المطلوب إخضاعها للقياس.

ويتناول أوبنهيم (Oppenheim, pp.24-30) مشكلات تصميم الاستبيانات بشيء من التفصيل، فيشير إلى أننا في حاجة إلى أن يكون لدينا فكرة واضحة عن النمط الذي نريد أن تتبعه عملية الاستعلام، وذلك قبل الإقدام على بناء الاستبيان، فيجب أن تكون لدينا إجابات تقريبية عن أسئلة وقضايا، مثل: ما حجم العينة؟ هل موضع اهتمامنا هو الأطفال أم الكبار، أم طلاب جامعيون، أم عينة ممثلة لمجتمع أصل معين؟ هل لدينا النية للاتصال بنفس المستجيبين أكثر من مرة واحدة؟ هل البحث موضع الاهتمام عبارة عن استعلام حقائقي قصير، أم أنه بحث اتجاهي تحليلي؟

وبناء على ذلك فإن أوبنهيم يوضح أنه يجب علينا أن نتخذ عددا من القرارات، وذلك قبل البدء في كتابة السؤال الأول، وهذه القرارات تقع في خمس مجموعات:

أ - قرارات خراصة بالطرق الأساسية لتجميع البيانات، مثل المقابلات،
 والاستبيانات والملاحظة، ودراسة الوثائق (تحليل المحتوى).

ب ـ طريقة الاتصال بالمستجيبين (بعد إجراءات اختيار العينة)، بما في ذلك ضمان السرية، وتحديد الغرض من البحث.

جــ تشييد سلاسل الأسئلة وترتيب الأسئلة داخل الاستبيان.

د ـ ترتيب الأسئلة الخاصة بكل متغير.

ه\_ استخدام الأسئلة المقيدة مقابل الأسئلة المفتوحة.

يتضح لنا من ذلك أن التفكير العميق في عملية بناء الاستبيان، يجب أن يبدأ قبل كتابة أي سؤال من أسئلته، وعادة ما تمر عملية بناء الاستبيان بعدة مراحل يمكن توضيحها فيما يلي:

# ١ ـ الدراسة الاستطلاعية:

يمكن القول بلا مبالغة: إن الدراسة الاستطلاعية التي يقوم بها الباحث لتحديد ما سيتضمنه الاستبيان . . . هذه الدراسة تعد أخطر المراحل في عملية تصميم الاستبيان؛ ولذلك فإنه بقدر الجهد الذي يبذلة الباحث في الدراسة الاستطلاعية تكون درجة حبكة الاستبيان .

وتتضمن الدراسة الاستطلاعية العديد من المقابلات الطويلة المفتوحة، والأحاديث مع أولئك الذين يفترض أن لديهم معلومات أساسية وهامة، وتجميع المقالات المكتوبة ذات الصلة بموضوع الدراسة، مثل هذا العمل يساعد الباحث على الإحساس بالمشكلة وبالعناصر الأساسية التي يجب أن يتضمنها الاستبيان، أما بقية العمل بعد ذلك فهو يعد بمثابة عمل تنظيمي.

والدراسة الاستطلاعية لها أهمية كبيرة في مساعدة الباحث على صياغة أسئلة الاستبيان، وفي جعله يتأكد من أن ما يفكر فيه له أساس في الواقع؛ ولذلك فإن على الباحث أن يكرر الدراسة الاستطلاعية مرات ومرات حتى يطمئن إلى سلامة محتوى الأسئلة وسلامة صاغتها.

ولعل من أهم ما نستفيذ به من الدراسة الاستطلاعية هو تحويل الأسئلة ذات الإجابات المفتوحة إلى أسئلة مقيدة لها عدد محدود من الإجابات، فعلى سبيل المثال، لو أننا أردنا أن نسأل المعلمين ومديرى المدارس عن أكثر المشكلات الإدارية التى تواجههم، فمن الأفضل فى البداية أن نحاول عمل حصر مبدئي للمشكلات الإدارية المحتملة، ومثل هذا الحصر المبدئي يتم من خلال استطلاع يتضمن أسئلة مفتوحة، وفيما بعد، نقدم تلك المشكلات للمستجيبين ليختاروا من بينها أكثرها صعوبة، أى أن الدراسة الاستطلاعية تفيدنا فى هذه الحالة فى حصر الاستجابات المحتملة، ومن ثم تيسير الأمر بالنسبة للمستجيبين فى الدراسة الرئيسة.

إلا أنه تجدر الإشارة هنا إلى أن الدراسة الاستطلاعية الخاصة بإعداد الاستبيان، يجب أن تجرى على أفراد مماثلين للأفراد الذين سيجيبون على الاستبيان بعد أن يكتمل في صورته النهائية، فليس من المعقول إجراء الدراسة الاستطلاعية على عينة من معلمي المرحلة الابتدائية مثلا، ثم تطبيق استبيان الدراسة الأصلية على عينة أخرى من طلاب الجامعات، حدوث مثل هذا الأمر يسبب خللا في صدق الاستبيان.

# ٢ - إعداد الصورة الأولية للاستبيان:

بعد أن يحدد الباحث مبدئيا الموضوعات والمشكلات التي سيتضمنها الاستبيان والاستجابات المحتملة . . . بعد ذلك يبدأ الباحث في كتابة الصورة الأولية للاستبيان، وبصفة عامة فإن الاستبيان يجب أن يتضمن العناصر التالية :

# أ ـ صفحة العنوان:

وفيها يضع الباحث عنوانا للاستبيان يتضح فيه القضايا الرئيسة التي يتضمنها الاستبيان، واسم الباحث، والجهة المشرفة على البحث.

# ب-التصدير:

وهو عبارة عن خطاب قصير موجه من الباحث إلى المستجيبين يوضح لهم فيه

أهداف الإستبيان، ونظام الإجابة، ويطمئنهم إلى أن الآراء التي سيقدمونها سيتم التعامل معها بسرية تامة وبثقة كاملة، وأنها لن تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي فقط، وقد يحتاج الباحث إلى أن يقدم في تلك الصفحة مثالا لسؤال وكيفية الإجابة عليه، وتحتاج تلك الصفحة إلى أن تكون موجزة بقدر الإمكان مع وضوح معانى الكلمات والعبارات بشكل لا لبس فيه.

### جــ البيانات العامة:

فى الجزء الخاص بالبيانات العامة يطلب من المستجيب أن يذكر اسمه (إن رغب) ونوع جنسه، ومؤهلاته، وخبراته، ومكان العمل، وأى بيانات أخرى يرى الباحث أنها قد تفيده عند التعامل مع البيانات البحثية التى سيقوم بتجميعها، فقد يجد أن استجابات الأفراد لأسئلة الاستبيان تختلف باختلاف مؤهلات المستجيبين أو خبراتهم، ومن ثم فإن تدوين تلك البيانات يساعد الباحث فى تفسير نتائج الاستبيان، كما أن تلك الأسئلة تعمل كعناصر وظيفتها تنشيط المستجيب وجذب انتباهه لجانب حيادى من المشكلة المعروضة.

#### د ـ أسئلة الاستبيان:

يتضمن هذا الجزء - الذي يعد بمثابة صلب الاستبيان - الأسئلة المطلوب من المستجيبين أن يجيبوا عليها ، وهذه الأسئلة قد تكون في صورة مقيدة أو مفتوحة وقد تكون في صورة جمل استفهامية ، أو عبارات تقريرية يطلب من المستجيب أن يحدد درجة أهميتها أو موافقته عليها . . إلخ ، وهذه الأسئلة يجب أن توضع تحت محاور رئيسة كل منها يمثل جزءا من المشكلة المطلوب دراستها .

وبصفة عامة فإن هناك بعض الاعتبارات التي يجب أن يراعيها الباحث عند صياغة أسئلة الاستبيان، ومن هذه الاعتبارات ما يلي (استرشدنا في ذلك بما كتبه كل من أحمد بدر ص٣٤٧ ـ ٣٥٠، جابر عبد الحميد وأحمد خيري كاظم ص ٢٥٠ ـ ٢٥١):

١ - تجنب الأسئلة التي تستهدف الحصول على معلومات في إمكان الباحث أن
 يحصل عليها من مصادر أخرى، فليس هناك ما يستدعي إرهاق المستجيب

- بسؤاله عن أشياء يمكن أن نتعرف عليها من خلال مصادر أخرى.
- ٢ ـ اختيار الكلمات التي لها معان دقيقة بحيث لا تحتمل التأويل بأكثر من طريقة .
  - ٣ ـ تجنب الأسئلة التافهة أو عديمة القيمة.
- ٤ تجنب الأسئلة المبهمة أو غير المفهومة والتي تحتمل إجابات متعارضة يمكن تفسيرها بطرق متعددة، مثل: هل تؤيد (أو تعارض) المواطنة العالمية؟ فمفهوم المواطنة يختلف من شعب الآخر، بل ويختلف لدى الشعب الواحد في ظروف مختلفة.
- ٥ تجنب سؤال المستجيب في أكثر من موضوع في العبارة الواحدة، كأن نسأله مثلا: ما مدى سهولة الكلمات التي يتضمنها كتاب الجغرافيا بالصف الأول الثانوى، وما مدى وضوح الرسومات المتضمنة في الكتاب؟ في مثل هذه الحالة، فإننا لا نعرف على وجه التحديد ما إذا كانت إجابة المستجيب تنصب على الشق الأول من السؤال الخاص بسهولة الكلمات، أم على الشق الثاني الخاص بوضوح الرسومات.
- ٦ صياغة عبارات الاستبيان بلغة تتلاءم مع المستوى النمائى والعقلى والتعليمى للمستجيبين، فهناك نوعيات من المستجيبين لا تعرف من القراءة والكتابة إلا أقل القليل، وهناك من المستجيبين من هم يتقنون القراءة والكتابة، وهناك الأطفال، وهناك الكبار، ومن ثم فإن على الباحث أن يكون على وعى بتلك الخلفيات حتى يصوغ عبارات الاستبيان بلغة ملائمة للمستجيبين.
- ٧ ـ تبسيط نظام الإجابة ما أمكن ذلك، حتى لا يجهد المستجيبون في التفكير في
   كيفية الإجابة، فالأفضل أن يفكر المستجيبون في الإجابة الملائمة للسؤال، لا في
   كيفية الإجابة على السؤال.
- ٨ ـ تجنب العناصر الموحية بالإجابة، أو غير المشجعة عليها، كسؤال المستجيب مثلا:
   ألا تتفق معنا في أن مجانية التعليم سبب رئيسي من أسباب انخفاض مستوى التعليم؟ مثل هذه الصياغة توحى للمستجيب بأن الباحث يريد منه أن يتفق معه في مضمون السؤال، ومثل هذه الأسئلة الموحية للإجابة في اتجاه ما يجب

تجنبها، وإلا فإن الباحث سيحصل على إجابات مشكوك في صدقها وموضوعيتها.

٩ - تجنب الأسئلة ذات الاستجابات غير المقبولة من الناحية الأكاديمية أو الاجتماعية، فمن المفروض أن يتمكن المستجيب من الإجابة على أسئلة الاستبيان بصدق ودون أن يشعر بالحرج، أما إذا تضمن الاستبيان أسئلة غير مقبولة اجتماعيا، فإن الاستجابة التي يقدمها المستجيب قد لا تعبر بصدق عما يشعر به.

وهكذا يتبين لنا أن عملية صياغة الأسئلة تحتاج إلى ما هوأكثر من مجرد الكتابة بلغة عربية سليمة من الناحيتين النحوية والتركيبية، وإنما تحتاج بالإضافة إلى ذلك، وضوح معانى الكلمات وملاءمتها للمستجيبين المستهدفين، ووضوح الأسئلة وكيفية الإجابة عليها.

#### هــالخاتمة:

فى نهاية الأسئلة، فإن الباحث يجب أن يوجد كلمة موجزة للمستجيبين يشكرهم فيها على استجابتهم للأسئلة الواردة فى الاستبيان، وعلى حسن تعاونهم معه، مثل هذه الخاتمة الموجزة من شأنها أن تشعر المستجيب بأن هناك من يقدر جهده، وبأن آرائه التى قدمها فى الاستبيان سوف توضع موضع الاعتبار والتقدير.

#### ٣ - التثبت من صدق الاستبيان وثباته:

عندما ينتهى الباحث من إعداد الصورة الأولية للاستبيان، فإن عليه أن يتحقق من صدق الاستبيان وثباته، وقد سبق لنا معرفة أن صدق أداة ما يعنى أن الأداة قادرة على قياس ما وضعت من أجل قياسه، أما الثبات فإنه يشير إلى إمكانية الحصول على نفس النتائج لو أعيد تطبيق الأداة على نفس الأفراد.

وقد ناقش أوبنهيم (Oppenheim, 69-78) قضية صدق الاستبيانات بنوعيها (الحقائقية والاتجاهاتية) بقدر كبير من التفصيل، وقد أوضح أوبنيهم أن التحقق من صدق الاستبيان ليس بالأمر الصعب، وذلك إذا ما توافر لدينا محك يمكن استخدامه للتدليل على صدق هذا الاستبيان، والحك هنا ـ كما يوضحه أوبنهيم ـ هو مقياس مستقل لنفس المتغير يمكن أن نقارن به نتائج الاختبار أو الاستبيان الذي قمنا

بإعداده، فعلى سبيل المثال، لو كان الاختبار يقيس الذكاء فإن ذلك الاختبار يجب أن يميز على الأقل بين طلاب الجامعة وبين المتخلفين عقليا، ويشترط في المحك نفسه أن يكون ثابتا وصادقا، وهو ما قد لا يتحقق كثيرا في المجالات الاجتماعية والتربوية.

وللتحقق من صدق الأسئلة الحقائقية Factual Questions فإن هناك العديد من الأساليب التي يمكن استخدامها، وأهمها استخدام مصدر مستقل للمعلومات للمقارنة، ففي بعض الأحيان يمكن اللجوء إلى السجلات للتحقق من معلومات معينة، كاللجوء إلى سجلات الحضور والغياب بالمدرسة للتحقق من صدق المعلومات التي يعطيها المدرسون عن نسب حضور طلابهم، وأحيانا أخرى يمكننا أن نستخدم المعلومات التي يعطيها اثنان من الأفراد عن نفس الأحداث، ونقارن تلك المعلومات ببعضها البعض، وكمثال لذلك يمكن أن تكون المعلومات التي يعطيها زوج وزوجة عن العلاقات الزوجية، إلا أن مشكلة استخدام هذا الأسلوب تكمن في أن فردين معينين يمكن أن يختلفا حول قضية بشكل يجعل من الصعب أن نحدد أيهما على صواب وأيهما على خطأ.

نخلص من ذلك إلى أن التحقق من صدق الأسئلة الحقائقية يعتمد بدرجة كبيرة على مقارنة ما يقوله المستجيب بما هو حادث فعلا، وعندما يكون للاستبيان أكثر من هدف فإنه بالتالى يكون أكثر صدقا.

أما بالنسبة لثبات الأسئلة الحقائقية، فإن إيجاده يتطلب أن يكون لدينا عدد من وسائل التأكد داخل الاستبيان نفسه، وذلك لكى نعرف ما إذا كانت الاستجابة التى سيعطيها الفرد ستتسم بالثبات أم لا، وليس من الملائم أن نقدم للمستجيب نفس السؤال أكثر من مرة فى نفس الاستبيان، فذلك سيسبب له ضيقا عندما يكتشف أن السؤال الواحد يتكرر تقديمه أكثر من مرة، وبصفة عامة فإننا نتوقع من المستجيب أن يكون متناسقا مع نفسه فى المسائل الحقائقية، وإذا لم يكن هناك تناسق، فإن ذلك يشير إلى عيوب فى صياغة الأسئلة، أو فى تسلسل تقديم الأسئلة، أو إلى مصادر أخرى للخطأ.

فعلى سبيل المثال: لو أننا سألنا فردا معينا: ما عدد المرات التى ذهبت فيها إلى السينما خلال الأسبوعين الماضيين؟ فإننا نتوقع منه إجابة صادقة عن هذا السؤال الحقائقي، ولو أعدنا عرض نفس هذا السؤال عليه، فإنه قد يشعر بالضيق وإنما يمكننا أن نسأله سؤالا آخر في جزء لاحق من الاستبيان، مثل: أي من الأماكن التالية قمت بزيارتها خلال الأسبوعين الماضيين؟: المتحف، المسرح، السينما، حديقة الحيوان، ويتبع ذلك السؤال بسؤال آخر عن عدد مرات زيارة كل مكان من تلك الأماكن.

أسلوب آخر من أساليب الفحص الداخلي يتلخص في تقديم بنود زائفة لا وجود لها في الواقع: مثل ذكر اسم برنامج إذاعي لا وجود له، والمفروض ألا يهتم المستجيب بمثل هذه البنود الزائفة.

وفى بعض الأحيان تكون عملية التأكد الداخلى Internal Check عملية منطقية، فعلى سبيل المثال: لو أن رجلا ادعى أنه شارك فى مؤتمر تربوى شهير عقد منذ حوالى ثلاثين عاما، فإن عمره يجب ألا يقل عن خمس وخمسين أو ستين سنة على الأقل؛ ولذا فإن الباحث يستطيع أن يضمن استبيانه بعض العبارات التى يتعرف من خلالها على مدى التناسق فى إجابات المستجيبين.

كما ناقش أوبنهيم أيضا قضية صدق وثبات الاستبيانات الاتجاهاتية، فأوضح أن الصعوبة الرئيسة في تحديد صدق الاسئلة الاتجاهاتية تكمن في الافتقار إلى المحكات، ففي الاستبيانات الاتجاهاتية نحتاج إلى مجموعة من الناس ذوى سمات اتجاهاتية معروفة (وتسمى مجموعات المحك)، وذلك حتى يمكننا أن نحدد ما إذا كانت الاسئلة المتضمنة في الاستبيان قادرة على التمييز بين هؤلاء الناس أم لا، وفي بعض الأحيان، يمكن أن توجد مثل هذه المجموعات، مثل أعضاء الجمعيات الخيرية، أو العلمية، أو التربوية، أو النفسية. إلا أن انضمام الأفراد لمثل هذه الجمعيات قد يتم لأسباب مختلفة، ومن ثم فإنه من الصعب أن ندعى أن هذه العضوية الجماعية تمثل انعكاسا لاتجاه داخلي مشترك بين الأعضاء، حتى ولو كان هناك تماثل بين اتجاهات الأعضاء وسلوكياتهم، فمن الصعب أن نتنباً بالسلوك من الاتجاهات، كما أنه ليس من اليسير أن نستدل على اتجاه ما من سلوكيات معينة.

ذلك أن الارتباطات بين الاتجاهات والسلوك تعد من الأمور المعقدة، ويعنى ذلك أن العضوية الجماعية يمكن أن تكون أو لا تكون بمثابة محك صادق لاتجاه معين.

وقد أدى هذا الوضع غير المقبول إلى ظهور مفهوم صدق البنية، كمقابل للصدق البراجماسي، فمن الضرورى أن نواجه حقيقة أننا نحاول أن نقيس شيئا ما يقع تحت السطح، ونحاول أن نعطى هذا « الشيء » شكلا أكشر دقة وذلك عن طريق تحديد المتغيرات الفرعية التي يضمها هذا الشيء وعن طريق تحديد الكيفية التي يجب أن يرتبط بها هذا الشيء بالمتغيرات الاتجاهاتية أو الإدراكية الأخرى وببعض السمات السلوكية، ولو حدث أن وجدنا صدقا براجماسيا يتصل بمحك معين، فإننا نحتاج إلى جانب ذلك أن نوجد صدق البنية أيضا، وعندما نستكشف أبنية معينة، فإن هذه الأبنية تتشابك في علاقات مع متغيرات أخرى بأساليب تنبؤية، والصدق الذي نستدل عليه من مثل هذه الشبكة التنبؤية للعلاقات يعد بمثابة صدق للمقياس وللنظرية التي بني في ضوئها ذلك المقياس.

مدخل آخر مختلف لإيجاد صدق الأسئلة الاتجاهاتية يركز على قيمة المعلومات الصريحة المتعمقة الخصبة، والتي نحصل عليها من المستجيبين، فعلى سبيل المثال: إذا ما أردنا أن نحصل على أكثر الإجابات التي تعبر بصدق عن اتجاهات فرد معين نحو العقاب البدني، فإننا نعطيه أسئلة مفتوحة وندعه يأخذ وقتا كافيا يحدد فيه توجهاته نحو تلك القضية بأسلوبه الخاص، وهذا المدخل يركز على خصوبة البيانات وعلى الحاجة إلى الحصول على صورة كاملة عن اتجاهات الفرد نحو قضية معقدة.

أما بالنسبة لثبات الاستبيانات الاتجاهاتية، فإنه نظرا لأن الأسئلة الاتجاهاتية أكثر حساسية من الأسئلة الحقائقية لأى تغييرات في صياغة الكلمات أو السياق، فإنه يكاد يكون من المستحيل أن نقيم ثباتها عن طريق تقديم نفس السؤال في صيغة أخرى، ولهذا السبب فإننا لا نعتمد في الاستبيانات الاتجاهاتية (مقاييس الاتجاهات) على الأسئلة الفردية لكى نقيس الاتجاهات الهامة والتي تهتم بها الدراسة، وإنما يجب أن يكون لدينا مجموعات من الأسئلة لتميز تلك المجموعات بدرجة ثبات أعلى من ثبات البنود الفردية، فهي - أى تلك المجموعات ـ تعطينا نتائج المدات، وذلك لأن التقلبات التي تحدث في صياغة الأسئلة يتلاشي تأثيرها

عندما يتم التعامل مع الأسئلة كمجموعات وليس كحالات فردية، وبناء على ذلك، فإن درجة ثبات مقياس اتجاهات معينة يمكن حسابها باستخدام طريقة التجزئة النصفية، وذلك دون الحاجة إلى تقديم نفس السؤال مرتين.

ويوضح أوبنهيم الافتراض الكامن وراء تلك الإجراءات بقوله: إن هناك شيئاً ما يمكن تسميته «اتجاه صادق» يتسم بدرجة ثبات نسبية، تماما كما هو الحال مع الأسئلة الحقائقية التي تتضمن حقائق أو أحداثاً صادقة، إلا أنه نتيجة لأن الاتجاه أكثر تعقيدا من الأحداث الواقعية (كالطريق الذي يتخذه المعلم عند ذهابه إلى المدرسة)، فإنه من الصعب أن يعبر سؤال فردى عن ذلك الاتجاه تعبيرا كافيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستجابة للسؤال تعتمد كثيرا على شكل السؤال وصياغته، والسياق الذي يقدم من خلاله والحالة المزاجية اللحظية للمستجيب، ومن ثم فإن الاستجابة ستكون بمثابة مركب من الاتجاه الذي يتميز بدرجة ثبات نسبية والمحددات الأخرى على الأسئلة الفردية في إيجاده، أما إذا ما استخدمنا مجموعات من الأسئلة شريطة على الأسئلة الفردية في إيجاده، أما إذا ما استخدمنا مجموعات من الأسئلة شريطة أن ترتبط جميعها بنفس الاتجاه، فإننا بذلك نزيد إلى أقصى حد ممكن من المكونات الأكثر ثباتا بينما تقلل المكونات الوقتية الأخرى.

# ٤ - إعداد الاستبيان في صورته النهائية:

بعد أن يعد الباحث استبيانه في صورته الأولية ثم يتحقق من صدقه وثباته، فإنه يعيد صياغته حتى يتخذ الصورة النهائية التي سيقوم بتطبيقها على المستجيبين، وقد يتطلب الأمر أن يعيد الباحث النظر في الاستبيان أكثر من مرة وذلك قبل أن يصوغه في صورته النهائية.

#### محتوى السؤال الاستبياني Question Content :

أوضحنا في مكان سابق من هذا الفصل بعض القواعد التي يجب أن يأخذها الباحث في اعتباره عند صياغته لأسئلة الاستبيان وعباراته، ونظرا لأن أسئلة الاستبيان تمثل صلب الاستبيان، فإننا في حاجة إلى المزيد من المناقشة والتوضيح لمحتوى السؤال الاستبياني.

وبداية فإن على الباحث أن يسأل نفسه عند كتابة كل سؤال ما إذا كان من المحتمل أن يكون لدى المستجيبين المعرفة اللازمة التي تمكنهم من تقديم إجابة صحيحة، أم لا، فلا يجب على الباحث أن يتصور أن أى مستجيب يمكن أن يدعى أنه جاهل بالموضوع، وإنما على النقيض من ذلك، فإنه يجيب على معظم الأسئلة أو حتى لو لم تكن لديه المعلومات الكافية التي تمكنه من الإجابة على تلك الأسئلة أو على بعضها، وبطريقة مماثلة، فإن المستجيب قد يعطى آراء بخصوص قضايا لم تتح له فرصة التفكير فيها بعمق، أو لا يكاد يستوعب منها أكثر من القشور.

ونحن إذا نظرنا لذلك الأمر من وجهة نظر المستجيب، فإنه يجد نفسه في مواجهة مع صاحب الاستبيان الذي أتى إليه ليأخذ رأيه في قضية معينة، ويعنى ذلك أن معد الاستبيان قد افترض أن هذا الشخص (المستجيب) لديه المعلومات والقدرة على الإجابة على أسئلة الاستبيان، والشيء الأقرب إلى الواقع في هذه الحالة هو أن المستجيب يتساءل بينه وبين نفسه: إذا كان معد الاستبيان قد وثق في معلوماتي وقدراتي، فلماذا أقلل أنا من قيمة نفسي وأوضح أنني لا أعرف شيئا عن هذه القضية؟ أو أنني لم أفهم المقصود من السؤال، أو أنه ليس لدى رأى أعطيه فيما يتصل بتلك القضية؟

وهذه الصعوبات لا تنطبق فقط على الأسئلة التى تتطلب إبداء الرأى، وإنما تنطبق أيضا على الأسئلة الحقائقية، فعندما نقدم سؤالا لمستجيب معين للحصول منه على معلومة حقائقية، فإننا يجب أن نكون متأكدين من أنه فى وضع يمكنه من إعطاء تلك المعلومة، فعلى سبيل المثال: ليس هناك صعوبة فى أن نسأل الزوجات عن دخول أزواجهن، ولكن الإجابات التى ستقدمها الزوجات لن تكون على درجة كبيرة من الدقة، فإذا كنا نتوقع إجابات دقيقة على الأسئلة التى تتطلب استخدام الذاكرة إلا أن ذلك الأمر يتوقف على طبيعة السؤال نفسه، وذلك بالإضافة إلى أن الذاكرة ليست معصومة من الخطأ.

ونخلص من ذلك إلى أنه على الباحث أن يقدم الأسئلة فقط لأولئك الذين يحتمل أن يكون لديهم القدرة على أن يجيبوا عليها بدقة، وأن يسأل عن أحداث الماضى فقط عندما يكون لديه اقتناع بأن المستجيبين يتذكرونها بدقة (وقد يلجأ في سبيل ذلك إلى استخدام طرق الاستدعاء)، وأن يقدم للمستجيبين أسئلة رأى عندما يكون متأكداً من أن هؤلاء المستجيبين يفهمون مضمون السؤال، وأنهم يستطيعون إعطاء إجابات لها معنى، فمن المهم أن نتذكر دائمًا أن معظم الأسئلة الخاصة بالدراسات المسحية تكون موجهة لمجموعات متنوعة من الناس تتفاوت قدراتهم في الإجابة عليها.

وإذا كنا أخدنا في الاعتبار قدرة المستجيبين على إعطاء إجابة دقيقة، فإننا يجب أن نهتم بنفس القدر برغبتهم في إعطاء الإجابة، فعلى الباحث أن يضع في اعتباره أنه من الخطأ أن يجبر الناس - بطريقة أو بأخرى - على الاستجابة لأسئلة الاستبيان.

ومع ذلك فإن رغبة الفرد في الإجابة على أسئلة الاستبيان لا يجب أن تؤخذ بمفردها كمؤشر على دقة الإجابة التي سيعطيها، ففي حالة الأسئلة التي تتناول جوانب شخصية في حياة الناس قد يكون من الصعب أن نحصل على إجابات دقيقة.

وقد صنف موسر وكالتون (Moser&Kalton, 311-318) أنواع أسئلة الاستبيان، من حيث محتواها، إلى أسئلة حقائقية وأسئلة رأى، وفيما يلى عرض موجز لكلا النوعين:

### أ \_ الأسئلة الحقائقية Factual Questions

تهتم معظم الأسئلة الخاصة بالبحوث المسحية بالحقائق أو الآراء، وهناك أيضا بعض الأسئلة التي تهتم بالتعرف على الدوافع، مثل: لماذا ألحقت ابنك بالجامعة الأمريكية وليس بإحدى الجامعات العادية؟ إلا أن تصنيف الأسئلة إلى حقائقية ورأى يمكن أن يتضمن في داخله أيضا أنواع الأسئلة الأخرى.

وكثيرا من الأسئلة التي تهتم بها الدراسات المسحية تهتم في الغالب بالحقائق، وكلمة «حقيقة» Fact تستخدم بمعناها الواسع، فإذا سألنا فردا معينا: مثلا، كم دفعت رسوما دراسية لابنك في المدرسة الخاصة التي يتعلم بها ؟ فإن ذلك السؤال ذو طبيعة حقائقية، وذلك على الرغم من أن الإجابة التي سيعطيها الفرد قد لا تكون دقيقة تماما، فالصفة «حقائقية» Factual تشير إلى نوع المعلومة التي ينشدها

السؤال، وليس إلى درجة دقة المعلومة المعطاة، ويعنى ذلك أن وصفنا سؤالا معينا بأنه «حقائقي» لا يعني بالضرورة أن تكون الإجابة التي نحصل عليها دقيقة.

والصعوبة الرئيسة التي تواجهنا عند إعداد أسئلة حقائقية تختص بضرورة التأكد من أن السؤال مصاغ بطريقة دقيقة تجعلنا مطمئنين إلى أن المستجيب يعرف تماما ما هو مطلوب منه؛ ولذا فإنه يجب مراعاة الشروط التي سبق توضيحها، وذلك عند صياغة الأسئلة الحقائقية.

## ب ـ أسئلة الرأى Opinion Questions :

تعد دراسة آراء الناس أكثر صعوبة ومشقة من دراسة الحقائق التى لديهم، فنحن إذا سألنا فردًا ما ـ مثلا ـ عما إذا كان لديه جهاز فيديو فى منزله، فإننا نتوقع أن تكون إجابته صادقة إلى حد كبير، وفى نفس الوقت لا تمثل مشقة بالنسبة له أو للباحث، أما إذا سألناه عن رأيه فى مجانية التعليم فإن الأمر هنا يكون أكثر تعقيدا، وهناك أسباب عديدة لتلك الصعوبة وهذه المشقة، أوضحها موسر وكالتون. (Moser&Kalton, 317-318) كما يلى:

١ - قد يكون لدى المستجيب جهاز فيديو، وقد لا يكون لديه، وكل ما في الأمر أننا نسأله سؤالا واضحا وبسيطا عما إذا كان يمتلك جهازا أم لا، وقد لا يرغب المستجيب في أن يعطى الإجابة الصحيحة، فقد يدعى أنه يمتلك جهازا بينما هو لا يمتلك في الواقع، أو العكس، إلا أننا في هذه الحالة نكون متأكدين من أنه قد فهم معنى السؤال بوضوح.

أما في حالة سؤال الرأى، فالأمر ليس بسيطا، فاتجاه المستجيب نحو مجانية التعليم يمكن أن يكون مستترا، وربما لم يعط تلك المسألة أى تفكير متعمق من قبل، فقد لا يكون المستجيب مهتما بقضايا التعليم أساسا، وذلك لسبب أو لآخر، حتى لحظة سؤاله في ذلك الأمر، وهنا تبرز المشكلة الأولى من مشكلات أسئلة الرأى، والتي تنشأ نتيجة عدم التأكد من أن المستجيب يعرف الإجابة الصحيحة، فسؤال المستجيب عما إذا كان يمتلك جهاز فيديو أم لا يمتلك، لا يتطلب منه التفكير، أما إذا طلبنا منه أن يعطى رأيه في مجانية التعليم، فإنه

يحتاج إلى أن يفكر بعمق وأن يحلل القضية من زواياها المختلفة.

٢ - رأى الفرد تجاه أى قضية لها جوانبها المتعددة، فقضية مثل قضية مجانية التعليم لها جوانبها العملية والأخلاقية والقانونية، فمن الممكن أن يكون المستجيب ضد مجانية التعليم لاعتبارات خاصة بتكلفة التعليم، ومن الممكن أن يكون فى صف مجانية التعليم، وذلك وفقا لما يقرره الدستور والقوانين القائمة، كما أنه يمكن أن يكون فى صف المجانية إذا ما أخذ فى اعتباره ظروف غير القادرين، ومن ناحية أخرى، فإن المستجيب قد يرى أن ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية تجعل مجانية التعليم لا وجود لها فى الواقع، وهكذا فإنه من الصعب أن نقول: إن هناك إجابة صحيحة واحدة للسؤال الاستبيانى الذى يستطلع رأى المستجيبين حول قضية معقدة مثل قضية مجانية التعليم.

" ـ يتصل بالنقطة السابقة مشكلة «شدة » Intensity الاتجاه أو الرأى، فشعور الناس نحو قضية معينة قد يكون قويا، وقد يكون محايدا، وقد يكون ضعيفا، كما أن بعض الناس قد يكونوا مستقرين ومتناسقين في اتجاههم نحو قضية معينة، والبعض الآخر قد يتغير رأيه أو اتجاهه بسرعة، وبناء على ذلك، فإن أى محاولة للحصول على أكثر من إجابات خاطفة عن الأسئلة المطروحة تتطلب منا أن نواجه مشكلة تقييم شدة الرأى والاتجاه لدى المستجيب.

٤ - وأخيرا فإن الاستجابات التى نحصل عليها من أسئلة الرأى تتأثر بدرجة كبيرة بأى تغيير فى صياغة الكلمات، وبدرجة التوكيد المعطاه فى السؤال للقضية المطروحة، وبتسلسل الأسئلة، وهذا التأثر يحدث أيضا فى الأسئلة الحقائقية، إلا أنه فى حالة أسئلة الرأى يكون أكبر، فإحداث تغييرات فى صياغة الأسئلة قد ينجم عنه حدوث تغيير فى درجة التوكيد المعطاة لسمة معينة من سمات القضية موضع الدراسة.

أما سيلتز وزملاؤه (selltiz, C., et. al 244-255) فقد توسعوا في تصنيف محتويات الأسئلة، على النحو التالي: أ .. محتوى موجه بدرجة أساسية نحو التحقق من الحقائق Facts:

ويتمثل هذا المحتوى في تلك الأسئلة التي توجه للأفراد بغرض الحصول على معلومات عن عمر الفرد، ومستوى تعليمه، وديانته، ودخله، والجنسية، والحالة الزوجية، والوظيفة. . . إلخ، كما تتضمن تلك الأسئلة التي تتناول الأحداث والسياسات، والوقائع التي يعرفها المستجيب.

ويجب على الباحث أن يتحقق من درجة صدق الحقائق التي يقدمها المستجيب؛ ولذا فإن هناك عددا من الأسئلة ذات الصلة بتلك القضية، مثل: كيف اكتسب المستجيب معرفته بالحقيقة؟ من خلال الملاحظة المباشرة؟ أم استنتاجا؟ أم من خلال ما سمعه؟ إلخ، ما الدوافع لدى المستجيب لإعطاء تلك الحقيقة؟ ما درجة الدقة المحتملة في تذكر المستجيب للأحداث؟ فهذه العوامل يمكن أن تؤثر في المعلومات التي يقررها المستجيب.

ب محتوى موجه بدرجة أساسية نحو التحقق من معتقدات الأفراد عن ما هو حقيقة:

#### Beliefs About what the Facts Are

وفى هذه الحالة، فإنه بدلا من تقديم أسئلة بغرض الحصول على حقائق موضوعية من الأفراد الذين يفترض فيهم أنهم يعرفون تلك الحقائق. فإن المستجيب قد يرغب في أن يتعرف على معتقدات وتصورات الأفراد عن ما هو حقيقة، فعلى سبيل المثال: فإننا قد نطلب من المستجيبين أن يجيبوا على السؤال التالى: لا يوجد مفكر تربوى عربى أدى إسهامات جليلة للفكر التربوى العالمي، وإجابة المستجيب على مثل هذا السؤال لا تستخدم في تحديد ما هو صحيح من الناحية الموضوعية، وإنما تستخدم لتزويدنا بصورة عن معتقدات المستجيبين، ومن البدهي أنه قبل أن نحاول التعرف على معتقدات المستجيب؛ فإننا يجب أن نعرف أولا ما إذا كان لدى المستجيب معتقدات أو معلومات عن القضية موضع الدراسة.

ويجب هنا أن نميز بين البحث عن الحقائق وبين البحث عما يعتقد الناس أنه حقيقة، ولتوضيح ذلك الفرق، نفترض أن باحثا ما أراد أن يتعرف بموضوعية على نسبة الجانحين في مجتمع ما، ولتحقيق ذلك، فإنه ينتقى أولئك الذين يعتقد أنهم على وعى ودراية بهذه القضية، مثل العاملين في مؤسسات الأحداث، ورجال الشرطة، والعاملين بالمحاكم، والأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس والمؤسسات، أما لو أراد أن يدرس معتقدات الناس عن درجة انتشار الجنوح في المجتمع؛ فإنه ينتقى عينة من الناس في المجتمع، وليس الخبراء، وذلك لكى يسألهم عن تصوراتهم، ويمكننا أن نشبه ذلك بالفرق بين القياس الموضوعي لدرجة الحرارة وبين إحساس الناس بالحرارة، ففي الحالة الأولى نستخدم الترمومتر لقياس درجة الحرارة، أما في الحالة الثانية فإننا نسأل الناس عن مدى إحساسهم بالحرارة.

# جــمحتوى موجه بدرجة أساسية نحو التحقق من المشاعر (الأحاسيس)

#### Feelings

إن معتقدات الشخص عن ما هو حقيقة يعطى فى الغالب مؤشرات واضحة عن الحاسيسه ورغباته، والعكس أيضا صحيح، فرد الفعل الانفعالى يعكس فى بعض الأحيان معتقدات لا يستطيع الفرد أن يعبر عنها لفظيا، وتكمن أهمية دراسة مشاعر الفرد فى أن معرفة تلك المشاعر، بالإضافة إلى معرفة معتقدات الفرد، تمكننا من فهم سلوكياته

وأكثر الطرق شيوعا لدراسة مشاعر الأفراد هي تلك التي تنطلب تضمين بنود تنصب مباشرة على ردود الفعل الانفعالية، كالخوف والكره والحسد والتعاطف والإعجاب ومن الأفضل إعطاء الفرد حرية في الاستجابة للأسئلة التي تتضمن التحقق من المشاعر، ذلك أن ردود الفعل الانفعالية تكون معقدة بحيث يصعب التعبير عنها في جملة واحدة، ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن الكلمات المستخدمة في تحديد رد الفعل الانفعالي قد يكون لها معنى عند المستجيب غير المعنى الذي يستوعبه الباحث.

وفيما يلي مثال لهذا النوع من الأسئلة :

عندما تقام مباراة (أوائل الطلبة) بين مدرستين إحداهما من القاهرة والثانية من

الإسكندرية، فإننى أتمنى لمدرسة الإسكندرية الفوز.

## د ـ محتوى موجه بصفة أساسية نحو اكتشاف معايير السلوك:

#### **Discovering Standards of Action**

إن تصورات الفرد عن السلوك الملائم في المواقف الاجتماعية المختلفة تعد ذات أهمية من حيث كونها تعكس مناخ الرأى السائد ومن حيث كونها تعمل كأساس للتنبؤ بسلوكه المحتمل في مثل هذه المواقف، وعملية تحديد السلوك الملائم تتضمن مكونين: الأول: هو المعايير الأخلاقية لما يجب أن يكون. والثاني: هو الاعتبارات العملية التي تحدد ما هو ممكن، والأسئلة التي تحاول استكشاف معايير السلوك يمكن أن توجه إلى أي من هذين المكونين أو إلى كليهما، فيمكن أن نسأل الأفراد عما ينبغي أن يكون عليه الحال في موقف معين، أو عما هو ممكن في ذلك الموقف.

## هـ - محتوى موجه أساسا نحو السلوك الحالى أو السابق:

#### Present or past Behavior

إن السلوك الحالى أو الماضى لأى شخص هو نوع من «الحقيقة» التى يعد هو - أى الفرد - فى موضع متميز يمكنه من ملاحظتها، وهذا النوع من «الحقائق» يوضع فى فئة مستقلة، وذلك لقيمة المعرفة التى نحصل عليها عن السلوك الحاضر أو الماضى للفرد فى التنبؤ بسلوكه المستقبلي، فالكيفية التى سلك بها فرد ما فى الماضى فى موقف معين يمكن استخدامها كمؤشر لسلوكه المستقبلي إذا ما تعرض لمواقف مشابهة.

وقد أوضحت الخبرة أن أكثر الإجابات صدقا والتي تمكننا من دراسة السلوك الحالى أو السابق نحصل عليها عندما نسأل المستجيبين أسئلة محددة خاصة بمواقف معينة وليست أسئلة عامة، فمثلا إذا حاولنا أن نعرف سلوك الطلاب الجامعيين فيما يتعلق باتحادات الطلاب، فإننا قد نوجه أسئلة مثل: من هم الذين انتخبتهم ليمثلوك في الاتحاد؟ ما السبب الذي جعلك تنتخبهم؟ هل كان للانتماءات الحزبية للمرشحين دور في ترجيح كفة مرشحين معينين عن المرشحين الآخرين؟

و . محتوى موجه أساسا نحو التعرف على الأسباب الكامنة وراء معتقدات الفرد أو مشاعره أو سلوكه :

يمكن تصميم الأسئلة لتحديد الأسباب التي سيقدمها المستجيب، والتي تكمن وراء معتقداته أو مشاعره أو سلوكه، فالباحث ينشد من بين ما ينشد و الوصول إلى إجابة عن السؤال: لماذا؟ وهذا السؤال يبدو بسيطا، ولكنه في الحقيقة نادرا ما يكون كذلك، فلو أخذنا على سبيل المثال سبب تفضيل طالب ما لكلية معينة دون الكليات الأخرى، فإن الإجابة الكاملة على مثل هذا السؤال تتطلب من الباحث أن يتعرف على معلومات هذا الطالب عن الكليات المختلفة، وعلى حاجات هذا الطالب واهتماماته، وعلى مجموع الطالب، وعلى مستواه الاقتصادى . . إلخ.

تلك هي أنواع الأسئلة كما صنفها سيلتز وزملاؤه وفقا لمحتواها، وهذا التصنيف يفيد الباحث كثيرا في تحديد ما يريد من المستجيبين بدقة، فهل يريد معرفة حقائق عن أحداث معينة؟ أم يريد معرفة تصوراتهم عما يرون أنه حقيقة؟ أم يريد التعرف على أحاسيسهم ومشاعرهم؟ أم يريد معرفة سلوكهم في الماضي والحاضر لكي يتنبأ بسلوكهم المستقبلي؟ أم يريد معرفة الأسباب الكامنة وراء معتقداتهم الحالية أو مشاعرهم أو سلوكياتهم؟ مثل هذه المعرفة تفيد الباحث كثيراً في تنظيم محتوى الاستبيان وأسئلته.

#### مزايا الاستبيانات:

فيما يلى بعض مزايا الاستبيانات كوسائل لجمع البيانات (انظر: ١-فوزى غرايبة وآخرون، ص٦٤. ٦٤-238 ولا 2- Selltiz, et. al, 238-241:

- ١ يعد الاستبيان أقل أدوات جمع البيانات تكلفة، سواء في الجهد المبذول أو المال.
  كما أن عملية التطبيق لا تحتاج إلى عدد كبير من الباحثين المدربين، وذلك لأن الإجابة عن الأسئلة، وتدوينها يقوم بها المستجيب دون حاجة إلى مساعدة الباحث في أغلب الأحوال.
- ٢ ـ يمكننا الاستبيان من الحصول على بيانات من عدد كبير من الأفراد، وذلك خلال
   فترة زمنية قصيرة. وفي حالة الاستبيانات البريدية، فإننا نستطيع أن نغطى

- مناطق متباعدة جغرافيًا.
- ٧- للاستبيان طبيعة تختلف عن بعض أدوات جمع البيانات الأخرى؛ ذلك أن عملية التطبيق لا تساعد كثيراً على تكوين علاقات، شخصية مع المستجيبين. يضاف إلى ذلك أن كتابة اسم المستجيب عملية اختيارية متروكة للمستجيب نفسه إن رغب كتب اسمه وإن لم يرغب غفله. لهذه الأسباب، فإن هناك احتمالا كبيرا بأن تكون البيانات التي نحصل عليها من الاستبيان ذات درجة مقبولة من الموضوعية.
- إن طبيعة الاستبيان ومراحل بنائه تضمن له نوعا من التقنين في صياغة الاسئلة،
   وفي ترتيجها، وفي التعليمات المعطاة، وفي عملية تدوين الاستجابات، وهذا التقنين يضمن درجة كبيرة من الاتساق في المواقف المختلفة، ومن ثم فإن البيانات التي نحصل عليها تكون ذات قيمة كبيرة.
- ه ـ يوفر الاستبيان وقتا كافيا للمستجيب للتفكير في إجاباته، مما يدفعه إلى التفكير
   بعمق في البيانات التي سيدونها والتدقيق فيها.

#### عيوب الاستبيانات:

كما أن للاستبيانات مزايا، فإن لها أيضا بعض العيوب، شأنها في ذلك شأن أي أداة أخرى لتجميع البيانات، وفيما يلى بعض عيوب الاستبيانات: (انظر أيضا: ١ ـ فوزى غرايبة وآخرون، ٢٤ ـ ٥ - ٢٤ - ٢٥ - 24 - ٤٠):

- ۱ نسبة الردود في حالة الاستبيانات تكون عادة منخفضة، ويزداد انخفاض تلك النسبة في حالة الاستبيانات البريدية، حيث يتطلب الأمر إرسال أكثر من خطاب تذكير للمستجيبين حتى تتزايد نسبة الردود، وفي بعض الأحيان يلجأ الباحشون إلى وضع مظروف عليه اسم الباحث وعنوانه وطابع بريدى داخل المظروف المرسل للمستجيبين، وذلك حتى ييسر الباحث الأمر على المستجيبين في إعادة الاستبيان بعد ملئه إلى الباحث، وانخفاض نسبة الردود يؤدى إلى تقليل تمثيل البيانات للعينات التي وزع عليها الاستبيان.
- ٢ ـ قد تحمل الكلمات المتضمنة في أسئلة الاستبيان أكثر من معنى بالنسبة لأكثر

- من مستجيب، ومن ثم فإن كل مستجيب يدون إجاباته وفقا للمعنى الذى فهمه، وفي مثل هذه الحالة قد نحصل على إجابات خاطئة، حيث لا توجد فرصة لتصحيح المعنى لكل مستجيب.
- " نتيجة فقدان الاتصال الشخصى بين الباحث والمستجيبين، فإن الباحث لا يستطيع في الغالب ملاحظة وتدوين ردود أفعال المستجيبين حين الإجابة على أسئلة الاستبيان. ويعد ذلك مشكلة في حالة كون الانفعالات من المعلومات الهامة لموضوع البحث.
  - ٤ يصعب استخدام الاستبيان مع الأفراد الذين لا يجيدون القراءة والكتابة.
- يصاب المستجيبون بالملل عند ملء الاستبيان، وذلك إذا ما زاد حجم الاستبيان
   عن الحجم المعقول؛ ولذا فإن على الباحث أن يضمن استبيانه فقط تلك الأسئلة
   التى لا يستطيع أن يحصل على إجابات عنها من مصادر أخرى غير المستجيبين.

#### الملخص:

تناول الفصل الحالى توضيحا لبعض القضايا ذات الصلة بالاستبيانات، وذلك على اعتبار أن الاستبيانات من الأدوات التي يندر غيابها في الدراسات المسحية، وفي البداية، أوضحنا معنى الاستبيان كأداة بحث علمي تستهدف التعرف على ما يقرره المستجيبون لفظيا وليس ما يقومون بالفعل بعمله.

بعد ذلك تناولنا أنواع الاستبيانات، حيث صنفت إلى استبيانات مفتوحة، واستبيانات مقيدة، وقد أوضحنا مزايا وحدود كل نوع من هذه الاستبيانات، كما أوضحنا بعض الأساليب التي تستخدم في تقييد الأسئلة، وفي النهاية أوضحنا أنه يمكن الجمع بين هذين النوعين من الاستبيانات، وذلك فيما أسميناه الاستبيانات المقيدة – المفتوحة.

وقد تلى ذلك عرض للخطوات التى يجب أن تتبع عند إعداد استبيان معين، وقد أوضحنا أن أولى خطوات إعداد الاستبيان هو قيام الباحث بعمل دراسة استطلاعية، وبقدر الجهد الذى يبذله الباحث فى إعداد الدراسة الاستطلاعية تكون درجة حبكة الصورة النهائية للاستبيان، وبعد ذلك يقوم الباحث بإعداد الصورة الأولية للاستبيان، والتى تتضمن بعض العناصر مثل: صفحة العنوان، التصدير أو خطاب التقديم، صفحة البيانات العامة، أسئلة الاستبيان، ثم الخاتمة، وبعد إعداد تلك الصورة الأولية يتجه الباحث نحو التثبت من صدق الاستبيان وثباته، وذلك باستخدام طرق حساب الصدق والثبات المعروفة، وعندما ينتهى الباحث من تلك الخطوات فإنه بذلك يكون قد اقترب من إعداد الصورة النهائية للاستبيان.

تناول ذلك الفصل أيضا تصنيف السؤال الاستبياني وفقا لمحتواه، وقد عرضنا في ذلك الجزء لتصنيفين:

الأول: ما أورده موسر وكالتون من تصنيف لأسئلة الاستبيانات إلى أسئلة حقائقية، وأسئلة رأى.

أما التصنيف الثانى: فهو أكثر تفصيلا، وقد اقترحه سيلتز وزملاؤه، حيث صنفوا محتوى السؤال الاستبياني إلى: محتوى موجه نحو التحقق من الحقائق، محتوى موجه نحو التحقق من معتقدات الأفراد عما هو حقيقة، محتوى موجه نحو التحقق من المشاعر، محتوى موجه نحو اكتشاف معايير السلوك، محتوى موجه نحو التعرف على السلوك الحالى أو السابق للمستجيبين، ومحتوى موجه نحو التعرف على الأسباب الكامنة وراء معتقدات الفرد أو مشاعره أو سلوكه.

وفي نهاية الفصل عرضنا لبعض مزايا الاستبيان وذلك مقارنة بالأدوات الأخرى لتجميع البيانات، كما عرضنا أيضا لبعض عيوب الاستبيان مقارنة أيضا بالأدوات الأخرى لتجميع البيانات.

. . . .

# الفصل الثالث عشر أساليب وأدوات تجميع البيانات ٢ ـ القابلة Interview

#### مقدمة:

تشترك المقابلة مع الاستبيان في سمات كثيرة منها أن المقابلة تحاول معرفة ما يقرره المستجيبون لفظيًا ، وذلك فيما يتصل بالقضية موضع اهتمام الباحث . ومع ذلك فإن هناك أيضًا بعض الفروق بين المقابلة والاستبيان .

وعلى الصفحات التالية نجد تعريفًا للمقابلة ، وكذلك أنواع المقابلة ، كما أننا نحاول أن نعطى اهتمامًا كبيرًا للشروط الواجب مراعاتها ؛ وذلك حتى تتم المقابلة بصورة جيدة . ذلك أن إدارة وتنفيذ المقابلة تختلف عن تطبيق الاستبيان ، وفي نهاية الفصل نوضح بعض مزايا المقابلة وكذلك عيوبها ، مقارنة بأدوات تجميع البيانات الأخرى .

## تعريف المقابلة:

يمكن تعريف المقابلة على أنها (محادثة بين القائم بالمقابلة على المستجيب Respondent ، وذلك بغرض الحصول على معلومات من المستجيب Moser & Kalton, 271) ، وعلى الرغم من أن التعريف يظهر مسألة الحصول على تلك المعلومات وكأنها مسألة بسيطة ومباشرة ، إلا أن إجراء مقابلة ناجحة يعد أمراً أكثر تعقيداً من ذلك التصور البسيط .

وينقل «موسر وكالتون» (Moser & Kalton, 271) عن «كاتل، وكاهن» تمييزهما بين ثلاثة مفاهيم رئيسة تمثل شروطًا أساسية للقيام بمقابلة ناجحة :

1 - المفهوم الأول: هو درجة توافر المعلومة لدى المستجيب وسهولة نيلها منه Accessibilty ، فلو لم تتوافر المعلومة المطلوبة لدى المستجيب فإنه لايستطيع الإجابة عن الأسئلة المطروحة ، وقد يرجع سبب عدم توفر المعلومة لدى

المستجيب إلى نسيانه إياها ، كما قد يرجع عدم سهولة نيل المعلومة منه إلى إحجامه هو نفسه ـ لسبب أو لآخر ـ عن إعطاء المعلومة .

٧ ـ المفهوم الثانى: هو المعرفة ( الإدراك ) Cognition ، أى فهم المستجيب لما هو مطلوب منه ، فالقيام بمقابلة معينة يتطلب تبنى المستجيب دوراً معيناً ، ويريد المستجيب أن يعرف ما هو متوقع منه فى ذلك الدور . فعلى سبيل المثال ، فإنه يجب أن يحدد المعلومات المناسبة التى ينوى إعطاءها ، وكيف سيجيب ، وأى الأطر المرجعية سيعتمد عليها فى التعبير عن إجابته . ومن واجب القائم بالمقابلة أن يوضح للمستجيب الدور المتوقع منه ـ أى من المستجيب ـ وذلك فى كل من شرحه الأولى ، وفى الطريقة التى يعالج بها الإجابات التى سيعيطها المستجيب ، فقد يتطلب الأمر أن يطلب القائم بالمقابلة من المستجيب مزيداً من التفصيلات فى حالة وجود نقص فى الإجابات المعطاه من قبل المستجيب .

"-المفهوم الشالث للقيام بمقابلة ناجحة هو: الدافعية الدافعية مند المستجيب هي المستجيب؛ لكى يجيب عن الأسئلة بدقة ، وشدة الدافعية عند المستجيب هي التي تحدد ما إذا كان سيرغب منذ البداية في أن يتعاون أم لا ؟ كما أنها ستحدد قراراته فيما يتصل بما إذا كان سيواصل المقابلة أم لا ؟ والأكثر أهمية من ذلك هو مدى دافعية المستجيب ورغبته في إعطاء إجابات دقيقة ، فالإجابة المحرفة تستوى مع عدم الإجابة على الإطلاق ، بل ربما تكون أسوأ منها ، ولذلك فإنه من واجب القائم بالمقابلة أن يعمل على تقليل تأثير العوامل التي تؤدى إلى انخفاض الدافعية ، وأن يعمل على زيادة تأثير العوامل التي تؤدى إلى رفع مستوى الدافعية لدى المستجيب ، ويعنى ذلك أن على القائم بالمقابلة أن يسعى إلى حفز المستجيب على التعاون والإجابة عن أسئلة المقابلة .

وهذه النقطة الأخيرة توضح أن المقابلة عبارة عن تفاعل بين القائم بالمقابلة والمستجيب يقوم فيه المستجيب بتكوين رأى عن القائم بالمقابلة، ومن ثم فإ فلي طريقته في الإجابة تكون متأثرة بتلك الاستنتاجات التي استخلصها. وبطريقة ماثلة، فإن القائم بالمقابلة يتأثر بالمستجيب، وهو ما يوضح أن العملية الكلية تتسم بالتعقيد.

فهذه العملية (المقابلة) تباء بمجرد أن يلتقى الاثنان (القائم بالمقابلة والمستجيب)، ثم تستمر على امتداد المقابلة. وقبل أن يلفظ أى منهما بكلمة، فإنهما ينظران فى وجه بعضهما ، وربما يتأثران على نحو متبادل بتعبيرات الوجه ولذا فإن سلوك القائم بالمقابلة وتصرفاته من الأمور الهامة جدًا فى إنجاح المقابلة، فهو ليس فقط جامعًا للمعلومات ومدونًا لها ، وإنما هو عنصر مؤثر ومحدد لما سيتم تجميعه من معلومات ، ويعنى ذلك أن الطريقة التى يقدم بها القائم بالمقابلة أسئلته ، وما يقوله ، وتعبيرات وجهه ، وحركاته ... إلخ كل هذه الأمور تمثل إلماعات لها تأثيرها \_إيجابًا أو سلبًا \_على دافعية المستجيب .

ونخلص من ذلك إلى أنه إذا كانت المقابلة تمثل محادثة بين شخصين ، فإن هذه المحادثة تعكس شكلاً معقدًا من أشكال التفاعل بين هذين الشخصين ، وهو الأمر الذى يتطلب الإعداد للمقابلة إعدادًا جيدًا ، وتدريب القائم بالمقابلة تدريبًا متقنًا يمكنه من إجراء المقابلات بنجاح ، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن تلك الشروط تنطبق بدرجة كبيرة على المقابلات الخاصة بالدراسات المسحية .

# أنواع المقابلة:

يمكن تصنيف أنواع المقابلات وفقًا لأسس مختلفة ، فإذا صنفناها وفقًا للإجراءات التي ستتبع في إجراء المقابلة ، فإنها يمكن أن تكون غير مركبة أو شبه مركبة أو مركبة أو مركبة أو مركبة ، وإذا صنفناها وفقًا لكيفية الاستجابة فإن هناك مقابلات مقيدة ومقابلات مفتوحة ومقابلات مقيدة مفتوحة .

أما إذا صنفناها وفقًا للهدف منها فهناك المقابلات الاستطلاعية ( المسحية ) والمقابلات التشخيصية ، والمقابلات العلاجية والمقابلات الاستشارية . وفيما يلى مناقشة موجزة لكل نوع من هذه الأنواع :

( Burroughs, 103-104 : انظر )

# أ ـ وفقًا للإجراءات التي ستتبع في المقابلة:

١ - المقابلة غير المركبة The Unstructured Interview : هذا النوع من المقابلات . كما يدل الاسم - لا يوجه فيه القائم بالمقابلة خطوات المقابلة وفقًا لنظام صارم ، إلا

أن ذلك لا يجب أن يفهم خطأ على أنه نوع من العشوائية في إحراء المقابلة ، فالحقيقة أنه يجب أن يسبق المقابلة عمل تحليل دقيق للموضوعات الرئيسة ، التي يجب أن تدور حولها المقابلة وتحديد الإطار الذي ستجرى فيه .

والمقصود بعدم التوجيه هنا: هو أن يقتصر دور القائم بالمقابلة على إعطاء أقل قدر من التوجيه مع ترك المحادثة تتخذ الاتجاه الذى عليه المستجيب ، ويعنى ذلك أن القضايا موضع الاهتمام في المقابلة يجب أن تكون مطروحة أمام المستجيب الذى يتعامل في استجابته لتلك القضايا بأكبر قدر ممكن من المرونة .

ومثل هذا النوع من المقابلات يكون ملائمًا في حالة الدراسات الاستطلاعية، وفي حالة المواقف الاستشارية ، والعلاج النفسى والكلينيكي، ومع ذلك فإن هناك صبعوبة تواجه استخدام مثل هذا النوع من المقابلات في المواقف الكلينيكية، وهذه الصعوبة تتصل بمحدودية الوقت المتاح لأخصائي العلاج الكلينيكية، في الوقت الذي يحتاج فيه هذا النوع من المقابلات إلى وقت كبير.

وبصفة عامة ، فعلى الرغم من أهمية هذا النوع من المقابلات في تحقيق الأغراض التي يستهدفها - خصوصًا في البحوث الكلينيكية على الرغم من ذلك إلا أن ذلك النوع يقع خارج نطاق إمكانات الباحث العادى ، كـما أنه قد لا يتلاءم مع متطلبات النموذج العلمي المتبع في البحوث التربوية الحالية .

٢ - المقابلة شبه المركبة The Semi Structured Interview : والفئات ، وبتدوين القابلات تكون القرارات الخاصة بما نريد أن نبحث فيه ، والفئات ، وبتدوين الاستجابات . . تكون قد اتخذت مسبقًا ، ويضع القائم بالمقابلة أمامه برنامج المقابلة ليستكمل بياناته ، إما خلال المقابلة أو بعد إجرائها مباشرة ، وهذا الجدول بمثل مرشدًا للقائم بالمقابلة ، وذلك فيما يتصل بكل المعلومات التي يجب أن يكون قد حصل عليها مع انتهاء المقابلة ، ولكنه في نفس الوقت يترك له الحرية في اتخاذ ما يراه مناسبًا لضمان تجميع تلك المعلومات .

٣ ـ المقابلة المركبة The Structured Interview في هذا النوع من المقابلات يتم على المقابلة المركبة عن المقابلة المركبة عديداً دقيقًا ، وليس لدى القائم بالمقابلة تحديد الأسئلة التي ستقدم للمستجيب تحديداً دقيقًا ، وليس لدى القائم بالمقابلة

الحرية في عمل أي شيء سوى أن يومئ برأسه ، وأن يظهر حياديته ، بمعنى آخر ، فإن دور القائم بالمقابلة هنا لا يتعدى حدود قارئ أسئلة استبيان ما .

وهذه الأنواع الثلاثة مرتبة من الأكثر مرونة إلى الأكثر صرامة ، ومن الأقل ثباتًا إلى الأكثر ثباتًا ، ومن الأكثر اتساعًا إلى الأقل اتساعًا .

# ب. وفقًا لكيفية الاستجابة:

- ٩. المقابلة المقيدة: وهى تلك التى تتضمن أسئلة لكل منها إجابات دقيقة ومحددة، وعلى المستجيب أن يختار أقرب الإجابات إلى رأيه ، وكمثال لهذه الأسئلة تلك التى تتطلب إجابات به (نعم) أو «لا» ، أو «موافق» أو «محايد» أو «غير موافق». ويتميز هذا النوع من المقابلات بسهولة تصنيف بياناته ومعالجتها إحصائيا ، وذلك كما هو الحال مع الاستبيانات المقيدة ، ومن المحتمل أن يشيع استخدام هذا النوع من الأسئلة مع المقابلات المركبة .
- ٧ المقابلات المفتوحة: وهي المقابلات التي يقوم فيها القائم بالمقابلة بطرح أسئلة مفتوحة غير محددة الإجابة ، وعلى المستجيب أن يجيب عن الإجابات التي يرى أنها مناسبة ، ويمكن أن يقدم المستجيب آراءه إما مسجلة على شريط مسموع أو كتابة . ومن المحتمل أن يستخدم ذلك النوع من الأسئلة مع المقابلات غير المركبة وشبه المركبة، ومشكلة هذا النوع من المقابلات هو صعوبة تصنيف الإجابات التي نحصل عليها ، وذلك على الرغم من غزارة البيانات التي يمكن أن نجمعها من خلال أسئلته والإجابات المطروحة عنها .
- " المقابلات المقيدة المفتوحة: وهذا النوع من المقابلات يجمع بين النوعين السابقين، فهى مزيج منهما ، وبمتاز ذلك النوع بأنه يجمع بين مزايا النوعين السابقين من حيث غزارة البيانات التي نحصل عليها، وإمكانية معالجتها إحصائياً . ويبدأ هذا النوع من المقابلات عادة بعدد من الأسئلة المقيدة بعقبها عدد من الأسئلة المفتوحة .

# جـ و فقًا للفرض من المقابلة:

( انظر : فوزى غرابية وآخرون ، ٥٥-٢٦ ) .

dalai.

- 1 المقابلة الاستطلاعية ( المسحية ) The Pilot (Survey) Interview ويستخدم هذا النوع من المقابلات للحصول على معلومات من أشخاص يعتبرون حجة في مجالات تخصصهم أو ميادين عملهم ، أو من أشخاص يعتبرون ممثلين للأصل الذي ينتمون إليه ، ويستهدف هذا النوع من المقابلات عادة استطلاع الرأى العام بشأن سياسات معينة ، أو معرفة رأى العاملين ـ في مؤسسة معينة ـ بنظام العمل والإدارة بتلك المؤسسة ، أو تجميع الآراء التي تساهم في اتخاذ قرار معين بشأن قضية معينة .
- ۲ ـ المقابلة التشخيصية The Diagnostic Interview ويستخدم هذا النوع من المقابلات في تفهم مشكلة معينة ، والتعرف على أسباب نشوئها ، وأبعادها الحالية ، ومدى خطورتها .
- " المقابلة العلاجية ( النفسية ) The Therapeutic Interview ويستخدم هذا النوع من المقابلات في حالات العلاج النفسي ؛ وذلك لتمكين المستجيب من أن يفهم نفسه ومشكلته بشكل أفضل ، وللتخطيط لعلاج مناسب لتلك المشكلات . أى أن الهدف الرئيسي لهذا النوع من المقابلات هو القضاء على أسباب المشكلة التي يعاني منها المستجيب ، وذلك حتى يشعر بالاستقرار النفسي .
- ځ ـ المقابلة الاستشارية The Counseling Interview ويستهدف هذا النوع من المقابلات تمكين المستجيب من تفهم مشكلاته الشخصية والخاصة بالعمل أو بمستقبله الوظيفي ، بحيث يستطيع اختيار أفضل البدائل المتاحة أمامه .

#### الشروط والاعتبارات اللازمة لعمل مقابلة جيدة:

سبق أن أوضحنا أن المقابلة أعقد من كونها محادثة بين شخصين ، فالمقابلة أسلوب بحثى يستهدف الحصول على معلومات معينة ذات صلة بمشكلة بحثية معينة ويعنى ذلك أن المقابلة تمثل لقاء هادفًا بين القائم بالمقابلة والمستجيب الذى نفترض أن لديه المعلومات المطلوبة . ولذا فإن مهمة القائم بالمقابلة ـ قبل وأثناء وبعد المقابلة ـ ليست يسيرة ، وذلك إذا ما أراد أن يحقق الهدف من إجراء المقابلة .

ومن ثم ، فإن هناك بعض الشروط والاعتبارات التى يجب أن يراعيها القائم بالمقابلة ، وذلك إذا ما أراد أن يجرى مقابلة ناجحة ونحن هنا نفترض أن القائم بالمقابلة هو نفسه الباحث ، ويمكن إيجاز الاعتبارات التى يجب أن يراعيها القائم بالمقابلة فيما يلى: (انظر: ١-فوزى غرابية وآخرون ، ٢٦-٥١-٥، ٢- جابر عبد الحميد وأحمد خيرى كاظم ، ٢٥٠-٢٦٤ ، ٢٦٤-273 ، 27- 873 .

# ١ - تحديد الأشخاص المطلوب مقابلتهم:

ينبغى على الباحث أن يكون دقيقًا في اختيار الأفراد الذين يرغب في مقابلتهم ، فيقوم بتحديد الأشخاص الذين لديهم المعلومات المطلوبة ، وفي نفس الوقت يكون لديهم الصلاحية في تقديم تلك المعلومات ، والرغبة في الكشف عنها . كما يجب على الباحث أن يحدد منذ البداية عدد الأفراد الذين يرغب في مقابلتهم والذين يعتقد أنهم يمثلون جميع فئات الأصل الذي تجرى دراسته .

#### ٢ - الإعداد للمقابلة:

يجب على الباحث أن يفكر بعمق في مكان وتوقيت إجراء المقابلة ، فإذا رغب في أن يلتقى بمدير مدرسة - مشلا - فليس من الملائم أن يلتقى به في بداية اليوم الدراسي، حيث لم تنتظم الدراسة اليومية بعد ولا أن يلتقى به أثناء الامتحانات ، حيث الجميع مشغول بالحفاظ على ضوابطها وحل المشكلات التي تطرأ بين لحظة وأخرى ؛ وبناء على ذلك ، فعلى الباحث أن يتخير أنسب الأوقات لإجراء المقابلة ، وكذلك أنسب الأماكن ، فقد لا يكون مكان العمل هو المكان الملائم ، ومن ثم فقد يقترح الباحث على المستجيب إجراء المقابلة في مكان آخر غير موقع العمل .

كما يجب على الباحث أن يفكر في الكيفية التي سيقدم بها نفسه للمستجيب. ومن الأمور التي تساعد الباحث في ذلك هو اللجوء إلى خطابات التوجيه والخطابات الشخصية ما أمكنه ذلك ، وبالإضافة إلى ذلك ، فعلى الباحث أن يفكر في الكيفية التي سيضمن بها الاحتفاظ بدافعية المستجيب إلى أقصى حد وذلك طوال فترة المقابلة ، فقد يحدث أن يمل المستجيب من أسئلة الباحث ؛ ولذا فعلى الباحث أن يقدم له من حين لآخر الشكر على بذل الجهد والوقت في الإجابة

عن الأسئلة ؛ مشعرًا إِياه بقيمة المعلومات التي يقدمها ، ومن المفيد في ذلك المجال أيضًا أن يؤكد المقابل للمستجيب أن المعلومات التي سيقدمها ستعالج في سرية تامة.

# ٣ ـ تحديد خطة المقابلة وأسئلتها:

على الباحث أن يحدد الهدف من المقابلة والمعلومات التى يبحث عنها أو يريد تجميعها ، ولتحقيق ذلك يجب أن يكون الباحث على دراية بميدان بحثه ، وأن يكون مدربًا على إجراء المقابلة ، وذلك وفقًا لنوع المقابلة التى يجريها ، فهناك المقابلة الاستطلاعية والتى تكون عادة غير مركبة لأنها تستخدم كنقطة بداية للتعرف على الظاهرة موضوع الدراسة ، وهناك أيضًا المقابلة التى تستهدف جمع البيانات وتكون عادة مركبة ومعدة فى صورة استخبار أو قائمة من الأسئلة ، والنوع الأخير يستخدم بكثرة فى الدراسات المسحية حيث تتطلب تلك الدراسات تناسقًا فى تقديم الأسئلة وفى تسجيل الإجابات .

فمن المتوقع في مثل هذا النوع من الدراسات أن يقدم الباحث كل الأسئلة المعدة لكل المستجيبين ، وأن يسألهم وفقًا لترتيب معين ودون تقديم شرح إضافي ، ودون تعديل في صياغة الكلمات . ولو تحقق ذلك التناسق فإن دور الباحث هنا يكون كدور الآلة ، ومن ثم يمكن اعتبار الإجابات مستقلة عن طريقة عرض الأسئلة .

إلا أن الواقع غير ذلك فالقائمون بالمقابلة ليسوا مجرد آلات، فأصواتهم، وتصرفاتهم، والطريقة التي يتكلمون بها تعد عوامل مؤثرة، تحد من تناسق الأسلوب المستخدم في إجراء المقابلة، فالقائم بالمقابلة قد يضيف في بعض الأحيان كلمة للتوضيح، وفي أحيان أخرى قد يغير من تسلسل الأسئلة. ويعنى ذلك أن الباحث يجب أن يكون لديه تصميم ذكى يمكنه من زيادة درجة التناسق في مقابلاته إلى أعلى حد ممكن. فعلى سبيل المثال: فإن استخدام اللغة الشائعة البسيطة في تقديم الأسئلة يزيد وضوحاً.

وبصفة عامة ، فإن أهمية الاتساق في المقابلات تختلف وفقًا لنوع السؤال، فأسئلة الرأى ذات درجة حساسية أكبر من درجة حساسية الأسئلة الحقائقية ، وذلك فيما يتصل بإحداث تغييرات في كلمات الأسئلة ، أو في التوكيد المعطى للأسئلة من قبل القائم بالمقابلة ، فعلى سبيل المثال : فإن تقديم سؤال لأحد مديرى التعليم لمعرفة عدد أطفاله (حقائقي) أيسر من سؤاله عن رأيه في تخفيض سنوات التعليم الإلزامي إلى إحدى عشرة سنة (رأى) . فإحداث تغيير في صياغة السؤال الأول لا يؤدى إلى تغيير في مضمونه ، بينما إحداث تغيير في كلمات السؤال الثاني ، أو في طريقة تقديمه يؤدي إلى إحداث تغيير في مضمونه .

ويعنى ذلك أن المقابلة تتضمن ما هو أكثر من مجرد إلقاء أسئلة معينة ، مدونة فى القائمة وتلقى إجابات عنها ، فهناك سمات أخرى لأى مقابلة ، وهذه السمات يصعب تقنينها . وبناء على ذلك ، فإن جزءًا هامًا من وظيفة القائم بالمقابلة هو تقييم درجة كفاية الاستجابات وإيفائها بالمطلوب ، وقد يتطلب ذلك منه أن ينشد مزيدًا من التفاصيل .

بمعنى آخر : فإن القائم بالمقابلة يحتاج إلى أن يتخذ قرارات فورية أثناء إجراء المقابلة ، وذلك في ضوء سير المقابلة .

وقد ميز « كاهن وكانيل » ( عن : Moser & Kalton, 276-277 ) خمس علامات للاستجابة غير الكافية . وهذه العلامات هي :

أ ـ استجابة جزئية Partial Response : حيث يعطى المستجيب إجابة ذات صلة بمضمون السؤال ، ولكنها غير كاملة .

ب ـ لا استجابة Non-Response : حيث يبقى المستجيب صامتًا أو يرفض الإجابة .

جــ استجابة غير مناسبة Irrelevant Response : حيث لا يجيب المستجيب عن السقال المطروح ، وإنما بجيب عن شيء آخر .

د ـ استجابة غير دقيقة : Inaccurate Response حيث تتسم الإجابة بالتحيز أو التحريف .

هـ مشكلة الاستجابة اللفظية The Verbalized Response Problem: حيث يوضح المستجيب سبب عدم إمكانية الإجابة عن السؤال ، والذي قد يكون

عدم فهمه مضمون السؤال ، أو افتقاره إلى الملومات الضرورية للإجابة عنه، أو اعتقاده أن السؤال غير مناسب ، أو غير ملائم .

ويمكن النظر إلى هذه الأنواع من الاستجابة غير الكافية على أنها تعطى إلماعات وتوضح سبب عدم الحصول على استجابة مرضية . ومن ثم ، فعلى القائم بالمقابلة أن يأخذ تلك الإلماعات في اعتباره ، وذلك في تحديده كيفية مواصلة المقابلة .

وهناك بعض الأساليب التي يمكن استخدامها لمعالجة مشكلة الاستجابة غير الكافية ، وأكثر هذه الأساليب خطورة هو : محاولة إعداد سؤال إضافي في التو واللحظة، فالتفكير اللحظي في إعداد سؤال إضافي قد يؤدي إلى صياغة ذلك السؤال بشكل فيه تحيز ، وبذلك يضيع الجهد الذي بذله الباحث من قبل في إعداد أسئلة متقنة أخضعها لدراسة استطلاعية ، وسبب ضياع هذا الجهد هو استخدامه لسؤال أعده لحظيًا ، وبشكل ارتجالي ، مما أحدث تحيزًا أو تحريفًا في مضمون المقابلة .

وأحد الأساليب البسيطة التي يمكن للقائم بالمقابلة أن يستخدمها في الحصول على معلومات إضافية هو التوقف لبرهة قصيرة بعد أن يجيب المستجيب، وهذا التوقف يعنى: أن الباحث في حاجة إلى مزيد من المعلومات ، وعلى الباحث أن يحدر من إطالة فترة التوقف هذه، وإلا أتت بنتائج عكسية، كما يمكن للباحث أن يستخدم أيضًا تلك النظرات التي تعبر عن أنه يتوقع المزيد من المستجيب لكون بدون مبالغة .

أسلوب آخر من الأساليب التي يمكن للقائم بالمقابلة أن يستخدمها في الحصول على استجابة كافية وهو: استخدام بعض الكلمات والإيماءات السريعة التي توضح أنه يتابع ما يقوله المستجيب، ويتوقع منه في نفس الوقت المزيد من المعلومات، فاستخدام كلمات وعبارات مثل «نعم»، «هذا جميل»، «أتابع ما تقول»، ... إلخ، من شأنه أن يحفز المستجيب على تقديم المزيد من التفاصيل.

وعندما يرغب القائم بالمقابلة في تقديم سؤال إضافي، فإنه يجب أن يكون حريصًا على أن يتسم ذلك السؤال بالحيادية، فيمكنه أن يسأل المستجيب، مثلاً: «ماذا تقصد بذلك؟» و «هل يمكنك إعطاء المزيد من التفاصيل حول ذلك الموضوع ؟»،

وفى بعض الأحيان يكتفى بتكرير السؤال الأصلى ، كما أن تكرير جزء من إجابة المستجيب فى صورة سؤال قد يكفى فى بعض الأحيان ، إلا أنه من الخطورة أن يحاول القائم بالمقابلة تلخيص إجابة المستجيب ؛ لأن المستجيب قد يرى فى ذلك الملخص الكفاية . المهم هنا هو أن القائم بالمقابلة يجب أن يتدرب جيدًا على كيفية استخلاص الإجابة الوافية عن الأسئلة التى سيقدمها للمستجيب .

وتجدر الإشارة هنا أن هناك فرقًا بين نوع التعمق الذي تحتاجه الأسئلة الحقائقية ، ونوع التعمق الذي تحتاجه أسئلة الرأى، ففي حالة الأسئلة الحقائقية ، فإن اهتمام الباحث يكون منصبًا على البحث عن المعلومات الصحيحة ذات الصلة بقضية معينة ، أما في حالة أسئلة الرأى فإن الباحث يبحث في تصورات المستجيب عن قضية معينة أو موضوع معين؛ ولذا فإن الباحث يجب أن يكون حذرًا في تقديمة أسئلة الرأى بحيث لا يستشف رأيه الخاص حول تلك القضية .

يتضح من ذلك أن التعمق أو التدقيق Probing يعد من أكثر السمات تحديًا للقائم بالمقابلة ، حيث إنه يتطلب منه قدرًا كبيرًا من المهارة ، فالباحث الذي يريد أن يتعلم كيف يدقق في الاستجابات ، وفي نفس الوقت لا يتحيز . . . يحتاج إلى تدريب عال ، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون لدية القدرة والاستعداد لذلك ؛ ولذا فإن عملية تدريب الباحثين على إجراء مقابلات تحتاج إلى التركيز على تلك النقطة ، أي على كيفية التدقيق والتعمق في المعلومات التي يحصل عليها الباحث أثناء المقابلة .

## ٤ - التدريب على أسلوب القابلة :

استكمالاً لما أوضحناه في النقطة السابقة ، فإنه يجب تدريب القائم بالمقابلة على ثلاث مهارات رئيسة : إيجاد جو من الود والألفة مع المستجيب ، إلقاء الأسئلة وصياغتها ، الحصول على الاستجابات .

ولكى يكون الباحث على علاقة ودية مع المستجيب ، فإنه يجب أن يبدأ المقابلة بحوار مشوق يسمح بظهور الأسئلة بطريقة تلقائية ودون افتعال ، ويحاول إيجاد علاقة بين اهتمامات المستجيب وموضوع المقابلة ، ويساعده على الشعور بالارتياح ، ومن المفضل أن يجعل الباحث المستجيب يشعر بأنه قادر على مجاراة الباحث ، وألا يجعل المقابلة تأخذ طابع التقصى والاستجواب .

ويفضل أن تبدأ المقابلة بتقديم بعض الأسئلة ذات الطابع الحيادى - انفعاليًا - ثم تتدرج بشكل طبيعى نحو الأسئلة الأكثر أهمية كالأسئلة الشخصية أو الداعية إلى اتخاذ مواقف ، ويجب على الباحث أن يكون واضحًا مع المستجيب فلا يحاول خداعه أو استغفاله ، فالمستجيب إنسان ذكى ويستطيع تمييز الأمور ، ولو حاول الباحث استغفاله فقد يلاحظ المستجيب ذلك ويتخذ موقفًا سلبيا من المقابلة كلها .

وعند طرح الأسئلة يجب على الباحث أن يطرح سؤالاً واحداً في المرة الواحدة ، ويتأكد في كل مرة أن المستجيب قد فهم السؤال ، كما يجب عليه أن يتجنب الإيحاء إلى المستجيب بالإجابة ، وعلى الباحث أيضاً أن يعطى المستجيب فرصة كافية للإجابة وأن يستمع إليه ، وأن يراقب سلوكه وتعبيرات وجهه . وإذا كشف المستجيب عن حقائق غير عادية ، فيجب على الباحث ألا يظهر دهشته أو استغرابه أو عواطف زائدة أو استنكار لإجابة المستجيب . وبالإضافة إلى ذلك ، فإنه لا يجب على الباحث أن يتخذ موقف المعلم بالنسبة للمستجيب ، أو أن يضع المستجيب في موقف دفاع عن النفس ، كل هذه المهارات يجب أن يتدرب عليها الباحث تدريباً جيداً .

#### التثبت من صحة البيانات والمعلومات :

من الضروري أن يعير الباحث أمر صحة المعلومات التي يحصل عليها أثناء إجراء المقابلة اهتمامًا خاصًا ، وهناك عدة مصادر محتملة للأخطاء ، كالسمع أو المشاهدة، أو قد يخطئ المستجيب في تقديره للزمن أو المسافات ، وهناك أخطاء الذاكرة .

بسبب هذا الاحتمال ، وهو ميل كثير من الناس إلى المبالغات أو التصريح بعبارات غير دقيقة وغير موضوعية ، أو الخداع المتعمد ، فإنه يتوجب على الباحث أن يكون حذراً ؛ ولذا فإن على الباحث أن يلمح للمستجيب بأنه سيتثبت من صحة المعلومات ، وذلك حتى يتحرى المستجيب الدقة فيما يقدمه من بيانات .

والباحث الجيد هو الذي يستطيع أن يميز بين الحقائق والاستنتاجات الشخصية.

وفى حالة احتواء إجابة المسؤول على نسب مئوية أو كسور ، فيجب أن تترجم هذه البيانات إلى أرقام تراجع مع المسؤول . فإذا قال المسؤول : إنه يقضى نصف يومه فى القراءة - مثلاً - فإن على الباحث أن يسأله ما إذا كان ذلك يعنى أنه يقضى ست ساعات يوميًا في القراءة .

#### ٦ - تسجيل المقابلة:

من المرغوب فيه أن يقوم الباحث بتسجيل جميع المعلومات التي حصل عليها أثناء المقابلة ، وذلك في أول فرصة تسنح له بعد إجراء المقابلة ، أو أثناء المقابلة إذا أمكنه ذلك ، وإذا قام الباحث بتدوين الملاحظات أثناء المقابلة فإنه يصبح من الأهمية بمكان أن يجمع بين فن كتابة الملاحظات ، والمشاركة في المحادثة في آن واحد ، إذ إن التوقف الطويل خلال المقابلة غير مرغوب فيه ، وإذا ما اعترض المستجيب على تدوين المقابلة ، فقد يكون من الأفضل إرجاء عملية التدوين إلى ما بعد إجراء المقابلة مباشرة .

وقد يجد الباحث أنه من الأفضل إعداد جدول يترجم فيه إجابات المستجيب إلى رموز ؟ وذلك لتيسير عملية تدوين الإجابات ، وبالطبع فيجب أن يتضمن ذلك الجدول فئات لتدوين المعلومات التي قد لا تكون قد أخذت في حسبان الباحث عند إعداد أسئلة المقابلة .

كما أنه من الممكن أن يلجأ الباحث إلى استخدام التسجيلات الآلية ، وهى أكثر ثباتًا ودقة من الاعتماد على الذاكرة ، إلا أن المشكلة الأساسية في استخدام تلك التسجيلات الآلية هي أنها تضفي على المقابلة جوًا من الرهبة والرسمية والتكلف وعدم المرونة ، وقد لا تساعد على إجراء مناقشات صريحة . وبالإضافة إلى ذلك ، فإن هذه الآلات لا تستطيع أن تسجل تعبيرات الوجه وحركات الجسد الأخرى ، وهي من الأمور التي قد يكون لها مدلولات هامة ، ولا يستطيع ملاحظة هذه الأمور سوى الشخص الذي يجرى المقابلة .

وبصفة عامة ، فهناك بعض الأخطاء التي كثيرًا ما يرتكبها القائم بالمقابلة عند تدوين المقابلات ، وأهم هذه الأخطاء : ا \_إغفال وقائع هامة ، أو التقليل من أهميتها ، ويسمى هذا خطأ التعرف . Error of Recognition

٢ ـ حذف بعض الحقائق أو التعبيرات أو الخبرات ، ويسمى هذا خطأ الحذف . Error of Omission

م - المبالغة في تقدير ما يصدر عن المستجيب ويسمى خطأ الإضافة . Error of Addition

عدم تذكر ما قيل بالضبط وإبدال كلمات المستجيب بكلمات لها تضمينات مختلفة ، ويسمى خطأ الإبدال .

ه ـ عدم تذكر النتابع السليم للوقائع أو العلاقة السليمة بين الحقائق بعضها وبعض ، ويسمى خطأ التغيير .

# مواصفات القائم بالمقابلة:

فى ضوء ما سبق إيضاحه على الصفحات السابقة يمكننا القول: إن إجراء مقابلة جيدة ليس بالأمر اليسير فمن الضرورى أن يتوافر لدى القائم بالمقابلة عددًا من المواصفات الشخصية التى تمكنه من إتمام المهام التى تتطلبها المقابلة على أفضل نحو ممكن؛ ولذا فليس من الضرورى أن يصلح كل باحث ليكون مقابلاً ، إلا إذا توافرت فيه السمات الخاصة بمن يقومون بإجراء المقابلات.

وفيما يلى توضيح موجز لأهم المواصفات التي يجب أن تتوافر في القائمين بالمقابلة :

(Moser & Kalton, 285-286)

ا - الأمانة Honesty : ليس هناك جدل حول أهمية أن يكون القائم بالمقابلة أمينًا ومدقعًا . فإذا كان من اليسير اكتشاف حالات التلفيق أو الفبركة لإجابات المستجيب ، والتي يقوم بها القائم بالمقابلة ، فقد يكون من الصعب اكتشاف عدم دقة القائم بالمقابلة في اتباع تعليمات المقابلة ؛ ولذا فإن أحد الصفات الأساسية للقائم بالمقابلة هي أن يكون أمينًا ودقيقًا .

- ٢ الرغبة فى أداء العمل Interest : يعد توافر هذه الصفة من أكثر الصفات المرغوبة فيمن يقومون بالمقابلات . فعندما يستشعر القائم بالمقابلة أن العمل ممل ولا قيمة له، فإن فرصة حدوث أخطاء ونقص جودة العمل تزداد تبعًا لذلك ، فمن المعروف أن كفاءة القائمين بالمقابلات تقل بعد مرور فترة زمنية معينة ، وذلك إذا ما أخذنا فى الاعتبار أن المقابلة تستغرق وقتًا ليس بالقصير ؛ ولهذا السبب ، فإنه من الضرورى أن يكون القائم بالمقابلة محبًا للعمل وراغبًا فى أدائه .
- " ـ الدقة Accuracy : يجب أن يتصف القائم بالمقابلة بالدقة في تدوين الإجابات ، وفي اتباعه للتعليمات ، وفي تنفيذ كل ما هو مطلوب منه ، وهذا لا يعني أن القائم بالمقابلة يجب أن يكون معصومًا من الخطأ ، فكل إنسان يرتكب أخطاء معينة ـ في بعض الأحيان ـ إلا أنه في حالة ما إذا كان ارتكاب الأخطاء يمثل القاعدة بالنسبة للشخص فإنه لا يصلح أن يقوم بإجراء المقابلات العلمية .
- القابلية للتكيف Adaptability: يلتقى القائم بالمقابلة بالعديد من الأفراد الذين يقدم لهم أسئلة متنوعة تحت ظروف مختلفة ، ومن ثم ، فإن القائم بالمقابلة يجب أن يكون قادرًا على أن يكيف نفسه وفقًا للظروف والمواقف المختلفة .
- ه ـ قوة الشخصية والوسطية Personality and Temperament من الخطورة بكان على القائم بالمقابلة وبين المستجيب ، فالمقابلة أسلوب علمي بحثى يتسم بالوضوح ، وتنفيذ المقابلة يتطلب إيجاد جو ودى بين القائم بالمقابلة والمستجيب ، إلا أن الود المبالغ فيه قد يتطلب إيجاد جو ودى بين القائم بالمقابلة والمستجيب ، إلا أن الود المبالغ فيه قد ينحرف بالمقابلة عن أهدافها المحددة وطريقها المرسوم؛ ولذا ، فمن المهم ألا يتصف القائم بالمقابلة بالعدوانية Over-Aggressive ولا بالاجتماعية المبالغ فيها على القائم بالمقابلة أن يجمع بين الدماثة أو اللطف وبين سلوك رجل الأعمال .
- 7 التمتع بدرجة مقبولة من الذكاء Intelligence : لا تتطلب المقابلات المسحية العادية أن يكون القائم بالمقابلة ذا مستوى ذكاء خاص، بل على العكس من ذلك، فقد اتضح أن الأفراد ذوى مستويات الذكاء والتعليم المرتفعة يصابون

بالملل - سريعًا - عندما يكررون إجراء المقابلات التى تتطلب تنفيذ تعليمات روتينية ، وكل المطلوب من القائم بالمقابلة أن يكون ذا مستوى ذكاء بمكنه من فهم واتباع التعليمات الخاصة بالمقابلة ، وأن يكون قادرًا على التكيف - لحدود معينة - مع كل مستجيب ومع كل موقف .

## مزايا المقابلة :

نأتى الآن إلى النقطة التى نقيم فيها المقابلة ـ كأسلوب بحثى ـ من حيث مزاياها وحدود استخدامها ، وفيما يلى بعض مزايا استخدام المقابلة فى الحصول على معلومات :

- ١ ـ تعد المقابلة من أنسب الأساليب لتجميع بيانات من الأشخاص الأميين الذين لا يعرفون القراءة والكتابة ، بل إنها تصلح أيضًا مع المتعلمين الذين ليس لديهم الصبر أو الدافعية التي تمكنهم من الإجابة كتابة عن أسئلة الاستبيانات .
- ٢ نسبة المردود من المقابلات عالية مقارنة بنسبة المردود من الاستبيانات فهناك
   العديد من الناس الذين لديهم الاستعداد للتعاون في الدراسة إذا كان كل ما هو
   مطلوب منهم أن يتكلموا
- تتيح المقابلة فرصة أفضل مما تتيح الاستبيانات للكشف عن البيانات التي تتصل موضوعات معقدة أو مثيرة للانفعال ، أو لنقص العواطف التي تكمن وراء رأى عبر عنه صراحة . فالمرونة المتاحة في المقابلة تسمح بالكشف عن مثل هذه الجوانب الوجدانية .
- ٤ تفيد المقابلة إلى حد كبير في تشخيص ومعالجة المشاكل الإنسانية وخاصة العاطفية منها .

#### عيوب المقابلة:

١ ـ تكلفتها مرتفعة وذلك بالمقارنة بالاستبيانات ، فالاستبيانات يتم طباعتها وإرسال أعداد كبيرة منها للمستجيبين في وقت واحد ، أما المقابلات : فإنها تتطلب الالتقاء بكل مستجيب على حدة ، وقد يكون هؤلاء المستجيبون من أماكن

- متفرقة ، مما يزيد من تكلفة عملية التطبيق ، وذلك بالإضافة إلى الفترة الزمنية التي يحتاجها الباحث لإتمام المقابلات التي تفي بمتطلبات بحثه .
- ٢ وقد يحجم بعض المستجيبين عن تقديم كل ما لديهم من معلومات ؛ وذلك لشعورهم بأن القائم بالمقابلة يعرف أسماءهم . وعلى الرغم من أن القائم بالمقابلة يؤكد للمستجيب أن ما يقدمه من معلومات سيعالج في سرية تامة ، إلا أن المستجيب قد يخشى التعبير عن رأيه بصراحة نتيجة إحساسه بأن اسمه معروف لدى القائم بالمقابلة .
- ٣- من الصعب مقارنة مقابلة بمقابلة أخرى ؟ ذلك أن كل مقابلة لها ظروفها من حيث الأسئلة التي تطرح فيها ، ومن حيث ظروف الحوار ، ومن حيث الناحية النفسية لكل من المقابل والمستجيب . كل هذه الأمور تجعل من غير اليسير تقنين المقابلات مهما حاولنا ذلك .
- ٤ نجاح المقابلة يعتمد إلى حد كبير على رغبة المستجيب في التعاون وإعطاء معلومات موثوقة ودقيقة .

#### اللافص:

تناولنا في الصفحات السابقة المقابلة كأسلوب من الأساليب التي تستخدم في البحوث العلمية ، وكان الجزء الأكبر من الاهتمام منصبًا على تلك المقابلات التي تستخدم في الدراسات المسحية أو الاستطلاعية وقد اتضح لنا أنه على الرغم من أن المضمون الأساسي لأسئلة المقابلة لا يختلف عن مضمون أسئلة الاستبيان ، إلا أن التفاعل الحادث بين القائم بالمقابلة والمستجيب يجعل للمقابلة شروطًا للتطبيق تختلف عن شروط تطبيق الاستبيان ، وهذا الاختلاف في شروط التطبيق يؤدى بدوره إلى وجود فروق لا يمكن إغفالها من المقابلة والاستبيان كأساليب بحثية . فوجود القائم بالمقابلة في الموقف من شأنه أن يحدث تأثيرات معينة لا تحدث في حالة تطبيق الاستبيان ؛ ولذا فإننا لو أعددنا قائمة واحدة من الأسئلة وطبقناها مرة كاستبيان ، ومرة ثانية كمقابلة ، فإن المعلومات التي يحتمل أن نحصل عليها من كلا الأسلوبين قد تختلف من حيث النوعية ودرجة العمق .

ولهذا ، فإن جزءًا كبيرًا مما عرض على الصفحات السابقة قد انصب على شروط إجراء مقابلة جيدة ، وعلى المواصفات التي يجب توافرها فيمن يقوم بإجراء المقابلات، وذلك حتى تخرج المقابلة على أفضل صورة ممكنة ، وفي نهاية الفصل عرضنا لبعض مزايا وعيوب المقابلات ، وذلك مقارنة بالأساليب الأخرى لتجميع البيانات وخاصة الاستبيان .

# الفصل الرابع عشر أساليب وأدوات تجميع البيانات ٣ ـ الملاحظة Observation

#### : Lalia

يمكن القول: بأن كل فرد منا بمارس عمليات الملاحظة في حياته اليومية مرات وذلك بهدف التعرف على ما يجرى من حوله. فنحن نفتح نوافذ المنزل صباحًا ، ونطل منها على الشارع لنعرف ما يدور فيه ، ولنتعرف على حالة الجو ، كما أننا عندما نقود السيارة نتتبع الإشارات الضوئية للمرور ، لنعرف ما إذا كان مسموحًا لنا بالمرور أم لا ، وهكذا فإننا نستطيع أن نذكر العديد من الامثلة التي توضح أننا حميعًا فيارس الملاحظة بشكل متكرر في حياتنا اليومية ، فالملاحظة أسلوب أساسي من أساليب اكتساب المعلومات عن الدنيا من حولنا .

ولا تقتصر أهمية الملاحظة على ما تؤديه لنا من خدمات في أنشطة الحياة اليومية، وإنما تعد ـ أيضًا ـ أحد الأساليبت الأساسية التي تستخدم في الدراسات والبحوث العلمية .

وعلى الصفحات التالية نقدم توضيحاً مبسطًا للملاحظة بمعناها العلمي ، وأنواعها والمشكلات التي يجب أن يفكر فيها الباحث بعمق ، عندما يقرر استخدام الملاحظة ، كما أننا سنعرض أيضًا لمزايا الملاحظة كأسلوب من أساليب تجميع البيانات ، وكذلك عيوبها .

#### تعريف الملاحظة :

تعنى الملاحظة بمعناها البسيط الانتباه العفوى إلى حدث أو ظاهرة أو أمر ما ، أما الملاحظة بمعناها العلمي فهي انتباه مقصود ومنظم ومضبوط للظواهر أو الأحداث أو الأمور ؟ بغية اكتشاف أسبابها وقوانينها . ( انظر : ١-فاخر عاقل ، ١٤-٨٥، ٢-فوزى غرابية وآخرون ، ٣٣ ) .

يتضح من ذلك أن الملاحظة تندرج من الملاحظة العفوية غير المقصودة إلى الملاحظة المضبوطة الدقيقة الموجهة العلمية . وتجدر الإشارة هنا إلى أن الملاحظة العلمية لا يمكن أن تكون عفوية ؛ ذلك أنها ترتبط بسؤال بحثى ، ومن ثم فإنها تعمل كوسيلة لتجميع البيانات التي تستهدف الإجابة عن ذلك السؤال .

وبصفة عامة، فإن ملاحظة ما توصف بأنها علمية بقدر إيفائها بما يلي:

- ١ ارتباطها بغرض بحثى معين.
- ٢ إخضاعها للتخطيط والتنسيق والتنظيم.
- ٣ تضمينها نظاماً واضحاً لتسجيل البيانات.
- ٤ قابليتها للخضوع لعمليات الضبط للاطمئنان على صدقها وثباتها.

### أنواع الملاحظة:

يمكن تصنيف أنواع الملاحظة بأكثر من طريقة، وذلك وفقا لمعيار التصنيف. وفيما يلى بعض الأسس التي يمكن في ضوئها تصنيف الملاحظة، آخذين في الاعتبار أن هذه التصنيفات لا تمثل مناطق مستقلة بذاتها، وإنما هي تتداخل مع بعضها البعض وذلك كما سنرى فيما بعد:

### أ - وفقا لدرجة التعقد:

يمكن تصنيف الملاحظة إلى:

#### ۱ – ملاحظة بسيطة Simple Observation:

وهى نوع من الملاحظة يقوم فيه الباحث بملاحظة الظواهر والأحداث كما تحدث تلقائبا فى ظروفها الطبيعية دون إخضاعها للضبط العلمى، وهذا النوع من الملاحظات لا يحتاج فى الغالب إلى إعداد مسبق متقن، أو إلى استخدام أدوات دقيقة للتسجيل أو التصوير، ويستفاد من الملاحظة البسيطة فى الدراسات الاستطلاعية التى تستهدف جمع بيانات أولية عن الظواهر والاحداث؛ تمهيداً لدراستها دراسة متعمقة ومضبوطة فى المستقبل.

#### :Systematic Observation حظة منظمة - ٢

وهى النوع المضبوط من الملاحظة العلمية، ويختلف عن الملاحظة البسيطة من حيث اتباعها مخططا مسبقا، ومن حيث كونها تخضع لدرجة عالية من الضبط العلمى بالنسبة للملاحظ ومادة الملاحظة، كما يحدد فيها ظروف الملاحظة كالزمان والمكان، وقد يستعان فيها بوسائل التسجيل الميكانيكية، كمسجلات الصوت والكاميرات، كما تختلف عن الملاحظة البسيطة في أن هدفها هو جمع بيانات دقيقة عن الظاهرة موضوع البحث.

### ب - وفقا لدور الباحث:

#### :Participant Observation الملاحظة المشاركة - الملاحظة

وفيها يقوم الباحث بدور عضو مشارك في الجماعة موضوع البحث، وتتطلب تلك المشاركة من الباحث أن يعيش مع أفراد الجماعة، وأن يشاركهم في كافة نشاطاتهم ومشاعرهم، أي أن الباحث هنا يقوم بدورين هما: دور الباحث الذي يجمع بيانات عن سلوك الجماعة، ودور العضو المشارك في حياة الجماعة.

ويمتاز هذا النوع من الملاحظة بغزارة البيانات التي يتم تجميعها بواسطته، ذلك أن مشاركة الباحث في حياة الجماعة تمكنه من ملاحظة جوانب السلوك الخفية، وتفهم سلوك أفراد الجماعة بشكل أدق، وبمناقشة موضوعات حساسة لا يجرؤ الباحث الغريب عن الجماعة أن يناقشها.

إلا أن هناك بعض المشكلات المرتبطة بهذا النوع من الملاحظة، فالبيانات التى يتم تجميعها قد تتسم بالتحيز؛ وذلك لاندماج الباحث فى حياة الجماعة، كما أن الملاحظة المشاركة تتطلب توافر بعض المهارات الدقيقة فى الباحث، كالقدرة على الاندماج فى الجماعة دون إثارة شكوك أو مخاوف؛ لأن اكتشافه قد يؤدى إلى حدوث عواقب يصعب التنبؤ بها.

### ۲ - الملاحظة غير المشاركة Non - Participant Observation:

وفيها يقوم الباحث بدور الملاحظ أو المشاهد بالنسبة للظاهرة أو الحدث موضوع

الدراسة، وذلك دون أن يشارك في الحدث. أي أن الباحث يكون -قدر الإمكان-بعيدا عن الظاهرة موضوع البحث. وقد يتطلب الأمر أن يستخدم الباحث في بعض الأحيان حاجزا ذا اتجاه واحد، يسمح للباحث برؤية الأفراد موضوع الدراسة، والعكس غير صحيح.

وتمتاز الملاحظة غير المشاركة بالموضوعية، إذ إن بعد الباحث عن الظاهرة موضوع البحث يقلل من احتمال تأثيره فيها وتأثره بها، ولكن يؤخذ عليها أنها تجعل من الصعب على الباحث أن يتفهم حقيقة الموقف، وأن يدرك كافة جوانب الموضوع؛ لأنه لا يستطيع معرفة الجوانب الحفية في سلوكيات وتصرفات أفراد الجماعة.

### جـ - وفقا لدرجة الانتبائية المتوفرة في الملاحظة:

### ۱ – ملاحظة غير مركبة Unstructured Observation:

وفى هذا النوع من الملاحظة يحدد الباحث جوانب رئيسة يرغب فى ملاحظتها دون تحديد التفاصيل الدقيقة دون تحديد التفاصيل الدقيقة الخاصة بكيفية ونظام الملاحظة، ودون تحديد أولويات ما يلاحظ، ودون تحديد ترتيب وتسلسل عملية الملاحظة.

بمعنى آخر: فإن الملاحظة غير المركبة نوع من الملاحظات المرنة التى لا يقيد فيها الملاحظ بإطار صارم ودقيق يوجهه في عملية الملاحظة، وإنما يترك له قدر كبير من الحرية في اتخاذ ما يراه من قرارات تزيد من كفاءة عملية الملاحظة وبما يتناسق مع أهداف البحث.

### ۲ - ملاحظة مركبة Structured Observation:

ويتميز هذا النوع من الملاحظة بدرجة عالية من الانبنائية، فموضوع الملاحظة وتفصيلاته محدد بدقة، وذلك في ضوء الدراسة الاستطلاعية التي تسبق إعداد بطاقة (استمارة) الملاحظة، كما أن نظام الملاحظة يكون محددا على نحو مسبق، ويرتبط بذلك أن الملاحظ يدخل الموقف المطلوب ملاحظة بعض عناصره، وهو يعرف تماما ما سيقوم بعمله على امتداد فترة الملاحظة -بل وما قبلها وما بعدها-

وكما هو واضح من مواصفات هذا النوع من الملاحظة، فإن الملاحظ يجب أن

يكون مدربا تدريبا عاليا على تنفيذ الأدوار المطلوبة منه بدقة، وداخل الإطار المحدد له مسبقا.

وهناك تصنيفات أخرى لأنواع الملاحظة أقل أهمية من التصنيفات الثلاثة المشار إليها هنا، ومن هذه التصنيفات مثلا تصنيف الملاحظة وفقا للمكان الذي تتم فيه عملية الملاحظة إلى: ملاحظة في الطبيعة (ملاحظة ميدانية)، وملاحظة في المختبر، وملاحظة في العيادة (النفسية) (انظر: فاخر عاقل، ٨٩).

ونحن عندما نتفحص التصنيفات الثلاثة المشار إليها هنا لأنواع الملاحظة نجد أنها تتداخل وتتشابك مع بعضها بدرجة كبيرة، فعلى سبيل المثال، يمكن القول: إن الملاحظة غير المركبة يكون دور الباحث فيها مزدوجا، فهو ملاحظ وفي نفس الوقت عضو مشارك في الجماعة موضوع الملاحظة، كما أنها تتسم أيضا بأنها بسيطة، حيث إن عملية الملاحظة تتم عادة بشكل طبيعي ودون إخضاع للضبط العلمي، وعلى العكس من ذلك، فإن الملاحظة المركبة يقوم بها عادة ملاحظ غير مشارك، كما أنها تكون خاضعة لدرجة كبيرة من الضبط العلمي.

وبناء على ذلك فإننا سوف نركز بدرجة أكبر على الملاحظة غير المركبة والملاحظة المركبة، باعتبارهما يتضمنان أنواع الملاحظة الأخرى (البسيطة، المنظمة، المشاركة، غير المشاركة).

وفيما يلى مناقشة أكثر تفصيلا للملاحظة غير المركبة والملاحظة المركبة، مسترشدين في ذلك بما أورده سيلتز وزملاؤه (Seltiz, et. al, 207 - 234)

### أولا: الملاحظة غير المركبة:

سبقت الإشارة إلى أن الملاحظة غير المركبة تأخذ في العادة شكل الملاحظة المشاركة، وهذا النوع من الملاحظة يستخدم بكثرة في الأنثروبولوجيا الاجتماعية، حيث يتم دراسة عادات المجتمعات المختلفة وسلوكيات أفرادها وتقاليدهم. إلخ، كما أن هذا النوع من الملاحظة قد يستخدم في دراسة سلوكيات التلاميذ والمدرسين وغيرهم في المدارس المختلفة، وهذا النوع من الملاحظة يأخذ فيه الملاحظ دور عضو في الجماعة ويشارك في أنشطتها.

وعلى الصفحات التالية نناقش بعض القضايا والمشكلات ذات الصلة بهذا النوع من الملاحظة، وهي: محتوى الملاحظة، تسجيل الملاحظة، دقة الملاحظة، العلاقة بين الملاحظ وما يلاحظ.

### أ – محتوى الملاحظة:

السؤال الأول الذى يحتاج الملاحظ إلى أن يسأله هو: ما الذى ينبغى ملاحظته؟ من المستحيل على الملاحظ أن يلاحظ كل شيء، وإنما عليه أن يحدد سمات أو عناصر معينة ليقوم بملاحظتها، ففي موقف حجرة الدراسة مثلا هناك العديد من الأحداث والأنشطة التي يصعب على أى ملاحظ أن يخضعها للدراسة خلال فترة زمنية معينة.

ويعنى ذلك أن هناك صعوبة فى تحديد ما يجب أن يلاحظ؛ ونظرا لأن الملاحظة غير المركبة غالبا ما تستخدم كأسلوب استكشافى، فإن فهم الملاحظ للموقف يحتمل أن يتغير مع مرور الوقت، وهذا الأمر يتطلب بدوره تغييرا فيما يلاحظه، وأقل هذه التغيرات: تحديد محتوى الملاحظة، وهذه التغييرات فى محتوى الملاحظة مرغوبة فى مثل هذه الحالات. أى أن التحول فيما يركز الملاحظ على ملاحظته يكون مصحوبا بتحديد مجال (موضوع) الملاحظة.

وعلى الرغم من أن تضييق مجال الملاحظة ييسر عملية الملاحظة، إلا أن ذلك التضييق (التحديد) لا يمكننا من الإجابة الكافية على السؤال الأساسى: ما الذى تجب ملاحظته؟ ما السمات التي يجب أن ينتقيها الملاحظ من بين سمات الموقف الاجتماعي، وذلك لكي يخضعها للملاحظة؟

والحقيقة أنه لا توجد قواعد عامة وسريعة لحل مثل هذه المشكلات، فعلى الملاحظ أن يكون معدا لأخذ إلماعات من الأحداث غير المتوقعة، ومع ذلك، فإن قائمة الفحص التالية تتضمن العناصر الهامة التي يشتمل عليها أي موقف اجتماعي. ومن ثم فإن هذه القائمة يمكن أن تزود الملاحظ بموجهات ومؤشرات عما يجب أن يلاحظه، وفيما يلي أهم العناصر التي يمكن أن يخضعها الباحث للملاحظة؛ وفقا لهذه القائمة:

#### :The Participants المشاركون - ١

يحاول الباحث هنا أن يجيب عن أسئلة مثل: من هم المشاركون؟ ما عددهم؟ ما شكل العلاقة بينهم؟ ما وظيفتهم؟ ما نوعهم؟

# ۲ – الموقع The Setting:

موضع اهتمام الباحث هنا هو الموقع الذى يحدث فيه الموقف الاجتماعى: هل حجرة الدراسة؟ أم فناء المدرسة؟ أم غرفة المدرسين؟ أم حجرة مدير المدرسة؟ أم الشارع... إلخ، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الباحث يحتاج أيضا إلى معرفة أنواع السلوك التي يشجعها الموقف، أو يسمح بها، أو يمنعها.

#### "The Purpose الغرض - ٣

لماذا التقى المشاركون معا؟ لغرض معين؟ أم قدرا؟ ما ردود أفعال المشاركين للأغراض المعلنة رسميا؟ قبول؟ أم رفض؟ أم إذعان ظاهرى ومقاومة داخلية؟ ما الأغراض التي يسعى المشاركون إلى تحقيقها؟

### \$ - السلوك الاجتماعي The Social Behavior:

يحاول الباحث هنا أن يعرف الوضع الحادث فعلا. ما الذي يقوم المشاركون بعمله؟ كيف يقومون بالعمل؟ ومع من؟ وفيما يتعلق بالسلوك، فإن الباحث يرغب عادة في معرفة ما يلي:

أ - الحافز أو الحدث الباعث على السلوك.

ب - الهذف من السلوك.

ج- الشخص أو الحدث الموجه نحوه السلوك.

د - شكل النشاط المتضمن في السلوك (الحديث، الجرى، قيادة سيارة، الإيماء، الجلوس... إلخ).

ه - خصائص السلوك (شدته، الإصرار عليه، اعتياديته، ملاءمته، مدته، درجة الشحنة الوجدانية فيه . . . إلخ).

و – تأثيرات السلوك.

### : Frequency and duration التكرار والمدة – التكرار والمدة

يحاول الباحث هنا أن يعرف الإجابة عن أسئلة مثل: متى حدث الموقف؟ كم استغرق؟ هل الموقف يتكرر باستمرار؟ أم أنه متفرد؟ إذا كان الموقف يتكرر، فما مدى تكراره؟ ما المناسبات التي تؤدى إلى ظهور الموقف؟

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه ليس من الضرورى أن تتضمن كل عملية ملاحظة هذه العناصر مجتمعة ، فهناك بعض العناصر التي يصعب تكوين فكرة كافية عنها لإعداد وصف شامل لها ، وهناك بعض الأحداث التي تظهر بسرعة كبيرة ، مما يجعل من الصعب إخضاعها للملاحظة ، ومع ذلك فإن قائمة الفحص يمكن أن تعمل كموجه للباحث في تخطيطه لمحتوى ما سيقوم بملاحظته .

### ب - تسجيل الملاحظة:

عند تسجيل الملاحظة غير المركبة هناك سؤالان يجب أن يفكر فيهما الملاحظ: متى يجب أن يدون الملاحظ ملاحظاته؟ كيف سيحتفظ الملاحظ بملاحظاته؟

للإجابة عن هذين السؤالين، يجب أن نوضح أولا أن أفضل وقت لتسجيل الملاحظة هو لحظة حدوثها وفي مكان حدوثها، والتسجيل بهذه الكيفية يقلل التحيز الانتقائي والتحريف الناجم عن الذاكرة إلى أقل حد ممكن، ومع ذلك، فهناك العديد من المواقف التي لا يمكن فيها تدوين الملاحظات في موقع الأحداث؛ وذلك لأن عملية التدوين مسوف تؤثر سلبيا على طبيعة الموقف أو أنها ستثير شكوك الأشخاص موضوع الملاحظة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن عملية تدوين الملاحظات (في موقع الأحداث) قد تؤثر سلبيا في كفاءة الملاحظة. فمن المكن أن يفقد الملاحظة سمات هامة ذات صلة بموضوع الملاحظة، وذلك إذا ما وزع اهتماماته بين الملاحظة والكتابة.

وعندما يكون من الصعب تدوين الملاحظات في موقع الأحداث، فمن الضروري أن يكون الملاحظ مكتسبا -عادة- تدوين المذكرات المختصرة للأحداث، وذلك باستخدام كلمات رئيسة، على أن يتم ذلك التسجيل المختصر للأحداث باستخدام ورقة صغيرة أو على ظهر مظروف، وبأسلوب لا يلحظه الأفراد موضع الملاحظة. وفي حالة ما إذا كانت الملاحظة ستستغرق وقتا طويلا، فيمكنه أن يستأذن لدقائق كل ساعة ينعزل فيها في مكان ما؛ ليدون أحداث تلك الساعة.

ونخلص من ذلك إلى أنه من الضرورى أن يسجل الملاحظ، كتابة كل أحداث الموقف، والتي يرغب في أن يتذكرها، وتتم عملية التسجيل هذه في صورة سردية، ويعنى ذلك أن الملاحظ لا يجب أن يعتمد على الذاكرة في تسجيل أحداث المواقف التي لاحظها، فالذاكرة عرضة لنسيان بعض الأحداث الهامة.

#### جـ - دقة الملاحظة:

عندما يقوم فرد ما بملاحظة أحداث موقف ما لأول مرة، ويرجئ التسجيل إلى ما بعد الملاحظة، وذلك لسبب أو لآخر، فإن هناك احتمالا كبيرا بأن يتذكر فقط قليلا مما لاحظه، ومع اكتساب الملاحظ لمزيد من الخبرة، فإن قدرته على التذكر تتزايد كما أنه يصبح أكثر قدرة على تسجيل الأجزاء الهامة من المحادثات والأحداث، ومع ذلك فإن الاعتماد على الذاكرة لا يصح أن يكون بديلا عن وجود مصدر مستقل للتأكد من دقة عملية التسجيل؛ فلكى نتأكد من دقة تسجيل الملاحظ، فمن المهم مقارنة ذلك التسجيل بتسجيل صوتى (عن طريق مسجل).

ومع ذلك، فإن هذا الأمرقد لا يكون ميسرا في كل الأحوال، وحتى إن تيسر عمل تسجيل صوتى ميكانيكى، فإن هذا التسجيل يوضح لنا ما يقال فقط، ولكنه لا يصف الإيماءات والسلوكيات الأخرى غير اللفظية، وإذا افترضنا أننا لجأنا إلى استخدام الفيديو (صوت وصورة) فإن ذلك الأمر يعد مكلفا، فضلا عن أنه قد يصعب استخدامه من الأساس.

وأفضل الحلول لتلك المشكلات هو استخدام فردين أو أكثر يقومون بملاحظة نفس الحدث، فاستخدام أكثر من ملاحظ لنفس الحدث، يتيح لنا الفرصة للمقارنة بين ما قاموا بملاحظته وتحديد مواطن التحيز، وإن تعذر استخدام ملاحظين أو أكثر في كل مراحل الدراسة فيجب على الأقل تضمينهم في المراحل الأولى أو في الدراسة الاستطلاعية، وذلك حتى نطمئن على دقة الملاحظة.

وسواء قام الملاحظ بالملاحظة بمفرده أو بمشاركة آخرين، فإنه يمكن أن يزيد من درجة موضوعية ملاحظاته عن طريق تحديد أى العبارات التى سجلها تمثل أحداثا حقيقية وأيها تمثل تفسيراته، وهذه المهمة ليست سهلة؛ فتفسير معنى موقف معين يجب أن يكون حاضرا لمدى معين فى ذهن الملاحظ، وذلك خلال عملية الملاحظة، وإلا فإنه سيكون من المستحيل على الملاحظ أن يدرك العلاقات بين الحركات المنفصلة، والإيماءات، والظروف الموضوعية فى الموقف، ومهما تكن صعوبة المهمة، فإن على الملاحظ أن يبذل قصارى جهده فى فصل ما شاهده عن تفسيراته، وذلك حتى لا تؤثر التفسيرات الخاصة به على صدق وثبات الملاحظة، وحل هذه المشكلة يأتى إلى حد كبير عن طريق استخدام أكثر من ملاحظ كما سبقت الإشارة.

والملاحظ المشارك (في الملاحظة غير المركبة) يواجه بعض الصعوبات التي تؤثر في الموضوعية، فهناك احتمال بأن يكون للملاحظ علاقات صداقة مع بعض الأفراد الذين يقوم بدراستهم، فربما يجد نفسه مهتما بصفة شخصية بقصة أخبره بها أحد الأفراد، فإذا ما قام الملاحظ بتسجيل كل شيء، فإنه بذلك يحتفظ بموضوعية الملاحظة. ويعنى ذلك أن التسجيل الكامل للمقابلات والملاحظات يُعدُ هاما في الاحتفاظ بموضوعية الباحث.

مشكلة أخرى قد يواجهها الملاحظ هنا، وهى أنه عندما يصبح -أى الملاحظ متضمنا فى الموقف، فإن حدة الملاحظة تقل، ويرجع السبب فى ذلك إلى أن الملاحظ يعتاد تدريجيا أنواعا معينة من السلوك موضع الملاحظة، بالإضافة إلى ما يكونه من علاقات مع الأفراد موضع الملاحظة؛ وللتغلب على هذه المشكلة، فإن الملاحظ يجب أن يكون على وعى بتلك النزعة التى قد تجعله ينظر إلى أمور معينة على أنها مسلمات.

ومن المفيد هنا أن يصف الباحث بصفة منتظمة ملاحظاته لشخص آخر خارج الموقف، فمثل هذا الشخص لا يأخذ الأمور على أنها مسلمات، ومن ثم فإن تساؤلاته تعمل كصمام أمان ضد ضعف حدة الملاحظة.

### د - العلاقة بين الملاحظ وما يلاحظ:

من المهم أن يعد الباحث نفسه للقيام بعملية الملاحظة على أفضل نحو ممكن،

فأى خطأ يقع فى الملاحظة يكون له آثاره الأكثر عمقا، فقبل أن يلتقى الملاحظ بأى فرد أو مجموعة من أولئك الذين سيقوم بملاحظتهم، فإن عليه أن يقرر ما إذا كان سيوضح لهم أنه باحث يجرى دراسة ما، أم سيحاول أن يدخل الموقف تحت أى مسمى آخر؟ وعموما، فإنه قد يكون من الأفضل أن يوضح لهم أنه يقوم بإجراء بحث وهناك بعض المبررات لذلك وهى:

أولا: إنه ليس من اليسير على الباحث أن يغير دوره من مستقصى إلى عضو في جماعة معينة بهذه الفجائية .

ثانيا: إن تقديم الفرد نفسه على أنه باحث قد يزيد من فرصته في الحصول على المعلومات المطلوبة، فهناك بعض الأسئلة التي قد لا يستطيع أن يسألها لو كان فردا في المجموعة موضع الملاحظة؛ لأنها قد تكشف شخصيته الحقيقية، ولكنه يستطيع تقديمها لو قدم نفسه على أنه باحث.

ثالثا: إن على الباحث الذى يريد أن يتقمص دور عضو الجماعة أن يسأل نفسه ما إذا كان إخفاء شخصيته سيسبب ضررا أو أذى لأحد من أفراد الجماعة أم لا؟ أى أن المشكلة الخاصة بأخلاقيات البحث تظهر هنا بوضوح، ويجب على الباحث أن يكون مدركا لها.

وفى بعض الأحيان يرى الباحث أن إخفاء شخصيته قد يكون أكثر خدمة لأغراض البحث، وفى نفس الوقت لن يسبب أذى أو أضرارا للأشخاص موضع الملاحظة، وقد أشار «سيلتز» وزملاؤه إلى واقعة توضح ذلك:

فقد أراد بعض الباحثين دراسة التأثيرات الاجتماعية النفسية للبطالة ذات المدى الطويل في إحدى القرى النمساوية، وقد تطلبت الدراسة ملاحظة مستوى الصيانة والنظافة في منازل العاطلين، ومن الطبيعي أن يرفض هؤلاء العاطلون استقبال غرباء الباحثين في منازلهم؛ وللتغلب على تلك الصعوبة قام الباحثون بإحضار كمية كبيرة من الملابس المستعملة لتوزيعها على أهالي القرية، وقد تطلب ذلك الأمر تحديد أكثر الأسر احتياجا للملابس، وهو ما تطلب أن يقوم الباحثون الذين عرفوا أنفسهم للأهالي على أنهم من الشؤون الاجتماعية بزيارة منازل القرية، ومن ثم

التعرف على أحوالها .

ودخول الملاحظ إلى موقع الملاحظة يتطلب منه حذرا وحرصا شديدين، كما يتطلب منه التدرج في عملية التعرف، وإيجاد جو من الوئام والمودة والألفة مع كل العاملين في الموقع أو المؤسسة، ويمكن أن يقدمه الأشخاص المؤثرون في تلك المؤسسة، شارحين دوره، والمطلوب من العاملين في المؤسسة، وهكذا فإن الملاحظ يجب أن يكون على دراية بما هو مطلوب منه في عملية الملاحظة.

### ثانيا: الملاحظة المركبة:

ينطبق جزء كبير مما سبق قوله على أساليب الملاحظة ذات الدرجة البنائية العالية، والتي تستخدم في حالة الدراسات ذات الدرجة العالية من التنظيم والضبط، والفرق الرئيسي هو: أنه في حالة الدراسة النظامية والمضبوطة يكون المستقصى على وعي ومعرفة بالسمات المحددة التي يرغب في ملاحظتها، ومن ثم فإنه يعد مخططه للملاحظة، ولتدوين ملاحظاته قبل أن يبدأ في عملية تجميع البيانات.

والملاحظة المركبة التى تركز على سمات محددة من السلوك بمكن أن تحدث إما فى مواقع ميدانية أو فى مختبرات، ودور الملاحظ فى حالة استخدام الملاحظة المركبة يقتصر فى الغالب على ملاحظة وجود أم عدم وجود السلوك، أو درجة الشدة فى أنواع محددة من السلوك؛ ولذا فإن الأمر يحتاج إلى أن يكون الباحث قد أعد نفسه مسبقا لملاحظة السلوكيات موضع الاهتمام، وهو الأمر الذى يتطلب منه أن يكون قد قام بتجميع قدر كبير من البيانات عن الظاهرة التى يرغب فى دراستها.

وفيما يلى مناقشة أكثر تفصيلا لكل من محتوى الملاحظة المركبة، وتسجيلها، وثباتها، والعلاقة بين الملاحظ وما يلاحظ.

### أ - محتوى الملاحظة:

تستخدم الملاحظة المركبة بصفة أساسية في تلك الدراسات التي تتعامل مع سمات محددة من السلوك؛ ولذا فإن درجة الحرية المتاحة للملاحظ فيما يتعلق بالمحتوى المطلوب ملاحظته تكون أقل في حالة الملاحظة المركبة منها في حالة الملاحظة غير المركبة.

ونظرا لأن الموقف والمشكلة يكونان محددين سلفا في حالة الملاحظة المركبة، فإن الملاحظ يكون في وضع يمكنه من بناء فئات الملاحظة مقدما، وذلك على أساس ما يرغب في ملاحظته في الموقف، وبالطبع فإن عملية تشييد الفئات تمر بعدة مراحل يتم خلالها اختزال وتحديد السلوكيات المطلوب ملاحظتها، وفي نهاية تلك المراحل يكون الباحث قد تمكن من تحديد الفئات بالشكل الذي يمكنه من أن يحصل على بيانات موثوق بها من خلال الأسئلة المتضمنة فيها.

وعلى امتداد المحاولات الأولى لاستخدام أداة ملاحظة معينة، فإنه من المهم بالنسبة للباحث أن يفكر في بعض القضايا ذات الصلة بالفئات التي يقوم بإعدادها وفيما يلى عرض موجز لتلك القضايا التي يجب أن يفكر فيها الباحث.

# \*The Observer's Frame Of Refence الإطار المرجعي للملاحظ

يمكن للملاحظ أن يصنف سلوك شخص ما على أساس التفاعلات التي يفترض أن تحدث بينه وبين أفراد المجموعة، أو على أساس المعنى الذي يحتمل أن يكون المتكلم قد قصده. والمهم هنا بالنسبة للملاحظ هو أن يتخذ قرارا بخصوص الإطار المرجعي الملائم، وأن يتلقى تدريبات كافية وفقا للإطار المرجعي الذي سيتخذه انفسه

### $\forall$ - وحدات الزمن Time Units:

يمكن لمقدار الوقت اللازم لعمل تنويتة notation واحدة من قبل ملاحظ معين أن يتراوح بين ثوان قليلة وساعات عديدة، وتحديد وحدة الزمن يتطلب معرفة أكثر الوحدات ملاءمة من الناحية السيكولوجية، فعلى سبيل المثال لو أن طفلا ما يقوم بتشييد لعبة معينة، فإنه من غير المقبول أن نسجل ما يقوم بعمله كل دقيقتين، ومن الأفضل في هذه الحالة أن يتم التقدير على أساس العمل الكلى الذي قام به الطفل، وكبديل لذلك يمكن أن يستخدم ملاحظان، يقوم أحدهما بمراقبة أفعال الطفل عند حدوثها، بينما تكون رؤية الآخر أكثر شمولا واتساعا.

وفى حالات أخرى، قد يتطلب الأمر أن يسجل الملاحظ الأفعال كل ثلاث ثوان، أو كل خمس ثوان، كما هو الحال مع قوائم التفاعل اللفظي في حجرات الدراسة.

# ٣ - تحديد الفعل المطلوب ملاحظته ? What is an act:

من الصعب تحديد معنى كلمة «فعل» هنا، وخصوصا عندما يحاول فرد ما أن يصنف السلوك اللفظى لشخص آخر. فهل الفعل هو جملة؟ أو توقف لالتقاط النفس؟ أو فكرة كاملة؟ أو أقل فرق يمكن تمييزه بين فكرة وأخرى في حديث من الأحاديث؟ وتزداد صعوبة تحديد الفعل قى حالة تسجيل السلوك الحركى؛ وذلك لأنه من النادر أن يفصل الشخص موضع الملاحظة بين حركاته وفقا لما يتطلبه مخطط الملاحظة.

ويزداد الأمر تعقيدا عندما يتعامل الملاحظ مع الظواهر الجماعية، فهل الفعل الجماعي يمثله حديث أحد أفراد المجموعة، أم القرار الذي يتم التوصل إليه، أم الوظائف التي تؤديها الجماعة، أم حدث ما، أم مجموعة من الأحداث، أم ماذا؟ هكذا يتضح لنا صعوبة تحديد الفعل أو الأفعال المطلوب ملاحظتها، ولكي يتم ذلك فعلى الباحث أن يسترشد بالإطار المرجعي ووحدات الزمن.

# £ - نوع المقياس: Rating Scales Versus All -or- None categories

يمكن للباحث أن يستخدم فئات ذات بديلين (يوجد، لا يوجد، متوافر - غير متوافر) وذلك في حالة ملاءمة السلوك موضع الملاحظة للتصنيف وفقا لذلك المقياس. والسلوك «يتكلم - لا يتكلم» يتلاءم مع ذلك التصنيف، وعلى الملاحظ في تلك الحالة أن يضع علامة في خانة «يتكلم» إذا ما تكلم الشخص موضع الملاحظة، وأن يضع علامة في خانة «لا يتكلم» إذا ما صمت الشخص موضع الملاحظة.

وفى أحيان أخرى يكون مطلوبا من الملاحظ أن يصف السلوك وفقا لمستويات متدرجة، فعلى سبيل المثال: قد يرغب الملاحظ فى وصف سلوك قائد مجموعة معينة وفقا لدرجة الحرية التى يمنحها القائد لأفراد المجموعة، وفى مثل هذه الحالة يعد الملاحظ مقياسه فى صورة متدرجة تسمح بتسجيل مستويات ذلك السلوك.

### ٥ - الاحتفاظ بالنمط الأصلى للظواهر:

#### Preserving the Pattern Of the Phenomena

عندما يقوم فرد بملاحظة التفاعلات الحادثة بين الأشخاص أو الظواهر الجماعية في أي موقف فإنه يحاول – أو يجب أن يحاول – أن يحافظ على النمط الأصلى لما قام بملاحظته، ففي بعض الدراسات، قد يكتفى الباحث بتسجيل الأفعال بمعزل عن سياقها، كأن يسجل تكرار العلامات المعطاة لعضو شاذ في الجماعة، ومع ذلك، فإن هناك دراسات أخرى تكون الوظيفة الأساسية لبياناتها هي تحديد طبيعة النمط السلوكي العام في المجموعة، مثل تحديد طريقة التدريس المستخدمة (مركزة حول المعلم – مركزة حول التلميذ).

وبصفة عامة فإن أدوات الملاحظة ذات درجة الثبات المرتفعة تميل إلى تزويدنا، معلومات مجزأة يصعب دمجها لإعطاء صورة (عامة) لها معنى، وبناء على ذلك، فإنه من الضرورى أن يحاول الباحث في مرحلة الدراسة الاستطلاعية تضمين أداته فئات تضمن له الحصول على المعلومات التي يرغب في الحصول عليها.

#### ب - تسجيل الملاحظة:

لا توجد طريقة واحدة يمكن عدها أفضل طريقة لتسجيل الملاحظات، ولكن يمكن القول: إن الأداة الأكثر بساطة واقتصادية في منحنا البيانات المطلوبة هي التي يفضل استخدامها، وأكثر نظم التسجيل استخداما هو ذلك الذي يزود الملاحظ بعدد من الصحائف المطبوعة والتي تتضمن قائمة بفئات يتم ترميزها وخلايا توضع فيها علامات معينة.

وفى بعض الأحيان يتم استخدام مسجلات صوتية، أو فيديو، وذلك عندما نكون فى حاجة إلى وصف الحدث بصورة شاملة، إلا أنه -كما سبق أن أوضحنا- لا يمكننا أن نتعرف على السلوكيات غير اللفظية إذا ما اعتمدنا على المسجلات الصوتية، كما أن تكلفة استخدام الفيديو مرتفعة بشكل لا يمكن غالبية الباحثين من استخدامه.

المهم هنا هو أن يكون لدى الباحث نظام للتسجيل أعده مسبقا، ويتم التسجيل،

إما في وقت ظهور الحدث أو من المسجل، إلا أنه مهما كانت طريقة التسجيل، فمن الضروري استخدام مخطط دقيق للملاحظة.

### جـ - ثبات اللاحظة:

إِنَّ كل ما سبق قوله له علاقة بمشكلة ثبات أدوات الملاحظة المركبة، بمعنى آخر: فإن استخدام إجراءات متناسقة في تطوير أدوات الملاحظة، من شأنه أن يزيد من ثبات الملاحظة، وذلك على افتراض أن القائمين بالملاحظة مدربون تدريبا عاليا على استيماب وتفسير التعليمات بحيث لا يختلفون في تفسيرها، وعلى افتراض أنهم مكتسبون لمهارات التبويب والتسجيل، ومع ذلك فإن هناك بعض المشكلات التي قد تعوق تحقيق ملاحظة ثابتة وصادقة، ومنها:

- ١ التعريف غير الكافي لأنواع السلوك التي يفترض أنها تتماثل مع المفهوم الذي تنتمي إليه تلك السلوكيات، فالسلوكيات التي يفترض أنها تنتمي إلى مفهوم «التدريس الجيد» قد يختلف تحديدها من فرد لآخر.
- ٢ المخالاة في تبويب وتقدير بعض أنواع السلوك، فقد يميل بعض الملاحظين إلى المبالغة في تقدير سلوكيات معينة بدرجة أكبر مما هي حادثة بالفعل، وقد يرجع السبب في ذلك إلى وجود استعداد مسبق أو ميل له علاقة بطريقة التقدير، وعلى العكس من ذلك، فإن هناك بعض الملاحظين الذين يميلون إلى تقدير سلوكيات معينة بدرجة أقل مما هو حادث بالفعل.
- " وجود تشويهات أو تحريفات في تصورات الملاحظ، مرجعها حاجاته أو قيمه الخاصة، فإذا كان الملاحظ يختلف بشدة مع ممارسات قيادية معينة حمثلا فمن الصعب عليه أن يمنع تحيزاته في عملية التسجيل، ومن ثم فإن تسجيلاته في الفئات التي تعبر عن خلافاته مع تلك القيادة سيكون عددها أكبر من تسجيلاته في الفئات المعبرة عن أوجه الاتفاق.

وعموما، فإن التدريب الكافي والممارسة يمكن أن يساعدا في التغلب على تلك المشكلة في معظم الأشخاص.

٤ - زيادة عدد الفئات لأكثر مما ينبغي؛ مما يجعل مهمة الملاحظ في تسجيل كل

البيانات الملائمة صعبة، كما أن ذلك الأمر قد يجعله يسجل عن غير قصد بعض السمات بدرجة كفاءة أكثر من تسجيله لسمات أخرى، وتكون النتيجة هى الحصول على تفسيرات متحيزة، فزيادة عدد الفئات يؤدى إلى إجهاد الملاحظ، ومن ثم بطئه في التسجيل، وتجنب التعامل مع الفئات الأكثر صعوبة حتى يستطيع مجاراة الموقف الذي يخضعه للملاحظة، ويمكن التغلب على مشكلة التحميل الزائد – هذه – عن طريق أخذ فترات راحة من حين لآخر، أو توزيع العمل على أكثر من ملاحظ، أو عن طريق التسجيل الميكانيكي الأحداث الموقف لو أمكن ذلك.

يتضح من ذلك أن زيادة ثبات الملاحظة تعتمد إلى حد كبير على إعداد برنامج تدريبي متقن للملاحظين، فمهما أعددنا من إجراءات ملاحظة جيدة، فلا قيمة لها، إذا لم يكن القائمون بالملاحظة مدربين عليها تدريبا جيداً ومستوعبين للتعليمات المعطاة استيعاباً ملائماً، وبناء على ذلك، فإن على الباحث أن يخطط برنامجا تدريبيا للملاحظين، تختلف مدته باختلاف درجة التعقد المتضمنة في مهمة الملاحظ.

ومن المعتاد أن يبدأ البرنامج التدريبي بتوضيح عن أغراض الملاحظة والخلفية النظرية للدراسة، ثم شرح للفئات المتضمنة في بطاقة الملاحظة وقواعد استخدامها، مع توضيح الفرض الخاص بوجود كل فئة وعلاقتها بالخلفية النظرية للدراسة وبفروض البحث. وبعد إعطاء الفرصة للمتدربين للتساؤل عما يكون قد غمض عليهم، فإنهم يحاولون تطبيق قائمة الملاحظة على مجموعة من الأفراد تتمثل فيها الظواهر التي سيتعامل معها الملاحظ عندما يذهب إلى الميدان الفعلي، وبطبيعة الحال، فإن المتدربين سيواجهون صعوبات في اختيار الفئات، وفي التسجيل، وفي مباراة الموقف، وفي كيفية تسجيل الملاحظات الهامشية. . إلخ، ويتم التغلب على هذه الصعوبات عن طريق المناقشة والمزيد من التدريب.

وعند هذه النقطة، تبدأ عملية التجريب الاستطلاعي على مجموعة من الأفراد مائلة لتلك التي يتوقع أن يلاحظها المتدرب فيما بعد، وهنا أيضا، فإن المتدرب سيواجه بعض الصعوبات التي تحتاج إلى معالجة وتصحيح، وقد نحتاج هنا إلى

استخدام مسجل صوتى أو فيديو وإعادة العرض الخاص بكل متدرب، حتى يتم التعرف على أوجه الاختلاف بين الملاحظين (المتدربين) في ملاحظة نفس الأحداث، وعندما نصل إلى هذه النقطة، فإن الملاحظين يكونون قد اقتربوا من المرحلة التى يكون لملاحظاتهم درجة عالية من الثبات، ويستمر التدريب حتى يطمئن الباحث إلى أن الملاحظين قد اكتسبوا المهارات الكافية لإجراء الملاحظات.

### د- العلاقة بين الملاحظ وما يلاحظ:

---

يواجه الملاحظ غير المشارك في الملاحظة المركبة نفس المشكلات التي يواجهها الملاحظ المشارك في الملاحظة غير المركبة، وذلك ما لم يختفي وراء حاجز رؤية أحادي الاتجاه، أو ما لم يكن وجوده غير ملحوظ من قبل المجموعة موضع الملاحظة.

والمشكلة الأساسية هنا هي تلك التي تتعلق بشكل العلاقة بينه وبين من سيقوم ملاحظتهم، وذلك قبل بدء عملية الملاحظة فهو لا يستطيع أن يخفى حقيقة أنه قادم لملاحظتهم؛ ذلك أنه سيقوم باستخدام قائمة ملاحظة وتسجيل بيانات فيها، وقد يستخدام أدوات أخرى؛ ولذا فهو لن يستطيع أن يخفى شخصيته، وبناء عليه، من المهم أن يحصل على موافقة أفراد المجموعة على قيامه بالملاحظة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن على الملاحظ أن يدرك جيداً أن تواجده مع المجموعة موضع الملاحظة يعد في حد ذاته بعدا يمكن أن يكون بمثابة متغير آخر في الموقف ينجم عنه إحداث تغييرات في السلوك موضع الملاحظة.

فقد أوضحت إحدى الدراسات أن طلبة إحدى الكليات كانوا يتنافسون مع بعضهم وكانوا موضع ملاحظة. وأوضحوا أنهم كانوا يعطون اهتماما للملاحظين أكثر من الاهتمام الذى كانوا يعطونه لأقرانهم الذين يتنافسون معهم؛ ولذا فإن على الملاحظ أن يعطى اهتماما للكيفية التي يمكن أن يؤثر بها تواجده على مخرجات البحث، ولتطوير أساليب تقلل من هذا التأثير.

#### المشكلات الخاصة بالملاحظة

عندما يرى باحث ما أن الملاحظة هى أنسب الأساليب لأغراض بحثه فإنه يجب أن يفكر في عدد من القضايا والمشكلات، وذلك حتى تؤدى الملاحظة الغرض المطلوب منها على أفضل وجه ممكن، وفيما يلى توضيح لبعض المشكلات والقضايا التى يجب أن تكون موضع تفكير الباحث (انظر: kerlinger, 537-546).

#### أ- اللاحظ The Observer:

يعد الملاحظ كما سبقت الإشارة – مشكلة رئيسة من مشكلات الملاحظة في المجالات التربوية والنفسية؛ ذلك لأنه جزء من أداة القياس، فالملاحظ يجب أن يتمثل المعلومات المستخلصة مما لاحظه، ثم بعد ذلك يقوم بعمل استدلالات عن الأبنية ذات الصلة بتلك الملاحظات، فقد يلاحظ – مثلا – طفلا يضرب طفلا آخر، ثم يستنتج من ذلك أن هذا السلوك يمثل «العدوانية» أو «السلوك العدواني» ويعنى ذلك: أن قدرة الملاحظ على عمل استدلالات تمثل نقطة ضعف أو قوة في إجراءات الملاحظة، وموطن القوة في ذلك هو أن الملاحظ يستطيع بذلك أن يربط السلوك الذي لاحظه بأبنية الدراسة أو متغيراتها، ويعد ذلك عبورا للفجوة بين السلوك والبناء الذي يتضمن ذلك السلوك.

أما نقطة الضعف الأساسية في قيام الملاحظ بعمل استدلالات فترجع إلى أنه قد يقوم بعمل استدلالات غير صحيحة مما يلاحظه، فإذا كان الملاحظ متحيزاً مع أو ضد بعض سمات الظاهرة موضع الملاحظة – فإن هذا التحيز سيكون له تأثيره على ما يتوصل إليه من استدلالات، ومن ناحية أخرى ، إذا كان الملاحظ موضوعيا تماما ولا يعرف شيئا عن الظاهرة موضوع الدراسة، فإن ملاحظاته لن تكون متحيزة، ولكنها لن تكون كافية، ذلك أن ملاحظة السلوك الإنساني تتطلب معرفة تامة بذلك السلوك، بل: وبمعنى ذلك السلوك.

ويعنى ذلك: أن مشكلة استدلالات الملاحظ تمثل صعوبة رئيسة، وهناك مشكلة أخرى ولكنها أقل حدة، وهي مشكلة تأثير وجود الملاحظ في الموقف على ما

يلاحظه، واحتمالية سلوك الأشخاص موضع الملاحظة بطريقة مصطنعة غير طبيعية. والمثال التقليدي لذلك يتمثل في الاعتقاد بأن المدرس الموضوع تحت الملاحظة من قبل من هم أعلى منه سوف يحاول أن يظهر أفضل ما عنده، فهو سيحاول أن يتصرف بشكل نموذجي – ربما على غير طبيعته – وهذا يمكن أن يكون صحيحا، إلا أننا هنا نغفل نقطة هامة، وهي أن المدرس لن يستطيع أن يؤدي عملا لا يستطيع أن يؤديه، بمعنى آخر: فإنه لن يستطيع أن يسلك بطريقة لم يتعلمها من قبل، وبناء على ذلك، فإن تأثير وجود الملاحظ على الموقف يكون محدودا، شريطة ألا ينقل للأفراد موضع الملاحظة انطباعا بأنهم موضع تقييم، وإذا حرص الملاحظ على ذلك فإن الأفراد موضع الملاحظة يمكنهم التكيف بسرعة مع وجود الملاحظ، والتصرف بشكل طبيعي.

وعموما، فإنه يمكننا أن نميز في أنظمة الملاحظة أنظمة تتطلب قدراً قليلاً من الاستدلال من قبل الاستدلال من قبل الملاحظ، وأنظمة متطلب درجات أعلى من الاستدلال من قبل الملاحظ، والنوع الأول من الأنظمة هو الذي يقتصر دور الملاحظ فيه على ملاحظة ما يقوم الفرد بعمله أو ما يقوله، وفي مثل هذه الحالة تكون السلوكيات المطلوب ملاحظتها محددة على نحو تفصيلي، بحيث تكون وظيفة الملاحظ هي وضع علامة أمام السلوك الذي يحدث.

وانظمة الملاحظة التي تتطلب قدراً محدوداً من الاستدلال نادرة الاستخدام، وعلى العكس من ذلك، فإن نظم الملاحظة التي تتطلب درجة مرتفعة من الاستدلال هي التي يشيع استخدامها، وربما تكون أكثر فائدة من النوع الأول، وفي هذا النوع من الأنظمة تكون السلوكيات المطلوب ملاحظتها متضمنة في عدد محدود من الفئات، وتتطلب عملية التسجيل درجة معينة من الاستدلال من قبل الملاحظ.

ومن الصعب أن نعقد مقارنة بين هذين النوعين من أنظمة الملاحظة من حيث المزايا والعيوب، ولكن ما يمكن تقديمه من نصيحة للملاحظ المبتدئ هو أن يحاول أن يكون وسطا في عملية الاستدلال، فاستخدام فئات عامة وغامضة وذات درجة محدودة للغاية من التوصيف للسلوكيات المطلوب ملاحظتها يزيد من الحمل الملقى على عاتق الملاحظ، ويعنى ذلك أنه لو قام ملاحظان أو أكثر بملاحظة نفس السلوك، فإنهم سيفسرونه بطرق مختلفة، وعلى العكس من ذلك، فإن استخدام عدد محدود

من الفئات يؤدى إلى مزيد من الوضوح والتحديد، ولكنه يحد من مرونة الملاحظ. والأفضل من ذلك بالنسبة للملاحظ المبتدئ، وهو أن يكون في موقع وسط بين النوعين.

### ب- الصدق والثبات Validity and Reliabitity :

يمكن القول بصفة عامة: إنه عندما يتزايد العبء التفسيري على الملاحظ، فإن صدق الملاحظة وثباتها يتأثران تبعا لذلك، وفيما يتعلق بالصدق، فإن إحدى السمات البسيطة الدالة على صدق قوائم الملاحظة هي قدرتها على التنبؤ، وذلك في ضوء محك ملائم، والمشكلة هنا تكمن في المحك.

فعلى سبيل المثال: هل يمكننا القول: إن قائمة معينة لملاحظة سلوكيات المعلم صادقة لأنها ترتبط ارتباطا إيجابيا بتقديرات رؤسائه؟

ويشير «كيرلنجر» إلى أن أحد المؤشرات الهامة لصدق مقاييس ملاحظة السلوك هو: صدق البناء، فلو كانت المتغيرات التى نخضعها للقياس باستخدام إجراءات الملاحظة تشكل جزءاً أساسياً من إطار نظرى، فلابد عندئذ من وجود علاقة معينة بين المتغير والبناء الذى يتضمن ذلك المتغير.

فعلى سبيل المثال: لو كان الإطار النظرى موضع الاهتمام مبنياً على الحاجات، فإننا نستنتج من ذلك الإطار النظرى أن المدرسين الذين يطلبون العون بشدة من الآخرين، سوف تكون درجاتهم مرتفعة في الفئة الخاصة بـ «عدم التأكد»، ومنخفضة في الفئة الخاصة بـ «الفهم» ولو صحت تلك العلاقة فإن ذلك يعد دليلا على صدق البناء لنظام الملاحظة.

أما فيما يتصل بثبات الملاحظة، فيمكن تعريفه بأنه درجة الاتفاق بين الملاحظين، ومن الناحية العملية، يتم تقدير ثبات الملاحظة بإيجاد مدى الاتفاق بين اثنين أو أكثر من الملاحظين يقومون بملاحظة نفس المواقف.

ويمكن مناقشة مشكلة صدق وثبات أدوات الملاحظة من زاوية أخرى، وهي عدد الوحدات السلوكية المطلوب إخضاعها للملاحظة، ذلك أن تلك المشكلة تؤدى إلى حدوث تعارض بين الصدق والثبات، فمن الناحية النظرية، يمكننا أن نحصل

على معامل ثبات مرتفع إذا ما استخدمنا عددا محدودا من السلوكيات البسيطة التى يسهل تسجيلها، كما يمكن للباحث أن يحصل على معامل ثبات مرتفع إذا ما قام بتحديد السلوك المطلوب ملاحظته إجرائياً، وذلك عن طريق سرد عدد كبير من الافعال السلوكية ذات الصلة بهذا السلوك، ولكن ذلك الإجراء يكون على حساب صدق الملاحظة، حيث إن ذلك التحديد قد يقلل من التماثل بين الأفعال السلوكية موضع الملاحظة وبين السلوك الأصلى المستهدف ملاحظته.

وعلى الجانب الآخر، يمكن للملاحظ أن يستخدم تعريفات «طبيعية» تحقق له درجة عالية من الصدق، فقد يطلب من الملاحظ أن يلاحظ مدى التعاون بين الأفراد، ويعرف السلوك التعاوني بأنه: «تقبل مداخل الأشخاص الآخرين ومقترحاتهم وأفكارهم والعمل بشكل متناسق من أجل تحقيق الأغراض المنشودة».

ومثل هذا التعريف يمكن الملاحظين من تقييم السلوكيات على أنها تعاونية أو غير تعاونية تقييما صادقا، خصوصا إذا كان لدى الملاحظين خبرات سابقة في العمل داخل مجموعات، إلا أنه مقابل ذلك تقل درجة ثبات المقياس، وذلك لعمومية التعريف وهو ما يسمح بتفسير الأفراد له على نحو يختلف من فرد لآخر.

وهذه المشكلة تمثل، كما يطلق عليها «كيرلنجر»: المشكلة الكتلية – الجزيئية The molar - morecular Problem في إجراءات القياس في العلوم الاجتماعية، فالمدخل الكتلى يتعامل مع كليات سلوكية كبيرة تمثل وحدات الملاحظة، وعلى النقيض من ذلك، فإن المدخل الجزيئي يتخذ من الأجزاء السلوكية الصغيرة وحدات للملاحظة، ويعنى ذلك أن الملاحظ في المدخل الكتلى يعتمد على خبرته وتفسيره لعنى الأفعال التي يلاحظها، أما الملاحظ في المدخل الجزيئي، فإن خبرته وتفسيراته لعنى الأوقف، أي أنه يسجل ما يراه فقط.

وبصفة عامة، فإن وجود درجة مقبولة من الثبات يعد أمرا مرغوبا للإطمئنان على سلامة عمليات الملاحظة، والأسلوب المتبع في مثل هذه الحالات عادة هو استخدام اثنين من الملاحظين، أو أكثر لملاحظة نفس الأحداث، ثم حساب النسبة المئوية للاتفاق بينهما إلا أن النسبة المئوية للاتفاق قد لاتكون أفضل الأساليب لحساب

درجة ثبات وذلك لاحتمال ازدياد تلك النسبة في حالة محدودية عدد الفئات المستخدمة، كما أن النسبة المئوية للاتفاق لا تأخذ في الاعتبار دور عوامل الصدفة.

وللتغلب على تلك المشكلة، فإن كوهين ( Cohen, 1960,37-46) قد اقترح مدخلا لتقدير ثبات الملاحظة ( ثبات الملاحظين) Kappa)k . ويمنحنا هذا المدخل معاملا لثبات الملاحظة يسمى المعامل (Kappa)k).

ولتوضيح كيفية استخدام ذلك المدخل، نفترض أن لدينا اثنين من الملاحظين هما: (أ،ب) طلب منهما أن يلاحظا مائتي معلم، وتصنيفهم في إحدى ثلاث فئات: متفاعل بدرجة متوسطة، متفاعل بدرجة منخفضة.

والجدول التالى (جدول رقم ٩) يوضح تصنيف كل ملاحظ للمعلمين: جدول رقم (٩): تصنيف الملاحظين (أ،ب) للمعلمين وفقا لدرجة تفاعلهم مع التلاميذ.

| الإجمالي بالنسبة<br>للملاحظ ب | تفاعل<br>منخفض | تفاعل<br>متوسط | تفاعل<br>مرتفع | الملاحظ (ب)      |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 17.                           | 1.4            | 1 £            | ۸۸             | تفاعل مرتفع      |
| ٠,٠                           | . 1 •          | ٤.             |                | تفاعل متوسط      |
| ۲.                            | 18             | ۲ :            | 4              | تفاعل منخفض      |
| المجموع (ن)=                  | ٤.             | ٦.             | ١              | الإجمالي بالنسبة |
| 7                             |                |                |                | للملاحظ (أ)      |

يتضح من الجدول السابق (رقم ٩) أن الملاحظين قد اتفقا في ١٤٠ ملاحظة المداعلة عددها مائتي ملاحظة وبناء (١٢٠٤٠) من مجموع الملاحظات الكلى البالغ عددها مائتي ملاحظة ، وبناء على ذلك فإن النسبة المئوية للاتفاق = ١٤٠٠٠٠ = ٧ روقد أوضحنا أن هذه النسبة تغفل تأثير عوامل الصدفة .

والمعامل (k) يزودنا بتقدير درجة الاتفاق بعد استبعاد تأثير عوامل الصدفة، وذلك باستخدام نفس المنطق المستخدم في تحديد التكرارات المتوقعة في كالل

فبالنسبة لفئة «التفاعل المرتفع» فإن القيمة المتوقعة أو الراجعة إلى الصدفة

$$7. = 17. \times 1.. =$$

وبالنسبة لفئة «التفاعل المتوسط » فإن القيمة المتوقعة أو الراجعة إلى الصدفة = - ٢ × ٦٠ = ١٨

وبالنسبة لفئة «التفاعل المنخفض» فإن القيمة المتوقعة أو الراجعة إلى الصدفة  $= ... \times ...$ 

وبناء على ذلك فإن القيمة الكلية المتوقعة أو الناجمة عن الصدفة = . ٦ + ١٨ + ٤ = ٨٢.

ومعادلة Kappa) لهي :

$$K = \frac{K = \text{Fo- Fe}}{\text{N- Fe}}$$

حيث Fo هي التكرارات الملاحظة التي اتفق عليها الملاحظان.

أى ٨٨+ ، ٤ + ١٢= ، ١٤.

Fe الاتفاق المتوقع أو الناجم عن الصدفة.

12 . 5+ 11+ 3= 1X

N العدد الكلى للأفراد موضع الملاحظة.

أى : ۲۰۰

$$K = \frac{140 - 82}{200 - 82} = 0.49$$

ويعنى ذلك أن هناك اتفاقا بين الملاحظين على نصف الملاحظات تقريبا (٤٩ر) وذلك بعد استبعاد تأثير عوامل الصدفة.

ويزداد معامل ثبات أو الاتفاق بين الملاحظين كلما اقتربت قيمة (k) من الواحد الصحيح. أما إذا كانت قيمة (K) مساوية للصفر، فإن ذلك يعنى أن الاتفاق بين الملاحظين يكون مساويا للاتفاق الراجع إلى الصدفة. وإذا كانت قيمة (k) أقل مما هو متوقع عن طريق الصدفة – فإنها (k): (k) تكون سالبة.

ومن الناحية النظرية، فإنه كلما زاد عدد الملاحظين فإن أخطاء الملاحظة يلغى بعضها بعضا. ويعنى ذلك : أنه من المفيد للباحث أن يستخدم أكبر عدد ممكن من الملاحظين.

فعلى سبيل المثال لو أن معامل الاتفاق (الثبات) بين اثنين من الملاحظين كان (٥٥) فإن معادلة «سبيرمان- براون» تتنبأ لنا بأن ذلك المعامل سوف يزداد إلى (٦٧) لو أننا ضاعفنا عدد الملاحظين، وذلك على النحو التالى:

$$SB = \frac{rk}{1 + [r (k-1)]}$$

$$= \frac{.5 \times 2}{1 + [.5 (2-1)]} = \frac{1}{1 + .5 \times 1} = \frac{1}{1.5} = 67$$

ونخلص من ذلك إلى أنه من الضروري استخدام أكثر من ملاحظ في إجراء عمليات الملاحظة حتى نطمئن إلى ثبات عملية الملاحظة.

## جـ – اختيار عينات السلوك Sampling of Behavior:

من المشكلات التي يجب أن يفكر فيها الباحث بعمق، مشكلة اختيار السلوكيات التي يريد إخضاعها للملاحظة. فعلى سبيل المثال: لو أن الباحث أراد ملاحظة سلوكيات المعلمين في حجرة الدراسة. فإنه يجب أن يفكر في عينة السلوكيات التي سيخضعها للملاحظة، فهل سيقوم بملاحظة كل السلوكيات الحادثة على امتداد حصة دراسية؟ أم أنه سيختار عينات لسلوكيات محددة يقوم

بملاحظتها بشكل منظم أو (بصور) عشوائية؟

للإجابة على مثل هذه التساؤلات، فعلى الباحث أن يعد مخططا يتم في ضوئه اختيار السلوكيات التي يرغب في ملاحظتها، وهناك طريقتان لاختيار عينات من السلوك.

الأولى: هي عينية الأحداث Event Sampling .

والثانية: هي العينية الزمنية Time Sampling .

وعينية الأحداث هي اختيار أحداث سلوكية متكاملة تظهر في صف معين ويتم إخضاعها للملاحظة، وكأمثلة لتلك الأحداث المتكاملة يمكن أن يكون: نوبات الانفعال، المساجرات، المنازعات، الألعاب، التفاعلات اللفظية ذات الصلة بموضوعات معينة، التفاعلات بين المدرسين والتلاميذ.. إلخ، والباحث الذي يرغب في الحصول على أحداث متكاملة لإخضاعها للملاحظة يجب أن يعرف التوقيت الذي ستظهر فيه تلك الأحداث، وأن يكون متواجدا وقت ظهورها، أو ينتظر حتى تظهر، كما هو الحال في المشاجرات.

### وعينية الأحداث لها مزايا ثلاث:

الأولى: هي أن الأحداث تمثل مواقف مماثلة لمواقف الحياة الطبيعية، ومن ثم يكون لها درجة من الصدق، قد لا تتوافر في العينة الزمنية.

الثانية: هي أن الحدث المتكامل يتوافر فيه درجة من التواصل في السلوكيات المتضمنة فيه لا يتوافر مثيلها في الأفعال السلوكية المتضمنة في العينة الزمنية.

فعندما يلاحظ فرد ما موقفا من مواقف حل المشكلة من بدايته إلى نهايته، فإنه بذلك يكون في موقف يتمكن من خلاله مشاهدة وحدة طبيعية وكاملة من سلوك الفرد والجماعة. أى أن الملاحظ في تلك الحالة يحقق إلماما بوحدة واقعية كبيرة من وحدات السلوك الفردى والاجتماعي.

الثالثة: هي أن بعض الأحداث السلوكية قد تكون نادرة الحدوث ، فعلى سبيل المثال، قد يكون الباحث مهتما بالخطوة النهائية في حل المشكلات، ولو استخدم

العينة الزمنية، فإِن تلك الخطوة قد تفوته. ومن ثم ، فإِن الأمر يتطلب في مثل هذه الحالات استخدام عينة حدثية.

والطريقة الشانية من طرق اختيار عينات السلوك المطلوب ملاحظته هي العينة الزمنية ، وهي اختيار وحدات سلوكية لملاحظتها على امتداد فترات مختلفة ، ويمكن اختيار الفترات الزمنية إما عشوائيا وإما بشكل منظم ، وذلك للحصول على عينات من السلوك المطلوب ملاحظته ، فيمكن مثلا أن تتم عملية الملاحظة ثلاث مرات في اليوم الواحد ، كل مرة مدتها خسمس دقائق ، على أن تتم الملاحظة في الحصص : الأولى والثالثة والخامسة في اليوم الأول ، وفي الحصص : الثانية والرابعة والسادسة في اليوم الأول ، وفي الحصص : الثانية والرابعة كل منها مدتها خمس دقائق ، ولكن في توقيتات تختار عشوائيا .

والعينة الزمنية تتميز بأنها تزيد من احتمالية الحصول على عينات ممثلة للسلوك، المطلوب ملاحظته، ويصدق ذلك بصفة خاصة لو كانت السلوكيات تظهر بشكل متكرر، أما في حالة السلوكيات التي لا تظهر بانتظام، فإن هناك احتمالا ألا يتواقت ظهورها مع توقيت الملاحظة، اللهم إلا إذا كان عدد فترات الملاحظة كبيرا، مما يمكننا من ملاحظة تلك السلوكيات، فعلى سبيل المثال: فإن التفكير الابتكارى، والسلوك العدواني قد لا يكون ظهورهما منتظما، ومع ذلك فإن العينة الزمنية تمثل إسهاما جيدا لدراسة السلوك الإنساني.

ويؤخذ على العينات الزمنية أنها تفتقد إلى التواصل والطبيعية، ويصدق هذا – خصوصا – في حالة استخدام وحدات زمنية وسلوكية صغيرة، وللتغلب على ذلك يمكن دمج الأحداث والعينة الزمنية معا، فلو أراد باحث ما أن يدرس عمليات التسميع التي تحدث في حجرات الدراسة، فإنه يمكنه أن يختار عشوائيا عددا من حصص أحد المدرسين في أوقات مختلفة، ويلاحظ كل عمليات التسميع التي تحدث خلال تلك الفترات.

### أدوات الملاحظة:

تركز حديثنا حتى الآن عن أنواع الملاحظة والمشكلات التي يجب أن يفكر فيها

الباحث بعمق، عندما يقرر أن يستخدم أسلوب الملاحظة لتجميع بيانات بحثه، ونتناول في هذا الجزء الأدوات التي سيسجل الباحث فيها ملاحظاته، وهناك العديد من المقاييس التي يمكن للملاحظ أن يستخدمها، ومن هذه الأدوات قوائم الفحص (التقدير) Checklists التي تتضمن عددا من السلوكيات، ويقوم الملاحظ بوضع علامة أمام السلوك المتضمن في القائمة، وذلك بمجرد ظهور ذلك السلوك. وقد يكتفي بالتسجيل مرة واحدة في حالة ظهور السلوك، ولو لأكثر من مرة، كما قد يتطلب الأمر وضع علامة أمام السلوك في كل مرة يظهر فيها.

وهناك سلالم التقدير Rating Scales التى تعد من أكثر أدوات الملاحظة شيوعاً، وسلم التقدير هو أداة قياس تتطلب من المقدر أو الملاحظ أن ينسب الشيء موضع التقدير إلى فئة ذات ترتيب معين، ويمكن تصنيف سلالم التقدير إلى سلالم تقدير فئوية Category Rating Scales، وسلالم تقدير عددية، Numerical Rating، وسلالم تقدير عددية، Kerlinger, 546-549) Graphic Rating Scales وهذه السلالم متماثلة، وإنما تختلف في طريقة استخدامها فقط.

فبالنسبة لسلم التقدير الفئوى، فإنه يتضمن عددا من الفئات، يختار الملاحظ من بينها الفئة التي تمثل – على أفضل وجه ممكن – السلوك أو السمة موضع التقدير، فإذا افترضنا أننا نرغب في دراسة سلوك المعلم داخل حجرة الدراسة، وأن السمة المطلوب تقديرها هي «اليقظة» في هذه الحالة يمكن أن يكون البند التصنيفي لتلك السمة كما يلي:

مدى يقظة المعلم؟

يقظ تماما.

يقظ

غير يقظ.

غير يقظ على الإطلاق.

ويمكن لهذا النوع من المقاييس أن يستخدم بصورة أخرى، وذلك عن طريق تقديم أوصاف موجزة عن السمة موضع التقدير.

مثال: مدى ثراء الأفكار لديه: (المعلم)؟

دائماً لديه أفكار متجددة.

معلوماته جيدة .

يتلعثم في بعض الأحيان.

ليس لديه أفكار متجددة على الإطلاق.

أما بالنسبة لسلالم التقدير العددية فهى، فضلا عن سهولة بنائها، تمنحنا أرقاما يمكن استخدامها بشكل مباشر فى التحليل الإحصائى، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الفروق بين الأعداد يمكن أن تمثل فروقا متساوية، على الأقل فى عقل الباحث، ومن ثم فإنه يمكنه أن يستخدم فى تحليل البيانات الأساليب الإحصائية المعلمية، إذا ما توافرت بقية الشروط اللازمة لاستخدام تلك الأساليب. وأى مقياس أو سلم فعوى يمكن تحويله بسهولة إلى مقياس تقدير عددى، وذلك بوضع أرقام أمام كل فئة، فعلى سبيل المثال: فإن الأرقام ٣١،٢،٢، صفر أو ١،٢،٣، يمكن وضعها أمام الفئات الخاصة بدرجة يقظة المعلم، وعموما، فإنه من الأفضل فى حالة سلالم التقدير استخدام كل من الأوصاف اللفظية، والأرقام معا.

أما في حالة سلالم التقدير البيانية، فيتم فيها استخدام خطوط مع الأوصاف اللفظية، فالبند الخاص بـ « يقظة المعلم » مثلا، يمكن وضعه في صورة بيانية على النحو التالى:

يقظ تماما.

يقظ.

غير يقظ,

غير يقظ على الإطلاق.

تلك هي نبذة مختصرة عن الأدوات التي يمكن أن تستخدم في عمليات الملاحظة، والتي ينبغي على الملاحظ أن يكون ملما بها، وباستخدامها، وبكيفية إعدادها.

### مزايا الملاحظة وعيوبها:

للملاحظة كأى أسلوب من أساليب تجميع البيانات- مزايا، كما أن لها بعض العيوب، ومن أهم مزايا الملاحظة:

- ١ -- أنها تمكننا من تدوين السلوك كما هو حادث بالفعل.
- ٧- أنها تمكننا من التأكد من صحة ما يقرر الأفراد أنهم يقومون بعمله.
- ٣- تساعدنا على استكشاف سلوكيات ينظر إليها الأفراد موضع الدراسة على أنها مسلمات إلى الحد الذى يجعلها لا تلفت نظرهم، فمثلا عندما يقوم علماء الاجتماع والإنسانيات بدراسة المجتمعات والثقافات المختلفة، فإنهم يلاحظون أن هناك بعض الظواهر التى غفل الرواة من أبناء تلك المجتمعات والثقافات عن ذكرها أو الإشارة إليها، وذلك لأنهم ينظرون إليها على أنها مسلمات ذات طبيعة خاصة، لدرجة أنها لا تلفت نظرهم ومن ثم لا يدونونها.
- ٤- أنها تساعدنا على استكشاف بعض السلوكيات بمعزل عن قدرة الفرد على التعبير اللفظى، ويصدق ذلك خصوصا في حالة دراسة سلوكيات الأطفال، الذين لا يجيدون التعبير اللفظى عن ما يدور داخل عقولهم.
- ٥- أنها تمكننا من دراسة سلوكيات الأفراد بمعزل عن رغبتهم في التعبير اللفظى عن تلك السلوكيات، ففي بعض الأحيان، يقاوم الأفراد إعطاء معلومات للباحثين في حالة استخدام الاستبيانات أو المقابلات لاعتبارات متعددة.

وفى مثل هذه الحالات يمكن للملاحظة أن تسهم فى حل تلك المشكلات جزئيا على الأقل وعلى الرغم من أن الأفراد موضع الملاحظة قد يحاولون أن يظهروا فى صورة أفضل من صورتهم الطبيعية، إلا أن ذلك يعد أهون الأضرار إذا ما أخذنا فى الاعتبار أنهم يمكن أن يقدموا لنا معلومات محرفة، لو أجبرناهم على الاستجابة للاستبيان أوالمقابلة.

### وعلى الجانب الآخر، فإن للملاحظة بعض العيوب بها:

- ١- من الصعب التنبؤ بالوقت الذى يمكن أن تحدث فيه حادثة معينة، كى نخضعها للملاحظة، فقد أوضحنا في مزايا الملاحظة أنها تمكننا من دراسة السلوك كما هو حادث بالفعل، إلا أن المشكلة أن السلوك المطلوب ملاحظته قد لايحدث في التوقيت الذى نريده، وفي نفس الوقت لا نعرف متى سيظهر ذلك السلوك ؟ فعلى سبيل المثال: لو أراد أحد الباحثين أن يدرس مهارات التدريس عند المعلمين، فلابد أن يتوافر له عدد من المواقف تظهر فيها كل المهارات المطلوب ملاحظتها، وهو الأمر الذى يصعب تحقيقه بالقعل، إلا إذا قام الباحث بعدد كبير من الملاحظات.
- ٢- أسلوب الملاحظة يخضع عادة لفترة زمنية معينة، فالأحداث التاريخية مثلا لايمكن إخضاعها للملاحظة .
- ٣- وبطريقة مماثلة هناك بعض الأحداث الجارية التي قد لايرغب الأفراد في أن يتم ملاحظتهم عند وقوعها، وكمثال لذلك، يمكن أن يكون السلوك العدواني لأحد الطلاب تجاه معلمه، أو وجود مشكلة حادة بين مدير المدرسة وبعض المدرسين، أو العلاقات الأسرية الخاصة.

### الملخص:

أوضحنا على الصفحات السابقة أن الملاحظة العلمية تعد بمثابة انتباه مقصود ومنظم للظواهر أو الأحداث، بغية اكتشاف أسبابها وقوانينها، والملاحظة العلمية بذلك تختلف عن الملاحظة البسيطة التي تعد بمثابة انتباه عفوى إلى حدث أو ظاهرة.

كما تم تصنيف أساليب الملاحظة وفقا لأكثر من معيار، فقد صنفت الملاحظة إلى بسيطة ومنظمة إذا ما أخذنا درجة تعقد الملاحظة في الاعتبار، وصنفت إلى ملاحظة مشاركة وملاحظة غير مشاركة إذا ما كان دور الباحث هو المعيار الذي نحتكم إليه في التصنيف، وفي النهاية صنفت الملاحظة إلى مركبة وغير مركبة، إذا ما أخذنا درجة انبنائية الملاحظة كمعيار تصنيفي.

وقد تناولنا الملاحظة غير المركبة والملاحظة المركبة بشيء من التفصيل، على اعتبار أن ذلك التصنيف هو الأكثر شيوعا، فضلا عن أنه يتضمن أنواع الملاحظة إذا ما صنفت تحت المعيارين الآخرين، وعلى وجه أكثر تحديدا ناقشنا في ذلك الفصل المحتوى الذي ينبغي أن يخضع للملاحظة، وكيفية تسجيل الملاحظة، وكيفية زيادة دقتها (أو ثباتها) والعلاقة بين الملاحظ ومايلاحظ، وذلك في كلا النوعين (غير المركبة والمركبة).

بعد ذلك ناقشنا بشىء من التفصيل بعض المشكلات الخاصة بأساليب الملاحظة، والتى يجب على الباحث أن يكون على دراية بها، وأن يفكر فيها بعمق، وقد أفردنا لتلك المشكلات جزءاً خاصا بها على الرغم من أنه كان قد سبق الإشارة إلى بعضها، وذلك لإبراز أهمية وخطورة التفكير في تلك المشكلات، والمشكلات الثلاث الأساسية التى تناولها ذلك الجزء هى:

الملاحظ واستدلالاته.

صدق الملاحظة وثباتها.

اختيار عينات السلوك المطلوب ملاحظتها.

وكان من الطبيعي أن نشير بعد ذلك إلى بعض أدوات (مقاييس) الملاحظة، حيث تناولنا بإيجاز نوعين من هذه المقاييس، وهما:

قوائم الفحص.

سلالم التقدير (الفئوى - العددى - البياني) .

وفي نهاية الفصل قمنا بعقد مقارنة بسيطة بين مزايا استخدام أساليب الملاحظة وبين حدود استخدامها.

# الفصل الخامس عشر أساليب وأدوات تجميع البيانات ٤ - تحليل المحتوى (المضمون)

# CONTENT ANALYSIS

#### مقدمة:

لا يستطيع أحد منا أن ينكر أن عملية الاتصال تعد أكثر العمليات أهمية في حياة البشر، فالاتصال بين البشر يعكس صورة التفاعل الحادث بينهم، وإذا افتقد البشر القدرة على الاتصال بينهم وبين بعضهم البعض أصبح وجودهم غير ذي معنى، الاتصال إذن هو جوهر الحضارة ولبها.

وبناء على ذلك فإن دراسة عمليات ونواتج الاتصال لا غنى عنها لمن يبحث في تاريخ الإنسان وسلوكه وفكره وفنونه، ومن فضل الله سبحانه وتعالى على البشرية أن هيأ لنا الأدلة التي يمكن للباحثين الرجوع إليها؛ لدراسة النشاط الإنساني.

وهذه الأدلة توجد في شكل وثائق متعددة الأنواع، مثل القصص، والصحف، والأغاني والأناشيد والمذكرات اليومية، والسير الشخصية، والكتب، والمقالات، والتسجيلات السمعية والبصرية، والآثار والصور الضوئية.

والمعالجة العلمية لتلك الوثائق تتطلب استخدام أساليب تتصف بالموضوعية والنسقية والدقة، ومن هذه الأساليب تحليل المحتوى الذي بدأ استخدامه في بحوث الإعلام، ثم أصبح يستخدم حديثاً في الدراسات التربوية والنفسية.

وعلى الصفحات التالية نقدم عرضا موجزاً (\*) لأسلوب تحليل المحتوى نتناول

<sup>( \* )</sup> لمزيد من التفصيلات والتطبيقات الخاصة بتحليل المحتوى يمكن للقارئ الكريم أن يرجع إلى المراجع التالية، والمدونة تفصيلاتها في قائمة المراجع:

١- رشدى طعيمة (١٩٨٧): تناول تحليل المحتوى في العلوم الإنسانية من حيث المفهوم والأسس والاستخدامات، وقد أفرد فيه فصلا خاصا هو: الفصل الجامس عرض فيه ستة نماذج لدراسات =

فيه: مفهوم تحليل المحتوى وخصائصه استخداماته فئاته وحدات التحليل وحدات التحليل وحدات التحليل وحدات العينة - صدق التحليل ثبات التحليل إجراءات التحليل. التحليل التحليل

# مفهوم تحليل المحتوى وخصائصه

يشير محمد عبد الحميد (ص١٣) إلى أن التحليل عملية ملازمة للفكر الإنساني تستهدف إدراك الأشياء والظاهرات بوضوح، من خلال عزل عناصرها بعضها عن بعض، ومعرفة خصائص أو سمات هذه العناصر وطبيعة العلاقات التي تقوم بينها.

كما يشير أيضا (محمد عبد الحميد ، ص ١٣-١٥) إلى أن المحتوى في علوم الاتصال هو كل ما يقوله الفرد أو يكتبه ، ليحقق من خلاله أهدافا اتصالية مع آخرين . . . وهو عبارة عن رموز لغوية يتم تنظيمها بطريقة معينة ترتبط بشخصية الفرد (مصدر) وسماته الاجتماعية ، فيصبح مظهرا من مظاهر السلوك يميزه عن غيره من الأفراد ، ويستهدف جمهورا محددا بسماته واحتياجاته واهتماماته ، ليدرك ما في المحتوى من معانى وأفكار ، فيتحقق اللقاء والمشاركة بين المصدر والجمهور .

وبناء على ذلك فإنه عندما تتم عملية التحليل على محتوى الاتصال، فإنها تستهدف عزل خصائص وسمات المحتوى عن بعضها؛ ليمكن وصفها بوضوح واكتشاف العلاقة بينها وبين بعضها البعض أو بينها وبين عناصر أخرى ترتبط بها

في تحليل المحتوى، معظمها في مجالات تعليم اللغات.

٢- سمير محمد حسين (١٩٨٣) تناول فيه تعريفات تحليل المضمون واستخداماته الأساسية
 ووحداته وفئاته وجوانبه المنهجية وتطبيقاته في مجالات الإعلام.

٣- محمد عبد الحميد (١٩٨٣): يتناول الكاتب فيه نفس القضايا التي تناولها سمير محمد حسين
 مع إفراده مساحة أكبر للجوانب التطبيقية لتحليل المحتوى في بحوث الإعلام.

٤- حمدى أبو الفتوح عطيفة (١٩٨٢) قام الباحث بتتبع اتجاهات تطوير تدريس العلوم في مضر من
 عام ١٩٤٢ حتى عام ١٩٧٦، وذلك من خلال تحليل وثائق المؤتمرات والندوات التي عقدت أثناء
 تلك الفترة.

حمدى أبو الفتوح عطيفة (١٩٨٧): قام الباحث بتحليل الوثائق المنهجية الخاصة، بتدريس الفيزياء التي تميزت الفيزياء في مصر على امتداد ماثة عام، وذلك لتحديد أهم اتجاهات تدريس الفيزياء التي تميزت بها الفترات المختلفة المتضمنة في تلك المدة.

مثل أسباب ودوافع ما قيل أو ما كتب ، ومعرفة شخصية المصدر أو سمات الجمهور، وذلك بأساليب تعتمد في أبسطها على الحدس والتخمين العقلي أو الاستنتاجية الانطباعية ... (محمد عبد الحميد، ص١٤).

والباحث في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية في حاجة إلى عمل مثل هذه التحليلات للوثائق التي يطلع عليها، ذلك أن كل أنواع البحوث الاجتماعية والإنسانية تتطلب قيام الباحث بقراءات دقيقة لمواد مطبوعة.

والسؤال الذي يحتاج إلى إِجابة دقيقة هو: ما هي السمات التي تميز عملية تحليل محتوى وثيقة ما عن القراءة الدقيقة والناقدة لتلك الوثيقة.

للإجابة عن ذلك السؤال يجدر بنا أن نتصفح عينة من أكثر تعريفات تحليل المحتوى شيوعا، ولعل أكثر تلك التعريف لفتا للأنظار هو: تعريف بيرلسون (Berlson. P.18) الذي ينظر فيه إلى تحليل المحتوى على أنه: «أسلوب بحثى يهدف إلى وصف المحتوى الظاهر للمادة الإعلامية وصفا موضوعياً ومنظما وكميا».

كما يورد هولستى (Holsti, 1969,PP,2-3) عينة أخرى من تعريفات تحليل المحتوى منها.

«يقصد بتحليل المحتوى التحليل العلمى للرسائل الإعلامية.. والطريقة المستخدمة هي الطريقة العلمية، وعلى الرغم من أن الطريقة تتسم بالشمولية، إلا أن التحليل بتصف بالتدقيق الشديد وبالنظامية».

«تحليل المحتوى بعد طورا من أطوار عملية معالجة (تجهيز) المعلومات، التي يتم فيها تحويل المحتوى من خلال التطبيق الموضوعي والمنظم لقواعد التصنيف إلى بيانات يمكن تلخيصها ومقارنتها».

ويرى محمد عبد الحميد (ص٥٥) أن تحليل المحتوى هو: «مجموعة الخطوات المنهجية التي تسعى إلى اكتشاف المعاني الكامنة في المحتوى، والعلاقات الارتباطية بهذه المعاني، من خلال البحث الكمي الموضوعي، والمنظم للسمات الظاهرة في هذا المحتوى».

كما يشير سمير حسين (ص١٩) إلى تعريف «كلوز كربندورف» لتحليل المضمون والذى يذهب فيه إلى أن «تحليل المضمون هو أحد الأساليب البحثية التى تستخدم في تحليل المواد الإعلامية بهدف التوصل إلى استدلالات واستنتاجات صحيحة ومطابقة في حالة إعادة البحث أو التحليل».

عندما نتفحص تلك العينة من التعريفات نجد: أن هناك خصائص مشتركة تجمع بينهما، كما أن هناك بعض الاختلاف حول خصائص أخرى (انظر في ذلك:

۱ -- سمير محمد حسين، ص ۱۸ - ۳۰ .

٧- محمد عبد الحميد ، ص ١٥-٠٠٠.

٣ - رشدى طعيمة، ص ٢٥-٣٧.

٤ - حمدى عطيفة ١٨٢، ص ١٤-٢١

(5- Holsti, PP, 2-3)

والخصائص المتفق عليها هي:

۱ - الموضوعية OBJECTIVITY :

وتعنى أن تتم عملية التحليل، وأن تنفذ كل خطوة من خطوات البحث في ضوء قواعد وإجراءات ذات صياغة واضحة، بحيث يستطيع فردان أو أكثر أن يحصلوا على نفس النتائج من نفس الوثائق، وذلك إذا ما استخدموا نفس هذه القواعد والإجراءات.

ولتحقيق الموضوعية فإِن الباحث يجب أن يجيب بدقة على مجموعة من التساؤلات مثل:

ما هي الفئات أو التصنيفات أو الفصائل التي ستستخدم في التحليل؟

كيف يمكن التفرقة والتمييز بوضوح بين كل فئة؟

ما هو المعيار الذي سيستخدم في اختيار وحدات معينة (الكلمة - الجملة - الموضوع - الشخصية . إلخ) في التصنيف دون غيرها؟

أي أن المؤشر الرئيسي الدال على موضوعية التحليل، هو قدرة باحثين آخرين على

التوصل إلى نفس النتائج التي توصل إليهما الباحث، باستخدام نفس الأساليب والإجراءات.

#### NEUTRALITY コレート

يرتبط الحياد ارتباطا مباشرا بالموضوعية ؛ لأن توافر الموضوعية في التحليل يسهم في تحقيق الحياد إلى حد كبير، ويقتضى الحياد عدم تدخل الباحث بأفكاره وتصوراته. واجتهاداته وافتراضاته الذاتية المسبقة في الدراسة، بمعنى: أن الباحث لا يجب أن يتحايل لاستخدام تحليل المحتوى في إثبات شيء أو فكرة مسبقة لديه. أي: أن الباحث يجب أن يستبعد تحيزاته الشخصية قدر الإمكان في كل خطوة من خطوات الدراسة.

# "Y- النسقية أو الانتظام SYSTEMATIC:

تعنى النسقية: أن تتم عملية اختيار أو استبعاد النصوص والمواد التي سيتم تحليلها، وفئات التحليل وفقا لقواعد تطبيقية متسقة، ويعنى ذلك أن عمليات التحليل التي لا تتضمن من الأدلة إلا ما يدعم فروض الباحث فقط يتم استبعادها.

كما تعنى النسقية أيضا توافر خطة بحثية، ووصف متكامل للإجراءات البحثية والتحليلية، وتحديد للطرق التي ستتبع في الحصول على المادة العلمية المطلوبة.

ويوضح سيلتز وزملاؤه (Selltiz, et al, P. 336) الفرق بين تحليل المحتوى وبين الفحص الدقيق والناقد للمادة الإعلامية، فيرون أن أهم ما يميز تحليل المحتوى هو الموضوعية والانتظام، ولكى يتحقق هذان الشرطان، فإن تحليل المحتوى يحب أن يتوافر فيه ما يلى:

- أ- التعريف المحدد والتحديد الواضح للفئات التي ستستخدم في تصنيف المحتوى،
   بحيث يستطيع أفراد آخرون أن يصلوا إلى نفس النتائج التي توصل إليها الباحث.
- ب- التزام القائم بعملية التحليل بتصنيف كل المواد ذات الصلة بمشكلة البحث أي
   أنه ليس حرا في اختيار ما سيخضعه للتحليل.

ج- استخدام بعض إجراءات التكمية؛ وذلك لإبراز درجة الأهمية والتوكيد المعطيين

في المادة الإعلامية للأفكار المختلفة، وللمساعدة في إجراء المقارنات.

### 3 - العمومية GENERALITY:

وتعنى ضرورة ارتباط نتائج التحليل بالإطار النظرى للدراسة؛ لأن مجرد توافر معلومات كمية مجردة عن محتوى مادة إعلامية معينة دون ربطها بنتائج تحليلية أخرى، أو بخصائص القائم بالاتصال أو جمهور مستقبلي الرسالة يكون محدود القيمة والفائدة، بينما تكتسب هذه النتائج معان وأبعاد جديدة، وتزداد قيمتها في حالة ربطها بمجموعة أخرى من المتغيرات.

#### 0- الوصفية DESCRIPTIVE :

ويعنى بها اقتصار تحليل المحتوى على وصف المادة الإعلامية وصفا موضوعيا، دون محاولة إصدار حكم على تلك المادة، فالقائم بعملية التحليل ليس مطالبا بوضع مقاييس للحكم على المادة موضع التحليل، أو صياغة معايير يتم في ضوئها تقويم تلك المادة أو إصدار قرار بخصوصها (انظر: رشدى طعيمة ،ص ٢٤-٢٥).

ويوضح رشدى طعيمة (ص٢٥-٢٦) الفرق بين تحليل المحتوى، وتقويم المحتوى، فيشير إلى أن تحليل المحتوى يقتصر على الوصف الموضوعي لمضمون مادة الاتصال دون إقحام مشاعر القائم بالتحليل أو التعبير عن انطباعاته الخاصة على المادة التي يحللها، أو تفسير هذه المادة من وجهة نظر خاصة، لا ينص المؤلف عليها صراحة. إنه مجرد تسجيل أمين للاتجاهات والظواهر التي تبدو في مضمون مادة الاتصال، فهو وصف موضوعي لا يمتد إلى إصدار حكم، أو يستلزم اتخاذ قرار.

أما الأمر في التقويم فهو مختلف؛ ذلك أن التقويم عملية حكم وتقدير في ضوء معايير معينة يحددها الباحث سلفا، والتقويم بذلك يعتمد على معايير Criteria معينة، في الوقت الذي يعتمد فيه تحليل المحتوى على فئات Categories.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الطبيعة الوصفية لتحليل المحتوى لا تعنى أنه ليس من حق الباحث الاستدلال عن المعانى الكامنة في المحتوى ، أو عدم أحقيته في الذهاب إلى ما وراء السطور المكتوبة وإنما تعنى أنه ليس من حقه الحكم على جودة أو رداءة مضمون المادة الإعلامية.

# ٦- أنه يتناول الشكل إلى جانب مادة الدراسة:

#### FORM AND SUBJECT MATTER

المضمون المقصود في ذلك الإسلوب ليس قاصرا على الأفكار أو القيم التي تنقلها أداة الاتصال وإنما يشتمل أيضا الشكل الذي تنتقل من خلاله الأفكار، وبث القيم.

### ∨- العلمية SCIENTIFIC:

يوضح رشدى طعيمة (ص٣٣) أن تحليل المحتوى أسلوب من أساليب البحث العلمى لايقل فى ذلك قدرا عن غيره من الأساليب، فطالما أن الإسلوب يستهدف الكشف عن العلاقات بين الظواهر، ووضع تعريفات محددة لفئات التحليل، ويتصف بالموضوعية، فإنه بذلك يعد أسلوبا من أساليب البحث العلمى.

تلك هى الخصائص التى لا يكاد يختلف أحد على أنها خصائص لتحليل المحتوى إلا أن هناك سمتين من سمات تحليل المحتوى يدور حولهما جدل كبير. وهاتان السمتان هما التكمية Quantification والظاهرية Manifestation، وفيما يلى عرض موجز للجدل الذى يدور حول هاتين السمتين:

# ۱ – الكم مقابل الكيف QUANTITY - QUALITY :

يهتم تعريف «بيرلسون» بوصف المادة الإعلامية وصفا كميا، والسؤال الذي يدور الجدل حوله هو هل من الضروري تكمية عملية تحليل المحتوى؟

للإجابة عن ذلك السؤال، يجدر بنا أولا أن نحدد معنى كلمة: «كمى» البعض يستخدمها بمعنى: أنه من الضرورى أن نركز في تحليل المحتوى على تحديد درجة تكرار ظهور رموز أو وحدات معينة في كل فئة من فئات التحليل، والبعض ينظر إليها على أنها استخدام الأرقام والأعداد بدلا من الاعتماد على الانطباعات، وهناك من يستخدم الكلمة بشكل أكثر مرونة. فيعتبر تسجيل النتائج باستخدام مصطلحات مثل: «أكثر أو أقل» ، أو «أكبر أو أصغر» يمكن أن يفي بشرط التكمية.

وبصفة عامة، فإن خبراء القياس وتحليل المحتوى لم يعودوا يقبلون ذلك التمييز

الحاد بين الكم والكيف، والذى كان يتمثل فى وجهتى النظر المتعارضين "إذا لم تستطيع أن تعبر عن الشيء فى صورة عددية فإنه يكون عديم القيمة»، "إذا استطعت أن تعبر عن الشيء فى صورة عددية فإنه بذلك يكون تافها»، وإنما على العكس من ذلك، أصبح خبراء القياس يتفقون الآن على أن الكيف والكم لايشكلان سمات منعزلة عن بعضها البعض، وإنما بشكلان سمة واحدة ذات مستويات متعددة إذا ما وضعت على امتداد مقياس متعدد التداريج Continuum.

وقد أورد سمير محمد حسين (ص٥٥-٢٨) بعض الآراء التي تعبر عن الجدل الخاص بالتعبير الكمي أو الكيفي في تحليل المحتوى، والتي تبرز حجج المؤيدين لأحد الاتجاهين ، وكذلك آراء الوسطيين.

### ومن هذه الآراء:

- أ يرتبط تحليل المضون أساسا بالاتجاه الكمى.
- ب ـ يعتمد التحليل الكمى على العد والقياس باستخدام الأرقام مما يؤدى إلى توفير كم من المعلومات يمكن التحكم فيه، باستخدام الأساليب الرياضية والإحصائية، والخروج باستنتاجات كمية تساعد القائم بالتحليل في التوصل إلى النتائج، أما التحليل الكيفي فيعتمد على انطباعات الباحث بعد قراءة المادة موضع التحليل ثم قيامه بالعمليات الاستنتاجية بناء على هذه الانطباعات دون استخدام أسلوب العد أو القياس بالمعنى الرياضي الإحصائي، وهو ما يحتمل معه حدوث خطأ في الاستنتاج.
- جـ لا يعتبر التحليل الكمى أو استخدام الأساليب الرياضية والإحصائية هدفاً فى حد ذاته، وإنما هو وسيلة تستخدم لزيادة كفاءة التحليل ودقته وشموله، وتعبيره تعبيرا صحيحا عن المضمون وابتعاده عن التخمينات والانطباعات والتقديرات الذاتية للباحث، وعلى هذا الأساس فالتحليل الكمى مقدمة وأساس للتحليل الكيفى.
- د صعوبة الاعتماد على الأسلوب الكمى فقط في تحليل المضمون؛ لأن الكم وحده مجرد مظهرية إحصائية لا تعتبر ميزة في حد ذاتها، كما أن التحليل الكيفي

دون الاستعانة بالضبط الرياضي لا يؤدى إلى تحليل منهجى دقيق، والكم يؤدى إلى التنبؤ الكيفي، كما أن الكيف هو الذي ينير السبيل لمعرفة مغزى الكم، وهذا ما يؤدي إلى التكامل في استخدام كلا الأسلوبين.

- هـ التحليل الكيفي يعتبر في معظمه تحليلا كميا إلى درجة كبيرة، والاختلاف فقط في طريقة عرض المعلومات ووصفها.
- و يسعى التحليل الكيفى إلى النظر إلى المضمون باعتباره انعكاسا لظواهر أعمق، بينما يركز التحليل الكمى على المضمون ذاته، دون الربط بالمتغيرات أو الظواهر الخارجية.
- ز يستخدم التحليل الكيفي في الموضوعات المتداخلة والمتشابكة أكثر من التحليل الكمي.

إذا كانت تلك الآراء تعبر عن تعدد الاتجاهات فيما يتعلق بأفضلية التحليل الكمى على التحليل الكيفى أو العكس، فإنها توضح فى نفس الوقت أن كلا الأسلوبين ذو أهمية عند التعامل مع مادة إعلامية معينة. ويعنى ذلك أنه لا يمكن من الناحية العملية أن يعتمد بحث يستخدم فيه تحليل المحتوى على التحليل الكمى فقط أو الكيفى فقط، وإنما لابد من تكامل الأسلوبين معا.

### Y- الظاهرية مقابل الاستتار MANIFESTATION- LATENCY:

يدور جدل حول ما إذا كان يجب الاكتفاء بالتعامل مع ظاهر النص عند تحليل المحتوى، أم أنه يجب على القائم بالتحليل أن يستدل على ما وراء ذلك الظاهر؟ بمعنى آخر: هل يجب أن يقتصر في تحليل المضمون على المحتوى الظاهر أم أننا يجب أن نسعى إلى كشف النوايا الخفية للمضمون؟ والحقيقة أن ذلك الجدل ليس بعيدا عن الجدل الخاص بالكم والكيف، فمن يؤيد ظاهر النص يكون عادة أكثر ميلا نحو استخدام التحليل الكمى، ومن يؤيد الاستدلال إلى ما وراء المحتوى الظاهر يكون أكثر ميلا نحو استخدام التحليل الكيف.

وقد صنف محمد عبد الحميد (ص١٥-٢١) الأراء المتعارضة في اتجاهين، هما:

### أولا: الاتحاه الوصفى:

وأهم سماته هي:

أ- التركيز على الاستخدام الوصفي لتحليل المحتوي فقط.

ب- التركيز على المحتوى الظاهر للاتصال وليس على المعاني الكامنة.

جــ استخدام نتائج التحليل في تفسير المعاني الكامنة يجب أن يكون تحت ظروف
 معينة ترتبط بتحديد نموذج لوضوح محتوى الاتصال من جانب، والفهم
 والإدراك لهذا المحتوى من جانب آخر.

## ثانيا: الاتجاه الاستدلالي:

وتتلخص أهم سماته فيما يلي:

أ- أنه أسقط من اهتمامه التركيز على المحتوى الظاهر فقط.

ب- أن الهدف الأساسي من عملية تحليل المحتوى هو الكشف عن المعاني وقراءة ما بين السطور.

جــ الاستدلال، من خلال المحتوى، عن الأبعاد المختلفة لعملية الاتصال وتأثيراته.

د- الاهتمام بالمقاييس الكمية، وشرط العد، وإن كانت لا تساق في التعريف، إلا أنها تعتبر مطلبا يحقق شرط الموضوعية في تحليل المحتوي.

فى ضوء المناقشة السابقة حول الكم أو الكيف، والظاهرية أو الاستتارية، يتضح أن عملية تحليل المحتوى – من الناحية العملية – تتضمن تلك السمات مجتمعة، وعلى أساس من هذا الفهم، فإننا نتبنى تعريفا لتحليل المحتوى، تتكامل فيه تلك السمات المختلفة، فلا تقتصر على وصف المحتوى الظاهر فقط أو الاستدلال الذى يعتمد على الانطباعات الشخصية، ولا نركز على الجوانب الكمية فقط متجاهلين السمات الكيفية.

### والتعريف الذي نقترحه هو:

«تحليل المحتوى: هو ذلك الأسلوب البحثى المستخدم في عمل استدلالات معينة من مادة إعلامية عن طريق تحديد سمات تلك المادة بشكل موضوعي ومنظم وكمي».

وقد راعينا في ذلك التعريف عدة أمور منها:

١- أن عملية الاستدلال قد تكون مصاحبة للوصف، وقد تكون تالية له.

٢- أن عملية الاستدلال في حد ذاتها قد تكون بمثابة وصف من نوع أكثر تعقيدا. فعلى سبيل المثال عندما نحدد عدد مؤلفي كتاب مدرسي معين فإن ذلك الأمر يعد وصفا بسيطا (آليا). أما إذا ما حاولنا تحديد درجية اهتمام ذلك الكتاب بتنمية الاتجاهات العلمية لدى الطلاب فإن عملية الوصف تزداد تعقيداً لأنها تتطلب قدرا أكبر من الاستدلال من قبل القائم بعملية التجليل.

٣- إن التعامل مع مادة إعلامية قد يحتاج إلى وصف مبسط لبعض سمات تلك المادة، ووصف أكثر تعقيدا لسمات أخرى، أى أن القائم بعملية التحليل قد يحتاج إلى التحليل الكمى لبعض السمات بدرجة أكبر من احتياجه إلى التحليل الكيفى، والعكس صحيح أيضا عند التعامل مع سمات أخرى. كما أنه قد يحتاج إلى التعامل مع المحتوى الظاهر أحيانا. وإلى البحث عن المعانى الكامنة فى أحيان أخرى.

٤- أنه من الضرورى أن نكون على اقتناع بأن عدد المواقف التى نتعامل فيها مع المحتوى الظاهر يكون محدوداً فى العلوم الاجتماعية، ذلك أن مادة الاتصال فى العلوم الاجتماعية ختاج فى الغالب إلى قدر من الاستدلال لا يمكن تجنبه، وذلك عند تحليلها، أى أنه ينطبق عليها ما ينطبق على عمليات الملاحظة، بمعنى آخر فإن الوصف والاستدلال قد يصعب عزلهما عند التعامل الفعلى مع المواد الإعلامية فى العلوم الاجتماعية.

٥- أنه في أي الحالات ، لابد من توافر شروط الموضوعية والنسقية والكمية، وذلك

كضمان لتوفير درجة صدق وثبات عالية لعملية التحليل.

### استخدامات تحليل المحتوى:

يهتم تحليل المحتوى أساسا بالمواد الإعلامية التى تتضمنها الوثائق بأنواعها المختلفة أى أن تحليل المحتوى يرتبط أساسا بعملية الاتصال، وقد أوضح هولستى (Holsti, 1969, 24-27) أن عملية الاتصال تتكون من ستة عناصر أساسية هى: المصدر (أو المرسل) – عملية الترميز – وسيلة الاتصال – الرسالة – عملية استقبال الرموز وتفسيرها – جمهور المتلقين للرسالة.

من الطبيعي إذن أن يرتبط تحليل المحتوى بتلك العناصر، فيستخدم في الوصول إلى استدلالات بشأن هذه العناصر، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه أيضا في محاولة التعرف على مسببات الاتصال وتأثيراته.

في ضوء ذلك يمكن تحديد الاستخدامات الرئيسة التالية لتحليل المحتوى:

### أ- وصف خصائص الاتصال:

ويتضمن بدوره الاستخدامات الفرعية التالية:

- ١ ماذا قيل؟ وموضع الاهتمام هنا هو مضمون الاتصال من حيث الاتجاهات المتضمنة فيه، والمقارنة بينه وبين المعايير الاتصالية .
  - ٧- كيف قيل؟ ويتضمن تحليل أساليب الاقتناع والتأثير، وتحليل أنماط الاتصال.
- ٣- لمن يقال؟ وموضع الاهتمام هنا هو الجمهور المستهدف، حيث يتم الربط بين خصائص ذلك الجمهور والرسائل الموجهة إليه، وتحديد اتجاهاته والأنماط الثقافية السائدة لديه.

### ب- الاستدلال على مسببات الاتصال:

ويتضمن بدوره الاستخدامين الفرعيين التاليين:

١ - لماذا قبيل؟ ويتطلب ذلك تحليل الخصائص السيكولوجية للأفراد، ودراسة

الاتجاهات الثقافية والتغيير الثقافي .

٢ - من القائل؟ ويختص ذلك الاستخدام بتحديد المؤلف أو الكاتب أو المصدر،
 وكشف نواياه ومقاصده.

# جـ- الاستدلال على تأثيرات الاتصال:

ويتنضمن ذلك الاستخدام قياس الانقرائية، ووصف الاستجابات الاتجاهية والسلوكية للمادة الإعلامية وكشف مراكز الاهتمام.

### فئات تحليل المحتوى:

تعد عملية تحديد فئات تحليل المحتوى واحدة من أكثر مراحل تحليل المحتوى أهمية، فيتوقف على تلك الخطوة نجاح عملية التحليل الموضوعي المنظم أو فشلها، وترتبط تلك العملية (تحديد الفئات) بمفهوم التجزئة، أي: تحويل الكل إلى أجزاء ذات خصائص أو مواصفات أو أوزان مشتركة، بناء على محددات يتم وصفها والاتفاق عليها مسبقا.

ويعرف سمير محمد حسين (ص٨٨) الفئات بأنها: مجموعة من التصنيفات أو الفصائل يقوم الباحث بإعدادها طبقا لنوعية المضمون ومحتواه، وهدف التحليل؛ لكى يستخدمها في وصف هذا المضمون وتصنيفه بأعلى نسبة ممكنة من الموضوعية والشمول، وبما يتيح إمكانية التحليل واستخراج النتائج بأسلوب سهل وميسور.

وعلى الصفحات التالية نعرض للشروط الواجب توافرها في فئات المحتوى، وأنواع الفئات، وإعداد الفئات.

# أولا: الشروط الواجب توافرها في فئات التحليل:

فيدما يلى بعض الشروط التي يجب توافرها في فئات تحليل المحتوى (Holsti, 95-101)

١- يجب أن تكون مرتبطة بمشكلة البحث ، بحيث تكون انعكاسا صادقا لسؤال أو
 أسئلة البحث . ويعنى ذلك أن الباحث يجب أن يكون على دراية تامة بمتغيرات

- البحث، وبالتعريفات المفاهيمية والإِجرائية لتلك المتغيرات.
- ٢- أن تكون شاملة ، بمعنى أن كل جزء من أجزاء المحتوى ، يجب أن يكون له موضع فى فئة من الفئات الموجودة ، وذلك طالما أن هذا الجزء متضمن فى أسئلة البحث. بمعنى آخر. فإن كل مادة فى المحتوى يجب أن يكون لها فئة تصنف فى إطارها.
- ٣- أن تكون هناك فروق واضحة بين كل فئة وأخرى، وذلك حتى لا تصنف مادة ما تحت فئتين مختلفتين في وقت واحد، وهذا هو ما يطلق عليه «الفئات الجامعة المانعة».

# ثانيا: أنواع الفئات:

قام بيرلسون(Berlson; PP. 147-148) بتصنيف فئات تحليل المحتوى في مجموعتين رئيستين، يندرج تحت كل منهما عدد من الفئات الفرعية، وفيما يلى شرح مبسط لتلك الفئات:

### ١ - فئات محتوى الاتصال أو ماذا قيل:

وتتضمن بدورها الفئات الفرعية التالية:

- ۱- الموضوع SUBJECT MATTER وهي الفئة الأكثر استخداما في بحوث تحليل المحتوى، حيث تقوم بتصنيف المحتوى، وفقا لموضوعاته الرئيسة والفرعية.
- ٢- الاتجاه أو الوجهة DIRECTION وهي الفئة الخاصة بتحديد اتجاه محتوى المادة
   « موضع التحليل » فيتم تصنيفه إلى مؤيد أو معارض أو محايد مثلا.
- ٣- المعايير STANDARDS وتختص بتحديد الأسس التي في ضوئها صنف اتجاه
   المحتوى (على أنه إيجابي أو سلبي أو محايد، مثلا).
- ٤- القيم VALUES، ويتم فيها تصنيف المعتقدات والأعراف والتقاليد في حياة الجماعات والأشخاص، كما يطلق عليها أحيانا فئة الأغراض، وذلك إذا ما كان اهتمام الباحث منصبا على تحديد الأغراض التي ينشد الأفراد أو

- المؤسسات تحقيقها.
- ٥ طرق تحقيق الأهداف METHODS، بينما تتعامل فئة «القيم» مع نهايات الأحداث وخواتيمها، تتعامل فئة «الطرق» مع الأساليب والوسائل التي اتبعت لتحقيق هذه النهايات والنتائج.
- 7- السمات TRAITS، ويطلق عليها أحيانا فئة القدرات، وتستخدم تلك الفئة لوصف الخصائص الشخصية، وأهم السمات النفسية والاجتماعية والجسمانية للأفراد المتضمنين في الاتصال، كما يمكن أن تستخدم أيضا في وصف بعض المؤسسات والمجتمعات.
- ٧- الفاعل ACTOR وتستخدم في دراسة وتحديد الأشخاص والجماعات التي تظهر
   في المحتوى على أنها محركة للأحداث ولها دور بارز في تنفيذ أعمال معينة، مع
   ربط ذلك بالمتغيرات والعوامل المحيطة بمادة الاتصال.
- ٨- المصدر أو السلطة AUTHORITY وهى الفئة الخاصة بالكشف عن الشخص أو المحموعة أو الجهة مصدر المعلومة (أشخاص صحف محطات إذاعية وتليفزيونية كتب أفلام وثائق... إلخ).
- ٩- منشأ الحدث ORIGIN وتستخدم في الكشف عن المكان الأصلى الذي صدرت فيه مادة الاتصال ، وترتبط تلك الفئة ارتباطا مباشراً بالفئة السابقة.
- ١٠ الجمهور المستهدف TARGET وتستخدم في التعرف على الجمهور الذي يستهدف القائم بالاتصال توجيه المادة الإعلامية إليه بصفة خاصة.
- ۱۱ التوقيت TIME وتستخدم في تحديد التوقيت الذي صدر فيه محتوى الإتصال.

# فئات شكل الإتصال ، أو كيف قيل:

إذا كانت الفئات السابقة تهتم بالمادة الإعلامية، فإن فئات الشكل FORM تهتم بالقوالب والأنماط التي قدمت من خلالها المادة الإعلامية، ومن فئات الشكل ما يلي:

# : FORM OR TYPE OF COMMUNICATION المنكل أو غط الاتصال FORM OR TYPE OF COMMUNICATION

وتستخدم للتفرقة بين الأشكال أو الأنماط المختلفة التي تتخذها المادة الإعلامية في الوسائل المختلفة، ففي الصحف – مثلا - يمكن التفرقة بين المواد المنشورة فيها على أساس الشكل أو النمط على النحو التالى: أخبار - تحقيقات - مقالات - أحاديث صحفية - تعليقات - قصص - أبواب خاصة - رسائل إلى المحرر ... إلخ .

# : FORM OF STATEMENT منكل التعبير

وهي الفئة الخاصة بالقواعد اللغوية في الرسالة أو مكوناتها البنائية، فهذه الفئة تكشف عن الشكل الذي تتخذه عبارات المحتوي، من حيث تعبيرها عن الماضى أو الحاضر أو تتوقع بالمستقبل، أو تعبر عن حقائق أو أماني أو عبارات تتناول التعريف أو التفضيل.

#### :INTENSITY OLE Y OLE - Y

وتشير إلى درجة أو قوة الإثارة التي توحى بها المادة الإعلامية.

### ٤ - الوسيلة DEVICE:

وتستخدم في تصنيف مادة الاتصال على أساس الطريقة التي عرض بها الكاتب أو المؤلف مادته.

تلك هي الفئات الأساسية التي تستخدم في تحليل محتوى المواد الإعلامية، ولكن ذلك لا يعنى أن هذه هي كل الفئات التي يمكن استخدامها، وإنما هناك العديد من الفئات التي يمكن استخدامها وإنما هناك العديد من الفئات التي يمكن استخدامها إذا ما كان ذلك الأمر سيلبي احتياجات الدراسة، فعلى سبيل المثال، فإن سمير محمد حسين (ص١٠٠-١٠٢) قد أشار إلى مجموعة أخرى من الفئات الخاصة بالشكل الذي تقدم به المادة الإعلامية، وهي فئات المساحة والزمن والترتيب والمعالجات الفنية ، وتشمل:

فئة المساحة أو الزمن المخصص للمادة موضع التحليل فئة موقع المادة موضع التحليل ترتيب المضمون تكرار المضمون المعالجة التيبوغرافية المعالجة الفنية التحليل ترتيب المضمون تكرار المضمون والرسوم. ونخلص من ذلك إلى أن على الباحث استخدام الألوان الصور والرسوم. ونخلص من ذلك إلى أن على الباحث

أن يسترشد بتلك الفئات عند إعداده لفئات التحليل التي تجيب عن أسئلة بخثية. وقد يجد نفسه مستحدثا لفئات أخرى ذات درجة عالية من الكفاءة.

### ثالثا: إعداد الفئات:

لسنا في حاجة إلى أن نكرر أن فئات تحليل المحتوى يجب أن تكون وثيقة الصلة بمشكلة البحث، ولذا فإن الخطوة الأولى في إعداد فئات التحليل هي تحديد مشكلة البحث؛ وعندما يبدأ الباحث في كتابة فئات التحليل، فإنه لن يجد المهمة سهلة كما كان يتصور، ومع ذلك، فإن هناك بعض التوجيهات التي يقدمها بيزلسون كما كان يتصور، ومع ذلك، فإن هناك بعض التوجيهات التي يقدمها بيزلسون (Berlson, PP. 147- 148) للباحثين والتي يمكن أن تفيدهم في إعداد الصورة الأولية من فئات التحليل. وتتمثل أهم هذه التوجيهات والنصائح فيما يلي:

١- على الباحث أن يبدأ بكتابة كل الفئات التي يتصور أن لها علاقة بمشكلة
 البحث، وذلك قبل أن يبدأ في قراءة المادة الإعلامية المطلوب تحليلها.

٢- كما أن عليه أن يفحص ما يقع تحت يده من فئات ذات صلة بدراسته ...

٣- بعد ذلك يقوم بفحص المحتوى الذي سيخضعه للتحليل.

٤- ثم يقوم بمراجعة الفئات التي أعدها للتأكد من أن كل جزء في المحتوى له فئة يصنف في إطارها.

٥- وقد يتطلب الأمر جعل الفئات أكثر تفصيلا بدلاً من أن تكون عامة.

٦- وفي النهاية ، على الباحث أن يترك تلك الفئات فترة زمنية يعود إليها بعدها،
 لعله يجدها في حاجة إلى إعادة نظر.

وبالإضافة إلى ذلك فإن بدوتورب (Budd & Thorp, P.11) يشيران إلى أنه قد يكون من المفيد إعداد فئة تحت مسمى «متنوعات Miscellaneous ذلك أنه ليس من المتوقع أن يكون لكل مفردة من مفردات المادة الإعلامية فئة تصنف في إطارها، ووجود فئة مثل فئة «متنوعات» يساعد على تضمين مثل هذه المفردات. إلا أن ذلك لا يعنى أن يهمل الباحث في إعداد فئاته طالما أن هناك فئة «المتنوعات» ، فمثل هذه الفئة يجب أن تتضمن نسبة مئوية محدودة من مفردات المحتوى، وإلا فإن الباحث

يكون قد عجز عن إعداد فئات تحليله بشكل جيد.

ويرتبط بعملية إعداد الفئات عملية أخرى هامة للغاية، وهى تحديد المؤشرات أو الأدلة Indicators الخاصة بكل فئة، والتي على أساسها يتم تحليل المحتوى، ولتحديد معنى المؤشر نفترض أن باحثا ما أراد أن يحلل الكتاب المدرسي في العلوم، مثلا ليعرف مدى تضمين الكتاب مواقف وخبرات تسهم في تحقيق أهداف تدريس العلوم، ولنفترض أن الباحث قد أعد فئة خاصة بالتفكير العلمي محاولا التعرف على مدى إسهام الكتاب في إكسابه أو تنميته لدى التلاميذ.

والسؤال الذي يجب أن يسأله الباحث لنفسه هنا هو: ما الدليل الذي إذا عثرت عليه عد ذلك مؤشرا على تضمين الكتاب مواقف تسهم في تنمية التفكير العلمي لدى التلاميذ؟

مثال آخر أبسط يتصل بتحليل المستوى الاجتماعي مثلا: الدليل الذي قد تحتاج إليه هنا هو المستوى التعليمي للأب والأم. فالمؤشر، كما يوضح كارترايت (Cartwright, P.421) هو بمثابة التعريف الإجرائي للفئة، وتجدر الإشارة هنا إلى أن العلاقة بين الفئات والمؤشرات ليست علاقة ثنائية، وإنما علاقة متكاملة، فالمؤشر في دراسة معينة قد يكون فئة في دراسة أخرى، والعكس أيضا صحيح. فالمستوى التعليمي قد يكون مؤشرا للحالة الاجتماعية، كما أن العكس أيضا صحيح.

من الأمور التي تحتاج إلى أن يفكر فيها الباحث بعمق عند إعداده فئات التحليل تحديد الوحدات التي سيستخدمها في التحليل الكمى لعناصر المحتوى، وكذلك تحديد وحدات العد والتسجيل وبنفس القدر من الأهمية، فإن الباحث مطالب بأن تكون أداة التحليل صادقة، وعملية التحليل ذات درجة ثبات مرتفعة؛ ونظرا لأهمية تلك القضايا، فإننا سنفرد لكل منها جزءا خاصا بها.

## وحدات تحليل المحتوى:

يسعى تحليل المحتوى إلى وصف عناصر المحتوى وصفا كميا، ولتحقيق ذلك الهدف، فمن الضرورى أن يتم تقسيم المحتوى إلى وحدات أو «فئات» أو «عناصر»

معينة، حتى يمكن القيام بدراسة كل عنصر أو فئة منها، وحساب التكرار الخاص بها.

ولمعرفة كيف يمكن تحليل المحتوى في ضوء وحدات معينة، فإننا يجب أن ننظر إلى محتوى المادة الإعلامية على أنه: «عبارة عن مجموعة من الوحدات اللغوية يختارها المصدر ( أو الكاتب أو المرسل) بعناية بالغة للتعبير عن الأفكار والمعانى التي يستهدف توصيلها إلى الجمهور (قارئ - مستمع) لتحقيق أهداف معينة، والوحدات اللغوية التي تختار لتحقيق هذه الأهداف هي المستهدفة بعملية التحليل في مجالات الإعلام...» (محمد عبد الحميد، ص ١٣٥).

ويعرف محمد عبد الحميد (ص١٣٦) وحدات التحليل بأنها وحدات المحتوى التى يمكن إخضاعها للعد والقياس بسهولة، ويعطى وجودها أو غيابها أو تكرارها أو إبرازها دلالات تفيد الباحث في تفسير النتائج الكمية. وتبعاً لأغراض البحث وفروضه، فإن الباحث يبدأ في تقسيم المحتوى إلى الوحدات القابلة للعد والقياس، أصغرها الكلمة وأكبرها الفكرة.

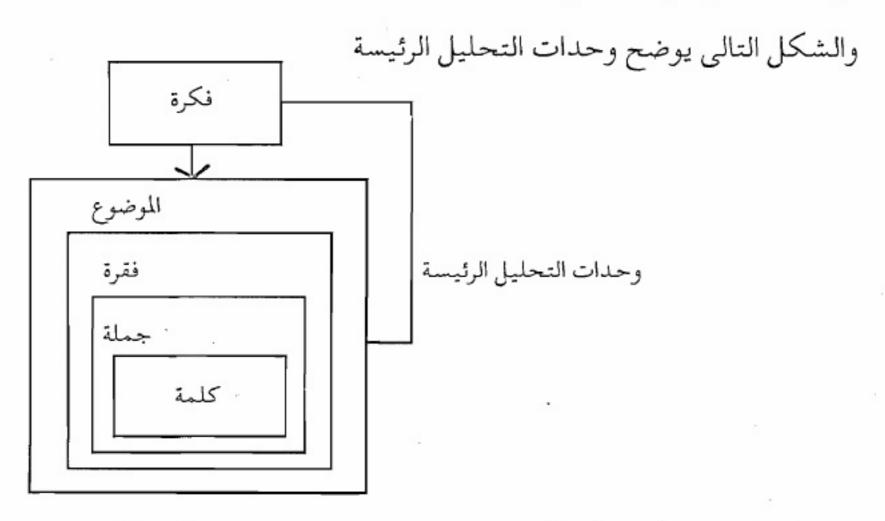

وفى البداية يجب أن يفرق الباحث بين مستويين من وحدات التحليل: الأول: وحدات التسجيل RECORDING UNITS :

وحدة التسجيل هي أصغر وحدة يظهر من خلالها تكرار الظاهرة. بمعنى آخر، فإن

وحدة التسجيل هي أصغر جزء في المحتوى يختاره الباحث ويخضعه للعد والقياس، ويعبر ظهوره أو غيابه أو تكراره عن دلالة معينة في رسم نتائج التحليل، مثل الكلمة أو الجملة أو الفقرة.

# الثاني: وحدات السياق CONTEXT UNITS:

وهى وحدات لغوية داخل المحتوى (جملة / عبارة / فقرة / الموضوع) تفيد فى التحديد الدقيق لمعانى وحدات التسجيل التى يتم عليها العد والقياس ، فهى الوحدات الكبرى لوحدات التسجيل وتحيط بها لتأكيد معناها، فيتم العد والقياس على أساس سليم. فمثلا إذا كانت الكلمة هى وحدة التسجيل فإن الجملة تصبح وحدة السياق التى يجب قراءتها بعناية ، لتحديد مدلول الكلمة وترميزها فى المكان الصحيح» (محمد عبد الحميد، ص ١٣٧).

ويشير محمد عبد الحميد (ص١٣٨) إلى أن وحدات التحليل سواء استخدمت كوحدة تسجيل أو وحدة سياق، فإنها لن تختلف عن كونها أجزاء من المحتوى يتم عدها وقياسها للاستدلال من خلال النتائج، ولكنها تأخذ هذه المسميات من علاقتها النسبية ببعضها البعض في البناء اللخوى للمحتوى، ويمكن تصنيف وحدات التحليل على النحو التالى:

### أولا: وحدات اللغة LANGUAGE UNITS:

وتشمل الكلمة والجملة والفقرة:

أ- والكلمة هي أصغر الوحدات وأسهلها استخداما في عملية الترميز. كما أن استخدامها يحقق درجة عالية من الثبات لعملية التحليل ، نظرا لإمكانية الاتفاق عليها بسهولة. وقد تكون الكلمة معبرة عن معنى أو مفهوم معين، أو قد تكون معبرة عن معنى أو عن شخصية معينة، قد تكون معبرة عن رمز معين أو عن مدلول معين، أو عن شخصية معينة، وعادة ما تستخدم الكلمة في بحوث الانقرائية لتحديد مدى إمكانية استيعاب المادة الإعلامية بواسطة الجمهور المستهدف.

والمشكلة الأساسية في استخدام الكلمات، كوحدات للتحليل، هي أن حساب تكرار ظهور كلمات معينة في المحتوى لا يعطينا فكرة واضحة عن السياق الذي استخدمت تلك الكلمات في إطاره، فحساب عدد المرات التي وردت فيها كلمة مثل «العدوانية» لا معنى له ما لم يحدد السياق المتضمن لتلك الكلمة.

ب- أما الجملة والفقرة، كوحدات لغوية ، فإنه يندر استخدامها كوحدات للتحليل؟ وذلك لصعوبة ترميزها. فمن الصعب تصنيف الجمل والفقرات في فئات مستقلة.

### ثانيا: وحدات الفكرة THEMATIC UNITS:

وحدة الفكرة ببساطة عبارة عن جملة مختصرة، أو عبارة موجزة تتضمن الفكرة التى يدور حولها موضوع التحليل، فالتحليل هنا ينصب أساسا على طبيعة المضمون موضع التحليل، وليس على البناء اللغوى له. فيمكن للباحث أن يقوم بتحليل أحاديث أحد المسؤولين عن التعليم، ثم يستخلص منها أهم الأفكار التى تدور فى ذهن ذلك المسؤول.

إلا أن عملية التحليل وفقا للفكرة يكتنفها عدد من الصعوبات منها:

- ١- مشكلة الثبات ، خاصة إذا كانت الأفكار الواردة في المضمون متداخلة ومتشابكة ومعقدة .
- ٢- اختلاف المفاهيم والأساليب التي تستخدم في عرض المادة الإعلامية إلى الدرجة
   التي يصعب معها عمل ترميز موحد لهذه المفاهيم.
  - ٣ عدم وضوح حدود الأفكار بالقياس إلى الكلمات والجمل والفقرات.

ويشير بيرلسون (Berlson, P.140) إلى أنه يمكن تقسيم الفكرة إلى مجموعة من العناصر حتى يسهل تحليلها، ثم إعادة تركيبها بعد ذلك. والعناصر هي:

- ١ الموضوع الذي تركز عليه الفكرة.
  - ٢ الجوانب التي تتناولها الفكرة.
    - ٣- القيم المتضمنة في الفكرة.
- ٤ الطريقة أو الأسلوب المتبع في عرض الفكرة.

### ثالثا: وحدات الشخصية CHARACTER UNITS:

وهى تلك الوحدات التى تهتم بالأشخاص المتضمنين فى محتوى المادة الإعلامية، من حيث سماتهم النفسية وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والأسرية. إلخ، وغالبا ما يلجأ الباحث إلى استخدام تلك الوحدات عند تحليله للقصص والدراما والأفلام، والتمثيليات والمسلسلات الإذاعية والتليفزيونية والكتابات التى تتناول تاريخ بعض الشخصيات أو الأفراد.

# رابعاً: الوحدة الطبيعية (المفردات ITEMS):

وهذه الوحدة – كما يعرفها سمير حسين (ص٨١) – هى الوحدة الإعلامية المتكاملة التى يقوم الباحث بتحليلها، وهى التى يستخدمها منتج المادة الإعلامية لتقديم هذه المادة إلى جمهور القراء أو المستمعين أو المشاهدين من خلالها، ومن أمثلتها الكتاب، الفيلم، القصة، المقال أو التحقيق، العمود، المسلسلات، المسرحيات، الرسوم المتحركة، الإعلانات، الكاريكاتير. ويمكن للباحث أن يقوم بعمل تصنيف داخلى لكل وحدة من هذه الوحدات طبقاً لأغراض التحليل، فالبرامج الإذاعية مثلا: يمكن تقسيمها – مثلا – إلى برامج سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية.

وهذه الوحدة تتسم بدرجة كبيرة من العمومية قد تسبب مشكلة إذا ما كان من الممكن تصنيف المحتوى تحت فئتين مختلفتين ، فإذا كان لدينا فيلم حربى يغلب عليه الطابع الفكاهي هل سيتم تصنيفه كفليم حربى أم فيلم كوميدى؟ أما إذا كانت الوحدة تتضمن موضوعا واحدا أو فكرة واحدة فإنه يسهل استخدام المفردة.

### خامسا : مقاييس المساحة والزمن ، SPACE/TIME MEASUREMENTS:

وهى المقاييس المادية التى يلجأ إليها الباحث للتعرف على المساحة التى شغلتها المادة الإعلامية المنشورة فى الكتب أو الصحف أو المطبوعات ، والمدة الزمنية التى استغرقتها المادة الإعلامية المذاعة بالراديو أو المعروضة بالتليفزيون أو السينما، وذلك بهدف التعرف على مدى الاهتمام والتركيز بالنسبة للمواد الإعلامية المختلفة موضع التحليل (سمير محمد حسين ، ص ٨١).

تلك هى الوحدات التى قد يلجأ الباحث إلى بعضها أو كلها عند قيامه بتحليل محتوى معين، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه ليس من الضرورى أن يقتصر الباحث فى تحليله على وحدة فقط، وإنما يمكن أن يستخدم أكثر من وحدة فى عملية التحليل: وذلك لإثراء التحليل وإضفاء أبعاد جديدة تفيد فى التعرف على جوانب مختلفة ومتنوعة فى المشكلة البحثية موضع التحليل.

وعند اختيار وحدات التحليل، يجب مراعاة الاعتبارات التالية (Berlson, P. 146).

- أ- الوحدات الكبيرة تستغرق وقتا أقل في الترميز عن الوحدات الصغيرة لنفس
   المحتوى وفئاته .
- ب- الوحدات الكبيرة تفيد في الدراسات التي تركز على الموضوع مباشرة، وتعطى الاتجاه الصحيح في التصنيف.
- جـ تحليل الأفكار والموضوعات أصعب ويستغرق وقتا أطول بالقياس إلى تحليل بقية الوحدات ، ولكنه يعطى في نفس الوقت تحليلا أعمق، ويضيف أبعادا جديدة إلى عملية التحليل.

### العد والقياس(\*) ENUMERATION AND MEASUREMENT:

العد والقياس هو المطلب النهائي في عملية الترميز ، ويمهد للعرض الإحصائي، وعقد المقارنات ودراسة الارتباطات ، وتفسير النتائج الكمية المعبرة عن السمات الخاصة بالمحتوى.

والسؤال الأول الذي يسأله الباحث لنفسه قبل أن يبدأ عملية التحليل يتصل بما إذا كان المحتوى يتضمن وحدات قابلة للعد أو القياس أم لا؟ وبمجرد اكتشاف وجود هذه الوحدات فإن الباحث يبدأ في عملية التصنيف والتجزئ، للمحتوى واستخلاص الوحدات القابلة للعد والقياس والتي تحدد منذ البداية تمييز نتائج العد

<sup>( \* )</sup> لمزيد من التفاصيل حول هذا الجزء ، انظر: محمد عبد الحميد (ص١٧١-٢٠٦) حيث إِن المعلومات الواردة هنا تمثل خلاصة ما كتبه حول هذه القضية.

والإحصاء، والوحدات القابلة للحد والقياس هي ما سبق أن أطلقنا عليه «فئات المحتوى ووحدات التحليل».

وفى كثير من البحوث التى تستهدف رصد تكرار فئات المحتوى أو وحدات التحليل ، يصعب التفرقة بين الفئات ووحدات التحليل ووحدات العد والقياس، حيث يتم رصد، وعد هذه الوحدات للدلالة على سمات فى المحتوى تتفق مع أهداف الدراسة.

فمثلا عند استخدام فئة الموضوع كأساس لتصنيف المحتوى للكشف عن مراكز الاهتمام بموضوعات المحتوى ، فسوف يتم تصنيف المحتوى – على سبيل المثال – إلى موضوعات سياسية / اقتصادية / اجتماعية / علمية . . . ويتم بعدها رصد كل فئة من هذه الفئات مجدولة على حدة ، ثم عد تكرار الرصد لكل فئة ، وتكون النتيجة الأولية هى تكرار ظهور كل فئة بعدد معين ، تبعا لمستويات الاهتمام ويميز هذا العد بمسمى الفئة المختارة التي تم رصدها .

وأسلوب العد والقياس هو نظام النسجيل الكمى لوحدات المحتوى وفئاته بطريقة منتظمة تعيد بناء المحتوى في شكل أرقام وأعداد، يمكن من خلال المعالجة الإحصائية لها الوصول إلى النتائج الكمية التي تسهم في التفسير والاستدلال وتحقيق أهداف الدراسة.

وهناك أربع طرق للعد في تحليل المحتوى ، هي :

- ۱ الظهور APPEARANCE وهذه الطريقة هى أسهل الطرق ، وفيها يتم اكتشاف ما إذا كانت الفئات أو الوحدات موجودة أو غير موجودة فى المحتوى ، وتتسم هذه الطريقة بالسهولة وبأنها تعطى معامل ثبات مرتفع ، حيث إن القائم بالتحليل عليه أن يتخذ واحدًا من قرارين ، وهما : وجود السمة ، أو عدم وجودها .
- ٢ ـ التكرار FREQUENCY ، وهى أكثر الطرق شيوعًا ، وفيها يتم حساب عدد مرات ظهور الفئة أو الوحدة في محتوى المادة الإعلامية ، والباحث الذي يستخدم هذه الطريقة يفترض أمرين :

الأول : أن تكرارية ظهور فئة أو وحدة معينة ، تعد انعكاسًا صادقًا لدرجة أهمية تلك الفئة أو الوحدة .

- الثاني : أن كل وحدة من وحدات التحليل لها نفس الوزن في كل جزء من أجزاء المحتوى موضع التحليل .
- ٣ ـ الشدة INTENSITY ، وتستخدم في حالة البحوث التي تتعامل مع قيم واتجاهات، حيث يحاول الباحث الاستدلال على درجة توافر القيمة أو على شدة الاتجاه ، ففي مثل هذه الحالات فإن الاعتماد على التكرارات لا يفي بالغرض ، ما لم يكن ذلك مصحوبًا بحساب شدة الاتجاه .
- ٤ المساحة والزمن SPACE / TIME ، وقد سبق الإشارة إلى تلك الوحدات فى وحدات التحليل إلا أن إعادة ذكرها هنا يتم للتوكيد على أهميتها كطرق للعد والقياس أيضًا ، وتستخدم وحدات المساحة كمؤشر على الأهمية النسبية المعطاة لموضوع معين فى الصحف ـ مثلاً ـ والوحدة المناظرة للمساحة فى الأفلام والإذاعة والتليفزيون هى الزمن ، وعلى الرغم من السهولة النسبية لاستخدام المساحة والزمن وارتفاع الثبات إذا ما استخدمتا ، إلا أن هاتين الوحدتين تفتقران إلى الحساسية للسمات الأكثر خصوصية من المحتوى حيث إنهما تركزان على الشكل العام للمحتوى.

وبصفة عامة فإن استخدام هاتين الوحدتين قد يكون ملائمًا في عمليات التحليل المستخدمة في الوسائط الجماهيرية ، أما إذا ما أردنا التعامل مع الاتجاهات والقيم، فإن استخدام المساحة والزمن يكون غير كاف .

### اختيار عينة التحليل ( العينة ـ المعاينة ) SAMPLING :

يحتاج الباحث في الدراسات المتضمنة في تحليل المحتوى إلى أن يفكر في العينة التي سيخضعها للتحليل، وذلك كما هو الحال مع أي دراسة بحثية أخرى، ونظرًا لأنه من الصعب، بل من المستحيل في بعض الحالات - أن يجرى الباحث تحليلاته على المجتمع الأصلى بأكمله، فإنه يحتاج إلى أن يفكر بعمق في كيفية اختيار عينة تمثل هذا المجتمع الأصل تمثيلاً صادقًا؛ ولذا فإن على الباحث أن يسأل نفسه سؤالين أساسيين، هما: ما هو حجم المجتمع المطلوب تحليله ؟ ما هو الحجم الأمثل للعينة التي يمكن سحبها من هذا المجتمع ؟

وعلى الرغم من أن أسس اختيار العينة في تحليل المحتوى لا تختلف عن الأسس العامة لاختيار العينات ، إلا أن هناك بعض القرارات الخاصة بعملية المعاينة في تحليل المحتوى ، والتي يجب أن يفكر فيها الباحث ، ففي البحوث التي يستخدم فيها تحليل المحتوى ، فإن هناك ثلاثة مستويات أو مجتمعات - مطلوب سحب عينة من كل منها وهذه المستويات هي :

أ ـ مستوى المصادر .

ب ـ ومستوى التواريخ أو الأعداد أو الطبعات .

جـ ومستوى المحتوى أو مادة التحليل.

وفيما يلى عرض للمحددات الخاصة بكل مستوى من هذه المستويات ، والتي تؤثر في عملية اختيار العينة داخله ( انظر : ١ -رشدى طعيمة ، ص ١٣١-١٣٣ ، ٢ - سمير محمد حسين ، ص ١٢١-١٢١ عالم : ٢ - سمير محمد حسين ، ص ١١٩-١٢١ عالم : ٢ - سمير محمد حسين ، ص ١١٩-١٢١ عالم : ٢ - سمير محمد حسين ، ص ١١٩-١٢١ عالم المحدد عسين ، ص ١١٩-١٢١ عالم المحدد عسين ، ص ١١٩-١٢١ عالم المحدد عسين ، ص ١١٩-١٢١ عالم المحدد على المحدد على

- أ- مستوى المصادر TITLES: ويقصد بها الجرائد أو المجلات ، أو المحطات الإذاعية أو التليفزيونية ، أو الكتب الدراسية ، أو الأفلام السينمائية ، أو غيرها ، حيث يقوم الباحث باختيار جرائد أو مجلات أو محطات إذاعية أو تليفزيونية معينة كنقطة بدء في اختيار العينة ، تتبعها خطوات أخرى في اختيار عينات من داخل هذه العينات ، ومن الضرورى أن تكون عينة المصادر ممثلة للمجتمع ، وأن يراعي في اختيارها مجموعة متغيرات متعددة أهمها :
  - ١ ـ أرقام التوزيع أو الاستقبال الفعلى للوسيلة .
    - ٢ ـ المناطق الجغرافية التي تغطيها .
  - ٣ ـ أنماط المصادر ، والتي تعكس طبيعة الجمهور المستهدف .
- ٤ الاتجاه التحريري أو الإعلامي للوسيلة أو المصدر ، وهل هي تقليدية محافظة أم
   تحررية ؟
- حجم الوسيلة أو المصدر وهو ما يعكس أهميتها ( صحيفة أو محطة إذاعية أو تليفزيونية . . . إلخ ) .

- ٦ ـ الملكية والرقابة .
- ٧ ـ توقيت الصدور أو العرض أو الإذاعة أو النشر.
- ب ـ مستوى التواريخ أو الإعداد أو الطبعات ISSUE ، ويقصد به اختيار مجموعة من الأعداد التي صدرت من عينة المصادر التي تم اختيارها في الخطوة الأولى.
- جـ مستوى المحتوى أو مادة التحليل CONTENT ، ويقصد به تحديد نوع المادة التى سوف يجرى تحليلها من بين الأعداد التى تم اختيارها من المستوى السابق ، ويهتم الباحث فى هذه الحالة باختيار المحتوى المرتبط بطبيعة المشكلة البحثية ، وتحديد صفحات أو أجزاء معينة من الصفحة أو من البرنامج الإذاعى أو التليفزيونى ، لكى يكون مادة للتحليل .

### صدق التحليل VALIDITY :

أوضحنا من قبل أن صدق أسلوب معين أو أداة معينة ، هو صلاحية ذلك الأسلوب أو تلك الأداة ، لقياس ما هو مطلوب قياسه ، بمعنى آخر : فإن الصدق هو صلاحية الأسلوب أو الأداة في تحقيق أهداف الدراسة ، وبالتالى ارتفاع الثقة فيما توصل إليه الباحث من نتائج .

ويشير محمد عبد الحميد (ص ٢٢٤-٢٢٥) إلى أن هناك شروطًا أساسية للتقرير بصحة أو صدق النتائج الوصفية ، وهي :

- ١ كفاية تمثيل عينة المصادر ، والتأكد من شمولها لكافة المدخلات الخاصة بالفئات والوحدات؛ ولذلك فإنه ما لم يتأكد الباحث في مرحلة التحليل المبدئي من تكرار ظهور هذه الفئات والوحدات في العينة المختارة ، فمن الأفضل في هذه الحالة تغيير أسلوب اختيار العينة ليضمن دقة تمثيلها للمجتمع .
- ۲ ـ التعریف الدقیق بالفئات والوحدات مع توفر شروط اختیارها ، وهی : الاستقلال والشمول ومدی وفائها باحتیاجات البحث وأهدافه ، وغیاب هذه الشروط سوف یؤدی إلی عدم دقة التصنیف والمراحل التالیة .
- ٣ ـ التأكد من شمول استمارات أو بطاقات التحليل لكافة المدخلات الخاصة بالفئات

والوحدات؛ لأنه مع تقرير هذه الفئات والوحدات وإغفال بعضها في استمارات او بطاقات التحليل التي ستتخذ كأداة أساسية في جميع البيانات، فإن ذلك يؤدى إلى عدم صدق النتائج ؛ نتيجة عدم دقة هذا الإجراء .

٤ ـ ومع توفر الشروط السابقة ودقة عمليات العد والقياس ، فإن ذلك يؤدى إلى
 ارتفاع مستوى ثبات التحليل .

وقد سبقت الإشارة إلى أن هناك أربعة أنواع من الصدق ، هى : صدق المحتوى ، الصدق التنبؤى ، الصدق التلازمى ، صدق البناء . وأكثر أنواع الصدق استخدامًا في تحليل المحتوى هو : صدق المحتوى ، الذى يعتمد أساسًا على قيام الباحث بفحص الفئات، لمعرفة مدى اتصالها بأهداف الدراسة ، ولا يكتفى الباحث بفحصه للفئات، وإنما يقوم أيضًا بعرضها على عدد من الحكمين ؛ لفحصها في ضوء المعايير أو الأهداف المحددة سلفًا .

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تحديد صدق الأسلوب أو الأداة ، عملية ملازمة لكل مرحلة من مراحل من إعداد أداة التحليل .

### : RELIABILITY ثبات التحليل

يعد ترميز البيانات (\*) DATA CODING واحدًا من أكثر المشكلات التي يمكن أن تواجه القائم بالتحليل فقد يقوم الباحث بترميز البيانات الخاصة بمحتوى معين ، وعندما يعود إلى نفس المحتوى بعد فترة ليعيد ترميزه ، فإنه قد يحصل على نتائج مختلفة ، ويعنى ذلك ببساطة أن عملية الترميز تفتقر إلى وجود قواعد وإجراءات واضحة .

ولذا ، فإن توافر شرط الموضوعية في عملية التحليل يقتضى وجود درجة مقبولة من الثبات في أسلوب أو أداة التحليل ، وتوافر درجة مقبولة من الثبات يقتضى بدوره: وضوح قواعد وإجراءات الترميز، والثبات ـ يعنى قياس مدى استقلالية المعلومات عن أدوات القياس ذاتها ـ بمعنى : أنه مع توافر نفس الظروف والفئات

<sup>( \* )</sup> يقصد بترميز البيانات ترجمة بيانات المحتوى إلى أرقام يسهل التعامل معها إحصائيًا .

والوحدات التحليلية والعينة الزمنية ، فمن الضرورى الحصول على نفس المعلومات في حالة إعادة البحث التحليلي ، مهما اختلف القائمون بالتحليل أو تغير التوقيت الذى تتم فيه عملية إعادة البحث ـ ( سمير محمد حسين ، ص ١٢٦ ) .

وهناك نوعان أساسيان من أنواع الثبات، وهما ما يجب أن يعطيهما الباحث قدرًا كبيرًا من الاهتمام عند شروعه في تحليل محتوى معين، وهما (انظر: 1- Holsti, 1968, pp. 657-66 2 - Holsti, 1969, pp. 135-142).

### ١ - ثبات الأفراد ( الاتساق بين القائمين بالتحليل ) :

#### INDIVIDUAL RELIABILITY

وهو الذى يحدد درجة الاتفاق بين المرمزين المختلفين ، والذين يقومون بترميز بيانات نفس المحتوى ، فمن المفروض أنه عندما يقوم أكثر من باحث بترميز بيانات محتوى معين ، أن يتوصلوا إلى نفس النتائج طالما أنهم قاموا بتطبيق نفس فئات التحليل ووحداته على نفس المحتوى ، وتحقيق ذلك المستوى من الاتساق يرتبط بعدة عوامل ، من بينها العوامل المرتبطة بالمرمزين أنفسهم ، مثل : مدى اكتسابهم المهارات الخاصة بعملية الترميز ، ومدى فهمهم لإجراءات الترميز من خلال التدريب المستمر على هذه العملية قبل إجرائها ، وقد أشار «هولستى» إلى أن عملية التدريب قبل الترميز يمكن أن تزيد من درجة الاتساق بين المرمزين .

#### : CATEGORY RELIABILITY تبات الفئات

يعتمد ثبات الفئات على قدرة الباحث على إعداد فئات لها مؤشرات محددة تحديدًا إجرائيًا دقيقًا يؤدى إلى درجة عالية من الاتفاق بين المرمزين ، وهذا التحديد الإجرائي الدقيق للفئات ومؤشراتها يسهم في تمكين المرمزين من الاتفاق على حدود الوحدات التي سيتم ترميزها ، وعندما تكون وحدات التحليل محصورة في الكلمات أو الجمل أو الفقرات فإن عملية الترميز تسير بدرجة كبيرة من السهولة ، أما إذا ركزت عملية الترميز على استخلاص الأفكار فإن عملية الترميز تصبح أكثر صعوبة ، ويحتمل في هذه الحالة أن ينخفض معامل الثبات .

والتحديد الإجرائى الدقيق للفئات والمؤشرات ووحدات التحليل يسهم فى ارتفاع ثبات الفئات ، ويزيد من احتمالية زيادة درجة الاتفاق بين المرمزين ؟ شريطة تدريب المرمزين على إجراء التحليل ، وفى حالة انخفاض مستوى الاتفاق بين المرمزين ، فإن السبب فى ذلك يحتمل أن يكون عائداً إلى عدم إعداد الفئات بشكل جيد ، ويقترح هولستى (Holsti, 1968, pp. 658-660) حلولاً لمثل هذه المشكلات منها:

- ١ يُعرف الباحث فئاته ويحددها تحديداً شاملاً ، وذلك حتى تصبح عملية التحليل عملية إصدار أحكام ، التحليل عملية مكتبية روتينية بدلاً من أن تكون عملية إصدار أحكام ، فالثبات يزداد في حالة عمليات التحليل ذات الطابع الآلي ، ويقل كلما أصبحت عملية التحليل أكثر تعقيداً ، رغم أن النتائج التي يحصل عليها في الحالة الأولى .
   الحالة الثانية تكون أكثر عمقًا من النتائج التي يحصل عليها في الحالة الأولى .
- ٢ على الباحث أن يقوم بتجميع الفئات التى يوجد بينها فروق غير ملموسة فى فئة واحدة ، شريطة ألا تكون تلك الفروق لها دلالات نظرية هامة ، وتتم عملية الدمج بعد إجراء تحليلات مبدئية يتضح منها أن التمييز الدقيق بين الفئات سيؤدى إلى انخفاض الثبات .

ويوضح سمير محمد حسين ( ص ١٢٧-١٢٨ ) الإِجراءات العلمية التي يجب أن تتبع للتأكد من ثبات أداة تحليل المحتوى وهذه الإِجراءات هي :

- ١ بعد دراسة المشكلة البحثية دراسة متكاملة ، وتحديد أهداف البحث تحديدًا دقيقًا يتم اختيار فئات التحليل ووحداته .
- ٢ مراجعة الفئات والوحدات مراجعة دقيقة ، والتأكد من صحتها وملاءمتها
   لتحقيق أهداف البحث ومطابقتها لأغراض التحليل ، وإعداد القائمة النهائية ،
   التى سيتولى الباحثون القيام بعملية التحليل على أساسها .
- ٣ ـ تعريف فئات التحليل ووحداته تعريفًا لا يثير أي نوع من التضارب أو اللبس لدي الباحثين .
- ٤ تحديد خطوات التحليل وإجراءاته ، والتعليمات الخاصة به ، وتدريب

- الباحثين على القيام به .
- و إجراء اختبارات الثبات عن طريق اختيار عينة من المواد موضع التحليل لإجراء
   دراسة تحليلية عليها بواسطة مجموعة من الباحثين .
- ٦ مقارنة النتائج التي توصل إليها الباحثون بالنتائج التي توصل إليها الباحث ،
   وكذلك مقارنة نتائج كل باحث بنتائج الباحثين الآخرين .
- ٧ القياس الإحصائى للارتباط بين النتائج ، فإذا اتضح أن درجة الارتباط إيجابية عالية دل ذلك على وجود درجة اتساق عالية فى أداة التحليل ، أما فى حالة انخفاض درجة الارتباط فيجب إعادة النظر فى أداة التحليل مرة أخرى ، للتعرف على أسباب انخفاض درجة الارتباط .
- ٨ ـ التعديل المستمر في قائمة التحليل ووحداته ، حتى يتم التوصل باختبارات الثبات إلى تحقيق أعلى درجة ثبات ممكنة ، وهو ما يعكس الدرجة العالية من الموضوعية لقائمة التحليل .
- ٩ ـ وفي بعض البحوث يتم اختبار الثبات أيضاً عن طريق القيام بالتحليل ، ثم إعادة التحليل بعد فترة زمنية ، ومقارنة نتائج التحليلين ، للتعرف على درجة الاستقرار والثبات .

تلك هي الخطوات التي يجب أن يتبعها الباحث للحصول على أداة موضوعية لتحليل المحتوى .

يبقى بعد ذلك الكيفية التى يقدر بها مستوى الثبات تقديراً كمياً ، فالخطوات من ٦-٩ تنطلب من الباحث حساب نسب الاتفاق بين المرمزين ، ولتحقيق ذلك ، فإن هناك عدة طرق يمكن استخدامها لحساب معامل ثبات الأداة ، وفيما يلى عرض موضح لبعض طرق تقدير مستوى الثبات . انظر

(١ - محمد عبد الحميد، ص ٢١٦ - ٢٢٢).

2- Holsti, 1969, pp. 140. 3 - Sax, p. 274, 4- Scott, pp. 321-32

3- Sax, P. 274, 4 - Scott, PP. 321 - 325

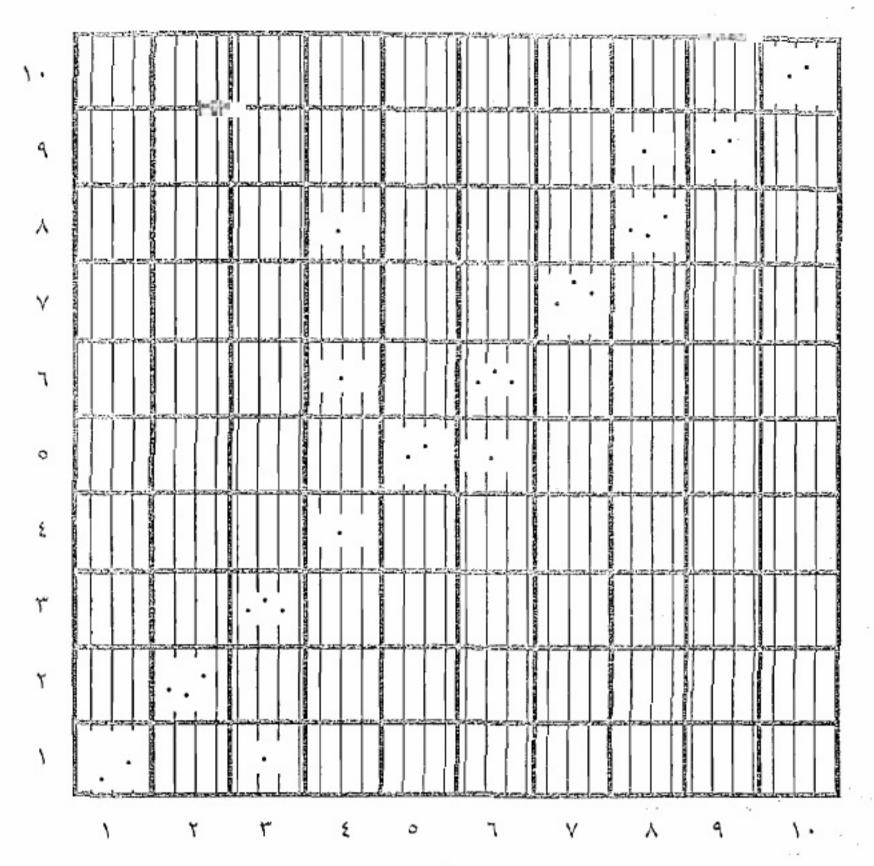

١ - نموذج دانيلسون Danielson لبناء شكل انتشار Scattergram يجمع نتائج ترميز المرمزين على المستوى الأفقى والرأسى لكل وحدة من الوحدات محل الاختبار في الوثيقة، فإذا ما افترضنا أن اختبار الثبات يتم على ترميز ١٠ فئات أو وحدات في ثلاث وثائق، فإن المرمز «أ» يسجل ترميزه في المربعات الرأسية والمرمز «ب» يسجل في المربعات الأفقية.

وتشير النقط التي تجمع بين المرمز «أ» والمرمز «ب» في المربعات المشتركة إلى الاتفاق في المربعات المشتركة فتشير الاتفاق في الترميز أو الرصد، أما النقط التي تقع خارج المربعات المشتركة فتشير إلى التباين في الترميز أو الرصد.

ومن ثم يمكن حساب نسبة الاتفاق (معامل الثبات) بحساب نسبة الانتشار في المربعات المشتركة إلى عدد الوحدات الكلية التي تصل في حالة المثال الموضع إلى ٨٠٪.

٢ -- صيغة أخرى مبسطة لحساب نسبة الاتفاق تأخذ صورة رياضية بسيطة، وتعتمد هذه الصيغة على حساب نسبة الموافقة في الترميز إلى مجموع وحدات الترميز والصيغة معبر عنها كما يلى:

فإذا قام المرمزان بترميز ٢٤ وحدة، واتفقا في ١٤ منها، فإن:

إلا أنه يؤخذ على هذه الصيغة أن الاتفاق بين المحكمين قد يتم عن طريق (الصدفة)، فعلى سبيل المثال، إذا كان المرمزان يقومان بترميز ورصد التأييد أو المعارضة من خلال مؤشرات معينة في ثلاث وثائق، فإن النتيجة النهائية قد تكون هي الاتفاق التام في مجموع تكرار التأييد والمعارضة في الوثائق، في الوقائق، في الوقائق، في الوقائق، في الوقائق، في رصد تكرار كل وحدة من وحدات المؤشرات في الوثائق، خاصة إذا كانت هذه المؤشرات تتخذ أساسا لتحديد الاتجاه من موضوعين من موضوعات الاتجاه فعندما يكون الاتفاق على تكرار التأييد هو «١٠» عند المرمزين، فقد يكون «٢» تكرارات للموضوع «أ»، كالموضوع «ب»، كالموضوع «ب»، كالموضوع «ب»، كالموضوع «ب»، كالموضوع «ب»، كالموضوع «ب»، كالموضوع «به الموضوع به الموضوع

٣ - صيغة أخرى تأخذ في اعتبارها مستوى الاتفاق المتوقع الذى يتفق مع نتائج
 التكرارات لكل فئة من الفئات بالنسبة لمجموع التكرارات، وهذه الصيغة
 (وتسمى معادلة سكوت) هى:

فإذا ما افترضنا - امتدادا للمثال المذكور في الصيغة السابقة - أن مجموع التكرارات لكل فئة من فئات موضوعي الاتجاه كان « ٢٤ » وهو عدد الوحدات التي

قام المرمزان بترميزها موزعة كالآتى:

تكون نسبة تكرار كل فئة كالآتى:

اً ۶۲ر ۱۲۰ر ب ۱۲۰ر ۳۳ر

مجموع مربع نسبة التكرارات وتكون نسبة الاتفاق المتوقع = صحموع نسبة التكرارات مجموع نسبة التكرارات

$$= \frac{(73c)^{7} + (071c)^{7} + (071c)^{7} + (77c)^{7}}{73c + 071c + 071c + 77c} = 77c.$$

نسبة الاتفاق الملاحظ هو نتيجة المثال السابق = ٥٨ ر.

$$= \frac{\Lambda \circ \zeta - \Upsilon \gamma \circ \Lambda}{i}$$
 فإن معامل الثبات =  $- \Upsilon \gamma \circ \Lambda$ 

عدد المرمزين أو المحكمين، حيث تحدد المرمزين أو المحكمين، حيث تحدد نسبة اتفاق كل منهم مع المرمز الآخر، ثم يتم تقدير معامل الثبات العام كالآتي:

حيث ن = عدد الحكمين

فإِذا كانت نسبة الاتفاق بين المحكمين كالآتى:

معامل الثبات = 
$$\frac{7 \times 77}{-100} = \frac{7 \times 77}{-100} = \frac{7 \times 77}{7 \times 100} = \frac{7 \times 77}{-100} = 9$$

### إجراءات تحليل المحتوى PROCEDURES:

عرضنا على الصفحات السابقة بعض المفاهيم الأساسية التى يحتاج الباحث إلى ان يكون ملما بها، وذلك إذا ما أراد أن يستخدم تحليل المحتوى، كأسلوب لتجميع البيانات الخاصة ببحثه، وفي ضوء ذلك العرض نستطيع الآن أن نعرض بإيجاز للإجراءات الأساسية التى يجب أن يتبعها الباحث إذا ما كان بحثه يحتاج إلى استخدام أسلوب تحليل المحتوى وهذه الإجراءات هى:

- ١ تحديد مشكلة البحث: فكما هو الحال في أى دراسة بحثية، فإن عملية تحليل محتوى تلك محتوى تلك محتوى تلك الرسالة في الوصول إلى حل لها.
- ٢ اختيار عينة المحتوى المطلوب تحليله: ويتم ذلك باتباع الأسس المتبعة في اختيار العينات، مع الأخذ في الاعتبار أن العينات التي يتم تحليلها هنا هي وثائق في صور مختلفة بينما العينات التي يتم التعامل معها في الدراسات الأخرى هي البشر (وفي بعض الأحيان يتم دراسة سلوك حيوانات ذات رتب عليا)؛ ولذا، فإن الأمر يستلزم من الباحث أن يأخذ في اعتباره أن طريقة اختيار عينات التحليل تحتاج إلى بعض التعديلات التي قد لا نحتاج إليها عند اختيار عينات من البشر.

- " إعداد فئات التحليل: وقد أوضحنا من قبل أنواع الفئات، وكيفية إعدادها، وكيفية إعدادها، وكيفية إعدادها، وكيفية عديد المؤشرات (التعريفات الإجرائية) الخاصة بتلك الفئات.
  - ٤ اختيار وحدات التحليل، وكذلك وحدات العد والقياس.
    - ٥ تحديد درجة صدق أداة التحليل.
    - ٦ تحديد معامل ثبات أداة التحليل.
    - ٧ إِجراء التحليل والوصول إلى النتائج.
    - ٨ تفسير النتائج التي توصل إليها الباحث.

### الملخص:

استعرضنا في هذا الفصل بإيجاز بعض القضايا المتصلة بتحليل المحتوى كأسلوب علمي لتجميع بيانات من المواد الإعلامية، وكانت أهم القضايا التي تناولها هذا الفصل هي:

- ١ مفهوم تحليل المحتوى وخصائصه حيث أبرزنا تعريف «بيرلسون» لتحليل المحتوى، وكذلك التعريف الذى يتبناه الكاتب، وهو: تحليل المحتوى هو ذلك الأسلوب البحثى المستخدم في عمل استدلالات معينة من مادة إعلامية عن طريقة تحديد سمات تلك المادة بشكل موضوعي ومنظم وكمي، كما أوضحنا أن هناك عدة خصائص متفق عليها لتحليل المحتوي، وهي: الموضوعية، الحياد، النسقية، العمومية، الوصفية، تناول الشكل والمضمون، العلمية. وعلى الجانب الآخر فإن هناك سمتين يدور حولهما جدل، وهما: الكم مقابل الكيف الظاهرية مقابل الاستتار.
- ٢ استخدامات تحليل المحتوى، وهي: وصف خصائص الاتصال، الاستدلال على
   مسببات الاتصال، الاستدلال على تأثيرات الاتصال.
- ٣ فئات تحليل المحتوى، وقد عرضنا لمعنى الفئة، والشروط الواجب توافرها في فئات التحليل وأنواع الفئات وإعدادها.
- ٤ -- وحدات تحليل المحتوى: حيث أوضحنا أن هناك خمسة أنواع رئيسة من وحدات التحليل، وهي: وحدات اللغة، وحدات الفكرة، وحدات الشخصية، الوحدة الطبيعية (المفردة)، مقاييس المساحة والزمن.
- العد والقياس، وهو نظام التسجيل الكمى لوحدات المحتوى وفئاته. وطرق العد
   هي: الظهور، التكرار، الشدة، المساحة والزمن.
- ٦ المعاينة: وقد أوضحنا أن أسس اختيار العينة لا خلاف عليها، إلا أن الباحث هنا في حاجة إلى أن يفكر في ثلاثة مستويات للعينة التي يريد أن يخضعها للتحليل وهي: المصادر، التواريخ أو الإعداد، مادة التحليل.
- ٧ صدق التحليل: فكما هو الحال مع أي أسلوب بحثى أو أداة بحثية، فإننا نحتاج

إلى أن نكون على ثقة من أن أداة التحليل (بفئاتها ووحدات تحليلها وعدها) تقيس ما وضعت من أجل قياسه، وقد أوضحنا الشروط التي يجب توافرها حتى نحصل على نتائج صادقة.

- ٨ ثبات التحليل: حيث أوضحنا معنى الثبات، ونوعى الثبات ( ثبات الأفراد وثبات الفئات) والإجراءات العلمية التي يجب أن تتبع، للتأكد من ثبات أداة التحليل، وطرق تقدير مستوى الثبات.
- ٩ إجراءات تحليل المحتوى: وفي هذا الجزء عرضنا بإيجاز للمراحل التي يجب أن
   يتبعها الباحث الذي يريد استخدام تحليل المحتوى، وذلك بعد أن يلم بالمفاهيم
   الأساسية التي تم عرضها في الأجزاء السابقة في هذا الفصل.

# القسم الخامس التعامل مع البيانات

ويشتمل على:

الفصل السادس عشر: تنظيم البيانات

الفصل السابع عشر: دور الإحصاء في البحوث التربوية والنفسية

الفصل الثامن عشر: تفسير النتائج

# الفصل السادس عشر تنظيم البيانات

#### ەقلەمة:

عندما يقوم الباحث بتطبيق أدوات بحثه (اختبارات، أو استبيانات، أو بطاقات مقابلة، أو بطاقات ملاحظة، أو استمارات تحليل محتوى، أو مقاييس اتحاهات . . إلخ) فإنه يخرج بكم هائل من البيانات الخام، والبيانات الخام التي يحصل عليها الباحث لا معنى لها إذا بقيت كما هي دون معالجة، ويعنى ذلك أن هذه البيانات يجب أن تخضع لعمليات تنظيم ومعالجة تعطى لها معنى وتجعلها أكثر مقروئية، ولتوضيح ذلك الأمر ببساطة نفترض أن إحدى الصفحات تتضمن العشرات من الأرقام التي تعبر عن الدرجات التحصيلية للطلاب في مادة معينة، لو أننا تصفحنا تلك الدرجات مرات ومرات، فإننا لن نخرج باستنتاج مفيد، ولكي نصل إلى استنتاجات لها قيمتها، فإن هذه البيانات يجب أن تنظم بطريقة معينة تجعل وصفها وصفها هادفا من الأمور الميسورة، كما يجب أن تخضع لعمليات معالجة تمكننا من أن نخرج بأوصاف دقيقة لها وكذلك باستنتاجات مفيدة.

وفى هذا الفصل والفصول التالية يتم توضيح كيفية التعامل مع البيانات من حيث تنظيمها، ووصفها، والاستنتاج منها، وتفسيرها، وبداية فإن الفصل الحالى يهتم بكيفية تنظيم البيانات، ولتحقيق ذلك الهدف، يتم في البداية توضيح سمات البيانات، ثم كيفية تصنيفها، وعرضها، وجدولتها.

#### خصائص البيانات:

أوضحنا من قبل أن البيانات تمثل فئة خاصة من المعلومات يتم تجميعها تحت شروط معينة وموصوفة وصفا دقيقا، أى أن البيانات تمثل الأوصاف التي يقوم الباحث بتسجيلها للمواقف والأحداث التي قام بملاحظتها، وكأمثلة للبيانات: الدرجات التي يحصل عليها الأفراد في الاختبارات التحصيلية أو اختبارات الشخصية أو اختبارات الذكاء، ردود أفعال الطلاب تجاه طريقة تعليم معينة، اتجاهات الأفراد نحو قضية معينة.

ومن تلك الأمثلة يتضح أنه ليس من الضررى أن تكون كل البيانات مدونة في صورة أرقام، فالبيانات يمكن أن تتخذ أشكالا متنوعة، فتحديد لون العين لدى فرد معين مثلا، يعد بيانا. وبصفة عامة فإنه يمكن تصنيف البيانات في ضوء عدد من الخصائص ذات الأهمية لنا في مرحلة التحليل والتفسير.

وبداية فإن هناك بعض المصطلحات التى يجب أن نلم بها، ومن هذه المصطلحات مصطلح «البيانات الخام» (Raw Data)، وهو يشير إلى تلك البيانات التى لم يحدث أى تعديل فيها من حيث الشكل أو المضمون، وذلك منذ تسجيلها، وإذا حدث تعديل للبيانات الخام فإنها بذلك تكون قد خضعت للمعالجة. (Proccessing)

ويمكن توضيح ذلك بمثال: نفترض أن لدينا عشر تلاميذ يتعلمون الكلمات بطريقتين مختلفتين: الطريقة الأولى: هي الطريقة «أ» (التقليدية)، والطريقة الثانية: هي الطريقة «ب» (الحديثة)، والجدول التالي يوضح عدد الكلمات التي يكتسبها كل تلميذ إذا ما تعلم مرة بالطريقة «أ» لمدة نصف ساعة، ومرة أخرى بالطريقة «ب» لمدة نصف ساعة، وكذلك ترتيب كل تلميذ بالنسبة لأقرانه مع كل طريقة.

جدول رقم (١٠) عدد الكلمات التي يكتسبها كل تلميذ باستخدام الطريقتين أ،ب وكذلك ترتيب كل تلميذ بالنسبة لزملائه:

| الترتيب مع | عدد الكلمات        | الترتيب مع | عدد الكلمات        | رقم     |
|------------|--------------------|------------|--------------------|---------|
| الطريقة ب  | باستخدام الطريقة ب | الطريقة أ  | باستخدام الطريقة أ | التلميذ |
| ٨          | ۲.                 | ٨          | 17                 | ١       |
| ٦          | 77                 | ٦          | ۲.                 | ۲       |
| ٥          | 77                 | ٥          | 77                 | ٣       |
| ١.         | ۱۸                 | . 1.       | 1 4                | ٤       |
| ٣          | 40                 | ٣          | 40                 | ٥       |
| ٧          | 17                 | ٧          | ۱۸                 | ٦       |
| ٩          | 19                 | . 9        | ١٤                 | ٧       |
| ١          | 77                 | ١          | 44                 | ٨       |
| ۲          | 77                 | ۲          | 77                 | ٩       |
| ٤          | 37                 | ٤          | 7 8                | ١.      |
|            |                    |            |                    |         |

البيانات التى يوضحها جدول رقم (١٠) هى بيانات خام تعبر عن عدد الكلمات التى اكتسبها كل تلميذ إذا ما تعلم بالطريقة «أ» مرة وبالطريقة «ب» مرة ثانية، ويمكن إخضاع هذه البيانات للعديد من المعالجات، وبعض هذه المعالجات لاتؤدى إلى حدوث أى فقد للبيانات الأصلية حيث يمكن استرجاع تلك البيانات فى أى وقت بسهولة، فعلى سبيل المثال: إذا ما قمنا بتربيع أى رقم من الأرقام الواردة فى الجدول فإننا نستطيع الحصول على الرقم الأصلى مرة ثانية بإيجاد الجذر التربيعي للرقم الناتج من عملية التربيع، أى أن مثل هذه العمليات تمكننا من استرجاع البيانات الأصلية إذا ما قمنا بإجراء العمليات العكسية.

وهناك بعض المعالجات التى لا يمكن أن تظهر فيها الانعكاسية بالشكل الذى أوضحناه، بمعنى آخر، فإن هذه المعالجات لا تمكننا من استرجاع البيانات الخام الأصلية مرة ثانية، فعلى سبيل المثال: لو أننا ترجمنا درجات التلاميذ إلى رتب تعبر عن موقع أو مرتبة كل تلميذ بالنسبة لزملائه، فإن هذه الرتب قد لا تعبر عن مسافات متساوية في كل الحالات، ولمزيد من التوضيح، فإن ترتيب التلميذ رقم (٨) هو الأول في الطريقتين، وترتيب التلميذ رقم (٩) هو الثانى، وترتيب التلميذ رقم (٥) هو الثيالث، وترتيب التلميذ رقم (١) هو الخامس، الثيالث، وترتيب التلميذ وقم (١) هو الرابع، والتلميذ رقم (٣) هو الحامس، والتلميذ رقم (٢) هو السابع ... إلخ، ويلاحظ من هذا الترتيب أن الفروق بين التلميذ قد لاتكون متساوية، فالفرق بين التلميذ الأول والتلميذ الثانى (أى بين ٨، ٩) هو درجة واحدة، بينما الفرق بين التلميذ الخامس والتلميذ السادس (أى بين ٣ ، ٢) هو ثلاث درجات، وبناء على ذلك، فإننا لو والتلميذ البيانات الخام إلى رتب ، فإننا لانستطيع استرجاع البيانات الخام الأصلية مرة أخرى، أى أنه يحدث بعض الفقد في المعلومات في هذه الجالة، ذلك أننا نتخلى عن البيانات الخام – ولو إلى حين – ليتم التعبير عنها بصورة أكثر يسرا وسهولة.

وعملية الاختزال التي تتم للبيانات بهذه الطريقة (أى بتحويلها إلى رتب) لها مثالبها ومشكلاتها أيضا، ففي المثال السابق نجد أن ترتيب التلاميذ في الطريقتين كان واحدا، إلا أننا لو تفحصنا درجات التلاميذ ١، ٢، ٤، ٢، ٥ لوجدناها ١٦، ٢٠ ، ٢٠ ، ١٨ ، ١٢ ، ١٨ ، ١٩ مع

الطريقة «ب»، بمعنى آخر، فإن الطريقة «ب» كانت أكثر فعالية من الطريقة «أ» مع هؤلاء التلاميذ وذلك في تعلمهم الكلمات، إلا أن تلك الفعالية لا تظهر لو اعتمدنا على ترتيب التلاميذ فقط في كل من الطريقتين «أ، ب».

نخلص من ذلك إلى أن البيانات الخام يكون معبر عنها في صور متعددة منها الأرقام والكلمات والجمل الوصفية، كما أن هناك بعض المعالجات التي لاتؤدى إلى أي فقدان للمعلومات المتضمنة في البيانات، وبالمثل، فإن هناك العديد من المعالجات التي إذا استخدمت مع بيانات معينة أدت إلى فقدان جزء من المعلومات المتضمنة في تلك البيانات الخام.

## عرض البيانات:

يعد عرض البيانات عملية اتصال بين الباحث والقارئ، ومن ثم فإن على الباحث أن يفكر في أنسب الطرق لعرض البيانات، وذلك بشكل يستطيع ممه القارئ أن يستوعبها بسهولة.

وفيما يلى توضيح مبسط لبعض طرق عرض البيانات:

# ١ - عرض البيانات وصفيا:

فى هذه الطريقة يتم عرض البيانات فى شكل تقريرى موضح فيه النتائج التى عكن استخلاصها من تلك البيانات، وكمثال لذلك، قد نقول: « توجد علاقة طردية بين المستوى الاجتماعى للأسرة والمستوى التحصيلي للأطفال فى الأسرة، فقد وجد أن الأطفال من أبناء الأسر ذات المستوى الاجتماعي المرتفع يتراوح تحصيلهم فى المتوسط بين ٥٠٪، وأن الأطفال من أبناء الأسر ذات المستوى الاجتماعي المتوسط يتراوح تحصيلهم بين ٥٠٪، وأن الأطفال من أبناء الأسر ذات المستوى الاجتماعي المتوسط يتراوح تحصيلهم بين ٥٠٪، ك٧٪، أما الأطفال من أبناء الأسر ذات المستوى الاجتماعي المنخفض، فإن مستوى تحصيلهم يبلغ أقل من ٥٠٪».

مثل هذا العرض الوصفى يصلح في حالة محدودية مقدار البيانات المطلوب عرضها، أما إذا كانت كمية البيانات كبيرة، فإنه يصعب استخدام تلك الطريقة.

# ٢ - عرض البيانات في صورة توزيعات تكرارية:

يتضمن العديد من الدراسات عددا كبيرا من الدرجات ذات القيم المختلفة، وعند

وضع هذه الدرجات، كما هي في صورتها الخام في جداول، فإن تلك الدرجات الخام لاتكون ذات معنى.

والبيانات الموضحة في جدول رقم (١١) تمثل الدرجات التي حصل عليها خمسون تلميذا في اختبار من الاختبارات.

جدول رقم (١١) الدرجات التي حصل عليها خمسون تلميذا في أحد الاختبارات:

| ٤٥  | ٥, | ٤١ | ٣٧  | ٤٧  |
|-----|----|----|-----|-----|
| ٤٠  | ٤٣ | ٤٤ | ٤٩  | ٣٩  |
| ٤٠  | ٤٦ | ٤٣ | ٤٢٠ | 2 Y |
| ٤٥  | ٤٥ | ٤٧ | ٤٥  | ٤٤  |
| ٤٤  | ٤٨ | ٤٦ | ٤٥  | ٢٦  |
| ٣٧  | ٤٣ | ٤٠ | ٤٨  | ٤٢  |
| ٤٣  | ٤٤ | ٤٥ | 20  | ٤٦  |
| ٤١  | ٤٣ | ٤٢ | 55  | ٤٣  |
| 77  | ٤٤ | ٤٢ | ٤٥  | ٤٤  |
| 7 3 | ٤٦ | ٤٤ | ٣٨  | ٤٤  |
|     |    |    |     |     |

عندما نفحص تلك البيانات الموضحة في جدول رقم (١١)، فإن المعانى التي يمكن استخلاصها منها تكون محدودة للغاية، وأبسط طريقة لتنظيم تلك البيانات هي كتابة الدرجات الأعلى ثم الأقل فالأقل، ويتم وضع علامات تكرارية أمام كل درجة، وهذه العلامات تترجم إلى تكرارات، وبهذه الطريقة نستطيع أن نعرف عدد الطلاب الذين حصلوا على كل درجة من الدرجات الموضحة.

ويوضح جدول رقم (١٢) التوزيع التكراري لكل درجة من الدرجات الواردة في الجدول السابق.

. جدول رقم (١٢) : التوزيع التكراري للدرجات المتضمنة في جدول (١١).

| التكرار | العلامات  | الدرجات مرتبة تنازليا |
|---------|-----------|-----------------------|
| ١       | ١         | ٥.                    |
| 1       | ١         | ٤٩                    |
| ۲       | 11        | ٤٨                    |
| ۲       | 11        | ٤٧                    |
| ٤       | 1111      | ٤٦                    |
|         | 1111 1111 | ٤٥                    |
| ٨       | 11111111  | ٤ ٤                   |
| ٦       | 11 1447   | ٤٣                    |
| V       | 1111      | ٤٢                    |
| ۲       | ++        | ٤١                    |
| ٣       | 111       | ٤٠                    |
| ١       | . 1       | ٣٩                    |
| ١       | ١         | <b>T</b> A            |
| ۲       | 11        | - TY                  |
| ۲       | 11        | ٣٦                    |
| ن = ٠٥  |           |                       |

كما أنه من الشائع أيضا دمج الدرجات في فئات ذات مسافات متساوية وتسجيل عدد الدرجات في كل فئة من الفئات، وذلك على النحو المبين في جدول رقم (١٣).

جدول رقم (١٣): التوزيع التكراري الفئوي للدرجات الموضحة في جدول (١٢).

| التكرار | الفئة     |
|---------|-----------|
| ٤       | ٥٠ – ٤٨   |
| ١ ٤     | £ Y - £0  |
| ۲۱      | £ £ - £ Y |
| ٦       | 11-49     |
| 0       | TX - TT   |
| ن = ، ه |           |

والتوزيعات التكرارية مفيدة في الإجابة على العديد من الأسئلة الهامة، فتفحص التوزيع التكراري يوضح لنا على الفور أكثر وأقل الدرجات ظهورا، كما أنه يوضح لنا شكل التوزيع، فنعرف ما إذا كانت الدرجات متجمعة في أماكن معينة أم أنها موزعة بشكل متساو.

# ۳ – عرض البيانات في صورة مدرجات تكرارية Histogramos :

يمكن عرض البيانات في صورة بيانية، خصوصا إذا ما كانت تلك البيانات، تتضمن تكرارات، وتعد المدرجات التكرارية إحدى طرق عرض مثل هذه البيانات، والمدرجات التكرارية بمثابة رسم بياني ذا بعدين، ترتب فيه البيانات في صورة أعمدة، ويستخدم لتمثيل مدى تكرارية ظهور كل درجة أو فئة من الدرجات، والمحور الرأسي على الرسم البياني يتضمن تكرارات الدرجات، بينما يتضمن المحور الأفقى ترتيبات الدرجات من الأقل إلى الأعلى، ويتم إعداد الأعمدة في الرسم البياني بحيث تتطابق مع النتائج، والرسم البياني الموضح في شكل رقم (١٩) يمثل مدرجا تكراريا للبيانات المتضمنة في الجدولين رقمي (١١) ، (١٢).

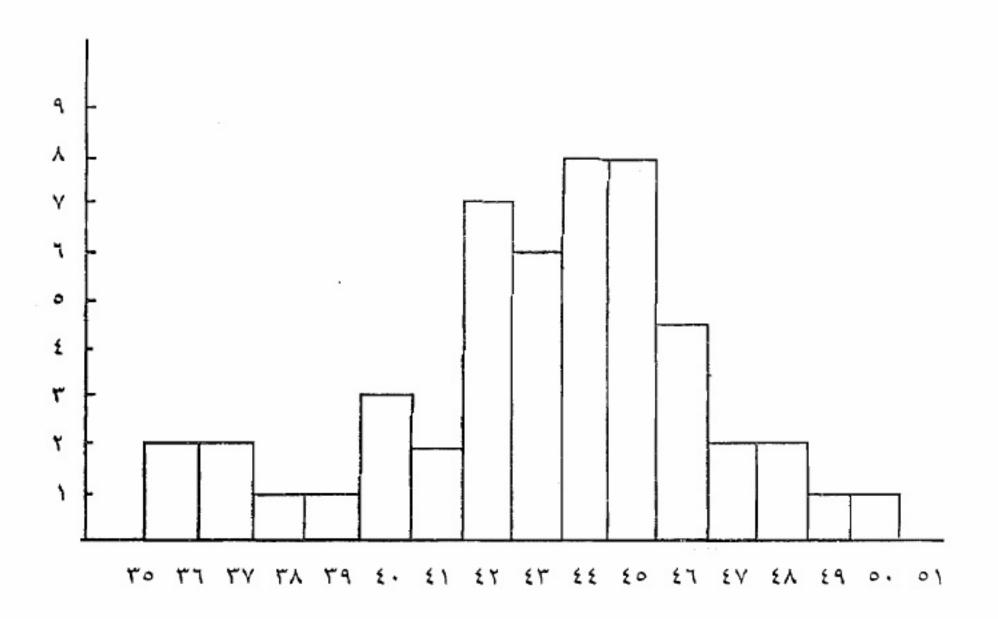

شكل رقم (١٩): مدرج تكراري للدرجات الموضحة في جدول رقم (١١)

# ٤ - عرض البيانات في صورة مضلعات تكرارية:

#### Frequency Polygons

يمثل المضلع التكرارى أسلوبا آخر من أساليب عرض التوزيعات التكرارية، والمضلع التكرارى يماثل المدرج التكرارى، إلا أنه يختلف عنه فى أننا نست خدم النقط بدلا من الأعمدة فى تمثيل البيانات، ثم نوصل النقط ببعضها بخطوط، والشكل رقم (٢٠) يوضح كيفية تمثيل البيانات فى صورة مضلع تكرارى، مع ملاحظة التماثل بين العرض الموضح فى شكل رقم (١) والعرض الموضح فى شكل رقم (١) والعرض الموضح فى شكل رقم (١).

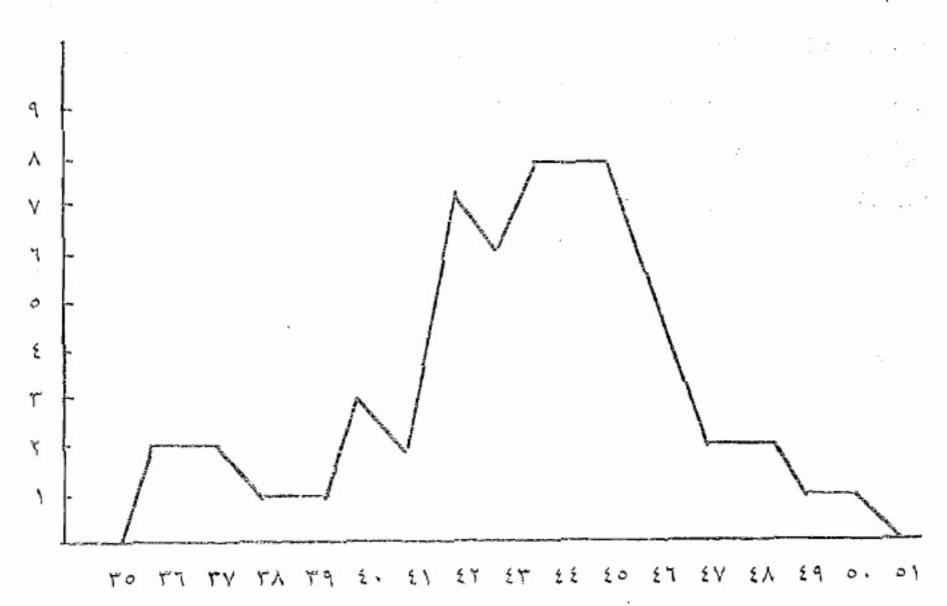

شكل رقم (٢٠): مضلع تكراري للدرجات المدونة في جدول رقم (١١)

ويمكن جعل مثل هذه الخطوط تأخذ شكلا منحنيا، والمنحني المعروف باسم المنحني الاعتدالي يعد مثالا لهذا الأسلوب.

تلك هي بعض الأساليب التي يمكن للباحث أن يستخدمها في وصف بيانات بحثه وصفا منظما يجعلها مقروءة .

# الفصل السابع عشر دور الاحصاء في البحوث التربوية والنفسية

#### : Lalaa

تعد جدولة البيانات واحدة من الخطوات الأولى في وصف البيانات، فالجدول يحدد لنا وضع كل فرد في العينة بالنسبة للأفراد الآخرين، ويحدد سمات مجموعات الأفراد، إلا أنه لكى نعقد مقارنات بين العينات المختلفة من الأفراد فيما يتعلق بسمة معينة، ولكى نحدد كيفية ارتباط السمات المختلفة لنفس العينة ببعضها البعض، فإن الأمر يحتاج منا إلى أن نأخذ عملية وصف البيانات إلى مدى أبعد. وهذا المدى لا نصل إليه إلا إذا كنا على دراية بمبادئ الإحصاء الوصفي.

والإحصاء الوصفى هو ذلك الجزء من الإحصاء الذى يهتم بتحويل مجموعة من الأعداد أو المشاهدات إلى معاملات تصف البيانات وتحدد خصائصها، وبناء على ذلك، فإن الإحصاء الوصفى يستخدم فى تلخيص ووصف واختزال المقادير الكبيرة من المشاهدات؛ ولذا فإن الإحصاء الوصفى يهتم بالإجابة على أسئلة مثل: ما متوسط درجات تلاميذ الصف الخامس الابتدائى فى اختبار القراءة؟ ما عدد المعلمين الذين يرون أن التدريب أثناء الخدمة ذو قيمة؟ ما النسبة المئوية للطلاب الذين يرغبون فى الالتحاق بالجامعة؟ ما العلاقة بين المستوى الاجتماعى للأطفال ومستوى تحصيلهم الدراسى؟

فى ضوء ذلك، فإن الباحث التربوى أو النفسانى يجب أن يكون على دراية بمبادئ الإحصاء الوصفى، وذلك كشرط لا غنى عنه لتفسير نتائج الأبحاث ذات الطابع الكمى، وتجدر الإشارة هنا إلى أن المهارات الرياضية لا تعد شرطا ضروريا لفهم الإحصاء، كما تجدر الإشارة أيضا إلى أننا سنعرض فى هذا الفصل لبعض مبادئ الإحصاء الوصفى، وإذا ما أراد القارئ أن يتوسع فى ذلك الأمر، فإن عليه أن يرجع إلى كتب الإحصاء المتخصصة.

وعلى الصفحات التالية نعرض لبعض القياسات التي يحتاج إليها الباحث في وصف بياناته، وهي: النزعة المركزية، التشتت، العلاقات.

أما الجزء الثاني في الفصل، فإننا نعرض فيه بإيجاز لدور الإحصاء الاستدلالي في البحوث التربوية، ويتطلب ذلك توضيحا لمعنى الإحصاء الاستدلالي، ولفكرة الاحتمالات، ولمستويات الدلالة الإحصائية.

# أولا: الاحصاء الوصفى Descriptive Statistics

## مقاييس النزعة المركزية:

يحاول الباحث أن يلخص أهم صفات البيانات الرقمية التي حصل عليها في عدد واحد يرمز لها ويدل عليها، وهذا العدد قد يوضح نزعة تلك البيانات للتجميع أو للتشتت، وتهتم مقاييس النزعة المركزية بدراسة نزعة مثل هذه البيانات للتجميع، وأهم تلك المقاييس: المتوسط، الوسيط، المنوال.

#### أ - المتوسط Mean:

يعد المنوسط أكثر المقاييس الإحصائية استخداما بين الناس؛ لسهولته وفائدته في حياتنا اليومية، فنحن نتحدث عن متوسطات الأسعار والدخول والتحصيل الدراسي والأعمار ... إلخ.

مجموع الدرجات وطريقة حساب المتوسط بسيطة حيث إنه (أى المتوسط) = عدد الدرجات فعلى سبيل المثال: فإن متوسط الدرجات ١٢، ١٤، ٢٥، ١٦، ١٥، ١٦، ١٧، ١٥، ١١، ١١، ١١، ١١، ١١، ١١ المراب ١٩ المراب ١٩

17 = ---- =

حيث إِن عدد الدرجات = ١٠

كما يمكن أيضا حساب المتوسط من تكرار الدرجات، وكمثال لذلك يمكن أن تكون الدرجات الموضحة في جدول رقم (١٤).

جدول رقم (١٤): حساب المتوسط من تكرار الدرجات

|       | X الدرجة | التكـــرار                | . التكرار (ت)  | الدرجـة (س) |
|-------|----------|---------------------------|----------------|-------------|
| ۲     | =        | 7 × 1                     | ١              | ۲           |
| ٦     | =        | r × r                     | . ٢            | ٣           |
| ٨     | = .      | £ X Y                     | ۲ .            | ٤           |
| 00    | . ===    | 0 X 11                    | 1.1            | ٥           |
| 1.7   | ==       | 7 X 1 V                   | ١٧             | ٦           |
| ٨٤    | . =      | Y X 1 Y                   | ١٢             | ٧           |
| . 7 £ | =        | $\Lambda \times \Upsilon$ | ٣ .            | ٨           |
| ١٨    | =        | 9 X Y                     | . **           | ٩           |
| 799=( | ىجە(ت×س) |                           | مجـ ت = ن = ۰۰ |             |

ويتم حساب المتوسط في تلك الحالة على النحو التالي:

#### ب-الوسيط Median:

الوسيط: هو النقطة التي تقع تماما في منتصف توزيع الدرجات بحيث يسبقها نصف الدرجات ويتلوها النصف الآخر، ويعتمد حساب الوسيط اعتمادا كبيرا على عدد الدرجات ونوعها فرديا كان أم زوجيا.

والمثال التالي يوضح كيفية حساب الوسيط لعدد فردي من الدرجات، وهو: ١٧، ٢، ٥، ٧، ٠١، ٩، ٨

نرتب الدرجات أولا ترتيبا تصاعديا كما يلي:

17.11.19.11.17.017

ثم نبحث عن النقطة التي تنتصف هذه الدرجات، فنجد أنها تقع تماما عند الدرجة ٨؛ لأن عدد الدرجات التي تسبقها ٣ وهي: ٢، ٥، ٧، وعدد الدرجات التي تليها ٣ أيضا وهي : ٩، ١٠، ١٠ .

کما یمکن معرفة ترتیب هذه النقطة، وذلك بقسمة عدد الدرجات علی ۲، ثم تقریب الناتج إلى أقرب عدد صحیح، فنجد أن  $\frac{V}{T}$  = 0, 0, وعندما نقرب النتائج غد أنه ٤، فالنقطة التي ترتیبها الرابع تكون درجتها هي الوسيط.

وبطريقة أيسر يمكن حساب ترتيب الوسيط كما يلي:

أما عندما يكون عدد الدرجات زوجيا كما في المثال التالي:

. 17 . 17 . 11 . 1 . . 9 . V

فإننا نقسم عدد الدرجات على ٢؛ لنعرف بذلك ترتيب الوسيط، أى: -7

فإذا بدأنا بحساب ترتيب الدرجات من الطرف الأول لتدريج الدرجات، أى من ٧، لنصل إلى الدرجة التى ترتيبها الثالث، فإننا نرى أن هذه الدرجة هى ١٠، وإذا بدأنا بحساب ترتيب الدرجات من الطرف الأخير، أى من ١٦، لنصل إلى الدرجة التى ترتيبها الثالث نرى أن هذه الدرجة هى ١١.

وهكذا فإن الوسيط يقع بين١٠١٠ أى ١٠٠٥ وهذا يساوى متوسط١١٠٠. حدد المنوال Mode :

يدل المنوال على أكثر الدرجات شيوعا، فهو النقطة التي تدل على أكثر درجات التوزيع تكرارا.

> والمثال الموضح في جدول رقم (١٥) يوضح لنا معنى المنوال. جدول رقم (١٥): حساب المنوال من تكرار الدرجات

| ۱۷ | ١٦ | 10 | ١٤ | 18 | 1.7. | الدرجة:  |
|----|----|----|----|----|------|----------|
| ۲  | ٦  | ٨  | ١. | ٧  | ٣    | التكرار: |

أكثر الدرجات تكرارا في جدول رقم (١٥) هي الدرجة ١٤ حيث تكررت عشر مرات، وهو أكبر تكرار في الجدول، ويعني ذلك أن المنوال = ١٤.

تلك هي البدايات الأولى التي يحتاج الباحث إلى أن يكون ملما بها؛ حتى يصف بياناته وصفا مختصرا ولكنه دقيق ، ومع ذلك فإن صورة البيانات الكلية لاتتضح بمجرد استخدام تلك المقاييس، وإنما هناك مقاييس أخرى يحتاج الباحث إلى الإلمام بها ،حتى يكون وصفه للبيانات أكثر دقة، وهذه المقاييس هي مقاييس التشتت التي يتم عرضها في الجزء التالى.

#### مقاييس التشتت:

تعد النزعة المركزية بمثابة معامل واحد يستخدم لتمثيل مجموعة من الدرجات، ومن ثم فإن مقاييس النزعة المركزية بمفردها لا تعطينا صورة وافية عن الخصائص الإحصائية للدرجات موضع التحليل، ولكى نحصل على وصف كامل لتلك الدرجات، فإننا نحتاج إلى مقاييس إحصائية أخرى وهي مقاييس التشتت، ومقاييس التشتت توضح لنا مدى انتشار توزيع الدرجات حول متوسط التوزيع، أو بمعنى آخر، فإنها توضح لنا مدى اختلاف الدرجات عن المتوسط.

والشكل رقم (٢١) يوضح لنا مدى أهمية وجود مقياس للتشتت، فالشكل

يوضح كيف يمكن لمجموعتين من الطلاب أن يكونا ذوى مستوى تحصيلى واحد فى المتوسط، فى الوقت الذى هما فيه فى الواقع مختلفين إلى حد كبير، فى المجموعة (ب) نجد أن الطلاب متجانسين إلى حد كبير، حيث تنحصر درجاتهم بين ٩٠،٧، ورجة، أما فى المجموعة (أ)، فإن الطلاب يختلفون عن بعضهم إلى حد كبير، حيث تتراوح درجاتهم بين ٥٥،،٠١ درجة.

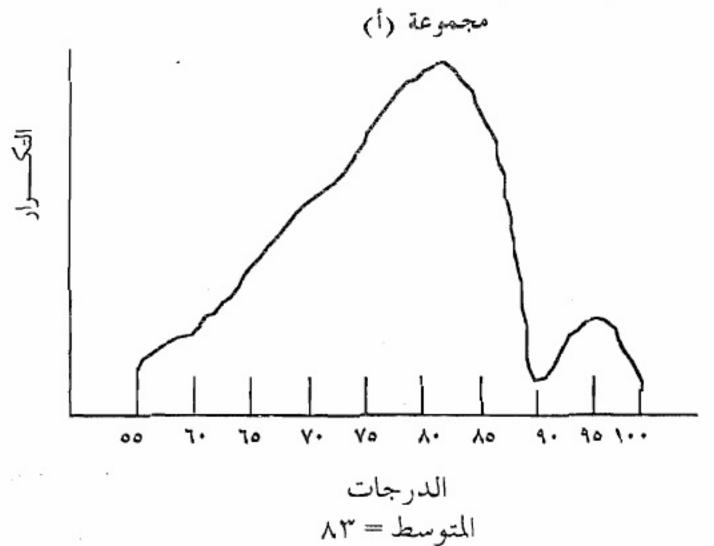

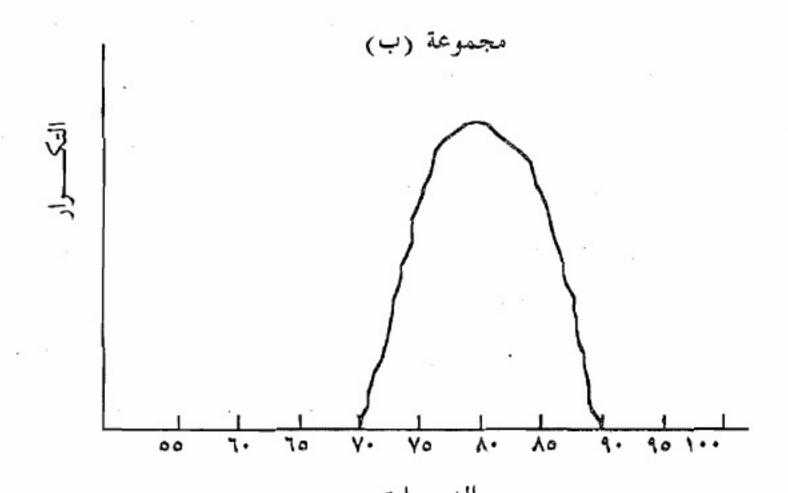

شكل رقم (٢١) : تشتت الدرجات

المتوسط = ٨٣

وبمثال عددي بسيط: لو افترضنا أن لدينا ثلاثة طلاب حصلوا على الدرجات ١٤، ١٥، ١٦ في اختبار ما، فإن متوسط الدرجات التي حصلوا عليها يساوي =

ولو كان لدينا ثلاثة طلاب آخرين حصلوا على الدرجات ٥، ١٥، ٢٥، فإن متوسط درجاتهم = ٥٠ الم ٢٥٠٠ فيان

المتوسط في الحالتين واحد، ويساوى ١٥، إلا أن تشتت الدرجات ١٦،١٥، ١٦، ١٦٥ حول المتوسط أقل من تشتت الدرجات ٥، ١٥، ٢٥ حول المتوسط؛ ولذا فإنه لكى تكتمل الصورة يجب أن نكون على دراية بتشتت الدرجات .

وهناك العديد من الطرق لحساب تشتت الدرجات، نوضح هنا بعضها:

## أ ـ المدى The Range أ ـ

المدى ببساطة: هو الفرق بين أعلى وأقل درجة فى التوزيع، فلو كان لدينا عدد من الطلاب يبلغ ثلاثين طالبا أدوا امتحانا معينا، وكانت أقل درجة هى ٦٥ درجة وأعلى درجة هي ٩٠ درجة وأعلى درجة هي ٩٠ درجة، فإن المدى في هذه الحالة = ٩٠ - ٣٥ = ٢٥.

وكما هو واضح، فإن عملية حساب المدى لا تتطلب أكثر من معرفة أعلى وأقل درجة في التوزيع، إلا أن استخدام المدى كمقياس للتشتت يعد مضللا؛ وذلك لاعتماد عملية الحساب على درجتين فقط (أعلى وأقل درجة)، وتزداد المشكلة إذا كانت أعلى أو أقل درجة شاذة بشكل لا يقاس عليها، كأن تكون أعلى درجة ٧٩، والدرجة الأقل منها مباشرة ٧٠، وأقل درجة ٣٠ عند حساب المدى فإنه حرجة ٧٩، وهو بذلك لا يعبر تعبيرا حقيقيا عن تشتت درجات التوزيع حول المتوسط.

## ب ـ الانحراف المعياري Standard Deviation:

الانحراف المعياري: عبارة عن معامل رقمي يشير إلى متوسط تنوع (أو تباين) الدرجات، بمعنى آخر، فإن الانحراف المعياري يوضح لنا معدل تباعد الدرجات عن

المتوسط، فالتوزيع الذي يتضمن مجموعة غير متجانسة من الدرجات (كما هو الحال مع المجموعة «أ» في شكل رقم ٢١) سوف يكون انحرافه المعياري كبيرا، بينما توزيع الدرجات الخاص بالمجموعة «ب» في شكل رقم ٢١ يكون انحرافه المعياري أقل؛ وذلك لتجانس تلك الدرجات.

ويعد الانحراف المعياري أهم مقاييس التشتت، وهو يقوم في جوهره على حساب انحرافات الدرجات عن متوسطها، بمعنى آخر، فإن الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي لمتوسط مربعات الانحرافات.

حيث يدل الرمز (س) على الدرجة، والرمز (م) على المتوسط، والرمز (ن) على على على الدرجات، وإذا رمزنا إلى الانحراف بالرمز (ح)، تصبح:

والمثال التالي يوضح كيفية حساب الانحراف المعياري من مجموعة من الدرجات الخام الموضحة في جدول رقم (١٦).

جدول رقم (١٨) : حساب الانحراف المعياري للدرجات الخام

| مربعات الانحرافات | الانحرافات عن المتوسط | الدرجات    |
|-------------------|-----------------------|------------|
| ح۲                | (ح)                   | (س)        |
| ٦٤                | ۸ —                   | ۲          |
| 17                | ٤ —                   | ٦          |
| ٤                 | ۲ –                   | ٨          |
| صفر               | صفر                   | ١.         |
| ٤                 | ۲ +                   | . 17       |
| 70                | 0 +                   | 10         |
| ٤٩                | <b>V</b> +            | ۱۷         |
| مج ح۲ = ۱۳۲       | مج ح = صفر            | مجہ س = ۷۰ |
| مج= ۱۳۲           | مج=صفر                | مجـ= ۷۰    |

المتوسط ( م ) = ١٠.

وتتلخص خطوات حساب الانحراف المعياري كما يلي :

٢ ـ حساب انحراف كل درجة عن المتوسط، فمثلا الدرجة ٢ أقل من المتوسط عقد ارام درجات؛ ولذا فإن انحرافها = - 1، بينما الدرجة ١٥ أعلى من المتوسط عقد ار ٥ درجات؛ ولذا فإن انحرافها = + 0.

٣ - يتم تربيع كل انحراف من الانحرافات عن المتوسط.

٤ - تجميع مربعات الانحرافات عن المتوسط (حيث نجد أن مجـ ح٢ = ١٦٢).

#### ٥ ـ تطبق المعادلة:

الانحراف المعيارى = 
$$\sqrt{\frac{مج - 5}{0}} = \sqrt{\frac{177}{0}} = \sqrt{\frac{177}{0$$

كما توجد عدة طرق أخرى لحساب الانحراف المعياري ليس مجالها الكتاب الحالي ( انظر في ذلك : فؤاد البهي السيد : ص١٥١ - ١٧٢ ).

### جـ التباين Variance:

التباين ببساطة: هو مربع الانحراف المعيارى.

أى أن التباين = ع٢

وللتباين استخدامات هامة في عمليات تحليل البيانات، ليس هذا هو مكان شرحها، فجزء كبير من عملية تحليل البيانات يهتم بمشكلة التباين لمعرفة سبب ظهوره، فعلى سبيل المثال: فإننا نهتم بالإجابة على سؤال مثل: لماذا يكون أداء بعض الأطفال في المدرسة جيدا، بينما أداء الأطفال الآخرين ليس على المستوى المرغوب؟ في مثل هذه الحالة، فإننا نريد معرفة ما إذا كان سبب ذلك التباين هو المستوى الاقتصادي للاسرة مثلا، أو حجم الأسرة ... إلىخ.

تلك هي بعض الطرق التي يستخدمها الباحثون في حساب مدى تشتت درجات أي توزيع من التوزيعات، وقد اقتصرنا على تلك الطرق الثلاث، إلا أن هناك طرقا يمكن للقارئ أن يستشير فيها كتب الإحصاء المتخصصة.

#### العلاقات بين المتغيرات:

يحتاج الباحثون في بعض الدراسات إلى معرفة مدى واتجاه العلاقة - إن وجدت بين متغيرين أو أكثر من المتغيرات موضع الدراسة، فإذا كان لدينا مجموعة من الأطفال قدم لهم اختبارين أحدهما في القراءة والآخر في الحساب، فإننا قد نرغب في معرفة ما إذا كان التحصيل في القراءة له علاقة بالتحصيل في الحساب، بمعنى آخر، فإننا نريد أن نعرف ما إذا كان ارتفاع مستوى التحصيل في القراءة يصاحبه ارتفاع في مستوى التحصيل في القراءة يصاحبه ارتفاع في مستوى التحصيل في القراءة يصاحبه المقاع في مستوى التحصيل في المراءة يصاحبه المقاع في مستوى التحصيل في الحساب أم أن العكس هو الصحيح، أم لا توجد علاقة؛ لمعرفة ذلك، فإن الباحث يجب أن يكون على دراية بفكرة الارتباط.

والمطلب الرئيسي الذي يجب أن يتوافر في أي استقصاء يبحث في العلاقة بين المتغيرات هو أنه يجب أن يتوافر لدينا مجموعة من المشاهدات مأخوذة من نفس المصدر، ففي المثال الخاص بالقراءة والحساب، فإن كل طفل يجب أن يكون له درجتين: إحداهما في اختبار القراءة والأخرى في اختبار الحساب، وذلك حتى نستطيع معرفة ما إذا كانت الدرجات المرتفعة على أحد الاختبارين يصاحبها درجات مرتفعة على الاختبار الثاني، والدرجات المنخفضة على أحد الاختبارين يصاحبها درجات درجات منخفضة على الاختبار الآخر، أم أن الدرجات المرتفعة على أحد الاختبارين عصاحبها عمل درجات منخفضة على الاختبار الآخر والعكس، أما لو تعاملنا مع درجات عمل مقارنات بين الأداء الكلى للمجموعات على الاختبارين.

ولكى نوجد مدى الارتباط بين درجات الأطفال على الاختبارين، فعلينا أن نلم بأنواع العلاقات المحتمل وجودها بين متغيرين، ولكى نلم بتلك العلاقات المحتملة، فإننا نقوم ببساطة بعمل رسم بياني يوضح تلك العلاقة، ونفحص وضع النقاط التي يتضمنها الرسم البياني.

فى الرسمين البيانيين أ ، ب فإن كل النقاط تقع على خط مستقيم، وكما هو واضح من العلاقة، فإن هناك ارتباطا تاما بين درجات القراءة والحساب، ففى الرسم (أ) فإن أى زيادة فى درجات القراءة يصاحبها زيادة فى درجات الحساب، ومن ثم فإننا نستطيع أن نتنبا بأن الطالب المتميز فى القراءة يكون متميزا أيضا فى الحساب، والارتباط فى تلك وأن الطالب الضعيف فى القراءة يكون ضعيفا أيضا فى الحساب، والارتباط فى تلك الحالة يكون ارتباطا تاما موجبا، وفى حالة الرسم (ب)، فإن العكس – تماما – هو الذى يحدث، فالتلاميذ ذوى الدرجات المرتفعة فى القراءة تكون درجاتهم منخفضة فى الحساب، بينما التلاميذ ذوى الدرجات المنخفضة فى القراءة تكون درجاتهم مرتفعة فى الحساب، وهذا الرسم يمكننا أيضا من التنبؤ بدرجة ثقة كبيرة، فنستطيع أن نتنبأ بأن التلميذ منخفض التحصيل فى القراءة سوف تكون درجاته مرتفعة فى الحساب، والعكس صحيح كذلك، وهذا النوع من الارتباط يسمى ارتباطا تاما ساليا.

وهذان الموقفان الموضحان في الرسمين أ، ب يعدان موقفين مثاليين، حيث يندر حدوثهما في الواقع عند دراسة السمات البشرية، والواقع الذي يحتمل أن نواجهه توضحه الرسوم البيانية ج، د، ه، و. ففي الرسمين ج، د نجد أن النقاط منتشرة حول خط مستقيم أخدت شكلا بيضاويا تقريبا، والنزعة العامة التي تظهر من خلال الرسم جه هي أنه يوجد ارتباط موجب بين التحصيل في القراءة والتحصيل في الحساب، إلا أن هذا الارتباط الموجب ليس تاما كما هو الحال في الرسم أ وكذلك فإن النزعة العامة للعلاقة الموضحة في الرسم د توضح أن هناك ارتباط السالب بين التحصيل في القراءة والتحصيل في الحساب، إلا أن هذا الارتباط السالب ليس تاما كما هو الحال في الرسم ب.

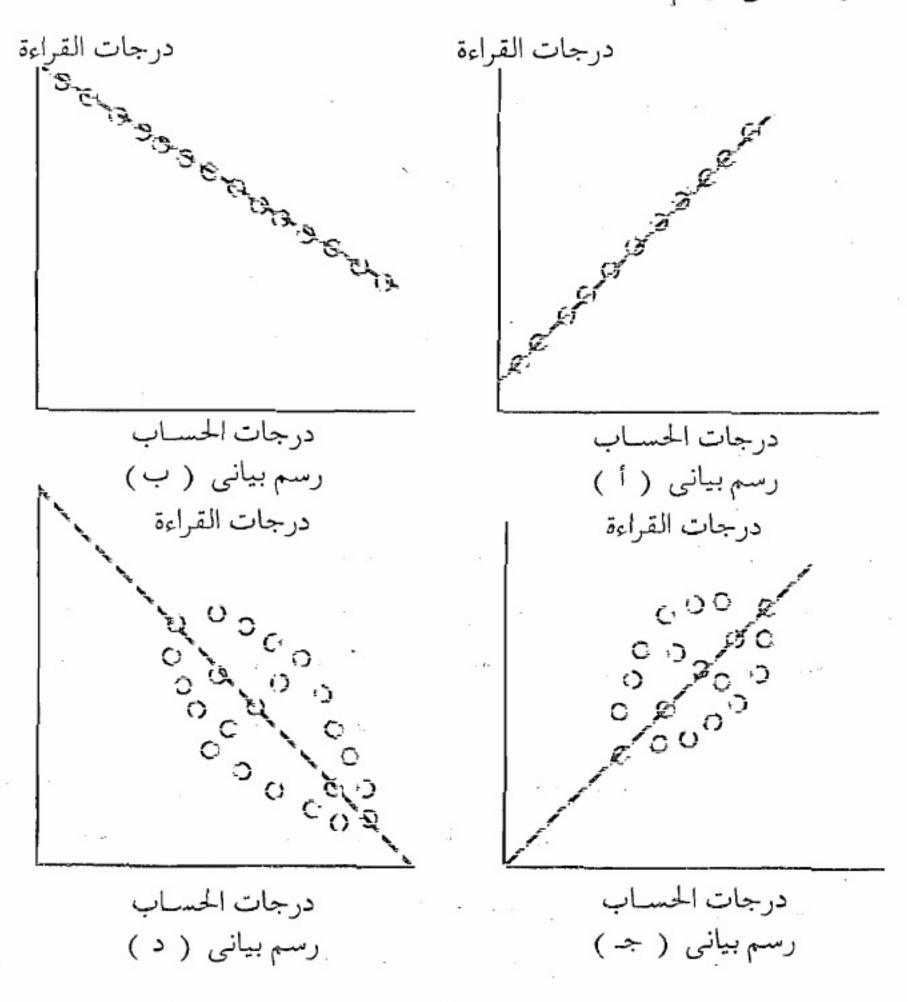

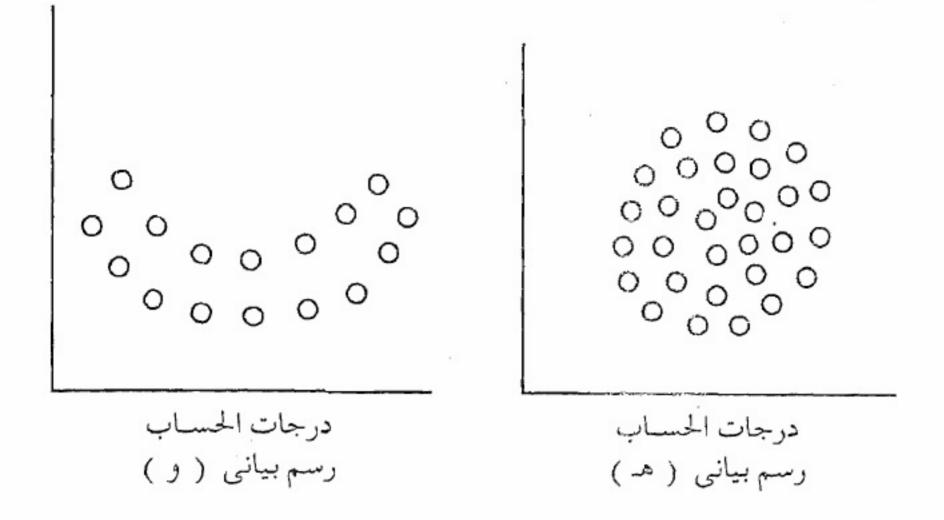

شكل رقم (٢٢) : رسوم بيانية توضح العلاقات المحتملة بين متغيرين

وأخيرا نجد الرسمين ه، و، في الرسم ه نجد أن الموقف يشير إلى عدم وجود علاقة محددة وواضحة بين درجات القراءة ودرجات الحساب، وفي الرسم (و) نجد أن النقاط تبدو وكأنها مرتبة بنظام معين ولكنه ليس خطا مستقيما، وهذان الرسمان يوصفان بأنهما يظهران عدم وجود علاقة بين درجات القراءة ودرجات الحساب، أي أن الارتباط هنا يكون مساويا للصفر، ومع ذلك فإن الرسم (و) يبرز نقطة معينة وهامة، وهذه النقطة هي أن وجود نظام معين يأخذ الشكل (U) يشير إلى وجود علاقة بين درجات القراءة ودرجات الحساب، إلا أن هذه العلاقة ليست علاقة خطية، فهي لا تأخذ شكل خط مستقيم، وفي البحوث التربوية نجد أن موضع الاهتمام الرئيسي فيها هو العلاقات الخطية؛ ولذا فإن مقاييس الارتباطات المستخدمة في البحوث التربوية تكون في معظمها مقاييس تعتمد على وجود علاقات خطية.

نقطة أخرى جديرة بالاعتبار هنا: هي أن الرسوم البيانية من ( أ - و ) الموضحة في شكل رقم ( ٢٢) تزودنا بخلفية عريضة عن مفهوم الارتباط، إلا أن السؤال التالي الذي يجب أن يسأل هو: كيف يتم قياس شدة تلك العلاقة؟

للإجابة عن مثل هذا السؤال نذكر مثالا يتضمن مجموعة من البيانات الخاصة بمتغيرين، وهذه البيانات الافتراضية تتصل بمقياسين لنمو اللغة عند الأطفال، ولنرمز إلى هذين المقياسين بالرمزين ( أ ، ب )، ولنفترض أن عدد الأطفال ٢٩ طفلا، والجدول رقم (١٧) يوضح درجة كل طفل على الاختبارين ( أ ، ب).

عندما نفحص البيانات التي يتضمنها جدول رقم (١٧)، فإنه قد يصعب علينا تحديد شكل ومدى العلاقة بين درجات الأطفال على الاختبارين ( أ ، ب )، ويعنى ذلك أن وضع البيانات بهذه الصيغة يجعل من الصعب علينا أن نفسرها، ولكى تمثل العلاقة بين المتغيرين المتضمنين في الدراسة، فيمكننا عمل رسم بياني لكل منها في صورة مدرج تكراري، إلا أن عملية تحديد شدة تلك العلاقة تتطلب منا ما هو أكثر من مجرد عمل رسوم بيانية، فبداية فإننا نعد جدولا توضع فيه كل فئة من الدرجات مقابل الفئة الأخرى، وذلك كما هو الحال في جدول رقم (١٨)، وهذا الجدول يسمى الرسم البياني لتوزيع الدرجات العرجات . Scattergraph.

جدول رقم (٩٧) : درجات الأطفال على الاختبارين أ ، ب

| الدرجة على  | الدرجة على   | مسلسل | الدرجة على  | الدرجة على   | مسلسل | الدرجة على   | الدرجة على   | مسلسل |
|-------------|--------------|-------|-------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|
| الاختبار(ب) | الاختبار (أ) |       | الاختبار(ب) | الاختبار (1) |       | الاختبار( ب) | الاختبار (1) |       |
| 0           | ٦            | ۲۱    | ٤           | ٤            | 11    | ۲            | ۲            | ١     |
| 0           | ٦            | 77    | ٤           | ٤            | 11    | ١            | ٣            | ۲     |
| . 0         | ٦            | 77    | ٤           | ٤            | 15    | ۲            | ٣            | ٣     |
| ٥           | ٦            | 7 5   | ٦,          | ٤            | ١٤    | ٣            | ٣            | ٤     |
| ٦           | ٦            | 40    | ٦           | ٤            | 10    | ٣            | ٣            | ٥     |
| ٩           | ٦            | 47    | ٤           | ٥            | ١٦.   | ٣            | ٣            | ٣     |
| ٩           | Υ            | 77    | ٤           | ٥            | ۱۷    | ٣            | ٣            | Υ     |
| ٩           | ٨            | ۲۸    | ٧           | ٥            | ١٨    | ٣            | ٣            | ٨     |
| ٨           | ٩            | 44    | ٧           | ٥            | 19    | ٤            | ٣            | ٩     |
|             |              |       | ٩           | ٥            | ۲.    | ٧            | ٣            | ١.    |
|             |              |       |             |              |       |              |              |       |

عندما نفحص خلايا الجدول رقم (١٨)، فإننا نستطيع أن نحدد تكرارات ظهور كل زوج من الدرجات معا، وهذه التكرارات يسمى كل منها النكرار المشترك The كل زوج من الدرجات، والإجسمالي الرأسي والإجسمالي الأفيقي Joint Frequency بين زوج الدرجات، والإجسمالي الرأسي والإجسمالي الأفيقي يوضحان تكرار كل متغير بمفرده، وهذه التكرارات تسمى التكرارات الهامشية -Mar يوضحان تكرار كل متغير بمفرده، وهذه التكرارات تسمى التكرارات الهامشية عامة تسمى التوزيع التكراري ثنائي المتغير Bivariate Frequency Distribution.

والسؤال الذي نسأله لأنفسنا الآن هو: ما الذي يمكن أن نتعلمه من مثل هذا الجدول (١٨)؟ الصورة العامة في الجدول أكثر انتظاما من الوضع الموضح في جدول رقم (١٨) ومع ذلك، فإن البيانات الموضحة في جدول رقم (١٨) في حاجة إلى مزيد من التنظيم؛ لكي تتضح الصورة التقريبية لمدى العلاقة بين درجات الاختبارين.

وإحدى صور ذلك التنظيم هي أن نقسم كل توزيع من التوزيعين إلى جزأين عند التقطتين س، س ، وهما أقرب النقاط إلى الوسيط في الاختبارين أ، ب، وعندئذ يمكن تصنيف البيانات الموضحة في جدول رقم (١٨) في أربعة أقسام، كما هو موضح في جدول رقم (١٨) الحالة بجدول رقم (١٩)، ويسمى الجدول في تلك الحالة بجدول ٢ × ٢، أو جدول التصنيف الرباعي للدرجات.

جدول رقم (١٨): العلاقة بين درجات الاختبار (أ) ودرجات الاختبار (ب) درجات الاختبار (ب)

|         | ممالي | ۹ إ  | ٨    | Y | ٦  | 0   | ٤            | ٣ | ۲ | ١        | -0   |                   |
|---------|-------|------|------|---|----|-----|--------------|---|---|----------|------|-------------------|
| rae     | - Y   |      | 1.   |   |    |     |              |   |   |          | ٩    |                   |
| 1.1 Ala | ١     | - i  |      |   |    |     |              |   |   |          | ٨    |                   |
|         | 1     | , )  | _    |   |    | -   |              |   |   | <u> </u> | ٧    |                   |
| in the  | ٦     | . 1. |      |   | ١  | ٤   |              |   |   |          | ٦    | 3                 |
| *,i,    | 0     | 7 1  |      | ۲ |    | 1.0 | ۲            |   |   |          | ٥    | رجات الاختبار (أ) |
| *س*     | ٥.    |      |      |   | ۲  | -   | ٣            |   |   |          | ٤    | رنجبار            |
| . 12.   | 9     |      |      | ١ |    |     | 1            | ٥ | 1 | ١        | ٣    | <b>(</b> )        |
| i.      | 1     |      |      |   |    |     |              |   | 1 |          | ۲    |                   |
|         |       |      |      |   |    |     |              |   | _ |          | ,    |                   |
|         | X9    | ٤    |      | ٣ | ٠٣ | ٤   | ٦            | 0 | 7 |          | مالي | ا۔                |
|         |       |      | -: 1 |   |    |     | `<br>**<br>س |   |   | <u> </u> | ٦    | - 5               |

جدول رقم (٩٩): تصنيف درجات الاختبارين أ، ب في أربعة أقسام الاختبار (ب)

|         | الد              | رجات المنخفضة | الدرجات المرتفعة | إجمالي |
|---------|------------------|---------------|------------------|--------|
| 7.7     | الدرجات المرتفعة | ۲             | 17               | ١٤     |
| يار (f) | الدرجات المنخفضة | 1 7           | ~                | ١٥     |
| إجم     | الى              | ١ ٤           | 10               |        |

عند تفحص البيانات الموضحة في الجدول رقم (١٩) نجد أن كل متخير يتم

وصفه في ذلك الجدول على أساس أن هناك درجات أعلى من الوسيط ودرجات أقل من الوسيط، كما أن التكرار المشترك لتلك الدرجات الجديدة يظهر في كل خلية من خلايا الجدول، يضاف إلي ذلك أن ذلك الجدول (١٩) يبرز النزعة العامة لشكل العلاقة بين درجات الاختبارين، فمن الواضح أن الدرجات المرتفعة على أحد الاختبارين يصاحبها درجات مرتفعة على الاختبار الآخر، والدرجات المنخفضة على أحد الاختبارين يصاحبها درجات منخفضة على الاختبار الآخر، أما الخلايا التي يظهر فيها تباين من حيث إن الدرجات المرتفعة على أحد الاختبارين تكون يضحوبة بدرجات منخفضة على الاختبار الثاني، أو العكس... هذه الخلايا تتضمن عددا محدودا من التكرارات المشتركة، بمعنى آخر، فإن البيانات الموضحة في جدول رقم (١٩) تظهر أن المتغيرين مرتبطان ببعضهما ارتباطا موجبا.

وفى النهاية تحدر الإشارة إلى أنه لو أظهرت البيانات أن الدرجات المرتفعة على الاختبار ( أ ) يصاحبها درجات منخفضة على الاختبار ( ب ) أو العكس، فإن الارتباط في هذه الحالة يكون سالبا.

تلك هي فكرة موجزة عن العلاقات بين المتغيرات والتي ندرسها إحصائيا من خلال معاملات الارتباط بأشكالها المختلفة، مثل معامل ارتباط العزوم لبيرسون، معامل ارتباط الرتباط الأخرى، ويمكن معامل ارتباط الرتب لسبيرمان، ومعامل فاي، ومعاملات الارتباط الأخرى، ويمكن للقارئ أن يرجع إلى مراجع الإحصاء لمعرفة كيفية حساب تلك المعاملات ودلالاتها.

# ثانيا: الإحصاء الاستدلالي

#### **Inferential Statistics**

## مفهوم الإحصاء الاستدلالي:

عندما يقوم الباحث بوصف عينة بحثه كميا في ضوء المتغيرات التي تهتم بها الدراسة، فإنه يرغب بعد ذلك في التنبؤ بمخرجات الأحداث ذات الصلة بتلك العينة والمتغيرات، فعلى سبيل المثال: لو أن معلما يرغب في استخدام إجراء تعليمي معين، فإنه يريد أن يتعرف على مدى النجاح الذي يمكن أن يحققه باستخدام ذلك الإجراء، وبطريقة مماثلة، فإن الريض المقدم على عملية جراحية يرغب في معرفة مدى احتمالية نجاحها، فالإنسان بطبيعته مهتم بالتنبؤ بما سيكون عليه الوضع مستقبلا.

وبصفة عامة، فإن عدد الأحداث الموجودة في هذا الكون والتى يكون لدينا درجة تامة من الثقة بها... هذا العدد محدود للغاية، وليس من بين هذه الأحداث الوقائع الاجتماعية والتربوية، ذلك أن هناك درجة من الشك وعدم التأكد في تلك الأحداث؛ ولذا فعند تعاملنا مع تلك الظواهر يجب أن نستخدم لغة ما تعبر عن الطبيعة الاحتمالية لتلك الظواهر والأحداث، وهذه اللغة تعتمد على الأرقام والمفاهيم والمصطلحات المستخدمة في الإحصاء الاستدلالي.

وفى البحوث التربوية، فإن الباحث يهتم بتفسير البيانات التى يحصل عليها من عينة البحث، وتلك الخطوة تعد بمثابة خطوة أولى يجب أن يعقبها خطوات أخرى، والجطوات التالية يكون هدفها معرفة مدى إمكانية تعميم تلك النتائج على الأصل الذي اشتقت منه عينة البحث، وهذا هو ما يساعدنا فيه الإحصاء الاستدلالي.

الإحصاء الاستدلالي إذن، يساعدنا في تقدير سمات الأصل (الباراميترات) Parameters من البيانات التي نحصل عليها من العينة (إحصائيات العينة) Sample statistics . ولتحقيق ذلك الهدف، فإن نقطة البداية هي طرح سؤال محدد بدقة، يعقبه وضع فرض إجرائي جيد، فعلى سبيل المثال: فإن الباحث قد

يتساءل: ما الذى يؤدى إلى انخفاض مستوى التحصيل فى القراءة عند الأطفال؟ وللإجابة عن هذا السؤال، فإن الباحث يفترض أن الخلفية الأسرية لها علاقة بالمستوى التحصيلي الضعيف فى القراءة، وبصورة أكثر إجرائية، فإن الفرض يصاغ على النحو التالى: «يرتبط دخل الأسرة بالمستوى التحصيلي فى القراءة لأطفال الأسرة، وذلك كما يقاس على اختبار القراءة المعد بواسطة الباحث».

عند صياغة الفرض في هذه الصورة الإجرائية، فإننا بذلك نستطيع تجميع البيانات اللازمة لاختبار ذلك الفرض، وبعد ذلك يتم وصف البيانات إحصائيا على مرحلتين:

المرحلة الأولى : يتم فيها تلخيص تلك البيانات باستخدام المعاملات الإحصائية، التي تمكننا من تحليل العلاقات بين المتغيرات التي يتضمنها الفرض.

والمرحلة الثانية : هي استخدام الإحصاء الاستدلالي الذي يمكننا من معرفة مدى إمكانية تعميم التحليل الوصفى الذي تم في المرحلة الأولى على الأصل الأكبر الذي اشتقت منه العينة.

والمرحلة الثانية من مراحل الإحصاء (الإحصاء الاستدلالي) يمكن الاستغناء عنها في بعض المجالات البحثية، ولكن لا غنى عنها في البحوث التربوية القائمة على فروض، فعلى سبيل المثال: لو أن باحثا في مجال الفيزياء اكتشف أن هناك علاقة بين درجة حرارة الحديد وبين طوله، وذلك عند إجرائه دراسة على بعض القضبان الحديدية، فإنه يستطيع بكل ثقة أن يعمم تلك النتيجة على أى ساق حديدية، أما في حالة البحوث التربوية، فإن البيانات التي يقوم الباحث بتجميعها من عينة من الملاحظات، يمكن تعميمها بدرجة احتمال معينة، وليس بكل تأكيد، بمعنى آخر، فإننا نستطيع القول: إن هناك احتمالا بنسبة معينة أن تنطبق النتائج التي حصلنا عليها من عينة معينة على المجتمع الأصل الذي اشتقت منه تلك العينة، ويعنى ذلك عليها من عينة معينة على المجتمع الأصل الذي اشتقت منه تلك العينة، ويعنى ذلك أن فكرة الاحتمالية تعد فكرة أساسية في الإحصاء الاستدلالي؛ ولذا فإن توضيحا موجزا لها نجده في السطور التائية.

#### الاحتمالية Probability:

يمكن تعريف الاحتمالية بأنها أسلوب علمي لتحديد درجة ثقة الباحث في

التنبئ بشيء ما (Mcmillan & Schumacher, P. 246) ويعرف كيرلنجر (Kerlinger, P. 95) الاحتمالية، من الناحية النظرية، بأنها عدد الحالات المرغوبة مقسوما على عدد الحالات الإجمالية.

عدد الحالات المرغوبة الحالية = \_\_\_\_\_\_\_\_\_ عدد الحالات المرغوبة عدد الحالات غير المطلوبة

فلو كان العدد الإجمالي للحالات = ١٢، وعدد الحالات المرغوبة = ٦، فإن احتمالية الحالة المرغوبة =  $\frac{7}{17}$  أي ٥,٠ ويعد قذف زهر الطاولة مثالا واقعيا لفكرة الاحتمالات، فعندما نستخدم زهرا واحدا (يتضمن ستة أوجه تحمل أرقاما من ١ إلى ٦)، فإن إجمالي عدد الحالات المحتملة يكون ستة، بمعنى آخر، لو أردنا أن نحصل على الرقم ٤ على الزهر، فإن المتوقع أن نحصل عليه (نظريا) مرة واحدة إذا ألقينا الزهر ست مرات، أي أن الاحتمال هنا هو ١/٦، أو ١٧ر، هكذا يعنى أننا لو ألقينا الزهر مائة مرة، فمن المحتمل أن يظهر لنا الرقم ٤ عددا من المرات يبلغ ١٧.

ونفس هذا المنطق ينطبق أيضا على المواقف الأكثر تعقيدا في البحوث، فعلى سبيل المثال: فإن الباحث قد يتساءل عن درجة تأكد المعلمين من أن استخدام التعزيز الإيجابي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تكرارية ظهور السلوك المرغوب، في مثل هذه الحالات، فإن إجمالي عدد الحالات الكلي يمكن ألا يكون معروفا، وبناء على ذلك، فإن فكرة الاحتمالات تفيدنا في التعرف على درجة الثقة التي يمكن أن نتعامل بها مع النتائج التي نحصل عليها من البحث.

والسؤال الذي نسأله لأنفسنا الآن هو: لماذا نحتاج إلى استخدام فكرة الاحتمالات

في بحوثنا؟ للإجابة على مثل هذا التساؤل، فإننا نوضح أن الباحث عندما يختار عينة ما ليجرى دراسته عليها، فإنه يرغب في تعميم النتائج التي يحصل عليها من تلك المينة إلى المجتمع الأصل الذى اشتقت منه تلك العينة، ويرجع السبب في ذلك إلى أنه لن يستطيع تطبيق دراسته على كل أفراد المجتمع الأصل، ومن ثم فإنه يكتفى بعينة منه، فعلى سبيل المثال: نفترض أن باحثا أراد أن يحدد المستوى القرائى لتلاميذ الصف التاسع في محافظة معينة، واختار عينة عشوائية ليطبق عليها اختباراته، ووجد أن متوسط درجات أفراد العينة كان ٢٥، وانحرافها المعيارى = ٥ متوسطها ٢٦. الآن لدينا عينتين (شكل ٤٢). أى النتائج أصح؟ لنفترض أيضا أنه متوسطها ٢٦. الآن لدينا عينتين (شكل ٤٢). أى النتائج أصح؟ لنفترض أيضا أنه قد أخذ خمس عينات أخرى، وكانت متوسطاتها ٢٤، ٥ ر٦٣، ٥ ر٢٥، ٧ ر٥٠، ٢ ر٥٠ (شكل رقم ٢٤). نسأل أنفسنا الآن: أى العينات تعد العينة الصحيحة؟ قد يلجأ الباحث إلى أخذ ثلاثين عينة أخرى، وسيجد أن متوسطاتها تختلف عن بعضمها، ومع ذلك، فإننا إذا قمنا بوضع المتوسطات في رسم واحد، فإن الرسم النائج سيكون محاثلا للمنحني الاعتدالي (شكل رقم ٢٤).

وفى الحقيقة، فإننا لو أخذنا مائة عينة، فإن متوسطات العينات عندما توضع مع يعضها في منحنى واحد، فإنها سوف تشكل منحنى اعتداليا له متوسطه وله انحرافه المعيارى، ويمكن حساب متوسط تلك المتوسطات، وكذلك انحرافها المعيارى، ويستطيع الباحث استخدام تلك المعلومات في حساب احتمالية وجود قيمة معينة في ذلك الأصل، وذلك في ضوء المنحنى الاعتدالي، بمعنى آخر، في معرفة أن ثلثى المتوسطات المشتقة من تلك العينات تقع داخل حدود انحراف معيارى عن المتوسط قدره الوحدة، وأن ٩٦٪ من المتوسطات سوف تقع داخل حدود انحراف معيارى قدره اثنين، أي أن الباحث يستطيع في تلك الحالة وصف مدى المتوسطات المحتملة يدرجة مقبولة من الثقة، حتى لو اختلفت متوسطات العينات الفردية عن بعضها بمقادير طفيفة.

وفي الواقع، فمن النادر أن يأخذ الباحث أكثر من عينة، ولكنه يستطيع بمعرفة متوسط تلك العينة وتباينها أن يعرف مدى المتوسطات التي يمكن اشتقاقها من

الأصل، وهذه هى النقطة التى تتكامل عندها فكرة الاحتسالات مع الإحساء الاستدلالي، فالإحصاء الاستدلالي يستخدم لتقدير احتمالية وقوع متوسط المجتمع . الأصل داخل نطاق معين من القيم الممكنة، فيستطيع الباحث أن يستدل مثلا، على أن من بين مائة مرة فإن ٦٨ حالة منها يقع متوسط المجتمع الأصل فيها داخل حدود انحراف معياري قدره الوحدة عن متوسط المتوسطات، وأن ٩٦ حالة من المائة تقع داخل حدود انحراف معياري قدره اثنين.

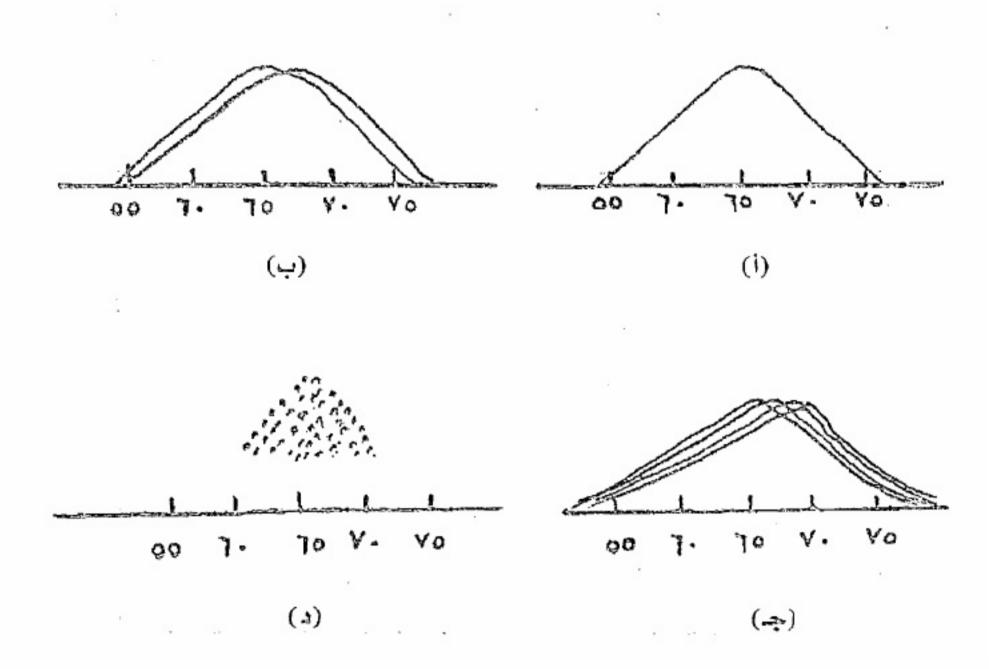

شكل رقم (٢٣) عينة عشوائية لها:

أ \_ متوسط واحد. بـ متوسطان .

جــمتوسطات متعددة.

د ـ متوسطات تظهر المنجني الاعتدالي .

#### الدلالة الإحصائية:

تعد فكرة الدلالة الإحصائية بمثابة الترجمة العملية لفكرة الاحتمالية في البحوث، فالإحصاء الاستدلالي يعتمد بالدرجة الأولى على فكرة الاحتمالية، ومن

ثم فإن فكرة الدلالة الإحصائية تعتمد أيضا على فكرة الاحتمالية.

ويمكن توضيح الدلالة الإحصائية بمثال واقعى مبسط؛ لنفترض أن باحثا قدم سبعة اختبارات لمجموعتين من التلاميذ: إحداهما: درست بطريقة حديثة، والأخرى درست بالطريقة المتبعة، وكانت النتائج على النحو المبين في جدول رقم (٢٠).

جدول رقم ( ۲۰ ) متوسطات درجات مجموعتین من التلامیذ علی سبعة اختبارات

| مستوى الدلالة (p) | الفسرق | المجموعة (ب) | المجموعة (أ) | رقم الاختبار      |
|-------------------|--------|--------------|--------------|-------------------|
| غير دال           | ۱۲ر    | ۱۰۱٫۱٤       | ١٠١٫٧٥       | ١                 |
| ر. ۱۰۱ د          | 7,,70  | ۱۲٫۸۰        | 1.,00        | · · · · · · · · · |
| ۰۱۰ >             | ۸۲٬۱   | ۰٥٫۷         | ۲۸ر۵         | ٣                 |
| ر ۱۰۱ <i>&gt;</i> | ۲۱ر٤   | ٥٣٠,٣٥       | ۱٫۱۹         | ٤                 |
| ر ۰۰ <sub>۰</sub> | ۱٫٤۷   | ۲,۲۰         | ۸۷٫۵         | ٥                 |
| غير دال           | ٩٤ر١   | ۱۸٫۸۱        | ۱۰٫۳۲        | ٦                 |
| ه ۰ ر             | ۱٫٦٧   | 18,10        | ۱۲٫٤۸        | Υ                 |
|                   |        | 1.4          | ١٠٤          | حجم العينة        |

 تعنى أن الاحتمالية أقل من الرقم المذكور. فمثلا قولنا: إن P <000, يشير إلى أن احتمالية احتمالية ظهور الحدث بطريق الصدفة تكون أقل من 0000, أو إلى أن احتمالية الظهور بشكل منظم تبلغ نسبتها 1000 مقارنة باحتمالية الظهور الراجع إلى الصدفة، أما إذا ازدادت احتمالية الظهور الراجع إلى الصدفة عن 0000، فإننا نشير إلى الفروق بين المتوسطات في تلك الحالة على أنها غير دالة إحصائيا.

عندما نتفحص البيانات الموضحة في الجدول فإننا نجد أن الفروق كانت دالة عند مستوى ( ١٠٠ ) في حالتين، وغير دالة في حالتين، وغير دالة في حالتين، ويمكن التعبير عن تلك المستويات في صورة متوية، كقولنا: إن الفروق دالة عند مستوى ( ٥٠ )، وذلك بدلا من ( ٥٠ )، ( ١٠ )، والجدول رفم ( ٢١ ) يوضح تلك الطرق في التعبير عن مستويات الدلالة الإحصائية.

جدول رقم (٢١) طرق التعبير عن مستويات الدلالة الإحصائية

| P                  | <del></del> |                          |             |                                                                       |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| نسبة الظهور المنظم | مستوى       | تكرارية الظهور الصدفي    | حدود        | المستوي                                                               |
| إلى الصدفي         | الدلالة     |                          | الاحتمالية  | 2016-10 20 - 10 1 <u>- 1</u> - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| 1:19               | 7.0         | ه في كل مائة مرة         | ر د ۰ د ک   | منخفض                                                                 |
| 1:99               | 7.1         | مرة واحدة في كل مائة مرة | , · \ > P   |                                                                       |
| 1:999              | ۲.٫۱        | مرة واحدة في كل ألف مرة  | , • • • > p | مرتفع                                                                 |
|                    |             |                          |             |                                                                       |

ويمكن للقارئ أن يستشير المراجع الاحصائية لمعرفة المزيد عن الدلالة الإحصائية، اختبار الفروض، واختبارات الدلالة الإحصائية المختلفة.

# الملخص:

تناولنا بإيجاز على الصفحات السابقة دور الإحصاء في البحوث التربوية، وعلى وجه أكثر تحديدا، فإننا قد عرضنا لبعض الأفكار الخاصة بكل من الإحصاء الوصفي، والإحصاء الاستدلالي.

وفي الجنزء الخاص بالإحصاء الوصفي، تناولنا بإيجاز صقاييس النزعة المركزية (المتوسط، الوسيط، المنوال)، ومقاييس التشتت (المدي، الانحراف المعياري، التباين) والعلاقات (خصوصا فكرة الارتباط).

أما الجزء الخاص بالإحصاء الاستدلالي، فقد عرضنا فيه لمفهوم الإحصاء الاستدلالي، ولفكرة الاحتمالات ودورها في الإحصاء الاستدلالي، ولمعنى الدلالة الإحصائية ومستوياتها.

# الفعل الثامن عشر يتشسير النتائج

#### مقلمة:

عندما يقوم الباحث بتجميع بيانات من المستجيبين أو عنهم، فإن الخطوة التالية هي التعامل مع تلك البيانات إصصائيا، مستخدما في ذلك أساليب الإحصاء الوصفي والإحصاء الاستدلالي، والنتائج المستخلصة يعبر عنها الباحث في صورة جداول ورسوم بيانية.

ويلى تلك المهمة مهمة أخرى أكثر صعوبة ومشقة، وهي مهمة مناقشة تلك النتائج وتفسيرها، وتتطلب تلك المهمة من الباحث قدرات عقلية عليا هي التي تميز الباحث الكفء عن الباحث الذي يحتاج إلى مزيد من التدريب، فتلك المهمة تستلزم من الباحث أن يستخدم مهاراته العقلية وأحكامه الخاصة وتقييمه للنتائج، ولهذا فإن الباحث قد يلجأ إلى مساعدين له في عملية تجميع البيانات وفي المعالجة الإحصائية للبيانات، أما مرحلة تفسير النتائج فلا يقوم بها إلا الباحث بنفسه.

وتتطلب عملية التفسير من الباحث أن تكون لديه خلفية قرائية عريضة في مجال تخصصه، وذلك بالإضافة إلى مجال تخصصه، وذلك بالإضافة إلى ضرورة توافر مهارات عقلية متعددة لديه كالقدرة على التصنيف والمقارنة والتحليل، هذا بالإضافة إلى ضرورة أن يكون الباحث ملما بكل التفاصيل الخاصة بإجراءات ومراحل بحثه.

وعلى الصفحات التالية نعرض لأهم العناصر والمقومات ذات الصلة بعملية تفسير نتائج البحث، وفي البداية نحاول أن نوضح معنى التفسير، ويلى ذلك إبراز فكرة أن التفسير كعملية بحثية ليس قاصرا على الباحث، وإنما نجد أن القارئ يحاول نفسه أن يكون له تفسيره لما توصل إليه البحث من نتائج، ونظرا لأن العرض الجيد للنتائج يعد مقدمة للتفسير الجيد، فإننا سنعرض في هذا الفصل لدور عملية عرض النتائج

وتلخيصها في التفسير، ونأتى بعد ذلك إلى جوهر عملية التفسير، وهو تتبع العلاقات السببية والاستدلال عليها، حيث إن الاستدلال على تلك العلاقات يعد أعقد ما يواجه الباحث خصوصا في الدراسات غير التجريبية.

وتتطلب عملية التفسير من الباحث أن يكون على صلة قوية بتصميمه البحثى، وألا يتحرج من أن يتفحصه تفحصا ناقدا لعله يجد فيه ما يعينه على تفسير ما توصل إليه من نتائج، كما أن على الباحث أن يكون على دراية جيدة بالدراسات ذات الصلة بدراسته، وهذان المصدران التصميم البحثى والدراسات السابقة يعدان من أهم المصادر التي يستعين بها الباحث في تفسيره للنتائج، ولهذا فإن هذين المصدرين يحظيان باهتمام خاص في الفصل الحالى.

مصدر آخر من المصادر التي يجب ألا يغفلها الباحث عند تفسيره لنتائج بحثه هو البيانات الخام، التي قد يجد الباحث فيها من الإلماعات ما يعينه على مهمته الشاقة في نفسير النتائج؛ ولذا فإن هذا الفصل سيتناول أيضا دور البيانات اللاكمية في تفسير النتائج، وفي النهاية نشير إلى بعض المحاذير التي يجب أن يكون الباحث على دراية بها في تفسيره لنتائج بحثه.

#### معنى التفسير:

التفسير في أبسط صورة هو البحث عن معنى أكثر اتساعا وامتدادا لنتائج البحث، فاقتصار نتائج البحث عند الحدود التي ذكرت في الدراسة يجعل البحث فا قيمة محدودة؛ ولكي يصبح بحثا ما ذو قيمة كبيرة، فإن على الباحث أن يحاول أن يفهم بعمق العلاقات السببية بين متغيرات الدراسة وبعضها البعض، وبين متغيرات الدراسة والعوامل الاجتماعية والبيئية، كما أن عليه أن يحاول الربط بين نتائجه ونتائج البحوث الأخرى المماثلة، وبالإضافة إلى ذلك عليه أن يحاول الربط بين نتائجه نتائجه ونتائج البحوث الأخرى المماثلة، وبالإضافة إلى ذلك عليه أن يحاول الربط بين على إمكانية تعميم نتائج بحثه إلى مواقف أخرى غير التي أجريت فيها الدراسة.

إِن معرفة الأسباب تعد هدفا أساسيا من الأهداف التي يجب أن تحظي باهتمام كبير في عملية تفسير النتائج، وتزداد أهمية تتبع العلاقات بين المتغيرات في الدراسات غير التجريبية عنها في الدراسات التجريبية التي تحتل السببية فيها موقعا هاما منذ إعداد التصميم البحثي، وسنتناول ذلك الأمر تفصيلا في موضع آخر من هذا الفصل.

#### تفسيرات القارئ:

قبل أن نتناول القضايا الأساسية الخاصة بتفسير الباحث لنتائج بحثه، فإننا نود أن نشير بإيجاز إلى أن عملية التفسير ليست قاصرة على الباحث، وإنما هناك أيضا القارئ الذى يحاول أن يكون له تفسيراته الخاصة لما يقرؤه، فالاتصال عملية ذات اتجاهين بين الكاتب والقارئ، فإذا كان الكاتب يحاول أن ينقل رسالة معينة إلى القارئ، فإن القارئ له رؤيته وتفسيراته لما يقرؤه.

وقد تناول Mcmillan & Schumacher (371, 372) تلك القضية بالتفصيل، فأشارا إلى أن كل فرد له خلفيته التى يتميز بها عن غيره، ومن ثم فإن الفرد يستدعى خبراته الخاصة وتحيزاته ومهاراته ومعلوماته ودوافعه لقراءة موضوع معين.... يستدعى كل ذلك عند استقباله رسالة معينة، وهذه السمات الخاصة تعمل كمرشح يتم من خلاله الانتقاء من بين الكلمات المكتوبة، فالتصورات الخاصة للقارئ تؤثر على المعنى الذي يستخلصه من الرسالة، وتزداد تلك المشكلة تعقيدا عندما لا يتمكن القارئ من قراءة التقرير البحثى كاملا، ويكتفى بتصفح سريع للمادة المكتوبة، ومن ثم تفوته بعض المعلومات الهامة، ومثل هذا الأمر يؤدي إلى احتمالية حدوث خطأ في تفسير القارئ لما هو مكتوب.

مشكلة أخرى تنجم من تأثر بعض القراء بتصوراتهم الخاصة عن كاتب معين أو عن مجلة معينة، وهذه التصورات أو المعتقدات تعمل عمل تأثير الهالة، فعلى سبيل المثال: لو أن القارئ لديه اتجاه إيجابي مسبق عن كاتب معين أو مجلة معينة، فإن درجة وثوق ذلك القارئ في بحث معد بواسطة ذلك الكاتب أو منشور في تلك المجلة تكون كبيرة، وبطريقة مماثلة، فإن هناك بعض السمات الخاصة بالمجلة أو التقرير والتي يمكن أن تؤثر فيما يصدره القارئ من حكم على مضمون التقرير، ومن هذه السمات: حجم الحروف وشكلها، ونوع الطباعة وجودتها، والجهة الناشرة للمجلة أو التقرير، وعدد التقرير، وجاذبية الورقة، ودرجة استخدام الرسوم التوضيحية والتخطيطية، وعدد

المراجع المشار إليها في قائمة المراجع، وبالإضافة إلى ذلك، فإن مجرد ذكر إجراءات إحصائية معينة مستخدمة في التقرير يسبب تأثير الهالة لدى القارئ.

كما أن المدخل الذي يتخذه القارئ عند قراءته لبحث ما يمكن أن يكون له تأثيره فيما يحصل عليه ذلك القارئ من معلومات من ذلك التقرير البحثي، فإذا كان القارئ يبحث عن وجهة نظر معينة، أو عن أخطاء معينة يمكن أن يكون لها تأثيرها السلبي على صدق البحث... فإن هناك احتمالا كبيرا في أن يغفل ذلك القارئ معلومات هامة متضمنة في التقرير، مما لا يتمكن معه من استيعاب مضمون التقرير استيعابا دقيقا، بمعنى آخر، فإن دوافع القارئ للإطلاع على التقرير البحثي تؤثر بشكل أو بآخر على الاستنتاجات التي سيستخلصها من التقرير وعلى الحكم الذي ميصدره على المعلومات المتضمنة في التقرير، وبطبيعة الحال، فيفضل أن يكون القارئ متفتح الذهن، مع وجود اتجاه لديه بأن يستهدف من الاطلاع على التقرير.

وبالإضافة إلى ما سبق، فإن هناك بعض القراء الذين لديهم تصورات مسبقة عن الكيفية التي تؤثر بها سمات معينة في البحوث على كفاءة النتائج التي توصلت إليها تلك البحوث، ومن هذه التصورات (الخاطئة) الشائعة:

- ١ إِن استخدام أساليب التكمية أمر ضروري دائما.
  - ٢ إنه لابد من الاختيار العشوائي للعينات.
- أن الباحث لا يمكن أن يتعلم أو يقدم أى شيء له قيمة إذا ما استخدم في بحثه عينة صغيرة.
- إن تدعيم الأساليب الإحصائية نتيجة بحث معين يعنى أن تلك النتيجة يجب
   أن يوثق في صدقها وفي أهميتها.
- إن استخدام انجموعة الضابطة أمر ضرورى إذا ما أردنا أن نستدل على وجود
   علاقات سببية.

هذا العرض الموجز لتفسيرات القارئ لما يطلع عليه من تقارير بحثية تبرز لنا أمرين هامين: الأمر الأولى: هو أن يكون الباحث على وعى ودراية بالتصورات الخاصة بالقارئ، ومن ثم يحاول أن يكون دقيقا في نقل ما يريد أن ينقله إلى القارئ.

الأمر الثانى: هو أن القارئ يجب أن يكون مزودا بالمهارات الأساسية اللازمة لقراءة التقارير البحثية، ونحن هنا نفترض أن ذلك القارئ متخصص، ومن ثم يجب تدريبه على مثل هذه المهارات، حتى لا تشوه تصوراته تفسير المعلومات المتضمنة في التقرير البحثي.

#### عرض النتائج وتلخيصها:

عندما يفرغ الباحث من تجميع بيانات بحثه ويعالجها إحصائيا باستخدام أساليب الإحصاء الوصفى والاستدلالي، فإنه يجب أن يفكر في كيفية تلخيص تلك النتائج وعرضها بطريقة جيدة، وذلك تمهيدا لتفسيرها ومناقشتها، ومن الصعب أن نقول: إن هناك مدخلا بعينه يجب أن يستخدمه الباحثون في عرض نتائج أبحاثهم، فذلك أمر تحكمه عوامل متعددة، يرجع بعضها إلى الباحث نفسه، ويرجع البعض الآخر إلى المساحة المخصصة لعرض النتائج، فعلى سبيل المثال: فإن المساحة المتاحة لعرض نتائج بحث ما منشور في مجلة تكون عادة محدودة وأقل بكثير من المساحة المتاحة لعرض النتائج في الجلات، أو بحثي في الرسائل العلمية، ومحدودية المساحة المتاحة لعرض النتائج في الجلات، أو متعدودية المساحة المتاحة لعرض النتائج التي يرى أنها غير ذي قيمة كبيرة، وتكمن خطورة ذلك في أن ما يتصوره الباحث محدود القيمة قد يكون ذا قيمة كبيرة بالنسبة لباحث آخر أو بالنسبة للقارئ؛ ولذا فإن عملية تضمين بعض النتائج واستبعاد البعض الآخر يجب أن تخضع لفحص دقيق من قبل الباحث ومراجعة أكثر من مرة لكل النتائج، حتى يتأكد بالفعل من أن النتائج التي ينوى استبعادها تتسم بالفعل بالسطحية ومحدودية القيمة.

والغرض من إعداد ملخص للنتائج هو تقديم البيانات التي قام الباحث بتجميعها بشكل يتسم بالإيجاز والوضوح، وتزويد القارئ بصورة شاملة للأنماط العامة المتضمنة في تلك البيانات، وتختلف عملية التقديم هذه باختلاف نوع الإحصاء المستخدم، ففي حالة الإحصاء الوصفى، يتم عرض تلك البيانات في صورة جداول، وأحيانا في صورة رسوم بيانية، ويكفى القارئ أن يفحص تلك الجداول ليلم بطبيعة

البيانات التي تم تجميعها وباتجاه العلاقة بين المتغيرات، أما في حالة الإحصاء الاستدلالي، قإن الأمر يتظلب من الباحث بالإضافة إلى العرض في الجداول- أن يقدم شرحا موجوزا في المتن للنتائج التي تم التوصل إليها، وفي كلتا الحالتين- أي عرض تنائج الإحصاء الوصفي والاستدلالي- فإن على الباحث أن يتجنب الخلط بين عرض النائج وتفسيرها.

وقد أوضح (Memilian & Schumacher (378 - 378 ) بعض الخطوط العامة التي يمكن أن يستفيد منها الباحث في تلخيصه للإحصاءات الوصفية والاستدلالية، نوجزها فيما يلي:

# أولا: تلخيص الإحصاءات الوصفية:

ثعد الإحصاءات الوصفية كالمتوسط، والمنوال، والتباين، والدرجات المعيارية، والارتباط أكتر المعاملات الإحصائية أساسية وربما أهمية، والتي بمكن عن طريقها تلخيص البيانات التي قام الباحث بتجميعها، وهذه البيانات تقدم عادة في جداول أو في صورة رسوم بيانية لتوضيح النتائج الخاصة بمجموعات متعددة أو بمتغيرات متعددة معا، وفي الغالب يحيل الباحث القارئ إلى تلك النتائج من خلال جملة مكتوبة يوضح فيها رقم الجدول أو الشكل، كما يلقى الباحث الضوء على نتائج معينة من خلال جملة أخرى أو جملتين، وهذا العرض اللفظى المكتوب يكون في القسم الخاص بعرض النتائج.

وبطبيعة الحال، فإننا نفترض أن الباحث يدرك المحاذير الخاصة باستخدام بعض مقاييس النزعة المركزية، فاستخدام المتوسط الحسابي له مخاطره، حيث إن الدرجات المرتفعة أو المنخفضة يمكن أن تقلل من دقة المتوسط كمقياس للنزعة المركزية، وتزداد هذه المشكلة خطورة في حالة الدراسات التي تستخدم عددا صغيرا من المفحوصين.

## ثانيا: تلخيص الإحصاءات الاستدلالية:

يتم تلخبص ننائج اختبارات الدلالة الإحصائية عن طريق عرض جزء منها في جداول، وجزء منها في صورة مكتوبة، وفي بعض الأحيان يقوم الباحث بعرض نتائج الإحصاء الوصفي والاستدلالي في نفس الجدول، وفي أحيان يكتفي بعرض نتائج

الإحصاء الوصفى في الجداول، أما نتائج التحليل الاستدلالي فيتم سردها في المتن، وهذا السرد يتضمن عادة اسم الاختبار الاستدلالي، والغرض من استخدامه، ونتائج استخدامه، ومستوى الدلالة إن كانت النتائج دالة، كما أن الباحث يشير عادة في هذا الجزء إلى فرض البحث أو إلى الفرض الصفرى.

وعند تلخيص نتائج اختبارات الدلالة الإحصائية، فإن على الباحث أن يضع في اعتباره أربعة أمور هامة:

١ – إن عرض البيانات الاستدلالية دون أن يصاحبها عرض لنتائج الإحصاء الوصفى، يجعل تلك البيانات الاستدلالية لا معنى لها ولا قيمة ترجى منها؛ ولذا فمن الضرورى أن يصاحب ذلك العرض عرضا للإحصاء الوصفى -كالمتوسطات، والانحرافات المعيارية، ومعاملات الارتباط - فعلى سبيل المثال: فإن نتيجة استخدام اختبار (ت) قد تشير إلى أن النتائج دالة إحصائيا، أى أن متوسطى الأصل غير متساويين، ولكنه لا يشير إلى شيء عن أي المتوسطين أكبر من الآخر.

٢ - إن عرض النتائج الاستدلالية يجب أن يتم في الجزء الخاص بنتائج الدراسة دون
 تفسير أو تفصيل، ولتوضيح ذلك، فلنحاول أن نقرأ الفقرتين التالينين لنعرف
 الفرق بين طريقة عرض كل منهما لنفس النتائج:

## الفقرة الأولى:

أوضح استخدام تحليل التباين (Anova) أن التأثير الرئيسي لمستوى القدرة كان دالا إحصائيا (حيث ف = 7,7, أي أن P ( 1,0)، مما يشير إلى أن الطلاب ذوى القدرات العالية كان معدل تسربهم أقل من معدل تسرب الطلاب ذوى القدرات المنخفضة، أما بالنسبة للتأثير الرئيسي لنوع الجنس، فلم يكن دالا إحصائيا وكذلك لم يكن التفاعل بين نوع الجنس والقدرة دالا إحصائيا.

#### الفقرة الثانية:

أوضحت النتائج أن معدل تسرب الطلاب ذوى القدرات العالية كان أقل من معدل تسرب الطلاب ذوى القدرات المنخفضة، وكانت النتائج دالة إحصائيا، ومن المحتمل أن يكون ذلك التفاوت في معدل التسرب راجعا إلى مستوى الرضاعن العملية التعليمية داخل المدرسة، والذي بدأ مرتفعا لدى الطلاب ذوى القدرات العالية، أما بالنسبة لنتائج الاختبارات الإحصائية الأخرى فلم تكن دالة.

إذا ما قارنا بين الفقرتين نجد أن الفقرة الثانية لم تقدم قدرا ملائما من المعلومات عن اختبارات الدلالة الإحصائية المستخدمة، كما أن تلك الفقرة حاولت أن تقدم تفسيرا للنتائج في غير موضعه.

٣ - يجب تضمين قدرا ملائما من المعلومات عن اختبار الدلالة الإحصائية المستخدم، حتى يتمكن القارئ من تحديد درجة ملاءمة ذلك الاختبار للبيانات موضع المعالجة، فعلى سبيل المثال: في حالة الدراسات التي تستخدم اختبار (ت) للدلالة الإحصائية، من الضروري أن يشير الباحث إلى ما إذا كان الاختبار المستخدم هو الخاص بالعينات المستقلة أم المعتمدة.

٤ - من الضرورى كتابة مستوى الدلالة الإحصائية للنتائج، فلا يكفى أن نقول ببساطة: إن النتائج دالة إحصائيا، وإنما يجب على الباحث أن يذكر أيضا مستوى الدلالة، وذلك بكتابة مستوى (P) لكل اختبار، ويرجع السبب فى ذلك إلى أن مستوى معينا للدلالة الإحصائية قد يكون مقبولا فى مجال معين ولكنه غير مقبول فى مجال آخر، فعلى سبيل المثال: فإن مستوى دلالة قدره (٥٠٠) قد يكون مقبولا فى مجالات البحوث الاجتماعية، ولكنه غير مقبول فى مجالات بحوث العقاقير والأدوية خصوصا تلك التى قد يؤدى تناولها إلى الموت، فاستخدام مثل هذا المستوى فى تلك الحالة يعنى أن الباحث يكون مخطئا خمس مرات من بين كل مائة مرة فى قوله: إن من يتناول ذلك الدواء لن يكون مقبولا هو ٢٠٠٠، مثلا.

# تتبع العلاقات السببية والاستدلال عليها

#### :Inferring Causal Relationships

تعد قضية تتبع العلاقات السببية والاستدلال بمثابة جوهر عملية تفسير النتائج،

ذلك أن عملية التفسير تتطلب – من بين ما تطلب – تحديد شكل واتجاه العلاقات بين المتغيرات، وتحديد ما إذا كانت تلك العلاقات هي مجرد ارتباطات مصاحبة أم أنها علاقات سببية حقيقية.

ويجب أن يبدأ تفكير الباحث في قضية السببية منذ اللحظة التي يبدأ فيها في إعداد تصميمه البحثي، ففي حالة التصميمات التجريبية، يجب عي الباحث أن يفكر -كما سبق أن أوضحنا- في تلك المتغيرات الدخيلة التي يمكن أن تهدد الصدق الداخلي للتجربة، فوجود تلك المتغيرات، مع عدم تنبه الباحث لها، يؤدى بالباحث إلى تقديم تفسيرات خاطئة وغير دقيقة لنتائج البحث.

وبطريقة مماثلة، فإن المسائل الخاصة باختيار العينة تمثل مصدرا معروفا من مصادر التحيز، وكمثال على ذلك: لو أن أحد الباحثين قدم عددا من الاستبيانات لمجموعة من المستجيبين، ولم يتلق ردودا إلا من أولئك الذين لديهم وجهات نظر تتسم بالتشدد نحو القضية المطروحة في الاستبيان... فإن تفسير الباحث لنتائج البحث في ضوء ما تلقاه من ردود يكون مفتقدا إلى الدقة، ومثل هذا الخطأ في التفسير يحدث عندما يقوم المدرسون المتطوعون بتدريس طريقة جديدة للمجموعة التجريبية بينما يتم تضمين المدرسين غير المتطوعين في المجموعة الضابطة.

وبالإضافة إلى تلك المسائل الفنية، فإن Nisbet & Entwistle يشيران إلى نقاط أخرى تتصل بالمنطق، خصوصا تلك التي يحدث فيها خلط بين الاقتران والسببية، فعلى سبيل المثال: لو أن نتائج دراسة معينة أوضحت أن درجات الطلاب الذين يدخنون تنزع إلى أن تكون أقل من درجات الطلاب غير المدخنين، أو أن الطلاب الذين يجلسون في المقاعد الأمامية تكون درجاتهم أعلى من درجات أولئك الطلاب الذين يجلسون في المقاعد الخلفية . . . فماذا يعنى ذلك؟ هل يعنى أن التدخين يؤدي إلى خمول العقل؟ وأن فرصة الطالب في النجاح تكون أكبر إذا جلس في المقاعد الأمامية؟

وتزداد مثل هذه المشكلات تعقيدا عندما يكون الارتباط أو الفرق دال إحصائيا، وعلى الجانب الآخر، فإن هناك بعض الارتباطات أو الفروق التي لم تبلغ بعد مستوى الدلالة الإحصائية، وعدم دلالة الارتباط أو الفرق إحصائيا لا ينبغي أن يتخذ كمبرر

للاستنتاج بأنه لا يوجد ارتباط أو بأن المجموعتين متماثلتين، فعجز نتيجة ما عن بلوغ مستوى مقبول من الدلالة الإحصائية قد يكون سببه تأثير عوامل الصدفة في اختيار العينة، أو صغر حجم العينة، أو انخفاض صدق أو ثبات المقاييس المستخدمة مما يؤدى إلى عجز تلك المقاييس عن إظهار موضع تلك الفروق، أو عدم استخدام المقاييس الملائمة لأغراض البحث، أو استخدام أساليب إحصائية غير ملائمة.

نخلص من ذلك إلى أن عملية تفسير النتائج يمكن أن تكون مضللة وغير دقيقة، إذا عجز الباحث عن تتبع العلاقات السببية بين المتغيرات تتبعا دقيقا، ولقد سبق أن أوضحنا في موضع سابق أنه لو أردنا أن نقول: إن المتغير س (مستقل) هو سبب المتغير ص (تابع)، فإنه لابد من توافر ثلاثة أدلة:

۱ س، ص یتباینان فی قیمهما بشکل متلازم، بمعنی أن حدوث تغییر فی س
 یصحبه حدوث تغییر فی ص.

٢ - أن ص (التابع) لم يسبق س (المستقل).

۳ – أنه من غير الوارد أن تكون هناك متغيرات أخرى (دخيلة) يمكن أن يكون لها
 تأثيرها على ص.

وقدأوضحنا أن الدراسات التجريبية التي يتم ضبطها بعناية يمكن أن يتوافر فيها تلك الأدلة، وعموما فإن مثل هذه الدراسات التجريبية المضبوطة لا تحدث فيها مشكلات كبيرة في عملية التحليل، طالما أن الباحث قد وضع في اعتباره إجراءات وقائية لمواجهة العوامل المهددة للصدق الداخلي والخارجي منذ التفكير في إعداد التصميم البحثي، فهذه العوامل المهددة هي التي تؤدي إلى استدلالات غير صحيحة.

أما بالنسبة للدراسات غير التجريبية التي تستهدف تحديد مدى توافر السببية في العلاقات بين المتغيرات موضع الدراسة، فإن المشكلة تكون أكثر خطورة، فعلى الباحث المستخدم لتلك الدراسات أن يعمل على توفير بدائل لاستخدامها كإجراءات وقائية يجابه بها حدوث تحريفات في تفسير النتائج، والعديد من هذه الإجراءات الوقائية يتم إعداده في مرحلة التخطيط لتجميع البيانات، وغالبا ما تأخذ تملك الإجراءات الوقائية شكل الحصول على بيانات عن عدد من المتغيرات التي

يحتمل أن يكون لها تأثيرها على المتغير التابع ص، وعندما يتعامل الباحث مع تلك المتغيرات في عملية التحليل، فإنه بذلك يكون قد أعد بعض الضوابط المماثلة للضوابط المتأصلة في الدراسات التجريبية، ومع ذلك فإن الاستدلالات الخاصة بالسببية تظل دائما محفوفة بالمخاطر في حالة الدراسات غير التجريبية.

وقد تناول كل من (Seltiz, et. al, Kalton (447-467) ، (82-432) وقد تناول كل من (447-467) ، (84-452) قضية السببية في الدراسات غير التجريبية بشكل موسع، فأوضحوا أنه لو وجدت علاقة معينة أو ارتباط ما بين متغيرين في دراسة لا تخضع لتصميم تجريبي صارم، ولو كان اهتمام البحث منصبا على تحديد العلاقات السببية بدلا من مجرد معرفة أن هناك ارتباطا بين المتغيرين، فإن التحليل بذلك يكون قد خطا فقط خطوته الأولى، فعلى الباحث أن يفكر في ما إذا كان ص (أو التغير في ص) يمكن أن يكون قد ظهر قبل س، حيث لا يمكن في تلك الحالة أن يكون س هو سبب ص.

فهناك اعتبارات منطقية تتصل بالافتراضات الخاصة بالعلاقات الزمنية بين س، وفي ضوء تلك الاعتبارات يجب أن يكون الباحث متأكدا من أن المجموعات موضع المقارنة كان يتوافر فيها نفس القدر من ص قبل تعرضها للمتغير س، أو أنها لم تكن مختلفة على كل من س، ص في بداية الدراسة، ويتم ذلك التأكد إما باستخدام أدوات قياس ملائمة، أو بالاعتماد على حقائق معينة موثوق في صحتها.

وبالإضافة إلى ذلك - وربما أكثر أهمية - فإن على الباحث أن يفكر فيما إذا كانت هناك متغيرات أخرى غيرس يمكن أن يكون لها تأثيرها على ص؛ ولكى يتم ذلك، فإن الباحث يقوم بتقديم متغيرات إضافية، ثم يدرس درجة تأثر العلاقة بين س، ص بتلك المتغيرات، فإذا اتسمت العلاقة بين س، ص بالثبات مهما قدمنا من متغيرات أخرى افترضنا فيها أنها ذات صلة بالمشكلة، فإن ذلك يعنى أن الباحث يمكن أن يدافع عن الفرض القائل بأن س هي سبب ص.

وفى أحيان أخرى، فإن تقديم متغيرات أخرى يمكن أن يؤدى إلى تغيير العلاقة بين س، ص: فيقلل منها أو يلغيها، أو يمكن أن يؤدى إلى تحسين العلاقة داخل إحدى المجموعات وتقليلها داخل مجموعة أخرى، ولو حدث تحسن فى العلاقة بين س، ص فى المجموعة أخرى، ولو حدث تحسن فى العلاقة بين س، ص فى المجموعة التى تميزت بوجود متغير ثالث (ع)، ونقص فى العلاقة بين س،

ص فى المجموعة الفرعية الأخرى التى لم يقدم فيها المتغير الثالث (ع)، فيمكننا بذلك أن نستنتج أن ع تعد بمثابة شرط تواقفى Contingent Condition للعلاقة بين س، س، بمعنى آخر، فإننا نستطيع أن نحدد الشروط اللازمة لظهور علاقة بين س، ص، فلو أن تقديم ع أدى إلى تقليل أو إلغاء العلاقة بين س، ص، فإننا قد نستنتج أن س ليست شرطا محددا (سببا) للمتغير ص (أى أن العلاقة بين س، ص زائفة أو غير منطقية)، أو نستنتج أننا قد تتبعنا العملية التى عن طريقها يؤدى س إلى ص.

ويعنى ذلك أن تقديم متغيرات إضافية يؤدى إلى احتمال من الاحتمالات التالية : ١ - ثبات العلاقة بين س، ص. أي أن ع لا تأثير له على تلك العلاقة .

٢ - حدوث تغييرات في كل من س، ص، أي أن ع يتحكم في كل من س، ص.

٣ – زيادة تأثير س على ص في إحدى المجموعات، ونقص في العلاقة بين س، ص في مجموعات أخرى.

ولتوضيح تلك الاحتمالات نفترض أن باحثا أجرى دراسة معينة استهدفت تحديد العلاقة بين مشاهدة البرامج التعليمية في التليفزيون، وبين التحصيل الدراسي لدى تلاميذ المرحلة الثانوية، وقد قسم الباحث تلاميذه إلى فئتين من حيث مشاهدة البرامج (مشاهدين - غير مشاهدين)، كما صنفهم في فئتين من حيث التحصيل (مرتفع - منخفض). والجدول التالي (٢٢) يوضح نتائج المسح (الافتراضي) الذي قام به الباحث:

جدول رقم ( ۲۲): بيانات افتراضية عن العلاقة بين مشاهدة البرامج التعليمية في التليفزيون والتحصيل الدراسي

| إجمالي | (سُ) | غير مشاهدين | (س) | مشاهدين | المشاهدة |
|--------|------|-------------|-----|---------|----------|
|        | 7.   | العدد       | 7.  | العدد   | التحصيل  |
| ٦٨٠    | ۲۸   | ۲۸.         | ٥,  | ٤       | مرتفع    |
| 117.   | 7 \  | ٧٢٠         | ٥.  | ٤٠٠     | منخفض    |
| 14     | Ø.   | 1           |     | ۸       | إجمالي   |

عندما نتفحص (مبدئيا) البيانات الموضحة في جدول رقم (٢٢) يبدو لنا أن هناك اقترانا بين مشاهدة البرامج التعليمية وبين التحصيل، فنسبة مرتفعي التحصيل من المشاهدين تبلغ ٥٠٪، بينما تبلغ نسبة مرتفعي التحصيل من غير المشاهدين من غير المشاهدين عير المشاهدين تبلغ ٥٠٪، الاستنتاج أن نسبة منخفضي التحصيل من بين غير المشاهدين تبلغ ٢٠٪.

والسؤال الذي يمكن أن يسأله الباحث لنفسه في مثل هذه الحالة هو: هل هناك احتمال بوجود متغير آخر (ع) يمكن أن يكون له علاقة بالتحصيل؟ للإجابة على هذا التساؤل، فإن الباحث قد يفترض أن الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها التلاميذ (ع) قد تكون بمثابة متغير له دوره في تلك العلاقة ولذا فإن الباحث يعيد تنظيم بياناته وفقا لهذا المتغير المقترح، فيعد مجموعتين فرعيتين إحداهما: تشمل تلاميذ الطبقة المتوسطة (التي يقسم فيها التلاميذ بدورهم إلى مشاهدين وغير مشاهدين)، والأخرى: تشمل تلاميذ الطبقة العاملة (والتي يقسم فيها التلاميذ بدورهم إلى مشاهدين وغير مشاهدين)، ولنفترض أن البيانات الموضحة في جدول رقم (٢٢) أصبح توزيعها بعد تقديم متغير الطبقة الاجتماعية على النحو الموضح في جدول (٢٢)):

جدول رقم (٢٣): بيانات افتراضية عن العلاقة بين الطبقة الاجتماعية (ع) وكل من المشاهدة للبرامج التعليمية (س)، والتحصيل (ص)

| الطبقة العاملة (عَ) |                |    | . (         | سطة (ع | بقة المتو      | الطبقة الاجتماعية |            |          |
|---------------------|----------------|----|-------------|--------|----------------|-------------------|------------|----------|
|                     | غير مشا<br>(سُ |    | مشاه<br>( س |        | غير مشا<br>(سُ | _                 | مشاه<br>(س | المشاهدة |
| 7.                  | العدد          | 7. | العدد       | 7.     | العدد          | 7.                | العدد      | التحصيل  |
| ۸۲                  | ۲۱.            | ٥. | ٣.,         | ۲۸     | ٧.             | ٥,                | ١          | مرتفع    |
| 77                  | ٥٤،            | ٥. | ۳٠٠         | ٧٢     | ١٨٠            | ٥,                | ١٠٠        | منخفض    |
|                     | ٧٥٠            |    | ٦٠٠         | 3      | 70.            |                   | ۲          | إجمالي   |

عندما نفحص البيانات الموضحة في جدول رقم ( ٢٣ )، فإننا نلاحظ أن تقديم متغير الطبقة الاجتماعية لم يؤد إلى حدوث تغيير في نمط العلاقة بين س، ص. فنسبة ذوى التحصيل المرتفع من المشاهدين في الطبقتين هي نفسها النسبة الموجودة في جدول رقم ( ٢٢ )، وكذلك الحال بالنسبة لذوى التحصيل المنخفض من المشاهدين في الطبقتين ، وذوى كل من التحصيل المرتفع والمنخفض من غير المشاهدين في الطبقتين، ويعنى ذلك أن الطبقة الاجتماعية لم تؤثر على العلاقة بين س، ص، ومن ثم فإنه لا يمكن اعتبار الطبقة الاجتماعية في هذه الحالة بمثابة عامل مفسر للعلاقة بين س، ص.

ولنفترض أن البيانات الموضحة في جدول رقم ( ٢٢) اتخذت توزيعا مختلفا عند تقديم متغير الطبقة الاجتماعية، كالتوزيع الموضح في جدول رقم ( ٢٤) :

جدول رقم ( ٢٤) : صورة أخرى من بيانات افتراضية عن العلاقة بين الطبقة الاجتماعية (ع) وكل من المشاهدة (س) والتحصيل (ص)

| الطبقة العاملة (عَ) |                |     | (          | سطة (ع | بقة المتو      | الط | الطبقة الاجتماعية |          |
|---------------------|----------------|-----|------------|--------|----------------|-----|-------------------|----------|
| -                   | غير مشا<br>(سُ |     | مشاه<br>(س |        | غير مشا<br>(سُ | _   | مشاه.<br>(س       | المشاهدة |
| 7.                  | العدد          | 7/. | المدد      | 7.     | العدد          | 7.  | العدد             | التحصيل  |
| ۲.                  | ١٦.            | ۲.  | ٤٠         | ٦.     | 17.            | ٦.  | ٣٦.               | مرتفع    |
| ۸٠                  | 78.            | ۸٠  | 17.        | ٤٠     | ۸٠             | ٤٠  | 7 2 .             | منخفض    |
|                     | ۸۰۰            |     | ۲          |        | ۲              |     | ٦٠٠ .             | إجمالي ٠ |

البيانات الموضحة في جدول رقم ( ٢٤) توضح تأثير الطبقة (ع) على كل من المشاهدة (س) والتحصيل (ص)، فبالنسبة للمشاهدة ، فإن ٧٥٪ من أبناء الطبقة المتوسطة يشاهدون البرامج في التليفزيون ، يقابلهم نسبة قدرها ٢٠٪ من أبناء الطبقة العاملة هم الذين يشاهدون تلك البرامج، وبالنسبة للتحصيل فإن نسبة مئوية قدرها ٢٠٪ من المشاهدين ومن غير المشاهدين من أبناء الطبقة المتوسطة كان

تحصيلهم مرتفعا ، يقابلهم نسبة مئوية قدرها ٢٠٪ من المشاهدين ومن غير المشاهدين ومن غير المشاهدين من أبناء الطبقة العاملة تحصيلهم مرتفع، ويمكن توضيح تلك العلاقة بالشكل التخطيطي التالي :



وهـذه الحـالة توضح أن العـلاقـة بين س ، ص هي عـلاقـة زائفـة Spurious وهـذه الحـالة توضح أن العـلاقـة بين س ، ص هي عـلاقـة زائفـة Relationship ؛ ذلك لأن هناك متغيرا آخر (ع) هو المسؤول عن كل من س، ص. وكما هو ملاحظ هنا ، فإن المتغير (ع) يسبق كل من س، ص من الناحية الزمنية .

ويمكن لعملية تتبع العلاقة السببية بين س، ص بتقديمنا متغيرات أخرى أن تقودنا إلى نتيجة أخرى تتلخص في أن تقديم المتغير (ع) يمكن أن يزيد من تلك العلاقة في إحدى المجموعات الفرعية ويقللها أو يثبتها في مجموعة أخرى ، ومرة ثانية نعود إلى البيانات الافتراضية الموضحة في جدول رقم ( ٢٢) لنعيد توزيعها بشكل يوضح أن تأثير الطبقة الاجتماعية كان متفاوتا في مجموعات الدراسة ، والبيانات المعاد توزيعها لتوضيح ذلك موضحة في جدول رقم ( ٢٥) :

جدول رقم ( ٢٥) : بيانات افتراضية توضح التأثير التمايزي الذي يمكن أن يحدثه المتغير (ع) في المجموعات المختلفة

| الطبقة العاملة (عَ) |                |    | الطبقة المتوسطة (ع) |    |                | الطبقة الاجتماعية |             |          |
|---------------------|----------------|----|---------------------|----|----------------|-------------------|-------------|----------|
| 1                   | غير مشا<br>(سُ |    | مشاه<br>( س         |    | غير مشا<br>( س |                   | مشاه<br>( س | المشاهدة |
| 7.                  | العدد          | 7. | العدد               | 7. | العدد          | 7.                | العدد       | التحصيل  |
| ١.                  | ٨٠             | ۲. | ٤.                  | ٤. | ۸٠             | ۸.                | ٤٨.         | مرتفع    |
| ٩.                  | ٧٢٠            | ۸٠ | 17.                 | ٦. | 17.            | ۲.                | 17.         | منخفض    |
|                     | ۸۰۰            |    | ۲.,                 |    | 7              |                   | ٦           | إجمالي   |

عندما نتفحص البيانات الموضحة في جدول رقم (٢٥) ، فإننا نلاحظ أن المشاهدين من أبناء الطبقة المتوسطة (٨٠٪) كانوا أكثر ارتفاعا في التحصيل من غير المشاهدين من نفس الطبقة (٤٠٪) ومن المشاهدين من أبناء الطبقة العاملة (٢٠٪) كما أن غير المشاهدين من أبناء الطبقة المتوسطة (٤٠٪) كانوا أكثر تحصيلا من كل من المشاهدين (٢٠٪) وغير المشاهدين من أبناء الطبقة العاملة (١٠٪)، وهذا يعنى أن متغير الطبقة الاجتماعية كان أكثر تأثيرا في تحصيل أبناء الطبقة المتوسطة ، وكان أكثر تمايزا في تحصيل المشاهدين من أبناء تلك الطبقة ، بمعنى آخر ، فإن المتغير (ع) قد أدى إلى حدوث تحسين في مجموعات فرعية أخرى بالمقارنة مع مجموعات فرعية أخرى .

وهذا يعنى أنه من الضرورى على الباحث ـ خصوصا فى الدراسات غير التجريبية ـ أن يفكر فى المتغيرات الأخرى التى يمكن أن تسهم فى تفسير العلاقة بين س، ص، وبالإضافة إلى ذلك ، فإن على الباحث أن يفكر فى الترتيب الزمنى الذى يحكم العلاقة بين المتغيرات س، ص، ع. فيجب أن يفكر الباحث فى موقع ع ـ من الناحية الزمنية ـ من كل من س، ص، وكمثال بسيط يوضح تلك الفكرة: لو أن فردا ما قام بالضغط على مفتاح الإضاءة (س) ، فإن اللمبة الكهربائية تضىء (ص) ، إلا أن الإضاءة تتوقف على شرط آخر لاغنى عنه (ع) وهو الطاقة الكهربائية ، ففى حالة عدم وجود طاقة كهربية؛ فإن اللمبة لن تضىء ، ويمكن تمثيل تلك العلاقة على النحو التالى :

#### ع --- س --- و

ويعنى ذلك أن الارتباط السببى بين س، ص مرهون بوجود (ع) مسبقا ، فإذا غابت (ع) انعدم الارتباط السببى ، بمعنى آخر ، فإن (ع) هنا تعد شرطا تواقفيا لظهور العلاقة بين س، ص .

وفى بعض الأحيان يكون الشرط التواقفى (ع) مطلوب توافره بعد تقديم (س) . فعلى سبيل المثال: لو افترضنا أن وضع سماد معين فى أرض زراعية (س) سوف يؤدى إلى إنماء الزرع (ص) ، وذلك إذا تساقط المطر (ع) بعد وضع السماد مباشرة ،

فإن (ع) بذلك تكون شرطا تواقفيا للعلاقة بين س ، ص ومطلوب توفيره بعد (س). ويمكن تمثيل تلك العلاقة على النحو التالي :

#### س ← ع ← ص٠

وغنى عن القول أن نشير إلى أن ظهور (ع) بعد (ص) يعنى أن (ع) ليس لد دور في العلاقة بين س ، ص .

# مصادر يرجع إليها الباحث عند تفسيره للنتائج:

عندما يصل الباحث إلى النقطة التي يجب أن يبدأ عندها في التفكير في تفسير النتائج، فإنه لابد وأن يسترشد ببعض المصادر التي تعينه على تلك المهمة الشاقة، وذلك بالإضافة إلى مهاراته العقلية، ومن المصادر التي يجب أن يلجأ إليها الباحث عند تفسيره للنتائج: التصميم البحثي، والدراسات السابقة (انظر في ذلك: (Mcmillan & Schumacher, 378-383))، والبيانات اللاكمية التي قام بتجميعها أثناء تطبيقه أدوات بحثه (انظر في ذلك: Seltiz, et. al 432-439)، وذلك بالإضافة إلى قراءاته وخلفيته عن البحث، وقدراته على التحليل والمناقشة والتفسير، وفيما يلى مناقشة موجزة لتلك المصادر:

## : Research Design أولا: التصميم البحثي

أوضحنا من قبل أن البحث ( خصوصا التجريبي ) الجيد هو البحث الذى نكون مطمئنين فيه إلى عدم وجود فروض منافسة شارحة للنتائج ، أى عدم وجود مهددات للصدق الداخلي والخارجي للتجربة ، والتصميم البحثي متضمنا اختيار المفحوصين، وعمليات القياس ، والإجراءات ، وتحليل البيانات ـ يزودنا بالأساس المبدئي الذي يمكننا من السيطرة على الفروض المنافسة ومن شرح النتائج التي نتوصل إليها ، وهكذا فإن الباحث عندما يقوم بتفسير النتائج، فإنه يشير إلى سمات معينة من التصميم يفترض فيها أنها يمكن أن تزودنا بأسباب للنتائج ، فعلى سبيل المثال: فإن استخدام الباحث لمقياس مثل مقياس روتر الخاص بوجهة التحكم الداخلي - الخارجي في موقف يتصل بالتدريس أو الامتحانات قد يؤدي إلى نتائج مضللة ؛ لأن المقياس معد للاستخدام بصفة عامة وليس في مواقف خاصة .

وفيما يلى نوضح بعض المشكلات الفنية المرتبطة بالقياس والإحصاء والتى تتصل بعملية تفسير النتائج ، وبالنسبة للقارئ الذى يرغب فى معرفة المزيد عن الكيفية التى يمكن بها تفسير عمليات القياس والبيانات الإحصائية تفسيرا خاطئا ، فيمكنه أن يرجع إلى المرجع التالى :

Huff, Darreu (1954), How to Lie With Statistics, New York, W.W. Norton.

#### أ ـ الاعتبارات الخاصة بعمليات القياس

#### : Measurement Considerations

سبقت الإشارة إلى أن عمليات القياس فى غير العلوم الطبيعية تفتقر إلى الدقة ، وأن عمليات القياس فى العلوم السلوكية والاجتماعية تتعرض للعديد من الأخطاء العشوائية ، وهذه الأخطاء تؤثر بدورها فى دقة أدوات القياس ، الأمر الذى يجعل تلك الأدوات ذات درجة ثبات وصدق منخفضة ، وكما نعرف فإن الثبات والقياس من المعاملات الهامة لأى أداة قياس ؛ ولذا فلابد أن تكون أداة القياس ذات درجة ثبات وصدق مناسبة ، وذلك باستخدام أساليب ملائمة لتقرير الثبات والقياس .

واحد الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الباحثون عند تقدير ثبات أدوات بحوثهم تقدير الثبات في ضوء التطبيق البعدى للأداة ، أى في نهاية الدراسة ، وهذا الإجراء بمثل نوع من المخاطرة ؛ لأن الحصول على معامل ثبات منخفض يعنى أن نتائج الدراسة غير صحيحة ، وللتغلب على تلك المشكلة ، يجب على الباحث تقديم أداة لعينة مماثلة لعينة الدراسة ، وذلك قبل إجراء الدراسة ، وحساب ثبات الأداة في ضوء ذلك التطبيق، وبناء على ذلك ، فإن أحد الإعتبارات التي قد يلجأ إليها الباحث عند تفسيره للنتائج هو الاعتبار الخاص بثبات وصدق أدوات القياس .

وبالإضافة إلى ذلك ، فإن هناك العديد من مشكلات القياس المرتبطة بمعاملات الارتباط :

فأولا : فإن محدودية مدى الدرجات على أحد المتغيرين أو على كليهما ، يؤدى إلى الحصول على معامل ارتباط منخفض ، فعلى سبيل المثال : لو أن باحثا ما كان يقوم بحساب درجة الارتباط بين القدرة الأكاديمية لطلاب الدراسات العليا في الطب ونجاحهم كأطباء ، فإن معامل الارتباط سيكون منخفضا ؛ لأن مدى القدرة الأكاديمية لهذه النوعية سيكون محدودا ، بينما لو اهتم الباحث بدراسة العلاقة بين السمات الشخصية لهذه النوعية وبين نجاحهم كأطباء ، فمن المحتمل أن يكون معامل الارتباط كبيرا ؛ لأن السمات الشخصية ذات مدى كبيرا ، وبناء على ذلك ، فمن الخطأ أن نستنتج عدم وجود علاقة بين القدرة الأكاديمية للأطباء وبين نجاحهم كأطباء . مثل هذا التفسير يكون خاطئا لمحدودية مدى القدرة الأكاديمية للأطباء .

وثانيا: فإن الارتباطات تتحدد بدرجة ثبات الأدوات المستخدمة في قياس المتغيرات ، فكلما انخفض معامل الثبات، كان الارتباط بين المتغيرات منخفضا ، وبصفة عامة فإن هناك حدا أقصى لمعامل الارتباط يمكن تقديره في ضوء ثبات الأدوات .

وثالثا: يجب أن نتذكر دائما أن معامل التقرير (٢٥) هو تقدير للنسبة المئوية للمتغيرات التابعة والتي يمكن التنبؤ بها بواسطة المتغير المستقل ، فلو وجدنا على سبيل المثال ، ارتباطا قدره (٧ر) بين متغيرات متعددة ومعدل التسرب من المدرسة ، فإن هذا يعنى أن حوالي ٥٠٪ (٧ر × ٧ر) مما يمكن التنبؤ به يتم تفسيره عن طريق المتغيرات المقيسة ، وهذا يعنى أيضًا أن المتغيرات الأخرى سوف تفسر الد ٥٠٪ الأخرى .

تحذير آخر يتصل بالنظام الدرجى للمقاييس ، فعلى الباحث أن يكون على وعى بالنظام الدرجى للمقاييس الذى سبق الإشارة إليه (اسمى، رتبى، فاصل، نسبة)، وسمات كل نوع من أنواع هذه المقاييس ، فالترتيب المئينى مثلا ، مقياس رتبة ، وليس مقياس نسبة ، وهو ما يعنى أن الفرق بين المئينى ، ٦ والمئينى ٥٥ لايساوى الفرق بين المئينى ٥٥ والمئينى ٥٠ .

مثال آخر من المشكلات التي يواجهها الباحث في التفسير ( والتي تتصل بعمليات القياس ) يحدث عندما يكون مطلوبا من المستجيبين أن يخصصوا عددا محدودا من الاستجابات لفئات مختلفة ، حيث إن الطريقة التي يتم بها الاستجابة

فى فئة معينة تؤثر فى الاستجابة بالنسبة للفئات المتبقية، ولنفترض على سبيل المثال: أن باحثا ما قد طلب من المفحوصين أن يحددوا نسبا مئوية مجموعها ١٠٠ للموامل المؤدية إلى الفشل فى التحصيل الدراسى فى مادة ما ، طالبا منهم أن يوزعوا تلك النسب على فئات أربع: المدرس ، عادات الدراسة ، القدرة ، الأسرة . فلو أن أحد المستجيبين خصص ٩٠٪ لفئة «المعلم»، فإن المتبقى يكون ١٠٪ فقط توزع على الفئات الأخرى ، ويعنى ذلك أن الاستجابة فى فئة معينة تحدد الاستجابات المحتملة للفئات الأخرى ، ولهذا السبب ، فإن نتائج الدراسات المستخدمة لهذا النوع من المقايس يجب أن يتم تحليلها بكل دقة .

## : Statistical Considerations بالإحصاء

هناك المديد من المشكلات التى تتصل باستخدامات الإحصاء ، والتى يجب أخذها فى الاعتبار عند تفسير النتائج ، ولن نتعرض بالمناقشة الفنية التفصيلية لتلك المشكلات ، إلا أن القارئ الملم بأساسيات الإحصاء يمكن أن يستخلص تلك المشكلات ، وأول ما يجب أن يقوم القارئ بعمله هو التأكد من عدم وجود أى أخطاء ظاهرة فى الإحصاءات المدونة ، ويتم ذلك بالبحث عن مدى التناسق والاتفاق بين الأرقام المدونة فى الجدول والرسوم البيانية وبين السرد اللفظى المتضمن فى المتن ، فعلى الرغم من أن الباحث يسعى لأن يكون دقيقا قدر الاستطاعة ، فإنه من الصعب تجنب حدوث أخطاء ، ومرجع تلك الأخطاء هو الترجمة المتكررة للبيانات من صحائف الإجابة إلى صحائف الترميز إلى بطاقات البيانات إلى المسودة إلى الصورة النهائية .

نقطة أخرى من نقاط الاهتمام تتصل بالتأكد من عدم انتهاك الإجراءات الإحصائية لافتراضات هامة ، فعلى سبيل المفال : فإن معظم الاختبارات الخاصة بالفروض الصفرية تتطلب الإيفاء بافتراضات معينة ، وذلك إذا أردنا أن يكون لتفسير النتائج معنى ومغزى ، وكدليل على ذلك ، فإن اختبار (ت) ، أو تحليل التباين ، يغترض أن يكون الأصل الذي تنتمي إليه العينة ذا توزيع اعتدالي، وذلك فيما يتعلق بالسمة موضع الدراسة ، كما يتطلب أن يكون التباين متماثلا في مجموعات الدراسة (اتساق التباين)، وعندما يحدث انتهاك لمثل هذه الافتراضات،

فإِن الأمر يتطلب فحصا دقيقا لأثر ذلك الانتهاك على النتائج.

وبالإضافة إلى ذلك ، فإن هناك حاجة إلى أخذ حدود بعض الإجراءات الإحصائية في الاعتبار عند تفسير النتائج ، فعلى سبيل المثال: فنحن نعرف أن الدرجات المتطرفة قد تؤثر في قيمة المتوسط ، كما أن العلاقة اللاخطية لايصلح معها استخدام معامل ارتباط العزوم (بيرسون)، هناك أيضا الحد الخاص بالدلالة الإحصائية لاختبارات الإحصاء الاستدلالي ، فنحن عادة ننظر إلى النتيجة غير الدالة إحصائيًا على أنها تعنى عدم وجود علاقة ، والحقيقة أن تلك النتيجة لا تعني أنه لا توجد علاقة، إلا في حالات نادرة هي تلك التي يتوافر فيها اختبار إحصائي ذو قوة كافية ، هذه الحالات النادرة هي التي تؤخذ فيها النتيجة غير الدالة كدليل على عدم وجود علاقة، أما في الحالات الأخرى التي تكون فيها النتيجة غير دالة ، فإِن الباحث يجب أن يكون متحفظا حيالها ، ذلك أن هناك عوامل متحددة ـ مثل الثبات المنخفض، وانتشار المعالجات، ومحدودية عدد المفحوصين ... إلخ ـ يمكن أن تؤدي إلى عدم الدلالة ـ هذا وفي ضوء ذلك ، يمكن القول : إن النتيجة الدالة تشير إلى وجود علاقة حقيقية ولكن العكس ليس بالضرورة صحيحا ، وينطبق ذلك الأمر بصورة كبيرة على تلك الحالات التي يكون فيها حجم العينة صغيرا ، مما يصعب معه ظهور فرق دال ، وفي مثل هذه الحالات ، فإِن عدم دلالة النتيجة يجب أن يفسر على أساس أن هناك حاجة إلى بحوث أخرى ، وليس على أساس عدم وجود علاقة .

مشكلة رابعة تظهر عندما يستخدم الباحث أكثر من اختبار للدلالة الإحصائية ، ويتخير أحد تلك الاختبارات فقط عندما تكون النتيجة التى يعطيها ذلك الاختبار دالة ، والحقيقة أننا لو استخدمنا (افتراضا) مائة اختبار، وتم تحديد مستوى الدلالة عند (٥٠٠)، فإن خمسة اختبارات من بين المائة سوف تكون دالة بالصدفة وحدها ، وبطريقة مماثلة ، لو تم تحديد مستوى الدلالة عند (١٠) ، فإن اختبارا من بين كل عشرة سوف يكون دالا بالصدفة ، وبالتالى فيجب علينا أن نحذر من إعطاء اهتمام لاختبار إحصائى مفرد من عدة اختبارات ، وأحد أساليب التحكم فى تلك المشكلة هو حساب مستوى جديد من الدلالة ، وذلك عن طريق إيجاد خارج قسمة مستوى

الدلالة المرغوب (٥٠٠ مثلا) على عدد الاختبارات الإحصائية المطبقة .

مشكلة أخرى تسبب ارتباكا في تفسير النتائج هي تلك المشكلة الخاصة بتحديد ما إذا كانت الفروق في النتائج هادفة وذات معنى أم لا. بمعنى آخر ، فإن على الباحث أن يسأل نفسه : إلى أى مدى تعبر الفروق في النتائج عن فروق فعلية في دنيا الواقع؟، بصورة أخرى : هل النتائج دالة تربويا وليس فقط دالة إحصائية ؟ ويرجع السبب في أهمية تلك الأسئلة إلى أن الاختبار الإحصائي يوضح لنا فقط أن هناك فروقا ، وإلى أن قيمة نتيجة معينة يجب أن تخضع لحكم القارئ، فعند تقرير نتيجة معينة على أنها دالة إحصائياً ، فإن على القارئ أن يفحص أيضا الكيفية التي توجد عليها تلك الفروق ، ومدى جوهرية تلك الفروق فالمعنوية أو المغزوية توجد عليها تلك الفروق ، ومدى جوهرية تلك الفروق فالمعنوية أو المغزوية قد يوجد فرق دال إحصائيا في تحصيل تلاميذ الصف الأول الابتدائي في القراءة قد يوجد فرق دال إحصائيا في تحصيل تلاميذ الصف الأول الابتدائي في القراءة ضرورة لان يقوم المعلم أو فني الفيديو بشراء أو تبني المقرر (س) . ومع ذلك فليس هناك ضرورة لان يكون الفرق ناجما عن نقطة مئوية واحدة ، أو أن المنهج (س) تكلفته مرتفعة بالمقارنة مع المقرر (ص) ، ويعني ذلك أن قضية الدلالة الإحصائية يجب أن تكون مصحوبة بعرض للدلالة التربوية للبحث ، حتى يصبح للنتائج معني .

#### ثانيا: الدراسات والبحوث السابقة Previou Studies:

الغرض من قيام الباحث بمسح واستعراض الدراسات والبحث السابقة هو وضع الدراسة في مكانها الملائم بين البحوث الأخرى، فعندما ينتهى الباحث من دراسته، فإنه يبدأ في مناقشة نتائج الدراسة في ضوء ما قام باستعراضه من أدبيات ، وذلك بغرض توضيح أسباب تلك النتائج وتحديد مغزى الدراسة ، وهكذا يمكن ربط نتائج الدراسة بالهيكل المعرفي الأكبر في الجال موضع الاهتمام .

ويمكن أن يتنوع الأسلوب الذي يتم به ربط نتائج الدراسة بالدراسات والبحوث السابقة ، إلا أنه من الضروري أن يشير الباحث إلى مدى اتفاق نتائج بحثه مع نتائج البحوث الأخرى التي تناولت نفس المشكلة ، وفي حالة وجود تناقض بين نتائج البحث وبين نتائج البحوث السابقة ، فإن على الباحث أن يوضح أسباب ذلك التناقض ، وبنفس الكيفية ، عندما تبدو النتائج غير متسقة مع ما هو متوقع ، فيجب

أن يكون هناك توضيحا لذلك من قبل الباحث ، وهذه التوضيحات تتطلب من الباحث أن يقوم بفحص تصميمه البحثي مرة أخرى ، فعلى سبيل المثال : لو أن باحثا ما وجد أن مديرى المدارس من ذوى الأنماط القيادية الاستبدادية أكثر فعالية في الاتصال بمعلميهم من مديرى المدارس ذوى الأنماط القيادية التي تعتمد على المشاركة ، وأن هذه النتائج تتناقض مع نتائج البحوث السابقة ، فإن على الباحث أن يوضح أسباب ذلك التناقض ، وقد يوضح ذلك التناقض في ضوء اختلاف نوع وحجم العينات المستخدمة ، أو في ضوء اختلاف التصورات المفاهيمية ، أو في ضوء الاختلاف بين أدوات القياس المستخدمة ، أو على أساس اختلاف توقيتات إجراء الدراسة على امتداد العام الدراسي .

ولنفترض أيضا أن باحثا قد أجرى دراسة من بين أهدافها تحديد العلاقة بين مدى توافر القدرة على التفكير العلمى لدى الطلاب المعلمين وبين مهاراتهم التدريسية ، ووجد أن الارتباط سالب ، وهى نتيجة غير متوقعة ، فى مثل هذه الحالة ، فإن على الباحث أن يعيد فحص تصميمه البحثى مرة أخرى ، وأن يحاول أيضا فحص الأدبيات التى تناولت المهارات التدريسية للتعرف على العوامل المختلفة المؤثرة فى تلك المهارات لعله يجد أن التفكير العلمى يحتاج إلى أن يكون متفاعلا مع متغير آخر أو مع أكثر من متغير حتى يؤثر تأثيراً إيجابيا فى المهارات التدريسية للطالب المعلم ، وهكذا يتضح لنا أن عملية التفسير ليست بالعملية البسيطة التى قد يتصورها بعص الباحثين .

#### : Nonquantified Data ثالثا: البيانات اللاكمية

يمكن استخدام البيانات الخام في تحليل النتائج وتفسيرها، سواء تم تكمية تلك البيانات أم لا، وإذا كان الباحث يقوم بتحويل تلك البيانات الخام إلى أرقام ويصنفها في فئات، فإن العودة إلى البيانات الأصلية مرة بعد مرة يجعل الباحث يرى البيئة التي تنتمي إليها تلك البيانات... يراها في صورة أكثر شمولية.

واستخدام البيانات الخام في عملية التفسير يسهم بدرجة كبيرة في إعطاء معنى ومغزى للنتائج الكمية التي توصلت إليها الدراسة، فمهما كانت درجة جودة التصميم البحثي ودرجة حبكة الإجراءات الإحصائية المستخدمة في معالجة البيانات،

فإن فحص البيانات الخام يمكن أن يؤدى إلى استبصارات هامة، فهذه البيانات يمكن أن تفيد في التحليل، وفي توضيح طبيعة العلاقات بين المتغيرات التي عرضت في صورة كمية وفي صياغة فروض لبحوث مستقبلية.

وعملية فحص البيانات اللاكمية تكون أكثر فائدة لو تمت بشكل منظم على امتداد مراحل الدراسة، بدلا من تأجيلها حتى نهاية التحليل الإحصائي، ففي كثير من الأحيان، فإن حادثة واحدة يدونها ملاحظ يتسم بالدقة في الملاحظة قد تشتمل على إلماعة تفتح الطريق إلى فهم أعمق لظاهرة ما، وبطريقة مماثلة، فإن تعقيبا يعطيه مستجيب في استبيان قد يقدم لنا مؤشرات للتفسير يصعب أن نحصل على مثلها من التحليل الإحصائي للبيانات، ويعنى ذلك أن وجود علاقة معينة تظهرها كميا النتائج الإحصائية يكون محدود القيمة ما لم يصاحب ذلك فهم للكيفية التي ترتبط بها العوامل معا.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن فحص البيانات اللاكمية غالبا ما يظهر لنا أفكارا معينة تصلح كبحوث مستقبلية، فتلك البيانات تظهر لنا سمات من الظاهرة موضع الاهتمام لم تتناولها الدراسة، وهذه السمات تحتاج إلى دراسة في المستقبل؛ حتى تتكامل أبعاد الظاهرة، وحتى تتضح الحدود التعميمية لنتائج الدراسة.

نخلص من ذلك إلى أن الباحث لا يجب أن يغفل أى معلومة يستطيع الحصول عليها وتتصل ببحثه بدعوى أنها غير مشضمنة في أدواته، ذلك أن مثل هذه المعلومات يمكن أن تساعد الباحث في إثراء تفسيره لنتائج دراسته.

#### الاستنتاجات والتوصيات:

بعد أن ينتهى الباحث من مناقشة نتائج بحثه وتفسيرها، فإنه بذلك يصل إلى النقطة التي يحدد عندها ما استخلصه من البحث ويبرز فيها تضمينات البحث وتوصياته، وخواتيم البحث ببساطة عبارة عن تقارير موجزة مستخلصة من مناقشة النتائج وذات صلة بمشكلة البحث، ويتحدد من خلالها مدى تحقق أهداف الدراسة.

والجزء الخاص بالاستنتاجات أو الخواتيم يبرز فيه الحدود التعميمية لنتائج الدراسة، وإذا كان بعض الباحثين يفترضون أن القارئ يستطيع بنفسه أن يستخلص الحدود التعميمية لنتائج الدراسة، فإنه من الأقضل أن يشير الباحث بوضوح إلى حدود استنتاجاته، وكما نعلم، فإن الحدود التعميمية لنتائج الدراسة ترتبط بالصدق الخارجي لنتائج الدراسة؛ ولذا فإن على الباحث أن يوضح ما إذا كانت نتائج دراسته تنطبق فقط على المفحوصين الذين أجريت عليهم أو معهم الدراسة، وعلى الإجراءات التي استخدمها، أم أنها تتعدى ذلك إلى عينات أخرى ومراحل أخرى ومناطق أخرى، وفي نفس الوقت، فإن القارئ يجب أن يكون حذرا في تقبل الحدود في التعميمية لنتائج الدراسة، إذا ما تعدت تلك الحدود جوانب الموقف الذي أجريت فيه الدراسة.

ومن الأساليب المفضلة للتوصل إلى استنتاجات أن يبدأ الباحث في كتابة عبارات موجزة كل منها تتصل بكل فئة من فئات النتائج، وبمجرد إعداد تلك الاستنتاجات، يحاول الباحث أن يكامل بينها؛ ليصل إلى استنتاجات أخرى أكشر عمومية وشمولية، وعند كتابة تلك الاستنتاجات يضع الباحث تلك الاستنتاجات الأكثر أهمية في مكان الصدارة يليها الاستنتاجات الأقل أهمية، وهكذا حتى يضع أقل الاستنتاجات أهمية في نهاية ذلك الجزء، وتتحدد أهمية الاستنتاجات عادة بمدى اقترابها من المشكلات الرئيسة والثانوية التي اهتمت بها الدراسة.

أما بالنسبة للتوصيات، فهي عادة ذات شقين:

الشق الأول: يتصل باقتراح أفكار لبحوث وممارسات مستقبلية، وذلك وفقا لما تسفر عنه نتائج الدراسة.

أما الشق الثاني: فيختص بمدى استفادة الممارس من نتائج الدراسة في موقع عمله، وبإمكانية ترجمة تلك النتائج إلى واقع يمارس.

## محاذير في عملية تفسير النتائج:

- ١- تكوين نتائج غير ناضجة: قد يدفع الحماس بعض الباحثين إلى التعلق بتصور معين رغم عدم وجود دليل كاف يؤيد ذلك التصور؛ ولذا فإن على الباحث أن يتذرع بالصبر والعمل فترة أطول في تقصى الحقائق والوصول إلى دليل كاف يدعم ذلك التصور.
- ٢- تجاهل الأدلة المضادة: قد يتحمس الباحث للفرض الذى صاغه، مما يجعله يتجاهل الأدلة المضادة الهامة، وهو ما يخالف التقاليد العلمية، فالدراسات العلمية تستهدف اكتشاف الحقيقة، وهو الأمر الذى يتطلب إعطاء الدليل المضاد نفس الاهتمام الذى يعطى للدليل المؤيد.
- ٣- عادة التفكير داخل حدود ثابتة: هذه العادة تؤدى إلى جمود في تفكير الشخص بحيث تجعله يكرر نفس الأخطاء في كل مرة، ويرفض أي نتائج لا تتفق مع توقعاته؛ ولذا فإن على الباحث أن يبذل كل جهده حتى يتجنب نماذج التفكير الجامدة.
- ٤ عدم استطاعة الباحث الحصول على جميع البيانات المتصلة بالمشكلة ، مما
   يصعب منه التوصل إلى دليل كاف يمكنه من الحصول على نتائج سليمة .
- ٥ عدم الدقة في الملاحظة، مما يؤدى بالباحث إلى أن يهمل بعض الجوانب الهامة في الموقف ويرى فقط ما يريد أن يراه.
- ٦- الخطأ في مطابقة العلاقات بين السبب والأثر، فينظر إلى علاقة ما على أنها علاقة سببية، في الوقت الذي تكون فيه تلك العلاقة مجرد ارتباط مصاحب.
  - ٧- التركيز على الدلالة الإحصائية وإغفال الدلالة التربوية للنتائج.
    - ٨- الوقوع في خطأ التعميم الجارف للنتائج.

#### الملخص:

المشكلة الرئيسة التى اهتم الفصل الحالى بمعالجتها، هى مشكلة تفسير النتائج، وقد حاولنا فى الصفحات السابقة أن نقدم بعض الخطوط العامة التى يمكن أن تعمل كموجهات للباحثين فى تفسير نتائج الدراسات التجريبية وغير التجريبية، وعلى وجه أكثر تحديدا، فإن الفصل الحالى قد تناول عددا من القضايا ذات الصلة بعملية تفسير النتائج، فقد أوضحنا معنى التفسير، وفى أعقاب ذلك عرضنا لتفسيرات القارئ، وبعد ذلك قدمنا توضيحا موجزا للكيفية التى يمكن بها للباحث أن يعرض بحثه وأن يلخصها، كمقدمة للتفسير الجيد وللتحديد الدقيق للعلاقات السببية.

وبعد ذلك أوضحنا الكيفية التى يمكن بها تتبع العلاقات السببية والاستدلال عليها، خصوصا فى الدراسات غير التجريبية، كما ناقشنا أيضا ثلاثة مصادر رئيسة يحتاج الباحث إلى أن يرجع إليها عند تفسيره للنتائج، وهى: التصميم البحثى، الدراسات السابقة، البيانات اللاكمية، وفى النهاية عرضنا للكيفية التى يستطيع بها الباحث أن يتوصل إلى بعض الاستنتاجات والتوصيات ذات الصلة بمشكلة بحثه، وكذلك بعض المحاذير التى يجب أن يكون الباحث ملما بها عند تفسيره للنتائج.

# القسم السادس إعداد التقرير البحثي

ويشتمل على :

الفصل التاسع عشر: أقسام التقرير البحثي

الفصل العشرون: فنيات كتابة التقرير البحثي

# الفصل التاسع عد بر أقسام التقرير البحثي

#### مقدمة:

يعد التواصل العلمي سمة أساسية من السمات التي تميز البحث العلمي. فالباحثون في كل مكان يتطلعون إلى ما يكتبه زملاؤهم في الأماكن الأخرى؛ حتى يستغيدوا من نتائج بحوثهم، وينطلقوا من حيث انتهى الآخرون.

ويعنى ذلك أن الباحث لا يعد منتهيا من بحثه إلا بعد كتابة التقرير البحثى الذى يوضح بدقة كل ما قام به من إجراءات، وما توصل إليه من نتائج. ومثل هذا التقرير يساعد الباحثين الآخرين الذين يطلعون عليه في الاستفادة من النتائج المدونة فيه، وفي إكمال البنية المعرفية في مجال التخصص.

وتختلف طريقة كتابة تقرير بحثى علمى عن كتابة أى مقال أو أى كتاب. فهناك طرق معينة اتفق عليها علماء المناهج لكتابة تقارير البحوث. وتتسم هذه الطرق بسمات أساسية معينة هي موضع اهتمام الفصل الحالي والذي يليه.

ويتناول الفصل الحالى والتالى نقطنين أساسيتين هما: أقسام التقرير البحثى، والنواحى الفنية التي يجب مراعاتها عند كتابة التقرير البحثي (\*). وبطبيعة الحال فإن تلك النواحى الفنية الخاصة بكتابة تقرير البحث يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند كتابة كل قسم من أقسام التقرير. والفصل الحادث هنا في تناول هاتين النقطتين هو للأغراض التوضيحية فقط.

<sup>( \* )</sup> استرشد الكاتب في إعداد هذا الفصل والفصل الذي يليه بالمراجع التالية، والمدونة بياناتها · التفصيلية في قائمة المراجع:

١ - أحمد بدر، ١٩٩ - ٢١١.

٢ - جابر عبد الحميد جابر، وأحمد خيرى كاظم، ص ٣٧١ - ٢٠٠.

٣ - قاخر عاقل، ص ٢٥٥ - ٢٦٩.

٤ – طلعت همام، ص ٥٥ – ٨٥.

٥ - محمد إبراهيم سليمان، ص ١٩ - ٣٥.

٦ - فوزى غرايبة وآخرون، ص ١٥٢ - ١٨٧.

٧ - محمد عثمان الخشت.

<sup>8 -</sup> Mcmillan & Schumacher, PP. 74-79, and PP. 368-371.

<sup>9 -</sup> Burroughs, G.E.R., PP. 302 - 312.

# أقسام التقرير البحثي

يتضمن التقرير البحثى أربعة أقسام رئيسة، بعضها يتكون من أقسام فرعية ب وهذه الأقسام الرئيسة هي : المواد التمهيدية - متن التقرير - قائمة المراجع - الملاحق . وفيما يلي توضيح موجز لكل مكون من هذه المكونات :

#### أولا: المواد التمهيدية:

يسبق متن التقرير وفصوله المختلفة عدة صفحات تمهيدية. وتشمل هذه الصفحات ما يلي:

صفحة خالية من أية كتابة - صفحة عنوان البحث - صفحة تحذير - صفحة العتماد البحث - صفحة (أو أكثر) للشكر - صفحة (أو أكثر) لقائمة محتويات الرسالة - صفحة (أو أكثر) لقائمة الجداول - صفحة (أو أكثر) لقائمة الأشكال والرسوم البيانية (إن وجدت) - صفحة (أو أكثر) لقائمة الملاحق. وفيما يلى عرض موجز لأهم ما يجب أن يتضمنه كل قسم من هذه الأقسام:

#### أ - صفحة العنوان:

وتحتوى تلك الصفحة على المعلومات الآتية:

عنوان الرسالة - الدرجة العلمية التي تقدم الرسالة للحصول عليها - اسم الطالب كاملا - اسم الأستاذ المشرف أو أسماء الأساتذة المشرفين على البحث (في حالة وجود أكثر من أستاذ مشرف) - اسم الكلية والجامعة المقدم إليها البحث - السنة التي تمنح فيها الدرجة العلمية.

ويفضل أن يكتب اسم الجامعة والكلية والقسم في الركن الأيمن العلوى من الصفحة أسفل إشارة (بادج) الجامعة. أما عنوان البحث فيجب أن يتوسط هامشي الصفحة، ويقع أعلى منتصف الصفحة، حتى تكون هناك مساحة لكتابة بقية البيانات، كما يجب أن يكتب العنوان ببنط كبير. وإذا احتاج العنوان إلى أكثر من سطر تكتب عبارات العنوان على شكل هرم مقلوب أو على شكل مسدس مع ترك مسافتين بكل سطر.

ويلى العنوان توضيح للدرجة العلمية المقدم البحث للحصول عليها، متبوعا

باسم الباحث ووظيفته، ثم اسم المشرف (أو المشرفين) كاملا ووظيفته (أو وظيفة كل منهم). وفي نهاية الصفحة تكتب السنة المتقدم فيها الباحث للحصول على الدرجة العلمية. وفيما يلى نموذج يوضح مكونات تلك الصفحة:

جامعة طنطا كلية التربية قسم المناهج وطوق التدريس

أثر بعض طرق التدريس على كل من التحصيل الأكاديمي وتنمية القدرات الابتكارية بجانبيها المعرفي والعاطفي في الكيمياء

رسالة مقدمة من يوسف السيد عيد الحميد السيد للحصول على درحة دكتوراه الفلسفة في التربية (تخصص مناهج وطرق تدريس علوم)

> اشراف الأستاذ الدكتور / فؤاد سليمان قلادة أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم ووكيل الكلية للدراسات العليا سابقا كلية التربية - جامعة طنطا

الدكتور/ مجدى عبد الكريم حبيب أستاذ علم النفس المساعد كلية التربية - جامعة طنطا

الدكتور/ أحمد إبراهيم قنديل أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المساعد كلية التربية بكفر الشيخ - جامعة طنطا

#### ب - صفحة التحذير:

ويسبقها صفحة خالية. وفي صفحة التحذير هذه يؤكد الباحث ما استقرت عليه التقاليد والأعراف الجامعية من عدم جواز نقل أجزاء من رسالة معينة، إذا ما تعدى ذلك النقل حدود الاقتباسات أو الإشارة إلى نتائج البحث. ويلتزم الباحثون بكلية التربية - جامعة المنصورة بكتابة التحذير التالى:

لايجوز نسخ أو تصوير أى جزء من هذه الرسالة أو استخدام أدوات البحث التى صممها الباحث فى هذه الرسالة دون الرجوع إلى الأستاذ الدكتور المشرف والباحث معا، وإلا عرض نفسه للمسؤولية القانونية.

#### ج - صفحة اعتماد البحث:

اعتماد البحث يشغل في الواقع صفحتين تليان صفحة التحذير. في الصفحة الأولى منهما يشير الباحث إلى المشرفين ومساعديهم (إن كان هناك مدرسون يساعدون في الإشراف). وفيما يلى نموذج بوضح بيانات هذه الصفحة:

## المشرفون ومساعدوهم

عنوان الرسالة: الكفاءات الأكاديمية اللازمة لإعداد معلم العلوم للتعليم الأساسي.

> اسم الباحث: عبد السلام مصطفى عبد السلام. إشراف:

| التوقيع | الوظيـــفة                      | الاســـــم .               | م   |
|---------|---------------------------------|----------------------------|-----|
|         | أستاذ المناهج وطرق التدريس كلية | أ.د. محمد صابر سليم        | ١   |
|         | التربية – جامعة عين شمس         |                            | a a |
|         | أستاذ المناهج وطرق التدريس كلية | أ.د. حمدي أبو الفتوح عطيفة | ۲   |
|         | التربية جامعة المنصورة          |                            |     |

#### المساعدون:

| التوقيع | الوظيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الاســـــم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | م |
|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|         |                                           | 50 Sept. 10 |   |

يلاحظ خلو الجزء الخاص بالمساعدين من أسماء لعدم وجود مدرسين مشاركين في الإشراف.

أما الصفحة الثانية فيدون فيها قرار لجنة المناقشة والحكم. والنموذج التالي يوضح ذلك:

# قرار لجنة المناقشة والحكم

اسم الباحث: عبد السلام مصطفى عبد السنلام.

عنوان الرسالة :الكفاءات الأكاديمية اللازمة لإعداد معلم العلوم للتعليم الأساسي . لجنة المناقشة والحكم :

| التوقيع | الوظيفة                         | 18                         | ٩ |
|---------|---------------------------------|----------------------------|---|
|         | أسناذ المناهج وطرق التدريس      | أ.د. محمد صابر سليم        | ١ |
|         | بكلية التربية - جامعة عين شمس   |                            |   |
|         | عميد كلية التربية بسوهاج -جامعة | أ.د. إبراهيم بسيوني عميرة  | ۲ |
|         | أسيوط                           |                            |   |
|         | خبير العلوم بالمنظمة العربية    | أ.د. عدلي كامل فرج         | ٣ |
|         | للتربية والثقافة والعلوم        |                            | 6 |
|         | أستاذ المناهج وطرق التدريس      | أ.د. حمدي أبو الفتوح عطيفة | ٤ |
|         | كلية التربية - جامعة المنصورة   |                            |   |

تاريخ المناقشة : ١١/١/١٩٨٩.

تقدير الرسالة:

توقيعات لجنة الحكم:

|         |                                               | _ |
|---------|-----------------------------------------------|---|
| التوقيع | 11/2                                          | ٩ |
|         | 1.د. محمد صابر سليم                           | ١ |
|         | <ul> <li>أ.د. إبراهيم بسيوني عميرة</li> </ul> | ۲ |
|         | أ.د. عدلي كامل فرج                            | ٣ |
|         | أ.د. حمدي أبو الفتوح عطيفة                    | ٤ |

يعتمد عميد الكلية

والنماذج الموضحة سلفا، والخاصة باعتماد البحث هي الصيغة التي تتبعها كلية التربية - جامعة المنصورة، والتي نرى أنها صيغة ملائمة ومقبولة.

#### د - صفحة الشكر والتقدير:

فى هذه الصفحة يوجه الباحث شكره وتقديره - بعد حمد الله وشكره - لكل من عاونه فى إتمام البحث. وعادة ما يبدأ الباحث بتقديم شكره وتقديره للاستاذ المشرف أو الأساتذة المشرفين على رسالته. ثم يقدم الشكر لمن قدموا له توجيهات وإرشادات وتسهيلات مكنته من إتمام بحثه. وفى العادة، فإن هذا الجزء لايزيد عن صفحة أو صفحتين.

وعلى الباحث أن يراعى فى كتابة الشكر الابتعاد عن المبالغة وعن استخدام العبارات والأوصاف التى تتسم بالتطرف فى الثناء. كما أنه يجب على الباحث أن يقصر الشكر على من قدموا له يد المساعدة بالفعل. وليس هناك داع لأن يذكر الباحث فى شكره أسماء أساتذة مرموقين فى كلية أو فى أماكن أخرى للإيحاء بزيادة قيمة بحثه، دون أن يكون لهؤلاء الأساتذة دور يذكر فى مساعدة الباحث فى أى مرحلة من مراحل البحث.

ونتيجة للجوء بعض الباحثين إلى المبالغة في تقديم الشكر، فإن بعض الأساتذة المشرفين قد بدؤوا يوجهون طلابهم إلى الاكتفاء بحمد الله وشكره وشكر كل من ساهم في إخراج البحث دون ذكر أسماء بعينها. وهذا توجيه له ما يبرره.

# هـ - قائمة الموضوعات:

تتضمن تلك القائمة بيانات عن فصول البحث والعناوين الرئيسة والفرعية فى كل فصل من الفصول، وعن مصادر البحث، وعن ملاحقه. ويوضح أمام كل موضوع من الموضوعات المدونة فى تلك القائمة أرقام الصفحات الموجودة بها ذلك الموضوع. وتعطى قائمة المحتويات القارئ فكرة عامة عن محتويات البحث وموضوعاته.

#### و - قائمة الجداول:

وتتضمن تلك القائمة بيانات عن أرقام الجداول الموجودة في التقرير، وعناوينها، وأرقام الصفحات التي توجد بها تلك الجداول، بحيث يستطيع القارئ أن يرجع إلى أي جدول من الجداول المتضمنة في التقرير بشكل مباشر دون أن يتصفح الجداول الأخرى.

# ز - قائمة الأشكال والصور والرسوم البيانية والتوضيحية:

وتوجد تلك القائمة فى الرسائل التى تشتمل على مثل هذه الأشكال أو الرسوم أو الصور، حيث يوضع رقم الشكل إلى اليمين، يليه عنوان الشكل، وفى الجنء الأيسر يكتب رقم الصفحة الموجود بها الشكل. وتجدر الإشارة إلى أن الأشكال يكون لها تسلسل خاص بها يختلف عن تسلسل الجداول. فإذا كان تسلسل الجداول يبدأ بالأرقام ١، ٢، ٣، ٤ إلخ، فإن تسلسل الأشكال يبدأ أيضا بالأرقام ١، ٢، ٣، ٤ إلخ، فإن تسلسل الأشكال يبدأ أيضا بالأرقام ١، ٢، ٣، ١ الخداول. وظائف مختلفة عن الوظائف التى تؤديها الجداول.

هذا وترقم الصفحات ابتداء من قائمة المحتويات وحتى قائمة الأشكال والرسوم وفقا للحروف الأبجدية: أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، إلخ. وفي حالة الرسائل المكتوبة باللغة الإنجليزية، فإن ترقيم صفحات ذلك الجزء يكون كالتالى:

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, etc.

#### ثانيا: متن (نص التقرير):

يتضمن متن التقرير عادة خمسة أقسام (فصول) رئيسة، هي: الإطار العام للبحث - أدبيات البحث - إجراءات (منهج) - نتائج البحث - خاتمة البحث. وفيما يلى توضيح مبسط لأهم محتويات كل قسم من هذه الأقسام:

# أ - الإطار العام للبحث:

ويطلق على هذا القسم في يعض الأحيان: المقدمة أو مشكلة البحث وأهميته. وهذا القسم يتكون عادة من فصل واحد، ويعد بمثابة افتتاحية يدخل منها الباحث

إلى صلب الموضوع الذي يبحث فيه. وأهم العناصر التي يتكون منها هذا القسم هي:

#### ١ - مقدمة البحث:

وهى بمثابة تقديم عام لموضوع البحث والظروف التى أدت إلى اهتمام الباحث بمشكلة البحث والدوافع التى حفزته إلى إرجاء الدراسة. وينبغى أن تحتوى المقدمة على تمهيد نظرى مناسب للقارئ. وقد يستلزم هذا عرض تاريخ المشكلة واستعراض موجز للدراسات المتصلة بها. وفي بعض الأحيان ، يكون الإطار النظرى للمشكلة مألوفا بالنسبة للباحثين في المجال، ومن ثم تتم الإشارة إليه بشكل موجز، أما إذا كان الإطار النظرى للمشكلة جديدا، فإن الأمر يستلزم عرض الخطوط الأساسية للنظرية موضع الاهتمام في المقدمة. وفي حالة ما إذا كانت النظرية من اقتراح الباحث، فمن المرغوب فيه أن يفصل الباحث بين مقدمة البحث التي يقدم فيها تمهيدا نظريا مناسبا وبين الإحساس بالمشكلة الذي يعرض فيه الباحث دوافعه لبحث تلك المشكلة.

## ٢ - الهدف من إجراء البحث:

وفي هذا الجزء يذكر الباحث الغاية التي من أجلها قام ببحثه والنتائج التي يطمح في أن يتوصل إليها.

#### ٣ - مشكلة البحث وتساؤلاته:

ويذكر الباحث هنا مشكلة البحث بشكل واضح وموجز، بحيث تتكون لدى القارئ فكرة محدودة ودقيقة حول الموضوع الذى يرغب الباحث في معالجته. وبعد ذلك يقدم الباحث تساؤلات بحثه بصورة أكثر تجديدا، وفقا للمعايير التي سبق أن أشرنا إليها في مكان سابق.

#### \$ - فروض البحث:

حيث يعرض الباحث هنا الفروض التي يسعى بحثه إلى اختبار مدى صحتها، ويتم عرض تلك الفروض في صورة صفرية أو في صورة موجهة. وغنى عن الذكر أن نوضح أنه ليس من الضروري أن يكون كل بحث موجه نحو اختبار صحة فروض معينة. فهناك العديد من الدراسات التي يكتفي فيها بتقديم تساؤلات تسعى الدراسة إلى الإجابة عليها. ويصدق ذلك بصورة كبيرة على الدراسات الاستكشافية والدراسات الوثائقية. أما الدراسات التجريبية فإنها تقتضى وجود فروض يختبر البحث صحتها.

#### ٥ - حدود البحث:

حدود البحث هي بمثابة محددات للإطار الذي سيجرى الباحث دراسته من خلاله. فكما نعلم، فإنه من الصعب على باحث يجرى دراسة عن العلاقة بين نوع التعزيز المقدم وتحصيل طلاب الضف الأول الثانوي.... من الصعب عليه، بل من المستحيل، أن يجرى الدراسة على كل محافظات الجمهورية، أو حتى على مدارس محافظة بأكملها. وهنا يكتفى الباحث بإجراء دراسته على عدد محدود من المدارس يتناسب والزمن المفترض أن ينهى فيه الباحث بحثه. فالحدود هنا تهتم بتوضيح المجالات التي سيغطيها الباحث (من حيث المناطق الجغرافية، والصفوف الدراسية، وأعمار المفحوصين، ومتغيرات البحث ... إلخ). أي أن الحدود تعد بمثابة اعتذار رقيق من الباحث لزملائه ولقراء البحث عن عدم قدرته على التغطية الشاملة لما كان يغطيه البحث.

#### ٦ - إجراءات البحث:

يذكر الباحث في هذا الجزء كل ما قام به من خطوات وما استخدمه من عينات وما طبقه من أدوات منذ أن فكر في القيام بالبحث وحتى لحظة الانتهاء منه. ويكون ذلك التوضيح محددا وموجزا، حيث إن الباحث سيقوم في جزء مستقل بمناقشة كل تلك الإجراءات بصورة تفصيلية. وأهم ما يذكره الباحث في هذا الجزء هو: الخطوات التي التزم بها الباحث في بحثه، مسلسلة ومحددة تحديدا دقيقا – المجتمع الذي أجرى عليه الباحث دراسته – الأدوات التي استخدمها في بحثه – الشروط التي تم في ضوئها إجراء البحث.

#### ٧ - مصطلحات البحث:

وفي هذا الجزء يذكر الباحث التعريفات الإجرائية الدقيقة للمصطلحات الرئيسة

الواردة في بحثه. وقد تكون هناك بعض التعريفات التي يتبناها الباحث، وهي ليست من إعداده. كما أن هناك بعض التعريفات التي يطورها الباحث بنفسه لتلائم أغراض بحثه. وفي حالة تطوير الباحث بعض التعريفات فإنه يجب أن يناقشها في ضوء التعريفات الأخرى الموجودة في الميدان.

#### ب - أدبيات البحث Literature:

يقصد بادبيات البحث: مجموع ما كتب عن موضوع البحث سواء في صورة مقالات أو آراء أو نظريات أو دراسات. ويفضل العديد من الباحثين تخصيص فصلين لهذا الجزء: الأول: يقوم فيه الباحث بعرض الإطار النظرى أو البنية المفاهيمية لموضوع البحث، والثانى: يستعرض فيه الباحث الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع بحثه. إلا أن هناك اتجاها آخر لدى بعض الباحثين يحاولون فيه دمج الإطار النظرى والدراسات السابقة معا، على أساس أن الفصل بين الاثنين هو فصل مصطنع، وأن الخلفية النظرية والدراسات السابقة يخدم بعضها بعضا.

وبغض النظر عن رغبة الباحث في الفصل بين الاثنين أو في دمجهما معا، فإن على الباحث أن يفكر بعمق في كيفية عرض أدبيات البحث بشكل يستشعر معه القارئ أن الباحث قد استفاد من التراث ذي الصلة بموضوع بحثه استفادة كبيرة. ونقطة البداية في تنظيم هذا الجزء هو تحديد محاور الدراسة. وتحت كل محور من هذه المحاور يقوم الباحث بعرض الأفكار المختلفة مبرزا موقفه منها الكي يخرج هو بتصوره الخاص الذي يتلاءم وطبيعة بحثه. وفي بعض الأحيان، يقوم الباحث بعرض الموضوع من حيث تطوره التاريخي. ويمكن للباحث أن يجمع بين هذين التوجهين، وهما: العرض البنيوي، والعرض التاريخي.

والحقيقة أن استعراض الباحث للدراسات السابقة يوصلنا إلى النتائج التى انتهى إليها الباحثون الآخرون. كما يظهر نوع العلاقة الموجودة بين الدراسات بعضها مع البعض الآخر وعلاقتها بالبحث الحالى، وكذلك التناقض بين نتائج تلك الدراسات ومناطق وبعضها البعض. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الاستعراض يبين الثغرات ومناطق الضعف التى أثارت الدراسة المطروحة للبحث. كما أن أهمية المشكلة وحاجتها إلى

البحث تتضح عند وضعها في هذا الإطار الواسع من المعرفة.

وفيما يلى بعض الموجهات التي تساعد الباحث على اختيار أكثر مصادر المعلومات صلة ببحثه:

- ۱ عدد المصادر التي يمكن تضمينها في الجزء الخاص بأدبيات البحث في رسائل
   الماجستير والدكتوراه، يكون أكبر بكثير من تلك التي يتم تضمينها في
   البحوث التي ستنشر في مجلات دورية.
- ۲ عند وجود دراستين متماثلتين وعلى نفس القدر من القيمة والأهمية، يتم
   اختيار أحدثهما لتحليلها بصورة موسعة، ثم يشار بعد ذلك إلى الدراسة الأقدم
   إشارة موجزة يتم فيها إبراز أنها تتفق في نتائجها مع الدراسة الأحدث.
- ٣ يجب أن يكون هناك سبب أو أسباب لتضمين كل مرجع أو دراسة في الأدبيات
   كأن يكون التضمين راجعا لأسباب تاريخية، أو لإبراز وجهات النظر المتعددة أو
   المتناقضة حول موضوع البحث.

وبصفة عامة، فإنه عند عرض الدراسات السابقة يجب على الباحث أن يبرز العناصر التالية في كل دراسة: الهدف (أو الأهداف) من إجراء الدراسة - الخطوات التي اتبعها الباحث - أدوات البحث - مجتمع الدراسة - نتائج البحث. ويتوقف عرض الباحث لتلك العناصر بالتفصيل أو بإيجاز على مدى أهمية الدراسة وقيمتها بالنسبة لبحثه.

### ج - إجراءات البحث:

على الرغم من أن الباحث يشير بإيجاز إلى إجراءات بحثه في الجزء الخاص بالإطار العام للبحث، إلا أنه يحتاج إلى أن يعيد عرض تلك الإجراءات بمزيد من التفصيل في قسم خاص من أقسام الدراسة، يلى أدبيات البحث. وفي هذا القسم التفصيلي، فإن الباحث يتناول بالوصف العناصر التالية:

### ٩ - أدوات البحث:

يقوم الباحث هنا بوصف الخطوات التي اتبعها في بناء أدوات بحثه، من اطلاع

على مراجع ودراسات سابقة، وعرض على محكمين، وإجراء دراسة استطلاعية لتحديد مدى صحة وصدق الأدوات ومدى صعوبة المفردات ومدى قدرتها على التمييز. كما يجب على الباحث هنا أن يوضح ما إذا كان قد تبنى أدوات جاهزة، وما إذا كانت كل الأدوات تصلح للتطبيق على عينة بحثه، وما إذا كان قد حصل على تصريح باستخدام تلك الأدوات.

## ٢ - مجتمع الدراسة (أو عينة البحث):

يذكر الباحث في هذا الجزء عينة بحثه - إن كانت مشتقة من مجتمع أصلى - أو مجتمع دراسته، وذلك بشيء من التفصيل. كما يجب على الباحث أن يشير إلى أسباب اختياره للعينة أو لمجتمع الدراسة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن على الباحث أن يوضح الاستراتيجية التي اتبعها في اختيار عينة البحث أو مجتمع الدراسة.

### ٣ - خطوات البحث:

يوضح الباحث هنا الخطوات التى اتبعها فى إجراء بحثه، مرتبة وفقا لمراحل إجرائها. ويعد عرض الخطوات بالتسلسل الذى تمت به من الأمور الضرورية؛ لما لذلك من أهمية فى إلقاء الضوء على سلامة الإجراءات المنهجية التى اتبعت فى الدراسة. كما أن وصف الخطوات بشىء من التفصيل يساعد الباحثين الآخرين على إعادة الدراسة – لو رغبوا – والوصول إلى نتائج مماثلة لما توصل إليها البحث.

## ٤ - الشروط التي تم في ظلها إجراء الدراسة:

عندما يقوم الباحث بإجراء دراسته، فإنه يواجه العديد من المواقف والمشكلات التي يتغلب عليها أحيانا، والتي قد تعوقه في أحيان أخرى من الحصول على بيانات هامة. وعلى الباحث أن يوضح مثل هذه المواقف، وكيف تغلب – أو حاول أن يتغلب – عليها؛ لما في ذلك من فائدة للباحثين الآخرين الذين يعملون في نفس الميدان.

### ٥ - الأساليب الإحصائية:

يقدم الباحث عادة في نهاية ذلك الجزء وصفا للأساليب الإحصائية التي

استخدمها في معالجة بياناته، وتوضيحا لمبررات استخدام تلك الأساليب.

### د - نتائج البحث:

يشكل عرض نتائج البحث وأدلته وتفسيرها قسما أساسيا من أقسام التقرير. وهناك العديد من الطرق التي يمكن أن يستخدمها الباحث في عرض نتائجه. ومن هذه الطرق: السرد اللفظي، واستخدام الجداول، والمدرجات التكرارية، والرسوم البيانية، كما أنه يمكن عرض النتائج في فصل واحد أو في عدد من الفصول، وذلك حسب عدد الأسئلة والفروض المتضمنة في الدراسة.

وعندما يلجأ الباحث إلى عرض نتائجه في جداول، فإن تلك الجداول يجب أن تكون واضحة ومستوفاة على قدر الإمكان، ويجب أن تفهم دون أن تتطلب قراءة مستفيضة للسرد اللفظى المتضمن في المتن. ومن ناحية أخرى فإن السرد اللفظى يجب أن يبرز الجوانب الهامة من البيانات. كما أنه من المفضل أن يعرض الباحث أكبر قدر من البيانات في عدد محدود من الجداول، وذلك بدلا من عرض عدد محدود من البيانات في كل جدول مما يتطلب الإكثار من عدد الجداول.

وينبغى أن يكون هناك فصل بين نتائج الدراسة وتفسير هذه النتائج، فالنتائج هى بمثابة وصف لما أسفرت عنه عملية معالجة البيانات التى تم تجميعها باستخدام أساليب وأدوات بحثية معينة تم تطبيقها تحت شروط معينة. أما تفسير النتائج، فهو بمثابة محاولة من قبل الباحث لوضع النتائج فى إطار تنظيمى أكبر من حدود الدراسة. ومن ثم، فإن ذاتية الباحث قد تتخلل عملية التفسير هذه، وهو الأمر الذى يتطلب من الباحث أن يكون محددا فى توضيح الأجزاء الخاصة بكل من عرض النتائج وتفسيرها وفى التمييز بينها.

#### هـ - خاتمة البحث:

ويتضمن هذا الجزء عادة ثلاثة أقسام، هي: ملخص البحث، واستنتاجات البحث، وتوصيات البحث.

وفى الجزء الخاص بملخص البحث يقدم الباحث عرضا موجزا لمشكلة بحثه، وتساؤلاته، وفروضه، وإجراءاته، وأهم النتائج التي توصل إليها. وهناك من يرى أن ملخص البحث يجب أن يكون جزءا منفصلا عن التقرير البحثي.

أما بالنسبة لاستنتاجات البحث ، فإن الباحث يحاول في هذا الجزء أن يستخلص أما بالنسبة لاستنتاجات التي يمكن الخروج بها من نتائج البحث؛ ولذا فإن استنتاجات البحث يجب أن تكون متسقة مع ما أسفر عنه البحث من نتائج .

وأخيرا فإن الجزء الخاص بتوصيات البحث يجب أن يتضمن العناصر الخاصة بالدلالة التربوية للبحث ، وهناك بعض الاتجاهات التي تفضل أن يقدم الباحث مشروعا بحثيا بدلا من مجرد تقديم قائمة توصيات ، حيث إن ذلك المشروع يبرز قدرة الباحث على أن يرى مشكلات الميدان بصورة أكثر إجرائية .

### ثالثًا: قائمة المراجع:

تتضمن قائمة المراجع بيانات تفصيلية بأهم الكتب والدوريات والرسائل العلمية والتقارير والموسوعات العربية والأجنبية التي استعان بها الباحث في كل مراحل دراسته . وعلى الباحث أن يفكر في أمرين هامين عند إعداده قائمة المراجع :

الأمر الأول: هو تنظيم القائمة.

والأمر الثاني : هو كيفية كتابة وتدوين بيانات كل مرجع .

وبالنسبة لتنظيم قائمة المراجع ، فإن المراجع العربية تكتب أولا، يليها المراجع الأجنبية ، بحيث تسلسل القائمة في ترتيب واحد من الأرقام ، بمعنى أن الرقم المسلسل الذي يأخذه أول مرجع أجنبي يكون هو الرقم التالى مباشرة لآخر مرجع عربي . وفي حالة ما إذا كان عدد المراجع المستخدمة في الدراسة محدودا ، فإنها تعرض وفقا للترتيب الأبجدي لأسماء المؤلفين ـ بادئين بالمراجع العربية يليها المراجع الأجنبية ـ دون فصل بين أنواع هذه المراجع (كتب ، دوريات ، رسائل علمية . . . إلخ) . أما إذا كان عدد المراجع كبيرا ، فيفضل تصنيفها إلى : كتب ، دوريات ، وسائل علمية رسائل جامعية ، تقارير ومؤتمرات ، موسوعات وقواميس ومعاجم لغوية ، وذلك تحت كل من فئتي المراجع العربية والأجنبية . وبذلك يمكن لقائمة المراجع أن تأخذ الصورة التالية :

# قائمة المراجع

أولا: المراجع العربية:

أ ـ الكتب:

- ١

٦ -

- ٣

٠ ٢-

ب-الدوريات:

-71

-77

-٣٠

جـ الرسائل الجامعية :

-171

\_0 .

د - التقارير والمؤتمرات والندوات :

-01

\_07

٠٧٠

| هـ الموسوعات والقواميس والمعاجم اللغوية: |                 |          |
|------------------------------------------|-----------------|----------|
|                                          | ⊕*              | -Y 1     |
|                                          |                 | -77      |
|                                          |                 |          |
|                                          |                 | _9.      |
|                                          | لراجع الأجنبية: | ثانيا: ا |
| A - Books:                               |                 |          |
| 91-                                      |                 |          |
| 92-                                      |                 |          |
| 100-                                     |                 |          |
| B - Periodicals :                        |                 |          |
| 101-                                     |                 |          |
| 102-                                     |                 |          |
|                                          |                 |          |
| 120-                                     |                 |          |
| C - Theses and Dissertations :           |                 |          |
| 121-                                     |                 |          |
| 122-                                     | •               |          |
|                                          |                 |          |
| 140-                                     |                 |          |
| D - Reports and Conferences :            |                 |          |
| 1.41                                     |                 |          |

150-

#### E - Encyclopedias and Dictionaries:

151-

152

170-

هذا من ناحية تنظيم قائمة المراجع . أما من حيث طريقة تدوين ببانات كل مرجع ، فإنها تختلف حسب نوع المرجع . فتدوين البيانات الخاصة بالكتب يختلف عن تدوين البيانات الخاصة بالدوريات أو الرسائل الجامعية . كما أن تدوين البيانات الخاصة ببعض أنواع المراجع لا يختلف في كيفيته بين المراجع العربية والمراجع الأجنبية إلا في أمور بسيطة . وفي أحيان أخرى ، يكون الاختلاف ملموسا . وفيما يلي توضيح موجز لكيفية تدوين بيانات الأنواع المختلفة من المراجع العربية والأجنبية :

#### أ\_ الكتب :

البيانات المطلوب تدوينها بالنسبة للكتب ، هي :

- ١ اسم المؤلف أو المؤلفين .
- ٢ ـ عنوان الكتاب بالتفصيل ( ويوضع تحته خط أو يكتب بحبر ثقيل أو بحروف مختلفة ) .
  - ٣ رقم الطبعة ( إن كانت غير الطبعة الأولى ) .
  - ٤ ـ اسم المترجم ( أو المترجمين ) إِن كان الكتاب مترجما .
  - ٥ ـ بيانات النشر ، وتتضمن : مكان النشر ـ اسم الناشر ـ تاريخ النشر .

وتختلف طريقة التدوين قليلا في الكتب العربية عنها في الكتب الأجنبية . ففي

حالة الكتب العربية ، تكتب أسماء المؤلفين كاملة مبدوءة بالاسم الأول ، فيما عدا الأسماء التي لها شهرة فتيدا باسم الشهرة ، مثل: الطبرى ، ابن النديم ، الجاحظ . . . إلخ ، أما في حالة الكتب الأجنبية ، فيكتب الاسم الأخير ( لقب العائلة ) أولا ، يعقبه فاصلة ، ثم يكتب اسم المؤلف الأول والأسماء الوسطى إن وجدت . هذا وقد درجت بعض الهيئات العلمية العربية وبعض الباحثين العرب في الفترة الأخيرة على كتابة أسماء المؤلفين العرب بنفس الطريقة التي تكتب بها أسماء المؤلفين الأجانب، ونحن نرى أن هذه محاكاة لاضرورة لها على الإطلاق ، حيث إنها تبدو شاذة عما هو متعارف عليه في ثقافتنا العربية .

وفيما يلي بعض الأمثلة التي توضح طريقة تدوين بيانات الكتب العربية :

#### ١ ـ كتاب لمؤلف واحد:

فاخر عاقل: أسس البحث في العلوم السلوكية ، بيروت ، دار العلم للملايين ، 19۷۹ ، ص ٣٣٣ .

### ٢ - كتاب الأكثر من مؤلف :

محمد عزت عبد الموجود ، أحمد حسين اللقاني ، فتحى على يونس ، ومحمود كامل الناقة : أساسيات المنهج وتنظيماته ، القاهرة ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، ١٩٧٧ - ١٩٧٨ ، ص ٣٢٨ .

#### ٣ - كتاب مترجم:

تشايلد ، دينيس : علم النفس والمعلم ، الطبعة العربية ، ترجمة : عبد الحليم محمود السيد ، زين العابدين درويش ، وحسين عبد العزيز الدريني ، مراجعة عبد العزيز القوصى ، القاهرة ، هولت سوندرز بالتعاون مع مؤسسة الأهرام ، ١٩٨٣ ، ص ٢٣٠ .

ويلاحظ أننا راعينا كتابة اسم المؤلف وفقا للنظام المتبع في الكتب الأجنبية ، وذلك على أساس أن المؤلف أجنبي ، بينما كتبنا أسماء المؤلفين وفقا لما هو متعارف عليه في الثقافة العربية .

#### ٤ - كتاب من كتب التراث :

الشوكانى ، محمد بن على : أدب الطلب ، تحقيق ونشر مراكز الدراسات والأبحاث اليمنية ، الجمهورية العربية اليمنية ، صنعاء ، مركز الدراسات والبحوث اليمنية ، 1979 ، ص ١٧٦ .

وفيما يلي بعض الأمثلة التي توضح طريقة تدوين بيانات الكتب الأجنبية :

#### ١ \_ كتاب لمؤلف واحد:

Thonis, E.W: Teaching Reading to Non-English Speakers, 3 rd. Ed., New york, Collier Macmillian International, Inc., 1977.

### ٢ - كتاب لمؤلفين أو أكثر:

Brown, Geoffrey and Desforges, Charles: Piaget's Theory, A Psychological Critique, London, Routledge & Kegan Paul, 1979.

### ٣ ـ كتاب قام بتحريره ( وليس تأليفه ) شخص أو أكثر :

Sutton, C.R. and Hayson, J.T., eds.: The Art of the Science Teacher, London, Mc Graw-Holl Book Company (UK) Limited, 1974.

وتجدر الإشارة هنا إلى أمرين يتصلان بتدوين بيانات الكتب الأجنبية :

الأول: أن هناك من يفضل تدوين بيانات المؤلف الأول وفقا لما هو متبع فى الثقافة الغربية (أى ذكر اسم العائلة أولا، ثم وضع فاصلة، يذكر بعدها الاسم الأول والأسماء الوسطى)، وذكر بيانات المؤلف الثانى، والثالث، إلخ، بطريقة عادية (أى كتابة الاسم الأول ثم الثانى ثم اسم العائلة).

الثانى : أن هناك من يفضل ومنها المؤلف الحالى دذكر سنة النشر بين قوسين بعد أسماء المؤلفين مباشرة .

#### ب ـ الدوريات :

البيانات الأساسية المطلوب تدوينها في حالة المقالات أو الأبحاث المنشورة في

الجلات الدورية هى : اسم المؤلف أو الباحث ، عنوان المقالة أو البحث بين علامتى تنصيص ، اسم المجلة ، ويوضع تحته خط أو يكتب بحبر متميز أو بحروف مميزة ، رقم المجلد ، رقم العدد ، تاريخ العدد ، أرقام الصفحات المنشور بها المقال أو البحث .

وفيما يلى بعض الأمثلة لمقالات أو أبحاث منشورة في مجلات عربية أو أجنبية : ١ ـ بحث منشور في مجلة عربية :

عبد الرحمن عبد الرحمن النقيب ، « ثقافة الطفل العربي الإسلامية والعلمية » ، دراسات تربوية ( تصدر عن رابطة التربية الحديثة بالقاهرة ) ، المجلد الأول ، الجزء ( ٢١) ، أكتوبر / نوفمبر ١٩٨٩ ، ص ١٣٣ – ١٥٦ .

ويلاحظ هنا أننا قد أشرنا بين قوسين إلى الجهة المسؤولة عن إصدار السلسلة لمزيد من التوضيح فقط ، وليس لإلزام كل باحث بعمل ذلك .

### لا ـ بحث منشور في مجلة أجنبية:

Lehman, James D.; Carter, Charlotte and Kahle, Jane Butler, : Concept Mapping, Vee Mapping, and Achievement: Results of A Field Study with Black High School Students ", Journal of Research in Science Teaching, Vol. 22, No. 7, 1985, PP. 633-637.

#### جـ الرسائل الجامعية :

البيانات الأساسية التي تدون هنا هي : اسم الباحث عنوان البحث ( ولا يوضع تحته خط ) ـ الدرجة الحاصل عليها ـ الجهة المانحة ـ سنة الحصول على الدرجة .

وفيما يلي أمثلة لرسائل عربية وأجنبية توضح كيفية التدوين :

#### ١ - رسالة عربية:

عبد الفتاح عبد الحميد محمد: تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى تلاميذ مرحلة التعليم الأساسى . رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة المنصورة ، ١٩٨٦ .

#### ٢ . رسالة أجنبية :

Arrayed, J.E.: A Critical Analysis of School Science Teaching in Arab Countries, ph. D. Thesis, University of Bath, 1974.

وبصفة عامة ، فإنه يجب على القارئ أن يميز في البحوث الجامعية الأجنبية بين الرسالة Thesis ، وبين البحث الطويل Dissertation الذي يمثل فقط جنوا من متطلبات الحصول على الماجستير أو الدكتوراه .

وهناك من يرى أنه ليس من الضرورى الإشارة إلى أن الرسالة غير منشورة ، وذلك على أساس أنه طالما لايوجد خط تحت العنوان، فإن الرسالة تكون غير منشورة ، وعلى أساس أن الرسائل الجامعية لاتكون منشورة في العادة . ونحن نرى أنه لابأس من الإشارة إلى أن الرسالة غير منشورة لمزيد من التحديد من ناحية ؛ ولأن هناك بعض الرسائل الجامعية ( خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية ) يتم نشرها بعد فترة من المنح .

#### د التقارير والمؤتمرات والندوات:

تتوقف طريقة التدوين في تلك الحالة على ما إذا كان التقرير منشورا أم غير منشور . ففي حالة نشر التقرير، فإن طريقة التوثيق تماثل تلك المتبعة في توثيق بيانات البحوث المنشورة في دوريات . وفي حالة عدم النشر، فإن طريقة التوثيق تماثل تلك المتبعة في حالة الرسائل الجامعية ، من حيث عدم وضع خط تحت العنوان .

وفيما يلى بعض الأمثلة التوضيحية:

### ١ - تقرير منشور أو بحث مقدم إلى مؤتمر أو ندوة :

رشدى فام منصور ، "التقويم وأسسه" ، ورقة مقدمة إلى : الندوة العلمية حول « السقويم كممدخل لتطوير التعليم » ، المنعقدة في الفترة من ٤ / ١٢ إلى ٧ / ١٢ / ١٩٧٨ ، المركز القومي للبحوث التربوية بالاشتراك مع مركز تطوير تدريس العلوم ( جامعة عين شمس ) ، القاهرة ، مطبعة العاصمة ، ١٩٧٩ ، ص ٢١-٢٩.

#### ٧ ـ تقرير غير منشور:

وزارة المعارف العمومية ، مراقبة التعليم الثانوي : تقرير عن حالة المراقبة في العام الدراسي ١٩٣٥-١٩٣٦ ، القاهرة ، متحف التعليم .

### هـ الموسوعات والقواميس والمعاجم اللغوية:

ويتم تدوين بياناتها بطريقة مماثلة لتدوين بيانات الكتب .

والمثال التالي يوضح كيفية تدوين تلك البيانات :

مجمع اللغة العربية : المعجم الوجيز ، القاهرة ، مطابع شركة الإعلانات الشرقية ، ١٩٨٠ .

تلك فكرة موجزة عن الكيفية التي يمكن بها للباحث أن ينظم قائمة المراجع الخاصة بحل نوع من أنواع المراجع المتضمنة في الخاصة بكل نوع من أنواع المراجع المتضمنة في القائمة .

### رابعا: الملاحق:

قد يتصور البعض أن ملاحق بحث معين أو رسالة معينة ليست على نفس القدر من الأهمية الذي يحظى به متن التقرير . والحقيقة عكس ذلك تماما . فملاحق الرسالة تتضمن قدرا من المواد والبيانات الحام التي تمكن القارئ الناقد من أن يحكم على مدى صدق نتائج الدراسة . وما وضع تلك المواد والبيانات في ملاحق خاصة إلا لتمكين القارئ من التركيز على محتويات التقرير . ومع ذلك ، فإن القارئ الناقد يكتفى بقراءة المتن ، وإنما يتصفح أيضا ملاحق الرسالة عندما تأتى الإشارة إلى كل منها في الجزء المناسب لذلك من الرسالة . ويعنى ذلك أن محتويات الجزء الخاص بملاحق الرسالة لاتقل أهمية عن محتويات التقرير .

وتتضمن ملاحق الرسالة عادة المواد والبيانات التالية :

١ - نسخ من أدوات البحث في صورتها المبدئية وفي صورتها النهائية .

٢ ـ مفاتيح الإِجابة أو كتيبات التعليمات الخاصة بتلك الأدوات .

٣ ـ نسخ من المواد والبرامج التي أعدها الباحث أو التي استخدمها في بحثه .

- ٤ ـ قوائم بأسماء الخبراء الذين قاموا بتحكيم كل أداة من أدوات البحث .
  - قوائم بالدرجات الخام التي حصل عليها الأفراد .
- ٦ ـ بعض الأشكال التوضيحية والرسوم البيانية التي قد يرجع إليها القارئ لتمكنه من تحقيق فهم أعمق لبعض النتائج .
- ٧ ـ أى مواد أخرى إضافية يرى الباحث والمشرف أن وضعها في الملاحق قد يكون
   أكثر ملاءمة من وضعها في متن التقرير .

ويجب على الباحث أن يشير في متن التقرير إلى رقم الملحق المرتبط بكل جزء من أجزاء التقرير ، وذلك عندما تحين الفرصة إلى تلك الإشارة . فعلى سبيل المثال عندما يبدأ الباحث في تقديم وصف موجز للصورة الأولى من أداة بحثية معينة ، فإنه يجب أن يشير إلى أن ملحق رقم (٣) مثلا، يتضمن صورة من تلك النسخة الأولية وهكذا يصبح القارئ على صلة مستمرة بملاحق البحث في أثناء تصفحه للتقرير .

#### اللخص :

عرضنا في الصفحات السابقة المكونات الأساسية للتقرير البحثي ، وكيفية تنظيمها . وقد اتضح لنا من خلال العرض أن التقرير البحثي يتكون بصفة أساسية من العناصر التالية :

- ١ المواد التمهيدية ، وتشمل : عنوان البحث ـ صفحة التحذير ـ صفحة اعتماد
   البحث ـ صفحة الشكر والتقدير ـ قائمة المحتويات ـ قائمة الجداول ـ قائمة
   الأشكال والرسوم البيانية .
- ٢ ـ متن التقرير ، ويشمل : الإطار العام للبحث ـ أدبيات البحث ـ إجراءات البحث ـ
   نتائج البحث .
- ٣ ـ قائمة المراجع : وقد أوضحنا كيفية تنظيمها وكيفية تدوين البيانات الخاصة
   بالأنواع المختلفة من المراجع .
  - ٤ ـ ملاحق البحث : وقد أوضحنا أهم مكوناتها ووظيفتها .

تلك كانت هى الأقسام الأساسية للتقرير البحثى . وقد ينظم باحث ما تقريره البحثى بشكل جيد فى ضوء تلك الأقسام ، ومع ذلك فإن القارئ يشعر أن هناك خللا ما فى التقرير . ويرجع ذلك الخلل إلى أن هناك بعض الاعتبارات الفنية التى كان ينبغى على الباحث مراعاتها فى أثناء إعداده للتقرير ، إلا أنه لم يراعها . وعلى الصفحات التالية نوضح الجوانب الفنية التى يجب أن يأخذها الباحث فى اعتباره عند إعداد التقرير البحثى .

# الفصل العشرون فنيات كتابة التقرير البحثي

#### مقلمة:

قد يكون من غير الصعب على الباحث أن يكتب التقرير البحثى وفقا للأقسام التى أوضحناها على الصفحات السابقة، بل إننا نعرف أن أى رسالة جامعية تتضمن بالضرورة تلك الأقسام السابق ذكرها، ومع ذلك، فإننا نحكم على بعض الرسائل بأنها متميزة، وعلى أخرى بأنها جيدة، وعلى رسائل أخرى بأنها دون المستوى. ويستند هذا الحكم على اعتبارات متعددة، من أهمها مدى مراعاة الباحث للاعتبارات الفنية الخاصة بكتابة الرسائل.

وعلى الرغم من أن فنيات كتابة التقارير البحثية تكتسب في جزء منها، من خلال اطلاع الباحث على الدراسات السابقة، ومن خلال محاولته الكتابة وفقا للأسس العلمية . . . على الرغم من ذلك، فلابد للباحث من أن يكون ملما منذ البداية بأهم تلك الأسس الفنية التي يجب أن تراعى عند كتابة التقارير البحثية .

وعلى الصفحات التالية نوضح بإيجاز بعض الجوانب الفنية التي يمكن أن تفيد الباحث – إذا اتبعها – في إخراج تقريره البحثي على أفضل صورة ممكنة. وسوف يتم مناقشة تلك الجوانب تحت رؤوس الموضوعات التالية: تنظيم الكتابة – أسلوب الكتابة – الخواشي (الهوامش) – الجداول – الأشكال والرسوم التوضيحية والبيانية – علامات الوقف والترقيم.

### تنظيم الكتابة Organization:

يعد تقسيم التقرير البحثى إلى أجزاء بمثابة نوع من التنظيم لمكونات التقرير، إلا أن هناك نوعا آخر من التنظيم، وهو تنظيم عملية الكتابة له أكثر من معنى هنا: الأول: هو تحديد العناوين الرئيسة والفرعية لكل قسم من أقسام التقرير. والمعنى الثانى: هو وضع الكلمات والعبارات والأفكار في مكانها الملائم من التقرير.

فعندما يصل الباحث إلى النقطة التى سيبدأ عندها كتابة تقريره البحثى، فإنه يفكر فى تلك الأفكار التى سيتم تضمينها فى التقرير، وفى موضع كل فكرة فى التقرير. وكما نعلم، فإن هناك اعتبارات كثيرة تجعل الباحث يدقق النظر فيما سيضمنه التقرير، ومن ثم، فإن الباحث يتخير تلك الأفكار والبيانات ذات الصلة المباشرة بمخرجات بحثه، ويستبعد تلك التفصيلات التى قد يرى أنه لا لزوم لها.

ويلى عملية اختيار الأفكار التى سيتم تضمينها فى التقرير تحديد موضع كل فكرة فى التقرير، وعادة فإن كل مجموعة من الأفكار المتصلة ببعضها يتم تضمينها فى قسم خاص يضمها معا، بحيث تعرض فيه بشكل متسلسل. فالباحث يسرد فى تقريره البحثى قصة معينة. ومن ثم، فإن كل القواعد الخاصة بكتابة القصص تنطبق عند كتابة التقرير البحثى. وفى ضوء ذلك، فإن تنظيم الباحث لعملية الكتابة يجب أن يبرز البنية المنطقية للعملية البحثية، ويجب أن يبرز الطبيعة الاستمرارية فيها منذ التفكير فى إجراء البحث وحتى الانتهاء منه.

ويعنى ذلك أن التقرير البحثى هو بمثابة إبراز للتواصل القائم بين العناصر الأساسية في العملية البحثية، وهو الأمر الذي يجعل الباحث يفكر في الاستغناء عن ذكر بعض العناصر التي لاقيمة لها. فالتقرير لايجب أن يسرد فيه الباحث كل ما قام بعمله أو فكر فيه خلال مراحل البحث المختلفة، فهناك المحاولات غير الناجحة والتي قام بها الباحث، ليس هناك ضرورة لذكرها ما لم يكن ذلك من الأمور الأساسية اللازمة لفهم البحث.

وإذا سلمنا بأن التقرير البحثى هو بمثابة قصة يسرد من خلالها الباحث ما قام بعمله بشكل يبدو فيه التماسك والوضوح - إذا ما سلمنا بذلك - فإن تلك القصة يجب أن يكون لها خط واضح ومحدد. ووضوح هذا الخط يتطلب السير على النحو التالى:

نقطة البداية ل\_\_\_\_\_س \_\_\_ سانقطة النهاية .

وفى ضوء ذلك، فإن القارئ عندما يصل إلى النقطة (س) يجب أن يكون قادرا على استيعاب ما هو حادث عند تلك النقطة، وذلك استنادا إلى العرض السابق على النقطة (س)، ويعنى ذلك أن ما يقدم من عرض قبل النقطة (س) يجب أن يكون غرضه هو الوصول إلى (س)، ويجب أن يكون ذلك الغرض واضحا.

وبطريقة مماثلة، فإن ما يتم عرضه بعد (س) يجب أن يكون نتيجة طبيعية من نتائج (س). وفي بعض الأحيان قد يكون من الضروري اتخاذ مسار جانبي لتقديم معلومات موازية للمعلومات المقدمة في الخط الرئيسي، على أن تلتحم تلك المعلومات المقدمة في الخط الرئيسي، على أن تلتحم تلك المعلومات الموازية بالخط الرئيسي في النهاية. والشكل التالي يوضح ذلك.

نقطة البداية أ\_\_\_\_\_انقطة النهاية .

وبطبيعة الحال، فإن ما ينطبق على النقطة (س) ينطبق أيضا على أي نقطة أخرى من النقاط المعروضة في التقرير البحثي .

نقطة أخرى من النقاط التى يجب أن يراعيها الباحث عند تنظيمه للتقرير البحثى وللأقسام المختلفة التى يتضمنها التقرير، وهى التتابع المنطقى الذى يجب أن تسير فيه عملية العرض. فالتقرير البحثى يجب أن ينظر إليه على أنه سلسلة متتابعة من الوحدات التى يحمل كل منها معلومات معينة كل منها يؤدى إلى ما يليها ويرتبط في نفس الوقت بما قبلها، ويعنى ذلك أن التتابع المنطقى ضرورى، وأن عملية العرض ليست مجر إلقاء كسرات من المعلومات بلا ترتيب ولا غرض.

ولا يقتصر الأمر في عملية العرض عند حد الترتيب المنطقي، وإنما يجب أن يكون هناك توازن مقبول بين أقسام التقرير، وبين مكونات كل قسم. والشكل التالي يوضح ذلك التوازن:

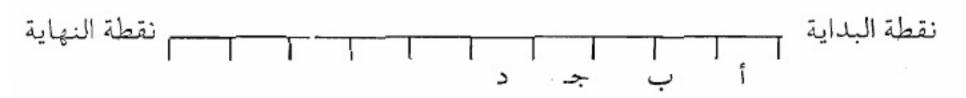

بينما الشكل التالي يوضح عناصر تقرير بحثى يفتقد إلى التوازن في عملية التنظيم: نقطة البداية



مثل هذا الشكل الأخير يوضح أن هناك طغيانا وهيمنة لبعض العناصر وذلك على

حساب عناصر أخرى، وهو الأمر الذي ينبغي أن يتجنبه الباحث قدر الاستطاعة .

تلك هي بعض الموجهات التي يمكن أن يستفيد منها الباحث عند تنظيمه لكونات تقريره البحثي.

### أسلوب الكتابة Style:

نظرا لأن التقرير البحثى يعد بطريقة فنية، فإن طريقة عرض محتوياته تحتاج إلى مهارة عالية من قبل الباحث في إتقان أساليب كتابة مثل هذه التقارير. ففي الكتابات الأدبية، يكون الاهتمام الأساسي للكاتب هو نقل أفكاره إلى القارئ بأكبر درجة ممكنة من الإثارة التي تهز وجداناته ومشاعره. أما في التقارير العلمية، فإن الكلمات يجب أن تنتقى بعناية فائقة بحيث تعبر بدقة متناهية عن الأفكار التي تحملها تلك الكلمات إلى القارئ، فأسلوب الكتابة العلمية يفترض فيه أنه يعبر عن درجة كبيرة من الدقة في تفكير الباحث، كما أنه يتسم بالموضوعية والوضوح والإيجاز.

وبصورة أكثر تحديدا، فإن التوجيهات التالية يمكن أن تساعد الباحث في تحسين أسلوبه عند كتابة التقرير البحثي:

١ – استخدام الكلمات الدقيقة التى تعبر تماما عما يريد الباحث أن ينقله إلى القارئ. فالكلمات أداة الباحث لإيصال آرائه وللتعبير عن أفكار الباحث وإجراءات البحث ونتائجه. والباحث ليس هدفه التأثير على القارئ ببلاغة الأسلوب وتنميق الكلمات، وإنما هدفه نقل أفكار وتوصيل معان إلى القارئ بشكل مباشر وبأسلوب مبسط؛ ولذا ينبغى على الباحث أن يقدم أفكاره بصورة بسيطة مستخدما اللغة بطريقة سليمة، وعندما يستخدم الباحث كلمات غير مألوفة – إذا ما كانت هناك ضرورة لذلك – فعليه أن يستخدم تلك الكلمات بطريقة يتمكن معها القارئ من استناج معناها أو أن يوضح معناها بشكل مباشر.

 ٢ - تجنب استخدام الجمل والعبارات الغامضة، وينشأ الغموض هنا نتيجة انهماك الباحث في بحثه، واستيعابه لجوانب البحث وأبعاده، ومن ثم، فإنه لايضع نفسه موضع القارئ الذى لم ينهمك فى تلك الدراسة ولم يشارك فيها. وكنتيجة لذلك الانهماك والتحمس من قبل الباحث، فإنه يكتب تقريره البحثى فى ضوء فهمه لأبعاد البحث، دون أن يفكر كثيرا فيما إذا كان القارئ سيسهل عليه استيعاب ما جاء بالتقرير أم لا. ولحل تلك المشكلة، فإن على الباحث أن يضع نفسه موضع القارئ، وأن يفكر فى كل كلمة وجملة وفقرة يكتبها تفكيرا عميقا، وأن يطمئن إلى القارئ.

٣ - العرض المرتب والمنظم والمتسلسل للأفكار. سبقت الإشارة إلى أنه من المهم بالنسبة للباحث أن يرتب ويسلسل الأفكار والمفاهيم المتضمنة في البحث بالشكل الذي يبرز تماسك البحث والمتنابع المنطقي لمكوناته، فالعرض غير المنظم لايعوق إيصال المعلومات للقارئ فحسب، بل ويظهر عجز الباحث نفسه عن فهم طبيعة بحثه

٤ – الاقتصاد في التمبير. يجب على الباحث أن يأخذ في اعتباره أن خير الكلام ماقل ودل ولذا فإن أحد سمات البحث الجيد هو التعبير عن محتواه بأقصى درجة من الكفاءة وباستخدام أقل عدد من الكلمات والجمل والفقرات، وبناء على ذلك، فإنه ينبغى على الباحث أن يضع نصب عينيه عدم اللجوء إلى الإسهاب والشرح إلا عندما يكون ذلك ضروريا لفهم بعض مكونات البحث. وبطريقة مماثلة، لاينبغى على الباحث أن يكرر شرح أشياء سبق له توضيحها في مكان سابق إلا في حالات الضرورة.

٥ – سلاسة التعبير وانسياب الأسلوب. ويقصد بالانسيابية: حركة الكلمات على نحو متتابع متلاحق دون تحذلق أو تباطؤ، مثل حركة المياه المنسابة في مجرى مائي خال من أى نوع من أنواع العوائق، فسلاسة التعبير عن الأفكار تعد سمة من السمات المميزة للكاتب الجيد. وفيما يلى بعض النصائح التي يمكن أن تفيد الباحثين في جعل أسلوبهم في الكتابة يتميز بالانسيابية (محمد عثمان الخشت، ١٠٥٥):

أ - تجنب الجمل الطويلة أكثر من اللازم: فهي عسيرة الفهم، وتتطلب من

القارئ مزيدا من التركيز قد يجعله يشعر بالملل.

ب ــ الإِقلال قدر الإِمكان من الجمل المشتملة على عناصر كثيرة، أي الالتزام بالجمل التامة التي يشتمل كل منها على عنصر واحد فقط.

جـ - أن تكون المسافة بين المبتدأ والخبر، أو بين الفعل والفاعل قصيرة، فالجمل التي تطول المسافات بين أجزائها الرئيسة تكون صعبة الفهم وأبعث على السأم.

د- تحاشى الاستخدام المفرط للأفعال المبنية للمجهول، فكثرتها تجعل المعانى غير مباشرة. وعلى العكس من ذلك، فإن الأفعال المبنية للمعلوم تقدم للقارئ، الأفكار والمعانى بأسلوب مباشر ومحدد.

هـ - حذف الكلمات غير الضرورية، ومقياس الضرورة أن يؤدى الحذف إلى إخلال بالمعنى، أما إذا حذفت كلمة ووجد أن حذفها لايخل بالمعنى؛ فإنها بذلك تكون غير ضرورية.

و - أيضا حذف الجمل غير الضرورية: وهي تلك الجمل ذات الطابع الإنشائي عديم المعني، أو التي تحمل معان مكررة سبق التعبير عنها.

ز - تجنب الجمل الاعتراضية الكثيرة، ذلك أنها تشتت ذهن القارئ. وإذا كانت هناك ضرورة لاستخدام جملة اعتراضية ما، فينبغي أن تكون قصيرة.

ح - حسن استخدام الفقرات وتوظيفها، والفقرة هي: عبارة عن مجموعة من الجمل التي تدور حول فكرة واحدة ذات كيان مستقل ومتكامل وإن كانت ذات علاقة وثيقة بما قبلها وما بعدها من فقرات.

أما بالنسبة لطول الفقرة أو قصرها، فليس لها طول مثالى معين، وإن كان يفضل أن تكون متوسطة الطول، بحيث تتضمن الصفحة الواحدة ثلاث أو أربع فقرات، إلا أن عملية العرض هي التي تتحكم في طول الفقرة، ومن ثم في عدد الفقرات في الصفحة الواحدة.

والقدرة على معالجة فقرات البحث وحسن توزيعها من الأمور التي تشد انتباه

القارئ وتحفزه إلى مواصلة القراءة؛ لأنها تساعده أولا على الفهم، وثانيا تجعله يشحر بأنه ينجز جزءا من القراءة كلما انتهى من فقرة، وهذا الإنجاز له تأثيره النفسى الإيجابي على القارئ.

7 - استخدام صيغ الأزمنة الملائمة عند كتابة التقرير. فعندما يقوم الباحث بعرض الدراسات السابقة، وإجراءات بحثه، ونتائج البحث، فإنه يجب أن يستخدم صيغة الزمن الماضى، حيث إنه يتناول جوانب تم إنجازها بالفعل. ويخطئ بعض الباحثين فى عرض الجوانب فى صيغة المستقبل، حيث يتصورون خطأ أن عملية العرض يجب أن تكون متسقة مع العرض الذى قدموه فى خططهم عند تسجيلها. ووجه الخطأ هنا مرجعه إلى أن خطة البحث تمثل مشروعا مقترحا ومن ثم يكون العرض فى صيغة المستقبل، أما التقرير البحثى فإنه مشروع تم إنجازه، ومن ثم يكون حديث الباحث منصبا على ما تم إنجازه بالفعل، وهذا يقتضى التحدث بصيغة الزمن الماضى.

وعلى الجانب الآخر، فإن هناك بعض العناصر التى يتم عرضها في صيغة الزمن المضارع، وأهم هذه العناصر: الإطار النظرى (أو البنية المفهومية للبحث) – فروض البحث – التعميمات المستخلصة من نتائج البحث – بعض الجوانب المتضمنة في القسم الخاص بتفسير النتائج. فالباحث عندما يعرض بعض الأفكار الأساسية المتصلة بمشكلة البحث، فإنه يتناول تلك الأفكار من زاوية أنها ماتزال تشكل جزءا أساسيا من البناء المفاهيمي للمجال الذي ينتمي إليه البحث، ومن ثم فإن عرض تلك الأفكار يكون في صيغة الزمن المضارع وليس في صيغة الزمن الماضي، وبطريقة مماثلة فإن الباحث يكتب فروضه، صفرية كانت أم موجهة، في صيغة الزمن المضارع، حيث فإن الباحث يكتب فروضه، صفرية كانت أم موجهة، في صيغة الزمن الماضي، فإذا وقال الباحث: « توجد فروق ذات دلالة إحصائية...، فإنه بذلك يتوقع أن توجد مثل هذه الفروق، أما إذا قال الباحث: « وجدت فروق ذات دلالة إحصائية...، فإنه بذلك يتوقع أن توجد مثل يقرر نتائج معينة توصل إليها بالفعل.

أما بالنسبة لصيغة الزمن المستقبل فإنها نادرا ما تستخدم، ولكن الباحث قد

يستخدمها في مقدمة كل قسم أو فصل للإشارة إلى محتويات هذا القسم أو الفصل.

٧ - استخدام صيغة الشخص الثالث في عرض ما قام الباحث بعمله وما توصل إليه من نتائج. ويمكن أيضا استخدام صيغة المبنى للمجهول، وإن كان لايفضل استخدامها كثيرا؛ لأنها تجعل المعانى - كما أشرنا من قبل - غير مباشرة. وبناء على ذلك يمكن للباحث أن يكتب: «قام الباحث بتطبيق اختبار...» أو: «تم تطبيق اختبار...» فكلتا الصياغتين مقبولة، إلا أن الأولى أفضل، أما الضمائر الشخصية فلا يفضل استخدامها لما قد تشير إليه من ثقة مفرطة بالنفس من قبل الباحث.

۸ – مراجعة التقرير من قبل الباحث ومن قبل زملاء له، وذلك قبل نشره، فينبغى على الباحث أن يمارس عمليات النقد الذاتى، وذلك بأن يترك التقرير فترة ثم يعود إليه ليقرؤه من زاوية القارئ العادى، وبعد أن يجرى التحسينات اللازمة يقوم بعرض التقرير على زملاء له فى الميدان للحصول على تغذية راجعة تمكنه من إجراء المزيد من التحسينات على أسلوب الكتابة. وفيما بعد، يقوم الباحث بعرض التقرير على المشرف أو المشرفين لتلقى توجيهاتهم، وبذلك يمكن أن يخرج التقرير البحثى فى أفضل صورة ممكنة من حيث الأسلوب الذى كتب به.

تلك هي بعض التوجيهات التي يمكن أن يستفيد منها الباحث والتي تتصل بتحسين أسلوب كتابة تقريره البحثي. وإذا كنا قد عرضناها هنا في صورة نقاط مستقلة عن بعضها فما ذلك إلا لأغراض التبسيط فقط، ولكنها في الواقع تتكامل مع بعضها البعض.

#### الاقتباسات Quotations:

الاقتباس: عبارة عن تقرير مكتوب يعبر عن رأى معين أو نتيجة بحثية معينة، يستخدمه الباحث إذا ما كان مقتنعا بأن ذلك التقرير يمكن أن يؤدى دورا محددا في بحثه. ويعنى ذلك أن الاقتباس يجب أن يكون هادفا، وبصورة أكثر تحديدا، فإن الباحث يجب أن يقتبس في الحالات الآتية:

- ١ إذا كان يريد دعما لموقفه من قضية معينة.
  - ٢ إذا كان يريد أن يفند رأيا معارضا.
- ٣ إذا كانت كلمات النص المقتبس تجسد المعنى الذي يطرحه الباحث على نحو
   أفضل.
- إذا كان النص المقتبس يحتوى على بعض المصطلحات التى يصعب على الباحث إيجاد بديل لها.
- وغيره الباحث يريد أن يعقد مقارنات بين أفكار صاحب النص المقتبس وغيره من العلماء أو المفكرين.
  - ٦ إذا كان الاقتباس ضروريا في بناء نسق من البراهين المنطقية.
- ٧ إضفاء التماسك على النص وبث الحياة في ثناياه، من خلال أقوال الخالدين من
   العلماء والمفكرين.

لهذه الأسباب تعد الاقتباسات من المكونات الأساسية لأى تقرير بحثى ومن الضروريات التي لاغنى عنها لأى باحث، خصوصا إذا ما كان في مرحلة الماجستير أو المدكتوراه، إلا أن ذلك لايعنى أن يتحول التقرير البحثى إلى مجموعة من الاقتباسات التي تضعف التماسك المتطقى للبحث. وإنما يجب على الباحث أن يفكر في عدد الاقتباسات الذي يحتاج إليها بحيث لا تضعف البنية المنطقية للبحث، وبحيث بكون لهذه الاقتباسات أهداف معينة وأدوار محددة في التقرير. ففي بعض الأحيان تعكس كثرة الاقتباسات تقصير الباحث في عدم قيامه بالدور المنوط به في طرح قضاياه. كما قد تدل كثرة الاقتباسات في غير موضعها على ضعف ثقة كاتب التقرير بنفسه ويقدراته، وهو الأمر الذي يؤدي إلى أن يشعر القارئ بأنه لاوجود لشخصية الباحث، ويعني ذلك أن الباحث المتمكن هو الذي يتحكم فيها ويسبطر عليها وبوجهها ولا بحيث تخدمها بغير ضرورة، وإنما هو الذي يتحكم فيها وبسبطر عليها وبوجهها عندما يكون لها هدف واضع، وأن يحللها بالشكل الذي يخدم سياق بحثه، وأن

ولتقديم الاقتباسات قواعد يجب أن يراعيها الباحث. ففى حالة الاقتباسات القصيرة التي لاتزيد عن أربعة أسطر، فإنها توضع فى المتن وتضمن فى الفقرة وتكتب فى السياق على نفس نسق الكتابة العادى (مسافتين بين الأسطر)، ولكنها توضع بين شولتين مزدوجتين (علامات تنصيص) هكذا: « ..... ».

أما إذا زاد طول الاقتباس عن ذلك، فإنه يفصل ويميز عن المنن باتباع ما يلي :

- ١ عدم وضع علامات اقتباس في أول وآخر الاقتباس.
- ٢ ترك مسافة إضافية بين الاقتباس وآخر سطر قبله وأول سطر بعده.
- ٣ ترك هامش على يمين ويسار الاقتباس أوسع مسافة من الهامش المتبع عادة في
   فقرات البحث.
- خون المسافة بين سطور الكلام المقتبس أضيق من المسافة بين السطور العادية.
   وعندما يقتبس الباحث من مرجع معين، فإن هناك بعض التقاليد التى يجب أن يراعيها، منها:
- ١ التزام الدقة والأمانة في نقل الاقتباس، فلا يحاول الباحث تصحيحه، أو التعديل في علامات ترقيمه، أو كتابة بعض عباراته ببنط مميز.
- ٢ إذا أراد الساحث أن يصحح خطأ مطبعيا بارزا، فينبغى أن يشير إلى ذلك
   علاحظة في الهامش، أو بين قوسين مركنين [ ].
- ٣ أما إذا فضل الباحث أن يبقى على الاقتباس كما هو بأخطائه دون تصحيح، فينبغى أن يضيف بعد الخطأ مباشرة كلمة [كذا]، أو [كذا حرفيا]، أو [مقتبس حرفيا]، وذلك بين قوسين مركنين؛ حتى لإيقع فى ظن القارئ أن مثل ذلك الخطأ نتيجة لخطأ الباحث أو لسهو منه.
- ٤ إذا رأى الباحث أن بعض الكلمات أو العبارات فى الاقتباس غير مهمة بالنسبة له، فيمكن أن يحذفها بشرط ألا يؤدى حذفها إلى تحريف رأى صاحبها، وعليه أن يضع مكانها ثلاث نقط متوالية، هكذا: ...، حيث اصطلح الباحثون على أن هذه النقط الثلاث تشير إلى كلام محذوف.

- ه إذا وجد الباحث لسبب من الأسباب كتلك الموضحة في ٣ أعلاه ضرورة إضافة عبارة أو كلمة إلى النص المقتبس، فعليه أن يحيطها بقوسين مركنين [].
- ٦ عندما يقوم الباحث بنقل الاقتباس إلى متن البحث، فعليه أن يلاحظ أن القارئ يعتقد أن الباحث يؤيد الفكرة التي يتضمنها الاقتباس إن لم يقم بتفنيدها على نحو واضح.

وفى حالة زيادة المادة المراد اقتباسها على صفحة فلا يجوز للباحث الاقتباس حرفيا، وإنما عليه أن يعيد صياغة المادة المقتبسة بأسلوبه الخاص والإشارة إلى المصدر الذى اقتبست منه تلك المادة. والهدف من عملية إعادة الصياغة هذه هو التعبير عن الفكرة أو الأفكار التي تتضمنها المادة المقتبسة، وذلك في حيز أقل.

### الحواشي (الهوامش) Footnotes:

الحاشية أو الهامش: عبارة عن مساحة بالجزء السفلى من الورقة، منفصلة عن المتن بخط قصير، ويستخدمها الباحث في تحقيق عدد من الوظائف، منها (محمد عثمان الخشت، ١٠٣، ١٠٤):

- ١ الإشارة إلى المصدر أو المرجع الذي اقتبس منه النص أو الفكرة المذكورة في المتن أعلاه.
- ٢ إعطاء أسماء مراجع إضافية تؤيد الفكرة المذكورة، أو الإشارة إلى مراجع أخرى تخالف الرأى الذى يذهب إليه الباحث.
  - ٣ ذكر نص مساعد لتأييد النص المذكور في المتن.
  - ٤ شرح متمم لفكرة مجملة جاءت في صلب البحث.
- مرح بعض المصطلحات المستغلقة أو التي يستخدمها الباحث استخداما خاصا لتشير إلى دلالات خاصة بموضوع بحثه.
  - ٦ التعريف بشخصية مجهولة على رغم أهميتها.
    - ٧ -- التعريف بمكان أو بلدة غير معروفة.
- ٨ تخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وتحقيقها إذا كانت الرسالة في مجال

العلوم الشرعية.

- ٩ الإحالة الداخلية . . بمعنى إرجاع القارئ إلى موضع أو مواضع أخرى في البحث نفسه تعرضت لنفس الفكرة .
- ١٠ الإحالة الخارجية على نصوص مذكورة في بحوث أخرى تناولت أمرا يتعلق بالأمر المطروح في المتن.

١١ - التنويه بفضل من قد يكون قدم للباحث اقتراحا أو مساعدة ما.

وعندما يريد الباحث أن يحيل قارئ بحثه على الهوامش عند نقطة معينة في المن كنهاية اقتباس معين - فإنه يستخدم الأرقام العددية، أو النجوم، أو الحروف الأبحدية (في حالة بحوث الرياضيات التي يكثر فيها استخدام الأرقام العددية، فتحل الحروف الأبجدية محل الأرقام العددية عندما يريد الباحث أن يحيل القارئ إلى الهامش). ويتم ترقيم الهوامش بنفس تسلسل الترقيم في المتن على أن تكون أرقام هوامش الصفحات الأخرى.

وعند كتابة بيانات المراجع في هوامش التقرير، فإن هناك بعض القواعد التي يجب أن يتبعها الباحث. وفيما يلي عرض موجز لأهم تلك القواعد:

أولا: بالنسبة للمراجع العربية:

أ - عند كتابة بيانات المرجع المذكور لأول مرة في الهامش:

عندما ترد الإشارة إلى مرجع عربى للمرة الأولى في الهامش، فيتم تدوين بيانات المرجع بنفس الطريقة التي تدون بها بيانات المرجع في قائمة المراجع (والسابق ذكرها في الفصل السابق)، مع إضافة رقم الصفحة المقتبس منها. والمثال التالي يوضح ذلك.

حمدى أبو الفتوح عطيفة: تدريس الفيزياء في مصر خلال مائة عام، دراسة وثائقية، المنصورة، دار الوفاء للطباعة والنشر، ١٩٨٧ ، ص٩٣ .

### ب - عند كتابة بيانات مراجع سبق الإشارة إليها:

يحدث أن يسترشد الباحث بمرجع معين في أكثر من موضع في الرسالة ويصعب

- على الباحث أن يدون بيانات المرجع كاملة في كل مرة يقتبس فيها نصا من المرجع. ولتيسير الأمر على الباحث، فإن هناك نظاما معينا يمكن أن يتبعه عند الإشارة لمرجع سبق تدوين بياناته. وفيما يلى توضيح مبسط لذلك النظام:
- ١ عندما يتكرر ذكر المرجع مرتين متتاليتين دون أن يقصل بينهما فاصل. في هذه
   الحالة يكتب الباحث في المرة الثانية:

المرجع السابق، ص ١٢٢.

وذلك على أساس أنه قد ذكر بيانات المرجع في المرة الأولى كاملة.

٢ - عندما يتكرر المرجع مرتين يوجد بينهما مرجع آخر أو عدة مراجع، والايكون للمؤلف المذكور أكثر من مرجع مذكور في البحث. في هذه الحالة يكتب الباحث في المرة الثانية، أو الثالثة . . . إلخ:

حمدى أبو الفتوح عطيفة، مرجع سبق ذكره، ص ٦٨.

وذلك على أساس أنه قد ذكر بيانات المرجع في المرة الأولى كاملة.

" - عندما يتكرر ذكر المرجع مرتين يوجد بينهما مرجع آخر أو عدة مراجع، ويكون للمؤلف المذكور أكثر من مرجع مذكور في البحث. في هذه الحالة يجب على الباحث أن يميز في المرة الثانية، أو الثالثة . . . إلخ، أي المراجع السابق ذكرها لنفس المؤلف هي التي أعاد الاقتباس منها. ويكون التمييز هنا إما بالإشارة إلى عنوان المرجع، بالإضافة إلى اسم المؤلف، أو بالإشارة إلى سنة النشر إذا كانت مختلفة في كل مرجع.

فعلى سبيل المثال: لو أن المؤلف السابق كان له كتاب آخر دون الباحث بياناته للمرة الأولى على النحو التالي:

حمدى أبو الفتوح عطيفة: أسلمة مناهج العلوم المدرسية، تصور مقترح، المنصورة، دار الوفاء للطباعة والنشر، ١٩٨٦.

ولنفترض أن الباحث قد اقتبس من هذا الكتاب مرة، ودون بياناته كاملة، ثم اقتبس من المرجع السابق مرة، ودون بياناته كاملة، ثم بعد الإشارة إلى عدد من المراجع أعاد الاقتباس من المرجع المنشور في عام ١٩٨٦، فإنه يجب أن يحدد للقارئ بوضوح أي المرجعين قد اقتبس منه. ويحدث ذلك بأي من الطريقتين التاليتين:

حمدى أبو الفتوح عطيفة، أسلمة مناهج العلوم، مرجع سبق ذكره، ص٧٢. أو حمدى أبو الفتوح عطيفة، ١٩٨٦، مرجع سبق ذكره، ص٧٢.

والطريقة الأولى أفضل على أي الحالات؛ لأنها أكثر تحديدا.

## ثانيا: بالنسبة للمراجع الأجنبية:

يتم اتباع نفس النظام المتبع في حالة المراجع العربية، مع استخدام مختصرات معينة شائعة للإشارة إلى سابق ذكر تلك المراجع. وفيما يلى توضيح مبسط لذلك:

### أ - عند كتابة بيانات المرجع المذكور الأول مرة في الهامش:

يتم ذكر تلك البيانات بنفس الطريقة المذكورة بها في قائمة المراجع، مع تفضيل كتابة اسماء المؤلفين كاملة (أي عدم البدء بكتابة اسم العائلة، ثم الاسم الأول، ثم الاسماء الوسطى) بادئين بالاسم الأول يليه الاسم الأوسط بليه اسم العائلة، ومع ذكر رقم الصفحة.

#### والمثال التالي يوضح ذلك:

C.A. Moser and G. Kalton: Survey Methods in Social Investigation, 2nd. Ed., London, He inemann Educational Books, 1975, PP. 175-178.

الأول: هو كتابة أسماء المؤلفين؛ لأن عددهم لم يتجاوز اثنين. أما إذا تجاوز عدد المؤلفين ذلك، فيكتفى بكتابة اسم المؤلف الأول يعقبه: et . al (أى: وآخرون)، إلا أنه في قائمة المراجع يجب ذكر أسماء جميع المؤلفين.

التاني: أن الاقتباس أخذ من عدد من الصفحات؛ ولذا كتبنا (PP.) ولكن إذا أخذ الاقتباس أو الفكرة من صفحة واحدة فقط فيكتب (P.) فقط وليس (PP.).

### ب - عند كتابة بيانات مرجع سبق الإشارة إليه:

فيتبع نفس النظام المتبع في حالة المراجع العربية. وفيما يلي عرض مبسط لكل حالة من الحالات:

- ۱ عندما يتكرر ذكر المرجع مرتين متتاليتين دون أن يفصل بينهما فاصل. في هذه الحالة يكتب الباحث في المرة التالية: .id وهي اختصار لكلمة (idem)، وتعنى: المرجع السابق، نفس الصفحة، وذلك إذا ما كان الاقتباس من نفس الصفحة التي سبق الاقتباس منها. أو: ibid., P. 302 وهي اختصار لكلمة (ibidem) التي تعنى: المرجع السابق، وذلك إذا ما أخذ الاقتباس من صفحة أخرى غير الصفحة التي تم منها الاقتباس الأول.
- ۲ عندما يتكرر ذكر المرجع مرتين يوجد بينهما مرجع آخر أو عدة مراجع، ولا يكون للمؤلف المذكور أكثر من مرجع مذكور في البحث. في هذه الحالة يكتب الباحث في الثانية: Moser& Kalton, Loc. cit وهي اختصار لكلمتي (Loco Citato) اللاتينيتين، وتعنيان: نفس الموضع. وتكتب هذه الحروف عندما يكون الباحث قد اقتبس من نفس الصفحة التي سبق أن اقتبس منها في المرة الأولى أو: Moser& Kalton, op. cit., P. 47 وتكتب هذه الحروف عندما يكون الباحث قد اقتبس من وتعنيان: مرجع سبق ذكره. وتكتب هذه الحروف عندما يكون الباحث قد اقتبس من صفحة أخرى غير تلك التي اقتبس منها في المرة الأولى.
- ٣ عندما يتكرر ذكر المرجع مرتين يوجد بينهما مرجع آخر أو عدة مراجع، ويكون للمؤلف المذكور أكثر من مرجع مذكور في البحث. في هذه الحالة يتم اتباع نفس النظام الموضح في (٢) أعلاه، ولكن يذكر اسم المرجع الوارد بعد اسم مؤلفه. والمثال التالي يوضح ذلك:

Moser& Kalton: Survey Methods in Social Investigations, Loc. cit.

Moser& Kalton: Survey Methods in Social Investigations, op cit. p. 195. : أو

وهناك اتجاه شائع ومقبول الآن يكتفى فيه بتدوين بيانات كل مرجع فى قائمة المراجع، وعدم ذكرها مرة ثانية فى هوامش التقرير. وعندما يقتبس الباحث من صفحة معينة فى مرجع معين، فإنه يقوم فى نهاية الاقتباس بفتح قوسين يدون فيهما اسم المؤلف أو المؤلفين، ورقم الصفحة التى اقتبس منها، وسنة النشر إن كان للمؤلف أكثر من مرجع مستشهد به فى البحث. وفى حالة وجود أكثر من مرجع

لنفس المؤلف منشورين في سنة واحدة، فيضاف إلى أحد المرجعين الحرف (1) أو (a) بعد سنة النشر، وإلى المرجع الآخر الحرف (ب) أو (b) بعد سنة النشر، ويتم التمييز بينهما على هذا الأساس. فعلى سبيل المثال: تكون سنة النشر لأحد المرجعين: ١٩٨٩ (1) وللمرجع الثاني: ١٩٨٩ (ب) وفي حالة المراجع الأجنبية تكون: 1989 ه 1989.

وهذه الطريقة تتسم بالبساطة، وتقلل نسبة الأخطاء المطبعية المحتمل حدوثها إذا ما دونت بيانات كل مرجع كاملة مرتين: مرة في أحد الهوامش، والمرة الأخرى في قائمة المراجع. إلا أنه يعيبها الإجهاد الذي يصيب القارئ عندما تكون لديه الرغبة في أن يطلع على بيانات المرجع كاملة، حيث إن عليه في كل مرة أن يرجع إلى قائمة المراجع ويبحث فيها عن بيانات المرجع المطلوب، أو عندما تكون المراجع مصنفة في قائمة المراجع الكتب ودوريات، الخ... فلا يعرف القارئ عندئذ الفئة التي سيبحث فيها عن بيانات المرجع.

وبطريقة مماثلة يمكن الاستعاضة عن كتابة اسم المؤلف بكتابة رقم المرجع في قائمة المراجع يعقبه رقم الصفحة أو الصفحات المقتبس منها. فعلى سبيل المثال: يكتب في نهاية اقتباس معين بين قوسين (٢٧: ٢١٥ – ٢١٧). وهذا يعنى: المرجع رقم ٢٧ في قائمة المراجع الصفحات من ٢١٥ – ٢١٧ والمشكلة في استخدام مثل هذا النظام حدوث خلل في تسلسل المراجع في عمليات المراجعة الأخيرة، وذلك لسبب أو لآخر. وينجم عن هذا الخلل أن يصبح ترتيب المرجع رقم ٢٧ هو ٢٩، بينما الإشارة الواردة في المتن خاصة بالمرجع ٢٧ قبل إعادة الترتيب: ولذا فإننا لانفضل كثيرا استخدام مثل هذا النظام، ونميل إلى استخدام النظام الأسبق، وهو ما اتبعناه في هذا الكتاب.

#### الجداول Tables:

لاتكاد أى رسالة علمية تخلو من الجداول. فلقد أصبحت الجداول ضرورة لاغنى عنها لتلخيص أكبر كم من البيانات في أقل حيز ممكن. كما أن الجداول لها أهمية كبيرة في تقريب فهم كثير من التفصيلات العددية إلى القارئ، وتوضيح العلاقات المنطقية الموجودة بين عناصرها.

- وعند وضع الجداول، فإن هناك بعض المبادئ العامة التي يجب أن يلتـزم بهـا الباحث، منها:
  - ١ عدم الإكثار من الجداول دون ضرورة.
  - ٢ التمهيد لتقديم الجدول، بحيث لايأتي في السياق بشكل مفاجئ.
- ٣ يتبع الجدول أول إشارة إليه وفي أقرب وضع، ومن ثم فلا ينبغي أن يسبق
   الجدول أول إشارة إليه.
  - ٤ وضع عنوان توضيحي أعلى كل جدول يبين محتواه والهدف منه.
- ما يكون لكل جدول رقم محدد، وترقم الجداول بأرقام مسلسلة خلال البحث،
   كما يمكن أن ترقم الجداول بأرقام مسلسلة خلال كل فصل من الفصول (وذلك في حالة كبر عدد الجداول) بحيث يكتب رقم الفصل، يليه نقطة،
   يليها رقم معين. وهكذا يكون تسلسل أرقام جداول الفصل السابع، مثلا، هو:
   يليها رقم معين. ولهكذا يكون تسلسل أرقام جداول الفصل الشامن هو:
   ٢٠٧، ٢٠٧، ٢٠٠٧ . . إلخ. ويكون تسلسل أرقام جداول الفصل الثامن هو:
- ٦ يراعى ألا يكون حجم الجداول أكبر من حجم صفحات التقرير. وإذا كان حجم جدول ما أكبر من حجم إحدى صفحات التقرير الذى سيوضع فيها الجدول، فيمكن للباحث أن يوزع الجداول على صفحتين، أو يكتب الجدول فى ورقة كبيرة ثم يصغرها باستخدام النسخ بحيث يصبح حجم الصفحة فى نفس حجم الصفحة العادية.
- ٧ ينبغى أن يشير في المتن إلى الجداول بأرقامها والصفحات التي تقع فيها إذا
   أمكن، وذلك بدلا من استخدام العبارة: انظر الجدول التالي.
- وبصفة عامة، فإن محتوى الجدول يجب أن يتسم بالبساطة والوحدة. فالجدول الجيد هو الذى يحتوى على بيانات متكاملة لها علاقة ببعضها وبالفكرة الرئيسة المطلوب توضيحها. كما أن الجدول المتكامل هو الذى يفسر نفسه بنفسه، فهو سهل الفهم، ويستطيع القارئ أن يستخلص منه الأفكار بغير صعوبة.

# الأشكال والرسوم التوضيحية والبيانية Diagrams and Graphs :

تؤدى الأشكال والرسوم التوضيحية والبيانية أدوارا مماثلة لتلك التى تؤديها الجداول. فهناك بعض الأفكار التى قد تتضح باستعمال الأشكال والرسوم التوضيحية كما أن الرسوم التوضيحية والبيانية لاتقوم مقام الشرح، ولكنها تيسره وتساعد فى تقديم معلومات للقارئ بطريقة مبسطة.

ولا تقدم الرسوم لمجرد نقل فكرة بسيطة أو لجعل البحث شيقا، وإنما تقدم إذا كانت تبلور أفكارا مهمة أو علاقات ذات مغزى يجد القارئ مشقة في استيعابها إذا ما عرضت في صورة أخرى.

والمبادئ التى يجب أن يلتزم بها الباحث فى إعداد الجداول تعمل بمثابة موجهات للباحث عند إعداده الأشكال والرسوم التوضيحية والبيانية التى سيستخدمها فى بحثه، باستثناء واحد فقط، وهو أن أرقام الأشكال وعناوينها تكتب أسفل الشكل وليس أعلاه كما هو الحال فى الجداول، وذلك تمييزا لها عن الجداول.

### علامات الوقف والترقيم \* Punctuation:

علامات الوقف والترقيم هي مجموعة من الرموز والعلامات التي تعد جزءا أساسيا من فن الكتابة، فهي تساعد على بيان العلاقات المنطقية بين أجزاء الجملة من ناحية، وبين عدد من الجمل من ناحية أخرى، أى أنها تقوم بدور المحطات في قراءة النص، فتسهل قراءته وفهمه، من خلال دورها البارز في المساهمة في ترتيب الأفكار، ومنع اختلاطها وتزاحمها، وبالتالي سد الطريق أمام الفهم الحاطئ لها.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تلك العلامات تعوضنا بدرجة معينة عن غياب الكاتب. فالقارئ لم ير الكاتب أو يسمعه وهو يكتب، ومن ثم فإن هذه العلامات تعوض القارئ إلى حد ما غياب انفعالات الكاتب الصوتية أو الحركية أو التعبيرية التى تظهر

<sup>\*</sup> انظر في ذلك:

١ - محمد عثمان الخشت، ص ٩٦ - ١٠٠٠

٢ - محمد إبراهيم سليمان، ص ٢٧ - ٢٩.

على وجهه في أثناء الكتابة، بما تقترحه علينا من ضرورة إجراء تعديلات محددة في الإلقاء أو في الإيقاع. واستخدام الباحث لعلامات الوقف والترقيم يساعده في التعبير عن المعانى التي يقصدها، كما أن تلك العلامات تساعد القارئ على فهم هذه المعانى.

وفيما يلي عرض مبسط لأهم هذه العلامات:

- ۱ النقطة ( ، ) وتوضع في آخر الجملة التي أفادت معنى كاملا، وفي نهاية الفقرة، وكذلك بعد الحروف التي ترمز إلى اختصار كلمة، مثل ج. م. ع. (جمهورية مصر العربية).
- ٢ النقطتان الفوقيتان (:): توضعان لأداء معنى الوقف المفاجئ الذي يليه
   استئناف غرض الربط بين جملتين. وتستخدمان فيما يلي:
- أ في حالة التفريع والتشقيق، مثل: ينقسم الوجه القبلي إلى المحافظات التالية:
   الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط... إلخ.
- ب لتصدير قول أو اقتباس، مثل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».
- جـ حينما تكون الجملة الثانية شارحة للجملة الأولى ومفسرة لها، مثل:
   ﴿ ولقد جاءهم من الأنبياء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغنى النذر ﴾.
- د قبل الأمثلة التي توضح قاعدة معينة. فحينما نذكر أثناء الكلام كلمة «مثل» ترد النقطتان بعدها.
- هـ الربط للمقابلة بين معنيين متناقضين، مثل: ﴿ اعـملوا آل داود شكرا
   وقليل من عبادى الشكور ﴾.
- و توضعان بعد العناوين الجانبية التي تتضمنها الكتب والرسائل والمقالات... إلخ.
- ٣ الفصلة ( ، ): وتؤدى معنى السكتة اللطيفة التي يمثلها التقاط النفس ثم رده
   مصحوبا بالجملة التالية. فهي تستخدم لتفصل فصلا ضعيفا بين أجزاء الجملة

- الواحدة، ولتفصل بين المفردات والأسماء والصفات. وعلى نحو أكثر تحديدا، فإنها تستخدم فيما يلى:
- أنواع الشيء وأقسامه، مثل: فصول السنة أربعة: الربيع، والصيف والخريف،
   والشتاء.
  - ب بعد لفظة المنادى، مثل: يا محمد، أقبل.
- جـ بين الجملتين المرتبطتين في المعنى والإعراب، مثل: خير الكلام ما قال ودل، ولم يطل فيمل.
- د بين الشرط والجزاء وبين القسم والجواب إذا طالت جملة الشرط أو القسم، مثل: لئن أنكر الحر من غيره ما لا ينكر من نفسه، لهو أحمق.
- هـ الفصل بين الصفات المعطوفة بغير حرف العطف إذا زاد عددها على اثنتين، مثل قوله تعالى: ﴿ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات، قانتات . . . ﴾ .
- و بين الجمل التي يتركب منها كلام تام الفائدة، مثل: إن محمدا رجل فاضل، لا يؤذي أحدا.
- ٤ الفصلة المنقوطة ( ؛ ): وتستعمل بعد جملة ما بعدها سبب فيها، مثل: محمد من خيرة الطلاب في فرقته؛ لأنه حسن الصلة بأساتذته وزملائه.. وكذلك بين الجملتين المرتبطتين في المعنى دون الإعراب، مثل: إذا رأيتم الخير فخذوا به؛ وإن رأيتم الشر فدعوه.
- علامة الاستفهام (؟): توضع في آخر الجملة لتؤدى معنى الاستفهام. ولا يجوز استخدام علامتي استفهام كما يفعل بعض الكتاب.
- ٦ علامة التعجب (!): وترد في آخر جملة يعبر بها عن فرح أو حزن أو تعجب أو استغاثة أو دعاء أو تأسف أو سخرية، مثل: ﴿ يا حسرة على العباد ﴾. وقد تجتمع مع علامة الاستفهام إذا كان السؤال يشتمل على معنى يفيد التعجب.
- ٧ علامة الحذف (٠٠٠): توضع مكان الكلام المحذوف. فعندما نريد اقتباس نص

من كتاب ما مع رغبتنا في حذف كلمات في أثنائه لاتهمنا، فإننا يجب أن نضع تلك النقاط الثلاث المتتابعة، لننبه القارئ إلى وجود حذف. وهذا من مقتضيات الأمانة العلمية. كما أننا نضع تلك العلامة مكان الأقوال التي تخدش الحياء، مثل: لقد وصفه بأحط الصفات قائلا: يا.... كما توضع في نهاية جملة قطعت عمدا لسبب من الأسباب، مثل: لو لم يجتهد في تحصيل العلم، لكان...

- ۸ الشولتان المزدوجتان أو علامة التنصيص ( « »): وترد بينهما الاقتباسات، وكذلك عناوين المقالات أو البحوث المنشورة في مجلات أو كتب، وأيضا لإظهار تحفظ الكاتب تجاه مصطلح أو كلمة كأن يكتب «القومية» اليهودية ويريد التحفظ حول استخدام كلمة القومية بالنسبة لليهود.
- ٩ القوسان ( ): ويوضع بينهما الجمل الاعتراضية إذا كانت مما يستطيع القارئ
  إغفال تلاوته، مثل: وقد جاء في تاريخ الجبرتي (صفحة ٢٥ من طبعة بولاق)
   أن... كما أننا قد نضع بينهما الاحتراس الذي لا يعد ركنا جوهريا في النص،
   مثل:

إذا كان لى ذنب (ولا ذنب لى) فماله غيرك من غافر! وقد نضع بينهما الضبط، مثل: إن الحدس (بسكون الدال) هو أحد وسائل المعرفة. وكذلك نضع بينهما توضيحا معينا أو تفسيرا لأمر من الأمور.

- ١٠ القوسان المركنان (المعكوفان) [ ]: يحيطان بكل كلام زائد على نص
   أصلى لتوضيحه أو لتوكيده أو لإتمامه. كما يستخدمان للإبقاء على نص معين
   كما هو بأخطائه، حيث نضيف بعد الخطأ كلمة [ كذا] بين قوسين مركنين،
   وذلك كما سبقت الإشارة في الجزء الخاص بالاقتباسات.
  - ١١ الشرطة ( ) : وتوضع بعد العدد إذا كان عنوانا في أول السطر، مثل:
- ۱ .... أولا .... وتوضع في أول السطر إذا كان الكلام حوارا بين اثنين، فتوضع شرطة كلما ابتدأ أحدهما حديثه. كما توضع بين ركني الجملة إذا طال شطرها الأول وتأخر شطرها الثاني، فتوضع بعد نهاية الشطر الأول.

- ١٢ الشرطتان ( .... ): وتوضع بينهما أيضا الجمل الاعتراضية، كما هو الحال مع القوسين، إلا أن الجملة هنا ترتبط بسياق الكلام ولا يمكن إغفال تلاوتها.
- 17 الشرطة المائلة ( / ): تستخدم في اللغة الإنجليزية شرطة قصيرة لتكوين الكلمات المركبة. ونظرا لعدم وجود مثل هذه الشرطة في اللغة العربية يمكن استخدام استخدام الشرطة المائلة، وكمثال: علمانية / غيبية. كما يمكن استخدام الشرطة المائلة لاختصار بعض الجمل، مثل: إذا ذهب التلاميذ و / أو المدرسون... بدلا من قولنا: إذا ذهب التلاميذ بمفردهم أو المدرسون بمفردهم أو التلاميذ والمدرسون معا....

### اللخص:

عرضنا على الصفحات السابقة لأهم الجوائب الفنية التي يجب أن يراعيها الباحث عند كتابة التقرير البحثي. فأوضحنا في البداية أهمية الترتيب المنطقي لمكونات التقرير، مع المساواة بين تلك المكونات قدر الإمكان. ثم قدمنا بعد ذلك بعض التوجيهات التي يمكن أن تساعد الباحث في تحسين أسلوبه عند كتابة التقرير البحثي.

وفى جزء ثال تناولنا واحدة من أهم المكونات التى لا يكاد يخلو منها أى تقرير بحثى، وهى الاقتباسات، وقد أوضحنا أنواع الاقتباسات، كما أوضحنا بعض القواعد التى يجب أن يراعيها الباحث عندما يقتبس نصا من مرجع معين. ويرتبط بتلك النقطة نقطة أخرى لا تقل أهمية عنها، وهى كيفية تدوين بيانات المراجع التى يقتبس منها الباحث فى هوامش التقرير، وبالإضافة إلى ذلك، فقد أوضحنا أيضا أن هناك أكثر من وظيفة لهوامش التقرير، كما أن هناك أكثر من طريقة لتدوين بيانات المراجع داخل التقرير.

ولم نغفل في هذا الفصل الإشارة إلى كيفية إعداد الجداول والرسوم التوضيحية والبيانية باعتبارها مستودعات للمعلومات، يتم فيها عرض كمية كبيرة من البيانات داخل حيز محدود. ولزيادة كفاءة عملية الاتصال بين الباحث والقارئ إلى أقصى حد ممكن، فإننا قد عرضنا في صورة مبسطة لأهم علامات الوقف والترقيم التي يحتاج الباحث إلى استخدامها، ولدواعي استعمالها.

# القسم السابح تقويم البحوث التربوية والنفسية

ويشتمل على:

الفصل الواحد والعشرون: كفاءة البحوث التربويسة والنفسية. الفصل الثاني والعشرون: أخلاقيات البحث العلمي.

# الفصل الواحد والعشرون

# كفاءة البحوث التربوية والنفسية

#### مقدمة:

يتضمن الفصل الحالى والفصل التالى له بعض الأبعاد الهامة التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند تقويم البحوث التربوية. ففى الفصل الحالى، نعرض لبعض الأخطاء الشائعة التى قد يقع فيها الباحث على امتداد المراحل المختلفة لبحثه. وعندما نتناول تلك الأخطاء الشائعة بالبيان والتوضيح، فإننا نتناولها من منطلق أنها تمثل أخطاء من منظور المنهج العلمى فى البحث الذى سارت صفحات الكتاب فى اتساق معه قدر الاستطاعة.

وعلى الصفحات التالية نعرض تلك الأخطاء تحت خمسة عشر محورا هي:

إعداد خطة البحث - مسح الأدبيات - تجميع البيانات - منهجية البحث وإجراءاته - استخدام أدوات القياس المعيارية - الدراسات الوثائقية - الدراسات والبحوث التجريبية - التعامل مع الاستبيانات - والبحوث الوسفية - الدراسات والبحوث التجريبية - التعامل مع الاستبيانات - المقابلات - أساليب الملاحظة - تحليل المحتوى - معالجة البيانات - استخدام الأساليب الإحصائية - إعداد التقرير.

ونحن نقدم بعض أهم الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الباحثون التربويون والنفسانيون، على أساس أن تحديد الأخطاء يعد الخطوة الأولى في العلاج، وعندما يخرج التقرير البحثي إلى حيز الوجود، فإن المتخصصين في الميدان يتصفحون التقرير، ويقومون محتوياته، ويصدرون حكما على البحث في ضوء ذلك الفحص. وإذا أردنا لعملية الفحص أن تتسم بالعلمية، فإن الفاحص يجب أن يستند إلي عدد من المعايير التي تمكنه من الحكم الدقيق على البحث.

ولذا فإِننا نعرض بعض المعايير التي يمكن أن يسترشد بها القارئ في تقييم

البحوث التربوية والنفسية. ونود الإشارة هنا إلى أن التقويم هنا يتم من منظور الفاحص وليس من منظور الباحث القائم بالدراسة، ومع ذلك فإن الباحث يمكن أن يسترشد بمثل هذه المعايير لمساعدته في إخراج بحثه على أفضل صورة ممكنة، وفي تجنب ما سبق أن ذكرناه كأخطاء شائعة، وقد لاتكون قائمة المعايير المتضمنة هنا شاملة لكل ما كان ينبغي أن يكون متضمنا فيها، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الفاحص قد يستفيد من قائمة الأخطاء الشائعة السابق ذكرها، في بعض الأحيان، في استخلاص معايير أخرى يستفيد بها في تقويم ما يقرؤه من بحوث.

# الأخطاء الشائعة في السحوث التربوية والنفسية

#### Commen Errors in Ed.& Psych. Research

يقع الباحثون التربويون والنفسانيون في العديد من الأخطاء التي يتكرر ارتكابها حتى تصل في بعض الأحيان إلى درجة الشيوع. وعلى الصفحات التالية نقدم عرضا موجزا لبعض هذه الأخطاء، دون أن نتعرض لها بالتفصيل، وذلك على أساس أن تجنب الوقوع في مثل هذه الأخطاء يتطلب من الباحث أن يسترجع محتويات هذا الكتاب، فالأخطاء المشار إليها هنا تمثل نوعا من توكيد ما ينبغي تجنب الوقوع فيه من قبل الباحث. وفيما يلى عرض لبعض هذه الأخطاء التي تشيع في البحوث التربوية والنفسية (انظر:

- 1 Isaac & Michael, PP. 6 10.
- 2 White, PP. 47 65.

#### أ - أخطاء شائعة عند إعداد خطة البحث:

۱ - تأجيل اختيار مشكلة البحث حتى الانتهاء من كل أو معظم المفررات (كما هو الحال بالنسبة لمقررات الدبلوم الخاصة التى تعد بمثابة مقررات تمهيدية للماجستير).

٢ - التقبل غير الناقد لأول فكرة بحثية يفكر فيها الباحث أو يقترحها أحد عليه.
 ٣ - اختيار مشكلة عريضة جدا أو غامضة تماما لإخضاعها للاستقصاء.

- ٤ صياغة فروض مبهمة أو غير قابلة للاختبار .
- العجز عن التوظيف الفعال لنتائج الدراسات السابقة في عملية صياغة الفروض.
- ٦ عدم التفكير في إجراءات البحث وأساليب التحليل عند إعداد خطة البحث.

# ب - أخطاء شائعة في مسيح الأدبيات:

 ١ - إجراء مسح متسرع للأدبيات للإسراع ببدء المشروع. وهذا المسح المتسرع يؤدى عادة إلى إغفال دراسات سابقة تحتوى على أفكار ذات أهمية للبحث.

٢ - الاعتماد بدرجة كبيرة على المصادر الثانوية.

٣ - التركيز على نتائج الأبحاث التي يتم الاطلاع عليها، ومن ثم إغفال معلومات قيمة عن طرق البحث، والمقاييس ... إلخ.

٤ - تجاهل المصادر الأخرى (غير المجلات التربوية)، مثل الصحف اليومية،
 والمجلات المشهورة، والتي تتضمن مقالات وآراء عن قضايا تربوية.

٥ – عدم القدرة على تحديد حدود الموضوعات المطلوب مسحها في الأدبيات. فالبحث في مجال عريض جدا يؤدى في الغالب إلى إحداث إحباط للباحث أو إلى انعدام الدقة في عملية المسح. وعلى الجانب الآخر، فإن البحث في مجال ضيق جدا يؤدى إلى إغفال الباحث للعديد من المقالات والدراسات التي قد تكون ذات صلة سطحية ببحثه، ومع ذلك فهي تحتوى على معلومات تساعده في إعداد تصميم أفضل لدراسته.

٦ - التدوين الخاطئ للبيانات الببليوجرافية، ومن ثم يعجز الباحث عن تحديد موضع المرجع الذي يريد أن يرجع إليه.

٧ - تدوين معلومات كثيرة على بطاقات تجميع البيانات، مما يدل في الغالب على أن الباحث ليس لديه فهم واضح لبحثه. وعدم الفهم الواضح هذا يجعل الباحث عاجزا عن التمييز بين المعلومات الهامة والمعلومات غير الهامة.

### جـ - أخطاء شائعة في عملية تجميع البيانات:

١ - إعطاء درجة غير كافية من الاهتمام بإيجاد جو من الألفة مع المفحوصين، مما قد يؤدى إلى رفض المفحوصين التعاون أو إلى توليد اتجاه سلبى يقلل بدوره من صدق المقاييس والاختبارات المستخدمة.

٢ - إضعاف تصميم البحث بسبب عمل تغييرات في الجوانب الإدارية بالمدرسة
 التي يجرى بها الدراسة.

٣ – عدم القدرة على توضيح أغراض المقاييس المستخدمة فى البحث للمدرسين والإداريين. وهذا العجز من جانب الباحث يؤدى إلى درجة ضعيفة من التعاون من قبل المدرسين والطلاب، حيث إن اعتقاد المعلم بأن اختبارا ما أو مقياسا معينا لا قيمة له ينتقل إلى الطالب بسرعة، مما يؤثر سلبيا على درجة تعاونه مع الباحث.

٤ - عدم القدرة على عمل تقويم شامل للمقاييس المتوافرة، وذلك قبل استخدام
 بعضها في البحث. وهذا الأمريؤدى إلى استخدام مقاييس ذات درجة صدق
 محدودة أو غير ملائمة.

اختيار مقاييس للاستخدام في البحث لها درجة ثبات منخفضة، مما يؤدى
 إلى اختفاء الفروق الحقيقية بسبب أخطاء المقياس.

٦ - اختيار مقاييس للاستخدام في البحث، في الوقت الذي ليس للباحث دراية
 بكيفية تطبيقها ولا بكيفية التعامل مع الدرجات التي حصل عليها.

#### د - أخطاء شائعة في منهجية البحث وإجراءاته:

١ - اخفاق الباحث في تحديد المجتمع الأصل لبحثه.

٢ - استخدام عينة صغيرة جدا مما لايساعد على تحليل أداء المجموعات الفرعية موضع الاهتمام، وذلك لصغر حجمها، ولايتوقع أن نحصل على فروق في النتائج بين تلك المجموعات الفرعية.

٣ - عدم القدرة على اختيار العينة بشكل يمثل فيه المجتمع الأصل تمثيلا
 صحيحا، فيما يتصل بالمتغيرات موضع الدراسة.

- ٤ استخدام إجراءات تؤدى إلى الحصول على عينة متحيزة.
  - محاولة تطبيق البحث باستخدام مفحوصين متطوعين.
- ٦ إحداث تغييرات فى تصميم البحث بشكل يؤدى إلى إضعاف البحث، وذلك بغرض جعل عملية تجميع البيانات عملية غير مقلقة للمدارس المتضمنة فى البحث.
- ٧ تحميل المفحوصين متطلبات مبالغ فيها، وذلك لتجميع أكبر قدر ممكن من البيانات. مثل هذا الأمر قد يؤدى إلى رفض المفحوصين التعاون مع الباحث.
- ٨ اختيار توقيتات غير ملائمة لإجراء الدراسة (كبداية العام الدراسي، أو أثناء الامتحانات).
- ٩ عدم القدرة على وضع خطة تجميع البيانات في صورة تفصيلية، مما يؤدى
   إلى حدوث أخطاء كثيرة أثناء المعالجات أو أثناء تجميع البيانات.
- ١٠ البدء في تجميع البيانات بدون إجراء دراسة استطلاعية، أو بدون عمل
   اختبارات كافية للمقاييس والإجراءات المستخدمة.

### ه- أخطاء شائعة في استخدام أدوات قياس معيارية (مقننة):

- ١ عدم التأكد من صدق محتوى الاختبارات التحصيلية في الموضع الذي سيتم فيه إجراء البحث.
- ٢ العجز عن تقنين أو ضبط دور المعلم فى الموضع الذى سيتم فيه تجميع البيانات، الأمر الذى يسبب تحيزا ناجما عن عدم وجود تعليمات مقننة، أو عن إعطاء دروس خصوصية لبعض التلاميذ المتضمنين فى الدراسة، أو عن تباينات فى درجة المساعدة المعطاة للتلاميذ خلال فترة الاختبار.
- ٣ عدم التأكد من صدق وثبات الدرجات على الاختبارات الفرعية، على الرغم من التأكد من صدق وثبات المقاييس المستخدمة ككل. والمشكلة هنا تكمن في قيام الباحث بعقد مقارنات على أساس الدرجات الخاصة بالاختبارات الفرعية التي لم يقم بحساب صدقها أو ثباتها.

- ٤ استخدام قوائم الشخصية والأدوات الأخرى التى تعتمد على إعطاء الفرد تقريرات عن نفسه... استخدامها فى مواقف يمكن أن يتوقع أن يخفى المفحوص فيها إجاباته من أجل أخذ انطباعات جيدة عنه.
- . ٥ افتراض أن الاختبارات المعيارية (المقننة) تقيس ما تدعى أنها تقيسه بدون عمل تقويم شامل لصدق البيانات المتوافرة.
- ٦ محاولة استخدام مقاييس لا يكون الباحث مدرب تدريبا كافيا على تطبيقها، أو تحليلها، أو تفسيرها.
- ٧ الإخفاق في الاستخدام الأمثل لزمن الاختبار، وذلك بقيام الباحث بتطبيق اختبارات طويلة في الوقت الذي توجد فيه اختبارات أقصر وتفي على نحو جيد متطلبات البحث.
- ۸ عدم إجراء محاولات قبلية (اختبارات استطلاعية قبلية) لأدوات القياس، وكنتيجة لذلك تحدث أخطاء فادحة في إجراءات التطبيق خلال فترة تجميع البيانات، الأمر الذي يسبب حدوث تحيزات.
  - و أخطاء شائعة في الدراسات والبحوث الوثائقية (خصوصا التاريخية منها):
    - ١ اختيار مجال بحثى لاتتوافر فيه أدلة كافية لإِجراء دراسة قيمة.
      - ٢ الاستخدام المفرط للمصادر الثانوية للمعلومات.
      - . ٣ محاولة تناول مشكلة عريضة يصعب تحديدها بشكل دقيق.
        - ٤ الإخفاق في تقويم البيانات التاريخية.
    - ٥ إعطاء الفرصة للتحيزات الشخصية لكي تؤثر في إجراءات البحث.
- ٦ -- تدوین حقائق فی التقریر البحثی، ومع عدم محاولة ترکیب أو مكاملة تلك
   الحقائق فی تعسیمات لها مغزی.
  - ز أخطاء شائعة في الدراسات والبحوث الوصفية (المسحية):
    - ١ الإخفاق في صياغة أهداف واضحة ومحددة.

- ٢ ربط إجراءات تجميع البيانات بأهداف الدراسة في شكل عام، ومن ثم يخفق الباحث في الجصول على بيانات كمية تتصل بشكل محدد بمشكلة بحثه.
- ٣ اختيار عينة البحث على أساس ما هو مريح بالنسبة للباحث، بغض النظر عن ملاءمتها لأغراض البحث.
  - ٤ عدم التخطيط لعملية التحليل إلا بعد الانتهاء من تجميع البيانات.
- ٥ تطوير أدوات تجميع البيانات (الاستبيانات، المقابلات، استمارات
   الملاحظة... إلخ) بالشكل الذي يؤدي إلى الحصول على نتائج متحيزة.

# ح - أخطاء شائعة في الدراسات والبحوث التجريبية:

- ١ استخدام الباحث لأساليب (غير مشروعة) لإظهار فروق في المعالجة بين
   المحموعات التجريبية والضابطة تؤدى أي الأساليب إلى نتائج متحيرة.
- ٢ -- استخدام عدد محدود جدا من الحالات، مما يؤدى إلى أخطاء كبيرة في اختيار العينة وإلى نتائج غير دالة.
- ٣ الإخفاق في تقسيم المجموعات الرئيسة إلى مجموعات فرعية في تلك
   المواقف التي يمكن فيها أن يؤدي تحليل نتائج المجموعات الفرعية إلى معرفة لها
   قيمتها.
- ٤ مزاوجة المفحوصين في تصميمات المجموعات المرتبطة على متغيرات لاترتبط
   بشكل كاف بالمتغير التابع.
- ٥ -- محاولة استخدام معالجات في التصميمات (التي يستخدم فيها أكثر من معالجة مع المجموعة الواحدة) البحثية لدراسة مشكلات معينة، في الوقت الذي تؤثر فيه كل معالجة على أداء المفحوصين بالنسبة للمعالجات التالية.
- ٦ الإخفاق في توزيع المفحوصين عشوائيا على مجموعات الدراسة (في حالة تصميمات المجموعات العشوائية).
  - ط- أخطاء شائعة في التعامل مع الاستبيانات:
- ١ استخدام الاستبيانات في التعامل مع مشكلات يمكن دراستها على نحو

- أفضل باستخدام أساليب بحثية أخرى.
- ٢ إعطاء درجة غير كافية من الاهتمام لتطوير الاستبيان والإخفاق في اختباره نبليا.
- ٣ تقديم عدد كبير جدا من الأسئلة في الاستبيان، الأمر الذي يتطلب وقتا من
   المستجيب للإجابة وإبداء الرأى قد لايتمكن من توفيره.
- إهمال التفصيلات الخاصة بحجم الاستبيان وإخراجه، وبالقواعد النحوية،
   وبالطباعة . . . إلخ، وهذه التفصيلات، إذا اهتم بها، تعطى للمستجيب انطباعا
   مبدئيا إيجابيا .
- الإخفاق في مراجعة عينة من الذين لم يجيبوا، خشية التحيز الممكن ظهوره
   في النتائج والناجم عن الأخذ في الاعتبار فقط أولئك ذوى الاتجاهات الإيجابية.

#### ى - أخطاء شائعة في المقابلات:

- ١ عدم التخطيط الجيد للمقابلة.
- ٢ عدم القيام بتدريبات كافية لاكتساب المهارات المطلوبة لإجراء مقابلة جيدة.
  - ٣ الإخفاق في اتخاذ الاحتياطات الكافية لمنع تحيز القائم بالمقابلة.
  - ٤ عدم وجود استعدادات لحساب ثبات البيانات التي تم تجميعها من المقابلة.
    - استخدام لغة في المقابلة لايفهمها المستجيبون.
    - ٦ تلمس معلومات لايتوقع أن يعرفها المستجيب.

### ك - أخطاء شائمة في أساليب الملاحظة:

- ١ عدم تلقى الملاحظين تدريبات كافية، الأمر الذى يؤدى إلى الحصول على
   بيانات غير موثوق فيها.
  - ٢ استخدام شكل من أشكال الملاحظة يتطلب جهدا كبيرا من الملاحظ.
- ٣ الإخفاق في اتخاذ إجراءات وقائية كافية ضد إحداث أي ارتباك أو تغيير في المواقف التي تتم فيها الملاحظة.

خير الشائعة إلى الحد الذى لايمكننا من الحصول على بيانات موثوق فيها من خلال عمليات الملاحظة.

## ل - أخطاء شائعة في تحليل المحتوى:

١ - اختيار محتوى متوافر بسهولة كعينة للبحث، ولكنه لايمثل كل المحتوى المرتبط بأهداف البحث تمثيلا صادقا.

٢ - الإخفاق في تقرير ثبات إجراءات تحليل المحتوى.

٣ - استخدام فئات تصنيفية ليست محددة تحديدا كافيا ولا شاملة.

## م - أخطاء شائعة في معالجة البيانات:

١ - الإخفاق في إعداد نظام لوضع الدرجات وتسجيلها.

٢ – عدم تسجيل التفصيلات الخاصة بإجراءات وضع الدرجات، وذلك عند تدوين بيانات الدرجات، ومن ثم لايتذكر الباحث ما قام بعمله عندما يطلب منه وصف تلك الإجراءات.

٣ - عدم مراجعة عملية وضع الدرجات للبحث عن أخطاء.

٤ - تغيير نظام تسجيل الدرجات أثناء عملية تدوين البيانات البحثية.

# ن - أخطاء شائعة في استخدام الأساليب الإحصائية:

١ - استخدام أسلوب إحصائي خاطئ أو غير ملائم للتحليل.

٢ - البحث عن أسلوب إحصائى للاستخدام فى التحليل بعد الانتهاء من تجميع البيانات ( فالمفترض أن يفكر الباحث فى الأساليب الإحصائية قبل أن يبدأ فى تجميع البيانات ).

٣ - استخدام إجراء إحصائي واحد فقط في الوقت الذي يمكن فيه تطبيق عدة إجراءات إحصائية على البيانات موضع التحليل. وهذا الأمر يؤدي في الغالب إلى إغفال نتائج يمكن أن يكون لها إسهام دال في البحث.

٤ - استخدام أساليب إحصائية في مواقف لاتفى فيها البيانات بالافتراضات
 الخاصة باستخدام تلك الأساليب. فمعظم الأساليب الإحصائية يمكن أن تعطى

نتائج ذات درجة مقبولة من الدقة، ما لم يحدث انتهاكا خطيرا للافتراضات الخاصة باستخدام تلك الأساليب.

- ٥ المبالغة في أهمية الفروق الصغيرة الدالة إحصائيا.
- ٦ تجنب التحليلات الارتباطية في حالة عدم إمكانية تطبيق معامل ارتباط العزوم لبيرسون.
  - ٧ عدم استخدام أسلوب الارتباط المناسب.
- ۸ استخدام جداول معامل ارتباط العزوم لبيرسون فى تفسير ارتباطات أخرى غير معامل بيرسون. مثل هذا الإجراء يؤدى إلى المبالغة فى تقدير دلالة المعاملات موضع التفسير، حيث إن معظم معاملات الارتباطات الأخرى (غير معامل بيرسون) تتضمن قدرا أكبر من الخطأ المعيارى لايوجد فى معامل بيرسون.
- ٩ استخدام تصميمات في غير موضعها الملائم، وذلك بخرض جعل النتائج تبدو أكثر دلالة.
- ١٠ استخدام اختبار (ت) في المقارنة بين كل مجموعتين من مجموعات الدراسة المشتملة على ثلاث مجموعات فأكثر، في الوقت الذي يمكن فيه استخدام النسبة الفائية (ف).

# س - أخطاء شائعة في إعداد التقرير:

- ١ الإخفاق في إعداد مسودات أولا بأول بالمعلومات التي سيضمنها الباحث في التقرير، وذلك عندما تكون المعلومات حاضرة في ذاكرة الباحث.
  - ٢ تأجير العمل في إعداد الصورة المبدئية للتقرير حتى الانتهاء من البحث.
- ٣ تنظيم عملية عرض الأدبيات وفقا للترتيب الزمني فقط، دون الأخذ في
   الاعتبار ترتيبها في محاور متصلة بمشكلة البحث وأهدافه ومتغيراته.
- ٤ التعامل مع كل دراسة مشار إليها في الدراسات السابقة في أسلوب يتسم بالآلية، معطيا كل دراسة منها مساحة مماثلة بغض النظر عن مدى ملاءمتها أو أهميتها للبحث.

- الإخفاق في عمل نوع من التكامل بين نتائج الدراسات المعروضة.
  - ٦ الإكثار من استخدام الاقتباسات.
- ٧ -- اختيار مقتبسات لاتمبر عن الفكرة المطرو-مة بنفس الكفاءة التي يمكن أن
   يمبر بها الباحث عن نفس الفكرة باستخدام كلماته الخاصة.
- ٨ الإخفاق في إعطاء وصف كاف لعينة البحث وإجراءاته والمقاييس
   المستخدمة.
- ٩ مناقشة النتائج الثانوية التي يمكن تقديمها على نحو أفضل في جدول من
   الجداول، والإخفاق في التركيز على النتائج الهامة.
- ١٠ عدم القدرة على التمييزبين المعلومات الهامة التى يجب تضمينها فى التقرير وبين تلك التى يمكن استبعادها، ومن ثم إغفال معلومات هامة كان يجب تضمين معلومات كان يمكن إغفالها.

# معايير تقييم البحوث التربوية والنفسية Criteria for Assesing Ed. & Psych. Research

فيما يلى عرض لأهم المعايير التي يمكن أن يسترشد بها المقومون المسوث التربوية والنفسية (انظر:

١ - حمدى أبو الفتوح عطيفة، ١٩٨٨ ، ٢٤٦ - ٢٥٦.

٢ - فاخر عاقل، ٢٩٩ - ٣١٣ .

3- Entwistle & Nisbet, 301-305).

## أولا: المواد التمهيدية:

#### أ - عنوان البحث:

١ - مدى تحديد العنوان للمشكلة تحديدا دقيقا.

٢ - وضوح العنوان وإيجازه، وتحديد كلماته للفئة التي تنتمي إليها الدراسة.

٣ - تجنب الكلمات التي لا لزوم لها.

٤ - وضع الكلمات الأساسية التي تعبر عن متغيرات الدراسة في مكانها الملائم
 من العنوان.

## ب - صفحات الاعتماد والشكر وقوائم المحتويات والجداول:

١ - مطابقة صفحات الاعتماد للقواعد المتفق عليها.

٢ - تقديم الشكر لمن هو أهل له دون مبالغة.

٣ - مطابقة محتويات القائمة لمحتويات التقرير.

٤ - سلامة ترقيم الصفحات في قائمة المحتويات.

مطابقة عناوين الجداول والأشكال في القائمة لعناوينها في التقرير.

7 -- سلامة ترقيم صفحات قوائم الجداول والأشكال.

## ثانيا: الإطار العام للبحث:

- ١ جدة الفكرة موضع البحث والدراسة.
- ٢ تمثيل الفكرة موضع الدراسة لمشكلة حقيقية جديرة بالبحث.
  - ٣ ارتباط المشكلة بواقع فعلى أو بنظرية مقبولة.
- ٤ درجة التأثير المحتمل أن تحققها نتائج دراسة المشكلة على الممارسين.
  - ٥ وضوح أهمية دراسة المشكلة موضع البحث.
    - ٦ إبراز الأساس المنطقى لدراسة المشكلة.
- ٧ صياغة أسئلة البحث بطريقة تعبر عن المشكلة وعن العلاقات بين المتغيرات تعبيرا دقيقا.
  - ٨ وضوح الهدف (أو الأهداف) من إجراء البحث.
- ٩ ترجمة المفاهيم إلى كينونات قابلة للقياس ودون فقدان لجوهر تلك المفاهيم
   الأساسية نتيجة ذلك التحديد الإجرائي.
- ١٠ ملاءمة نوع الدراسة (تجريبية، أو مسحية ... إلخ) للتعامل مع مشكلة البحث.
  - ١١ مراعاة القواعد الخاصة بتحديد المشكلة وصياغة الفروض.

# ثالثا: مسح الأدبيات:

#### أ - الإطار النظرى:

- · ١ عرض المفاهيم الرئيسة التي تغطى أبحاد الدراسة.
- ٢ عرض وجهات النظر المختلفة حول أبعاد الدراسة.
- ٣ عرض أحدث التصورات المتصلة بأبعاد الدراسة.
  - ٤ وجود خط فكرى واضح للباحث.
- ٥ توفر دليل على أن الخلفية النظرية للمفاهيم المتصلة بالبحث مفهومة.

#### ب - الدراسات السابقة:

- ١ عرض ملخص واف لجميع الدراسات السابقة المتصلة بمشكلة البحث
   (يتضمن الهدف، التصميم البحثي، الأدوات، العينة، ملخص النتائج).
- ٢ تقويم الدراسات السابقة فيما يخص كفاية العينة وسلامة الإجراءات، ودقة الاستنتاجات.
- ٣ التحامل مع الدراسات السابقة بالشكل الذى يوضح أنها لم تحل المشكلة موضع الدراسة حلا كافيا، مع عدم الحط من قيمتها أو اسهاماتها.
- ٤ تنظيم الدراسات السابقة بالشكل الملائم من حيث وضمها تحت المحاور الملائمة، وعرضها بشكل منطقى.
  - اتصال الدراسات السابقة بالمشكلة موضع البحث.
    - ٦ عرض دراسات تغطى أبعاد الدراسة تغطية كافية ،
      - ٧ تضمين دراسات حديثة.
- ۸ حيادية العرض (أي عدم الاقتصار على عرض الدراسات التي تبرز وجهة نظر
   معينة فقط).
  - 9 استخدام مصادر أولية (كلما أمكن ذلك).
  - ١٠ الاستفادة من نتائج الدراسات السابقة في صياغة فروض البحث.

# رابعا: أدوات البحث:

- ١ -- تغطية الأدوات لكل متغيرات الدراسة .
- ٢ توصيف الأدوات بشكل كاف ( بما في ذلك صدقها وثباتها ).
  - ٣ ملاءمة الأدوات لنوعية وأعمار المستجيبين.
  - ٤ وضوح الأساس المفاهيمي الذي أعدت الأدوات في ضوئه.
  - ٥ ملاءمة اللغة المستخدمة في الأدوات لمستوى المستجيبين.
    - . ٦ ملاءمة مادة الأداة للثقافة التي ينتمي إليها الباحث.

- ٧ -- اتصال الأسئلة المتضمنة في الأداة بأغراض البحث.
- ٨ إمكانية ترميز الأسئلة بشكل يساعد على تفسير النتائج.

# خامسا: عينة البحث (أو مجتمع الدراسة):

- ١ تحديد الأصل الذي اشتقت منه المينة تحديدا دقيقا.
- ٢ معقولية الاعتبارات التي اختير في ضوئها مجتمع الدراسة أو عينة البحث.
  - ٣ تقديم وصف كاف لطرق اختيار العينة.
    - ٤ ملاءمة حجم العينة لأغراض البحث.
- عدم التحيز في اختيار العينة وفي توزيع أفرادها على مجموعات الدراسة
   خصوصا في حالة الدراسات التجريبية).
- ٦ توضيح الآثار التي قد تنجم عن عدم استخدام عينة عشوائية (في حالة عدم استخدامها).
  - ٧ تمثيل العينة للمجتمع الأصل تمثيلا كافيا.

# سادسا: تجميع البيانات:

- ١ تقديم وصف كامل لعملية تجميع البيانات.
- ٢ إجراء دراسة استطلاعية لتجريب أدوات القياس.
- ٣ توضيح أغراض البحث للمشاركين بأسلوب يؤدى إلى تجنب إحداث أى
   تأثيرات تحيزية على النتائج.
- ٤ التخطيط المسبق لعملية تجميع البيانات وتنظيمها بالشكل الذى لايؤدى إلى
   حدوث أي ارتباك للمؤسسات التي يجرى فيها التطبيق.
  - ترتيب إجراءات التطبيق بالشكل الذي لايسبب ارتباكا للمشاركين.
    - 7 مناسبة الفترة الزمنية التي يحتاجها تطبيق الأداة للمشاركين.
- ٧ اتخاذ خطوات كافية للتأكد من تقنين الشروط في الفترات التي تتخلل

- التطبيق (كالتأكد من عدم انتشار المعالجات المختلفة بين مجموعات الدراسة المختلفة).
- ٨ وجود ما يشير إلى فهم المستجيبين لكل الإجراءات ولبنود الأداة، خصوصا في حالة اشتراك أطفال صغار.
  - ٩ التأكد من عدم وجود مِبالغة في ماهو مطلوب من المشاركين.
- ١٠ التأكد من عدم استبعاد بنود هامة من الأداة بسبب عدم التعاون من قبل المشاركين.
  - ١١ ضبط المتغيرات الدخيلة (في حالة التصميمات التجريبية).
- ١٢ وضوح الفروق في المعاملة (التباين التجريبي) بين المجموعات المختلفة (في
   حالة التصميمات التجريبية).
- ١٣ اتخاذ الاحتياطات الكافية للوقاية من أى تحيزات محتملة فى تطبيق أدوات البحث (خصوصا فى حالة استمارات الملاحظة).
  - ١٤ وصف معوقِات التطبيق وكيفية التغلب عليها.

#### سابعا: معالجة البيانات:

- ١ وضوح المنطق وراء اختيار أساليب التحليل الإحصائي المستخدمة.
- ٢ سلامة الأساليب الإحصائية المستخدمة (من حيث ملاءمتها للعينة، ولأنواع المقاييس المستخدمة، وللافتراضات الخاصة باستخدام الأساليب الإحصائية المعملية . . . إلخ).
  - ٣ -- استخدام اختبارات الدلالة الإحصائية المناسبة.
  - ٤ تضمن أساليب بديلة للتحليل الإحصائي في التقرير.

# ثامنا: تفسير النتائج:

- ١ تناسِقِ عملية التفسير مع نتائج البحث.
- ٢ التمييز بين الحقيقة (النتيجة) والرأى (التفسير).
  - ٣ عمق التفسير.

- ٤ ربط النتائج بنتائج الدراسات السابقة.
- ٥ عدم إغفال نقاط الضعف في العينة عند تعميم النتائج على المجتمع الأصل،
  - ٦ عدم تجاهل نقاط الضعف في أدوات القياس.
- ٧ وضوح سببية العلاقات في ضوء مبررات قوية (فلابد من التمييز بين
   العلاقات السببية وبين التباينات المصاحبة).
  - ٨ وجود دليل إلى أن النتائج لم تحرف بسبب تأثير هاوثورن.
  - ٩ وجود دليل على أن الباحث قد قوم تفسيرات بديلة للنتائج.
  - ١٠ التمييز بين الدلالة الإحصائية للنتائج والدلالة التربوية للبحث.
    - ١١ وضوح التضمينات التربوية للبحث.

# تاسعا: التواصل (شكل التقرير وأسلوبه):

- ١ جودة تبويب وتنظيم التقرير.
- ٢ خلو التقرير من الحشو ( خير الكلام ما قل ودل ).
- ٣ استخدام كلمات محددة مألوفة وجمل قصيرة سباشرة.
- ٤ -- اتباع القواعد المتحارف عليها بالنسبة للمسافات والهوامش والجداول
   والأشكال والمراجع والملاحق وغير ذلك.
  - ٥ معالجة الموضوعات الرئيسة معالجة كافية.
    - ٦ عدم المبالغة في عرض الأفكار الثانوية .
- ٧ وضوح اللغة المستخدمة وسلامتها (من النواحى التركيبية والنحوية
   ...إلخ).
  - ٨ تسلسل العرض بشكل منطقى.
  - ٩ تماسك الأفكار موضع الدراسة (أي وضوح الترابط المنطقي بينها).
    - ١٠ سلامة عملية توثيق المراجع.
- ١١ استخدام الجداول والرسوم (التخطيطية والتوضيحية والبيانية) بشكل
   يخدم مشكلة البحث.

#### : paidli

تضمنت الصفحات السابقة عرضا لقضيتين من أهم القضايا المتصلة بكفاءة البحوث التربوية والنفسية: القضية الأولى خاصة بتحديد بعض أهم الأخطاء الشائمة التي يرتكبها الباحثون التربويون والنفسانيون، والقضية الثانية تتصل بتحديد بعض المعايير التي يمكن أن يسترشد بها الفاحصون للبحوث التربوية والنفسية في تقويم تلك البحوث.

وتحديد الأخطاء الشائعة في البحوث التربوية والنفسية يمثل البعد التشخيصي في عملية التقويم. أما البعد العلاجي فإنه لايتم إلا بعد تحديد تلك الأخطاء، حيث يتم تلافيها بمراعاة الأسس الفنية في إجراء البحوث، وقد أوضحنا أن تلك الأخطاء قد يقع فيها الباحث منذ لحظة التفكير في اختيار مشكلة بحثية، وحتى الانتهاء من إعداد التقرير البحثي.

أما بالنسبة للقارئ، فإنه لم يكن مع الباحث طوال تلك المراحل؛ ولذا فإن دوره يقتصر على قراءة التقرير وفحصه لتحديد درجة كفاءة البحث في ضوء معايير تقويمية معينة أوردنا أهمها على الصفحات السابقة.

ودراسة الاخطاء، واستيحاب معايير التقويم، من شأنها أن تجنب الباحث الكثير من المشكلات التي يقع فيها أثناء إجراء بحثه.

# الفصل الثان خ والعشرون أخلاقيات البحث العلمي

#### Ethics Of Scientific Research

#### : Jadia

يتطلب البحث العلمى فى التربية وعلم النفس وفى المجالات الأخرى توافر مجموعة من القيم والمبادئ الأخلاقية فيمن يمارسه. ويخطئ من يتصور أن العملية البحثية لا تعدو مجرد فهم مجموعة من الأسس والإجراءات التى تتصل بتحديد المشكلة وإعداد التصميم البحثي وتجميع البيانات والتعامل الإحصائي مع تلك البيانات وكتابة تقرير البحث، وإنما هناك مجموعة من المعايير الأخلاقية التى تصاحب كل مرحلة من تلك المراحل. وعلى الباحث أن يكون ملما بتلك المعايير والقيم، ذلك أنه يتعامل مع بشر لهم حقوقهم ولهم كرامتهم، والتى يجب الحفاظ عليها وصيانتها من كل ضرر ظاهر أو محتمل.

البحث العلمى إذن عملية أخلاقية، وذلك بالإضافة إلى أنه عملية منهجية تؤدى إلى اكتساب المزيد من المعرفة عن الظواهر المختلفة وحل ما يواجهنا من مشكلات فى مجالات التربية وعلم النفس؛ ولذا فإن للباحث العلمى مواصفات أخلاقية يجب أن يكون متسلحا بها جنبا إلى جنب مع المواصفات المعرفية والمنهجية. ومن هذه المواصفات الأخلاقية: الأمانة، والصدق، والموضوعية.

وعلى الصفحات التالية نعرض بإيجاز لأهم القواعد والمبادئ الأخلاقية التي يجب أن يكون الباحث ملما بها ومستخدما لها في مراحل البحث المختلفة وهي: تخطيط البحث - تجميع البيانات- المعالجة الإحصائية للبيانات- إعداد تقرير البحث.

# المبادئ الأخلاقية المصاحبة لتخطيط البحث:

عندما يبدأ الباحث في التفكيس في مشكلة البحث وفي إعداد تصميم بحثي يجيب به عن التساؤلات المطروحة في المشكلة، فإنه يجب أن يفكر

#### فى أمرين هامين:

الأمر الأول: ألا تكون خطة بحثه بمثابة نسخة متكررة طبق الأصل من دراسية أخرى سابقة، بالشكل الذي يلقى ظلالا من الشك على أمانة الباحث العلمية.

وهذا لا يمنع بالطبع من أن يفكر الباحث في إجراء دراسة مناظرة لدراسة أجريت في بيئة أخرى، إلا أن ذلك يجب أن يكون محكوما ببعض الضوابط منها: الإشارة الواضحة إلى الدراسة الأصلية، ووجود ضرورة أو فائدة علمية تبرر تكرير دراسة سبق إجراؤها في بيئة أخرى.

الأمر الثاني: ألا يكون هناك احتمال بأن تؤدى الدراسة المزمع إجراؤها إلى إلحاق ضرر ظاهر أو محتمل بأشخاص آخرين. وفي حالة احتمالية وقوع ضرر أو إلحاق أذي بأشخاص آخرين، فإن الباحث يجب أن يلجأ إلى من يستطيعون تقديم مشورة صادقة فيما يتصل بكيفية إجراء الدراسة لفائدتها العلمية مع تجنب إمكانية إلحاق أذى بالمشاركين في الدراسة.

# البادئ الأخلاقية المصاحبة لعملية تجميع البيانات:

تنشأ معظم المشكلات الأخلاقية في الفترة التي يقدم فيها الباحث على تجميع بياناته من المشاركين في الدراسة. فتلك المرحلة بمثابة موقف صعب يحتاج فيه الباحث إلى أن يوازن بين العديد من القرارات التي تبدو متعارضة مع بعضها، وخصوصا تلك التي تنصل بالأضرار المحتمل حدوثها للأفراد المشاركين في الدراسة.

على سبيل المثال: لو أن من بين إجراءات البحث إساءة معاملة الأطفال المشاركين في الدراسة، وذلك من أجل الحصول على معلومات معينة قد تكون لها قيمتها من الناحية العلمية، فإن السؤال الذي يجب أن يسأل في تلك الحالة هو: هل يتم إجراء مثل هذا البحث من أجل الحصول على معرفة جديدة على الرغم مما يسببه ذلك من انتهاك للحقوق الخاصة للأفراد؟ أم أن حماية تلك الحقوق الخاصة للأفراد تقتضى منا أن نضحى بمثل هذه المعرفة؟

عند التفكير في مثل هذا المأزق الأخلاقي، فإنه من المستحيل أن نقرر قواعد أو شروط معينة يتحدد في ضوئها ما إذا كان ينبغي على الباحث أن يواصل إجراء دراسة معينة أو أن يتوقف. فمثل هذه الأمور تحكمها عوامل وأبعاد تقديرية يوازن فيها الباحث ما بين الفوائد المحتمل جنيها من وراء إجراء الدراسة ومن التأثيرات الأخرى. وفي ضوء عملية الموازنة هذه يحدد الباحث ما إذا كان سيجرى مثل هذه الدراسة أم لا.

وبصفة عامة، فإن المشكلات الأخلاقية المصاحبة لعملية تجميع البيانات تختلف حدتها من مجال لآخر. فلنفكر على سبيل المثال، في دراسة يتم فيها حقن بعض المرضى في مستشفى معين بخلايا سرطانية، وذلك بغرض تحديد درجة مقاومة الأجسام البشرية لتلك الخلايا. مثل هذه الدراسة ما كان يمكن أن يكون هناك اعتراض عليها لو كان المرضى على دراية تامة بما يقوم الباحثون بعمله، وقبلوا التطوخ للمشاركة فيها بعد تلقيهم تلك المعلومات، أما إذا لم يتلق المرضى تلك المعلومات، أو أعطوا معلومات مضللة، فإن الدراسة بذلك تكون قد انتهكت حقا من أخص حقوق الإنسان، وهو أن يعرف ماذا يحدث له تماما قبل أن يتعرض لأى معالجة من المعالجات.

على الجانب الآخر، فإن هناك العديد من البحوث التربوية التى لا تتضمن مثل هذه المشكلات الأخلاقية الحادة كتلك المتضمنة في دراسات وبحوث العقاقير، وإنما هناك مشكلات من نوع آخر يواجهها الباحث التربوي، ومن بينها تحيزات الباحث لوجهة نظره، والتي تتطلب من الباحث قدرا كبيرا من التحفظ ومناشدة نصيحة الباحثين الآخرين.

ومن المشكلات الأخرى التى يحتاج أن يفكر فيها الباحث التربوي مشكلة أثر تفاعله مع البيئة التى يجرى فيها البحث، بما تتضمن من مفحوصين على نتائج البحث.

فقد أوضحنا في مكان آخر من الكتاب أن تأثير هاوثورن Howthorne effect (التأثير الناجم عن إحساس الفرد بأنه موضع تقييم) يمكن أن يهدد الصدق الداخلي والخارجي للدراسة ، وبناء على ذلك ، فإن زيادة الصدق الداخلي والخارجي للدراسة إلى أقصى درجة ممكنة تتطلب وضع المفحوصين في موقف لا يدركون فيه أن سلوكياتهم موضع ملاحظة وتسجيل . فعلى سبيل المثال ، قد يدفع الباحث أحد

الطلاب لافتعال مشاجرة مع طالب آخر داخل حجرة الدراسة أو في فناء لمدرسة، ثم يقوم العالم الموقف دون أن يتدخل مو في الباحث بتسجيل سلوكيات الطلاب حيال هذا الموقف دون أن يتدخل هو في الموقف بنفسه.

والسؤال الذى قد يسأل فى مثل هذه الحالة: هل هناك التزام أو ضرورة بأن يبلغ الباحث الطلاب أن سلوكياتهم موضع ملاحظة وتسجيل؟ والسؤال المضاد هنا هو: اليس هناك احتمال كبير بأن تحدث تغييرات فى سلوكيات الطلاب إذا علموا أن تلك السلوكيات يتم تسجيلها، وأن هذه التغييرات سيكون لها تأثيرها السلبى على صدق نتائج الدراسة؟

مثل هذه المواقف تقدم لنا مشكلات أخلاقية يتضمن حلها اختيار أحد بديلين، كلاهما صعب: إما أن يجرى الباحث الدراسة أو لا يجريها؛ ولذا فإن الباحث يجب أن يكون على وعى ببعض المبادئ والقواعد الأخلاقية المصاحبة للبحوث، والتى يستطيع فى ضوء فهمه لها واستيعابه إياها أن يوازن بين القيمة العلمية والعملية للبحث وبين تجاوزه -بقدر محدود- لبعض المبادئ الأخلاقية.

ومن أكثر الدساتير الأخلاقية شيوعا تلك المبادئ الأخلاقية العشرة التي قررتها الجمعية الأمريكية لعلم النفس عند إجراء البحوث على آدميين. وفيما يلى عرض لتلك المبادئ: (انظر:

- 1 Mcmillan & Schumacher, 132 134.
- 2 Sax, 364 369.
- 3 Christensen, 278 287).
- ١ عند التخطيط لدراسة ما، فإن المستقصى يتحمل المسؤولية الشخصية عن المعايير الأخلاقية المتصلة بالدراسة، وإذا وجد الباحث صعوبة فى الالتزام التام بذلك المبدأ، وذلك لاعتبارات علمية وإنسانية، فعليه أن ينشد المشورة والنصيحة من القادرين على تقديمها، وأن يفكر فى إجراءات وقائية لحماية وصيانة حقوق المشاركين فى البحث.

٢ - إن مسؤولية ترسيخ ممارسات أخلاقية مقبولة في البحث والحفاظ عليها تقع

- دائما على المستقصى. كما أن الباحث مسؤول أيضا عن الممارسات الأخلاقية لمساعديه وزملائه ومن يستخدمهم للتعامل مع المشاركين في البحث.
- ٣ يتحمل الباحث مسؤولية إعلام المفحوصين بكل سمات البحث وشروطه، والتى يمكن أن يكون لها تأثيرها على قرارهم فيما يتصل برغبتهم فى المشاركة فى البحث. كما يجب على الباحث أن يجيب على كل استفسارات المفحوص فيما يتصل بتلك السمات، التى يمكن أن يكون لها تأثير على رغبته فى المشاركة. ويوضح Sax (365) ذلك المبدأ بصورة أكثر تفصيلا، فى ضوء أربعة أنواع من الملاحظة:
- السلاحظات العامة غير التطفلية (غير التداخلية): Observations مشارك الباحثون، في بعض الأحيان في دراسات يتم فيها ملاحظة أفراد غير مدركين (أي الأفراد)أن سلوكياتهم موضع ملاحظة، ويتم تسجيلها (مثل ملاحظة سلوك أشخاص يقفون في طابور أو يسيرون في الشارع أو ينتظرون على محطة أتوبيس). وفي مثل هذه الدراسات قد لا يكون من الضروري الحصول على موافقة الأشخاص موضع الملاحظة ما داموا غير محددين بالاسم، أو بأوصاف شخصية تجعل من السهل التعرف عليهم، أو بشرائط فيديو، أو بتسجيلات صوتية. أما إذا كان من المكن عديد هؤلاء الأشخاص، حتى مع عمومية السلوك المسجل، فمن الضروري الحصول على موافقة من البيانات المجمعة أو على جزء منها يوافقون عليه.

ب - الملاحظات الخاصة غير التطفلية (غير التداخلية):

Unobtrusive Private Observations

عند حث الأفراد بوسائل مضللة على إفشاء أسرار شخصية، فإن ذلك يعد اختراقا سافرا لخصوصياتهم وانتهاكا لتلك المبادئ.

جـ – الملاحظات التطفلية (التداخلية) المتنكرة ذات الطابع العام: Disguised and Public Observations

البحوث التطفلية (التداخلية) هي تلك التي تتضمن معالجة سلوك

المستجيبين، ومثل هذه المعالجات تكون ذات طابع متنكر لو لم يكن المستجيبون على علم بأنهم مشاركون في الدراسة. وكمثال على ذلك، فإن باحثا قد يحث (أو يستأجر) أحد الطلاب لافتعال مشكلة في فناء المدرسة وذلك بغرض ملاحظة سلوك الطلاب الآخرين. مثل هذه البحوث لا يصح أن تجرى إلا بعد أخذ مشورة المشرفين والزملاء والمؤسسة التي ينتمي إليها الباحث، وذلك على أساس عدم إمكانية الحصول على موافقة المشاركين في مثل هذه الحالات.

د - الدراسات التقويمية والبحوث الأخرى التي تجرى في المؤسسات:

Evaluation Studies and Other Research in Institutions

فى بعض الأحيان يكون مطلوبا اتخاذ قرار يتعلق بما إذا كنا سنقدم معالجة أو طريقة معينة لأفراد مؤسسة ما (كتلاميذ مدرسة معينة) أم لا. فعلى سبيل المثال: فإن الجهات المعنية قد ترغب فى تقويم كتاب دراسى معين، وذلك عن طريق اختبار التلاميذ المستهدفين، أو قد يقوم باحث ما باختبار الطلاب الذين يشكلون المجموعة الضابطة فى دراسة ما على الرغم من عدم استفادتهم من الدراسة. فى مثل هذه الدراسات يكون الضرر المحتمل حدوثه للمفحوصين أقل ما يمكن، بل وقد تنعدم فرصة حدوث مثل هذا الضرر. وقد لا يجد الباحث فى مثل هذه الحالات ضرورة كبيرة للحصول على موافقة المفحوصين، إلا أنه يجب مثل هذه الخبرة والرأى قبل أن يفكر فى عدم الحصول على موافقة مؤلاء المفحوصين.

٤ - يعد الانفتاح والأمانة سمتين أساسيتين من السمات التي تحكم العلاقة بين المستقصى والمشارك في البحث. وعندما تستلزم المتطلبات المنهجية لدراسة ما ممارسة نوع من الخداع والتضليل، فيجب أن يكون المستقصى مطمئنا إلى فهم المشارك لأسباب ذلك التصرف، وأن يحرص دائما على العلاقة بينه وبين المشارك.

على المستقصى أن يحترم حرية الفرد في أن يرفض المشاركة في البحث أو في أن

- يرفض الاستمرار في المشاركة في أي وقت، وتزداد أهمية احترام المستقصى لحرية الفرد عندما يكون المستقصى في وضع أو مكانة تسمح له بأن يجبر الفرد على المشاركة، كأن تكون المشاركة مطلبا من متطلبات التسجيل في مقرر معين، فالمستقصى مسؤول عن كرامة المشاركين وسعادتهم.
- ٦ البحث المقبول من الناحية الأخلاقية يبدأ بإعداد اتفاق واضح وعادل بين المستقصى والمشارك، يتم فيه تحديد مسؤوليات كل منهما بوضوح. والمستقصى ملزم باحترام كل الوعود والالتزامات المتضمنة فى ذلك الاتفاق. ولا ينبغى أن يقوم المستقصى بتضليل الأفراد وإعطائهم وعودا معينة (مثل أن يعدهم بأن يحصلوا على درجات عالية) تجعلهم يتغاضون عن بعض المخاطر التى قد يتعرضون لها.
- ٧ يجب حماية المشاركين من أى وضع بدنى أو عقلى غير مريح، ومن أى ألم أو خطر قد يتعرضون له، وعندما تكون هناك احتمالية لحدوث مثل هذه المخاطر، فينبغى على المستقصى أن يعلم المشارك بذلك، ويحصل على موافقته، ويتخذ كل التدابير الممكنة لتقليل تلك المخاطر إلى أقصى حد ممكن. وفي حالة احتمالية حدوث ألم خطير ودائم للمشاركين نتيجة إجراء بحثى معين، فلا ينبغى استخدام ذلك الإجراء.
- ۸ بعد الانتهاء من تجميع البيانات، ينبغى على المستقصى أن يزود المشارك بتوضيح كامل لطبيعة الدراسة وبملخص واف عنها، وأن يزيل أى تصورات خاطئة يمكن أن تكون قد علقت فى ذهنه، وعندما تكون هناك اعتبارات علمية وإنسانية تقتضى تأخير عرض هذه المعلومات أو حجبها، فإن المستقصى يتحمل مسؤولية خاصة فى التأكد من عدم وجود عواقب مدمرة بالنسبة للمشارك.
- ٩ فى حالة وجود احتمال بأن تؤدى إجراءات البحث إلى حدوث عواقب غير مرغوبة بالنسبة للمشارك، فإن المستقصى مسؤول عن تلك الآثار وإزالتها، بما فى ذلك الآثار بعيدة المدى.
- ١٠ البيانات التي تم الحصول عليها عن المشاركين في البحث طوال مدة الاستقصاء

يجب أن تبقى سرية، وعندما تكون هناك احتمالية بوجود فرصة لدى أفراد آخرين للاقتراب من تلك البيانات، فينبغى أن تكون هناك موافقة مسبقة من المشارك على ذلك، وذلك بتحديد الأفراد الذين من حقهم معرفة تلك البيانات وموافقة المشارك عليهم، وبصفة عامة ينبغى إغفال أسماء المشاركين كلما كان ذلك ممكنا، وذلك لتجنب إمكانية تحديد هؤلاء المشاركين أو التعرف عليهم.

وفى حالة تلك الدراسات التى تتطلب مقارنة استجابات المشاركين فى مناسبتين أو أكثر، فإن تحديد أسماء المشاركين يعد أمرا ضروريا، ومع ذلك، فإنه فى مثل هذه الحالات يمكن ضمان واحترام سرية أسماء المشاركين. ويتم ذلك باستخدام أسماء رمزية لكل مشارك بدلا من استخدام أسمائهم الحقيقية. وفى مثل هذه الحالة، يفضل أن يحتفظ المستقصى بالاسم الحقيقي لكل مشارك إلى جانب اسمه الرمزى، وذلك خشية أن ينسى المشارك اسمه المستعار.

وبالإضافة إلى تلك المبادئ، فإن الباحث يجب أن يكون على وعى بالتأثيرات المحتملة الناجمة عن قبول تمويل من مؤسسة أو منظمة معينة، كأن يحدث تحيز فى الإجراءات بالشكل الذى يؤدى إلى إحداث تأثيرات ترغب فيها الجهة الممولة؛ ولذا فإن على الباحث أن يكون ملما بتلك التأثيرات المحتملة، وأن يأخذها فى الاعتبار، وأن يحصل على موافقة الجهة التى يعمل بها على قبول ذلك التمويل.

وقد أدى اقتراح جمعية علم النفس الأمريكية لهذه المبادئ الأخلاقية إلى تساؤلات حول جدواها من الناحية العملية، وحول مدى الحاجة الفعلية إليها فى البحوث التربوية والنفسية. وقد عرضت christensen (287 - 294) بعض الآراء ونتائج البحوث حول تلك المبادئ. ومن بين تلك الآراء الرأى القائل بأنه لم يثبت حتى الآن أن الإجراءات التى نستخدمها فى بحوثنا قد ألحقت الضرر بأحد من المفحوصين، فى الوقت الذى يمكن فيه لتلك المبادئ أن تلحق الضرر بالمهنة وبنمو المعرفة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن اتباع تلك المبادئ قد يزيد من الصعوبات التي يواجهها العالم في بحوثه، فالباحث في مجالات علم النفس يواجه صعوبات كبيرة في

بحوثه، فما بالنا إذا وضعنا في طريقه عددا من القيود التي تزيد من صعوبة المهمة التي يواجهها. والسؤال هنا يتصل بجدوى مثل هذه القيود، خصوصا إذا كان المفحوص نفسه غير قلق على ما يمكن أن يحدث له، ولا يعنيه أن يكون على دراية بالأساس المنطقي للبحث، وإذا كانت اتجاهات المفحوص نحو الحياة ونحو نفسه لن تمس.

وقد أوردت Christensen بعض نتائج الأبحاث التي أجريت على تلك المبادئ الأخلاقية، خصوصا المبدأين الثالث والرابع، وعلى أثر اتباع أو إغفال تلك المبادئ على نتائج البحوث. وقد أوضحت تلك النتائج أن إعلام المفحوصين بكل سمات البحث من شأنه إحداث تأثير معاكس على حجم المعرفة التي كان يمكن أن نحصل عليها لو لم نعلم المفحوصين بذلك. وهذا التأثير يهدد الصدق الخارجي للدراسة.

كما أوضحت النتائج أيضا أن المفحوصين الذين لم يتلقوا أي معلومات عن سمات الاستقصاء كان لديهم قدر كبير من الحماس ومن الرغبة في التعاون، على عكس ما حدث مع أولئك الذين لديهم معلومات تامة عن سمات البحث.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن مسحا أجري على المجلات الخاصة بالدراسات النفسية، وقد أوضح ذلك المسح أن تلك المجلات تستخدم التضليل (الحداع) كأسلوب لاغنى عنه في الدراسات النفسية، وأن هذا التضليل يكمن أساسا في عمق الشخصية وفي المجالات الاجتماعية. ويعنى ذلك أن هناك محاولة قليلة من قبل الباحثين للالتزام بالمبدأ الرابع الخاص بالتفتح والأمانة.

العرض السابق يوضح أبعاد تلك المشكلة والمأزق الذى يقع فيه الباحث إذا ما أراد أن يختار بين بديلين هما: اتباع تلك المبادئ أم التضحية بها من أجل الحصول على معرفة أفضل. مرة أخرى نؤكد أن القرار النهائي يرجع إلى الباحث الذى تكون لديه القدرة على الموازنة بين اتباع المبادئ الأخلاقية لإجراء البحوث وبين الحصول على معرفة علمية لها قيمتها، دون الحاق الضرر بالمشاركين في البحث.

# المبادئ الأخلاقية المصاحبة لعملية التعامل مع البيانات:

عندما ينتهي الباحث من تجميع البيانات المتعلقة ببحثه، فإنه يبدأ مرحلة أخرى

هى مرحلة التعامل الإحصائى مع تلك البيانات. وهذه المرحلة لها متطلباتها المنهجية (سبق الإشارة إليها في فصل سابق)، ولها أيضا متطلبات أخلاقية تتمثل في بعض المواصفات التي يجب أن يتحلى بها الباحث. وأهم صفة (أخلاقية) يجب أن يتحلى بها الباحث عند معالجته للبيانات هي صفة الأمانة والموضوعية.

وتتمثل تلك الصفات في حرص الباحث على سرية البيانات الخاصة بكل مشارك من المشاركين في الدراسة. فمن حق الباحث أن يشير إلى نتائج معالجته للبيانات بشكل عام دون الإشارة إلى أشخاص بعينهم، خصوصا إذا ما كان في تلك الإشارة مايعد عيبا أو نقيصة أو ضعفا في هؤلاء الاشخاص، فإذا كان المشارك قد ائتمن الباحث على أسرار معينة، فلا ينبغي أن يستغل الباحث تلك الأسرار في التشهير بالاشخاص الذين ائتمنوه عليها أو في ابتزازهم، وما يصدق على التعامل مع البيانات الخاصة بالأفراد يصدق أيضا عند التعامل مع البيانات التي تشير إلى مؤسسة معينة بذاتها، خصوصا إذا ما كان في تلك الإشارة ما يسيء إلى تلك المؤسسة على وجه التحديد.

مأزق أخلاقي آخر قد يقع فيه الباحث عندما يجد أن النتائج التي حصل عليها بعد معالجته للبيانات تبرز عدم صحة وجهة النظر التي يتبناها البحث، سواء كان ذلك التبني صريحا أو ضمنيا. قد يلجأ الباحث في مثل هذه الحالات إلى إجراء تعديلات في البيانات الخام تمكنه من أن يحصل على نتائج تدعم وجهة النظر المتبناه في البحث. وهو ينظر إلى مثل هذه التعديلات على أنها تمثل تخفيفا للصدمة التي أصابته، مثل هذا الإجراء –فضلا عن أنه يمثل إخلالا بالأمانة العلمية و يعبر عن فهم منقوص لطبيعة البحث العلمي. فالنتيجة البحثية سواء كانت إيجابية أو سلبية أم صفرية تعبر عن إسهام علمي بقدر اتباع الباحث لأسس وإجراءات البحث العلمي، والتجاء الباحث إلى محاولة إجراء تعديلات في البيانات إنما يتم عن شعور داخلي بأنه لم يتبع تلك الأسس والإجراءات بشكل أمين.

ولذا فإن الباحث يجب أن يلتزم بتلك الأسس والإجراءات، وأن يكون أمينا في تعامله مع بيانات بحثه، وأن يكون موضوعيا في نقد تصميم بحثه لو جاءت النتائج مخالفة لتوقعات البحث، كما يجب أن يدرك الباحث أن النتيجة التي يسجلها في تقريره البحثى هى بمثابة وثيقة ستتداولها أجيال بعده، وسوف يستشهد الباحثون بها فى مواقف عديدة. ومن ثم فهو محاسب أمام الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، ثم أمام ضميره وأمام العشيرة العلمية عن أى تحريف يقوم بإحداثه فى البيانات الحام بغرض إحداث تعديلات فى النتائج.

مشكلة أخلاقية أخرى يواجهها الباحث تتصل باختيار الأساليب الإحصائية التى سيستخدمها في معالجة البيانات، فقد يلجأ الباحث إلى اختيار أفضل أسلوب إحصائي يعطيه قدرا من التباين يبرز أهمية وجهة النظر التى يتبناها البحث، أى أن اختيار الباحث للأسلوب الإحصائي ليس مبنيا على أسس علمية، وإنما تحكمت فيه وجهة النظر الشخصية للباحث، والباحث بذلك يتخلى عن صفة الموضوعية التي يجب أن يتحلى بها، كما أنه يتخلى عن الأمانة العلمية ويحيد عن الصواب في هذا التصور. والواجب اتباعه في اختيار الأسلوب أو الأساليب الإحصائية التي سيعالج بها الباحث بياناته هو أن يلم الباحث بالأساليب الملائمة لمعالجة بيانات البحث، ويختار أفضلها وأكثرها ملاءمة. وفي حالة عدم القدرة على التحديد الدقيق لأكثر الأساليب ملاءمة، فقد يستخدم الباحث أكثر من أسلوب مشيرا إلى الفروق بين تلك

فعلى سبيل المثال: قد يميل بعض الباحثين إلى إيجاد ثبات أدوات بحوثهم باستخدام أكثر من طريقة، وذلك على أساس أن بعض الطرق تعطى بطبيعتها معاملات ثبات أقل مما تعطيه طرق أخرى لنفس البيانات. هذا أمر جائز من الناحية الأخلاقية، ولا يتعارض في نفس الوقت مع الاعتبارات العلمية، أما إذا كان اختيار الأسلوب الإحصائي مرجعه الوحيد هو أن ذلك الأسلوب سوف يؤدى إلى إبراز وجهة نظر معينة يفضلها الباحث، فإن الباحث بذلك يقع في مأزق أخلاقي لايتناسب ومكانته كمعالج محايد للبيانات.

# المبادئ الأخلاقية المصاحبة لعملية إعداد التقرير البحثي:

عندما يبدأ الباحث في إعداد تقريره البحثى فإنه يجب أن يتصف بالصفات السابق الإشارة إليها (الأمانة - الموضوعية)، وذلك بالإضافة إلى صفة أخرى هي صفة التواضع.

وتتمثل صفة الأمانة في عدة مواضع من التقرير البحثي، من بينها القسم الخاص بعرض نتائج البحث، ففي كثير من الأحيان لا يطلب من الباحث أن يضمن البيانات الخام في متن الدراسة أو حتى في ملاحقها، ويكتفى فقط بتلك النتائج المتضمنة في الجداول. وبناء على ذلك، فإن القارئ يثق في أن النتائج المتضمنة في الجداول هي نتاج صادق للمعالجة الإحصائية التي قام بها الباحث للبيانات الخام، وهذه الثقة تحمل في طياتها تقديرا خاصا للأمانة التي يفترض توافرها في الباحث، وإذا تخلى البياحث عن هذه الصفة فإنه يستطيع أن يضمن الجداول أرقاما لمتوسطات، وانحرافات معيارية... إلخ، لا تعبر بصدق عن البيانات الحام التي قام الباحث بتجميعها. وقد أوضحنا من قبل أن النتائج التي يدونها الباحث تمثل وثيقة سيقوم الباحثون من بعده بالاطلاع عليها، والاسترشاد بها، والبناء عليها، الباحث إذن مسؤول عن أن يعبر بصدق عن البيانات التي قام بتجميعها، وذلك في شكل تقرير مسؤول عن أن يعبر بصدق عن البيانات التي قام بتجميعها، وذلك في شكل تقرير منائج معالجة تلك البيانات بأمانة.

مشكلة أخلاقية أخرى يواجهها الباحث، نجدها في عرض الباحث لأدبيات بحثه. فقد نجد أن الباحث يميل إلى عرض الآراء والدراسات التي تدعم وجهة نظر البحث، ويغفل تلك الآراء والدراسات التي تتناقض مع وجهة نظر البحث. مثل هذا العرض لأدبيات البحث يمثل إخلالا بالحيادية التي يجب أن تتوافر في الباحث، فليس هناك ما يضير الباحث في وجود آراء ودراسات تتجه إلى وجهة مغايرة لوجهة البحث، بل إننا لا نغالي إذا ما قلنا: إن حركة البحث العلمي تفقد حيويتها يوم أن يسيطر عليها اتجاه أو رأى واحد فقط، فوجود الرأى والرأى الآخر ضرورة لا غني عنها لجيوية البحث، ويجب أن يكون الباحث مدركا لتلك الحقيقة، حتى لا يفقد البحث حيويته، وحتى لا يفقد هو نفسه – أي الباحث حياديته.

ومن المآزق الأخلاقية التى يقع فيها بعض الباحثين عند إعداد تقارير أبحاثهم تلك التى تتصل بالاقتباس عن الآخرين، فالأمانة العلمية تقتضى من الباحث أن يشير إلى المصادر التى اقتبس منها، سواء كان ذلك الاقتباس حرفيا أو كان تلخيصا لفكرة. وإلى أهمية تلك الصفة يشير بيكفورد، سميث (ترجمة: عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، ص ٨١) إلى أن الأمانة العلمية تعتبر من أوليات الفضائل التى يجب أن يتحلى بها العالم والمفكر، وإلى أن الباحث ستكون له سمعة علمية عندما يستعمل المصادر التي استخدمها في بحثه استعمالا صحيحا، وإلى أنه حتى لو كان قدر المنسوب للباحث قليلا بالنسبة للأجزاء الأخرى المقتبسة، فإن هذا أفضل بكثير من تشويه ومسخ أعمال الآخرين.

ولا يعنى ذلك أن يتجنب الباحث الاقتباس من الآخرين، فمن حقه أن يقتبس فى حدود ما تقره القواعد والعرف والقانون، ولكن المطلوب هو ألا ينسب الباحث ما اقتبسه لنفسه، وعلى أن يشير إلى ما اقتبسه بين علامتى تتنصيص إذا كان قد اقتبس جملة أو فقرة بحذافيرها، أو أن يشير إلى صاحب الفكرة لو لم يقتبس النص حرفيا وإنما استخلص الفكرة المتضمنة فى النص.

صفة أخرى من الصفات التي يجب أن يتحلى بها الباحث العلمى عموما وفي عملية كتابة التقرير البحثى خصوصا، هي التواضع، ففي بعض الأحيان نجد الباحث يشير إلى نفسه في التقرير بقوله: ولقد وجدت .... عندما قمت بالاتصال بـ .... ولقد أجريت الدراسة .... وهذه اللغة، وإن كان عليها تحفظات من الناحية المنهجية، فإنها تشير أيضا إلى درجة من الاعتداد بالنفس قد تصل بالباحث إلى حد الغرور القاتل . وبطريقة مماثلة، فإن الباحث قد يستخدم «نون التفخيم» في مواضع من التقرير بشكل ينم عن ثقة مفرطة في النفس، كما قد يلجأ الباحث في بعض الأحيان إلى الإشارة إلى أن بحثه يمثل عملا رائدا في الميدان، أو أنه محاولة غير مسبوقة، أو إلى أن ذلك العمل هو المحاولة الأولى من نوعها.

كل هذه مؤشرات لشخصية يخشى عليها من الانهيار العلمى السريع نتيجة ذلك الغرور القاتل، فالتواضع سمة من سمات العلماء، وهو دليل على حاجة الإنسان الدائمة إلى أن يتعلم، فساكان يجهله الفرد بالأمس أصبح على علم به اليوم، وبالتأكيد فإن هناك الكثير الذي يجهله ويحتاج إلى أن يعرف عنه؛ ولذا فإن العالم الجاد هو الذي يتصف بالتواضع، وبدون هذه الصفة لا يستطيع أن يرقى إلى مراتب أعلى.

### الملخص:

تناولنا في الصفحات السابقة أهم المبادئ الأخلاقية التي يجب أن يراعيها الباحث في مراحل الدراسة المختلفة، وهي:

- ١ مرحلة التخطيط: عدم تكرير دراسة سبق إجراؤها إلا بمبررات قوية -عدم
   احتمالية حدوث ضرر لأشخاص آخرين نتيجة إجراء الدراسة.
- ٢ مرحلة تجميع البيانات: التزام الباحث ومساعديه بكل الجوانب الأخلاقية -إعلام المفحوصين بكل سمات البحث وشروطه عدم تضليل المشاركين إلا لمبررات قوية يقبلونها عدم إجبار الأفراد على المشاركة في البحث أو على الاستمرار في المشاركة إن رغبوا في الانسحاب تحديد مسؤوليات كل من المستقصى والمشاركين بوضوح والالتزام بذلك التحديد حماية المشاركين من أي وضع بدني أو عقلي غير مريح، ومن أي ألم أو ضرر قد يلحق بهم تزويد المشاركين بلخص واف للبحث بعد الانتهاء من تجميع البيانات التزام الباحث بإزالة أي تأر ضارة قد تحدث للمشارك بعد الانتهاء من الدراسة الحفاظ على سرية البيانات التي تم تجميعها.

كما أوضحنا أن درجة الالتزام بتلك المبادئ يتوقف على أمرين: الأول: هو مدى احتياج البحث إلى تلك المبادئ في الواقع، والثاني: هو مدى تأثير الالتزام بتلك المبادئ على القيمة العلمية والإنسانية للبحث.

- ٣ التعامل مع البيانات: الحفاظ على سرية البيانات التي تم تجميعها الأمانة في معالجة البيانات استخدام الأساليب الإحصائية الملائمة وليس الأساليب الإحصائية الملائمة وليس الأساليب الإحصائية التي من شأنها ترجيح وجهة النظر المتبناه في البحث.
- ٤ إعداد التقرير البحثى: الأمانة فى عرض النتائج الفعلية المستخلصة من البيانات عدم الاقتصار فى عرض الأدبيات على تلك التى تدعم وجهة نظر البحث الأمانة فى الإشارة إلى المصادر التى تم الاقتباس منها التواضع فى عرض ما قام الباحث بعمله.

# المراجع

# أ: المراجع العربية:

- ١- إبراهيم أحمد بهلول: التراكيب اللغوية الشائعة في الموضوعات العلمية المقررة بالتعليم الأساسي ومدى مناسبتها للتلاميذ، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية جامعة المنصورة، ١٩٨٩م.
- ٢- أحمد المهدى عبد الحليم: «نحو صيغة إسلامية للبحث الاجتماعي والتربوي»
   رسالة الخليج العربي، العدد الثالث والعشرون، السنة الثامنة، ١٤٠٨ هـ ١٩٨٧م.
- ٣- أحمد بدر: أصول البحث الاجتماعي ومناهجه، الطبعة السادسة، الكويت،
   وكالة المطبوعات، ١٩٨٢م.
- ٤ السيد محمد خيرى: الإحصاء في البحوث النفسية والتربوية والاجتماعية،
   الطبعة الرابعة، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٧٠م.
- ٥- بيكفورد، ل.ج وسميث، ل.و: الدليل إلى كتابة البحوث الجامعية ورسائل الماجستير الدكتوراه، ترجمة: عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، جدة، دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة، ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
- ٦- ثريا عبد الفتاح ملحسى: منهج البحوث العلمية للطلاب الجامعيين، الطبعة الثانية، بيروت، دار الكتاب اللبناني، ٩٧٣م.
- ٧- جابر عبد الحميد جابر وأحمد خيرى كاظم: مناهج البحث في التربية وعلم
   النفس، القاهرة، . دار النهضة العربية، ٩٧٣ م .
- ۸ حمدی أبو الفتوح عطیفة: اتجاهات تطویر تدریس العلوم فی مصر (دراسة تحلیلیة مقارنة)، المنصورة، کلیة التربیة، ۱۹۸۲م.
- ٩- حمدى أبو الفتوح عطيفة : «دراسة تحليلية ناقدة لتطبيقات المنهج العلمى فى
   بحوث مناهج وطرق تدريس العلوم، وتصورات مقترحة لزيادة فاعلية تلك

- البحوث من الناحية المنهجية»، مجلة كلية التربية بالمنصورة، العدد الثامن، الجزء الأول (أ)، ديسمبر ١٩٨٦م، ص ١-٠٠.
- ١٠ حمدي أبو الفتوح عطيفة: تدريس الفييزياء في مصر خلال مائة عام،
   «دراسة وثائقية»، المنصورة، دار الوفاء للطباعة والنشر، ٩٨٧ م.
- ۱۱ حمدى أبو الفتوح عطيفة: «صيغة مقترحة لتقويم المناهج وطرق التدريس»، منشور في: رابطة التربية الحديثة بالاشتراك مع المركز القومي للبحوث التربوية: بحوث مؤتمر البحث التربوي، الواقع والمستقبل، المنعقد بالقاهرة في الفترة من ۲-٤ يوليو سنة ۱۹۸۸م، المجلد الأول، القاهرة، رابطة التربية الحديث، ص ٢٤٦ ٤٥٦.
- ۱۲ رشدى أحمد طعيمة: تحليل المحتوى في العلوم الانسانية، القاهرة، دار الفكر العربي، ۱۹۸۷م.
  - ١٣ سمير محمد حسين: تحليل المضمون، القاهرة، عالم الكتب، ١٩٨٣م.
- ١٤ طلعت همام: سين وجيم عن مناهج البحث العلمي، الأردن، عمان، دار
   عمار مؤسسة الرسالة، ١٩٨٤م.
- ١٥ عبد الباسط محمد حسن: أصول البحث الاجتماعي، الطبعة الثالثة، القاهرة،
   مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٧١م.
- ١٦ عبد الجبار توفيق: التحليل الإحصائي في البحوث التربوية والنفسية والاجتماعية، الطرق اللامعلمية، الكويت، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، العلمية، الكويت، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ١٩٨٣م.
- ١٧ عبد الرحمن بدوى: مناهيج البرحث العلمي، الطبعة الثالثة، الكويت، وكالة المطبوعات، غير مؤرخ.
- ١٨ فاخر عاقل: أسس البحث العلمي في العلوم السلوكية، بيروت، دار العلم للملايين، ١٩٧٩م.
- ١٩ فان دالين، ديوبولد ب: مناهج البحث في التربية وعلم النفس (ترجمة:

- محمد نبيل نوفل، وسليمان الخضرى الشيخ، وطلعت منصور غبريال، ومراجعة: ميد أحمد عثمان، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٦٩م.
- ٢٠ فؤاد البهى السيد: على النفس الإحصائى وقياس العقل البشرى الطبعة الثانية المحدلة، القاهرة، دار الفكر العربى، ١٩٧١م.
- ٢١- فؤاد البهى السيد: «البحث التربوى: مشكلاته، أهدافه، أنواعه» ، ارآء حول البحوث التربوية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، غير مؤرخ، ص ١١-٠٢.
- ٢٢ فوزى غرايبة، ونعيم همشن، ويحيى الحسن، وخالد أمين عبد الله، وهانى أبو جبارة: أساليب البحث العلمى في العلوم الاجتماعية والإنسانية، الطبعة الثانية، عمان، الجامعة الأردنية، ١٩٨١م.
- ٣٦ محمد إبراهيم سليمان: «كتابة البحوث العلمية وطباعتها، قواعد مقترحة للاستخدام في اللغة العربية»، المجلة العربية للمعلومات (تصدر عن إدارة التوثيق والمعلومات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم)، العدد الثالث، يونيو ١٩٧٩م، ص ١٩-٥٠.
- ٢٤ محمد الجوهرى، وعبد الله الخريجى: مناهج البحث العلمى، الجزء الثانى،
   طرق البحث الاجتماعى، الطبعة الثانية، جدة، دار الشروق، ١٤٠٠ هـ ١٤٠٠م.
- ٢٥ محمد عبد الحميد: تحليل المحتوى في بحوث الإعلام، جدة، دار الشروق، ١٩٨٣ م.
- ٢٦ محمد عثمان الخشت: فن كتابة البحوث العلمية وإعداد الرسائل الجامعية، القاهرة، مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصدير، ١٩٨٩م.
  - ب : المراجع الأجنبية :
- 27- Berlson, Bernard: Content Analysis in Communication Research, Glenco, 111, Free Press.

- 28- Budd, Richard W. and Thorp, Robert K. (1963): An Introduction to Content Analysis, Iowa City, School of Journalism Publications.
- 29- Burroughs, G.E.R.: Design and Analysis in Educational Research, Educational Monograph, No. 8, 2 nd, Ed., Birminghan University of Birmingham School of Education.
- 30- Campbell, D.T. and Stanley, J.C., "Experiemental and Quasi- Experimental Designs for Research on Teaching", in: Gage, N. Handbook of Research on Teaching Chicago, Rand-McNally, pp. 171-246 (Chapter 5).
- 31- Cartwright, C.P. : Analysis of Qualitative Material" in: Festinger, L. and Katz, D., Eds., (1953), Research Methods in Behavioral Sciences, New York; Holt, Rinehart and Winston, PP. 421-471.
- 32- Christensen, Larry B.: (1977): Experimental Methodology, Boston, Allyn and Bacon, Inc..
- 33- Cohen, Jacob, "A Coeffecient of Agreement for Nominal Scales", Educational and Psychological Measurement, 20, No.1 (Spring, 1960), PP. 37-46.
- 34- Davis, Fredrick, B. "Item Selection Techniques," in Lindiquist, E.F., ed., (1951), Educational Measurement, Washington, D.C., American Council on Education.
- 35- Ehrenberg, A.S.C.: Data Reduction: Analysing and Interpreting Statistical Data. London, John Wiley & Sons.
- 36- Entwistle, N.J., and Nisbet, J.D. (1973): Educational Research in Action, (Open University Set Book), London, University of London Press Ltd.

- 37- Holsti, Ole R., "Content Analysis", in: Lindzey Gardner and Aronson, Elliot, Eds. (1968) 2 nd. ed., The Handbook of Social Psychology, Vol. 2, Reading, Massachusetts, Addison- Wesley publishing Company. PP. 596-673.
- 38- Holsti,: Content Analysis for the Social Sciences and Humanities, Addixion-Wesley Publishing Company.
- 39- Huff, Darrell, (1954) How to lie with Statistics, New York, W.W. Norton.
- 40- Isaac, Stephen in collaboration with Michael, William, B., (UD), Handbook in Research and Evaluation, San Diego, Edits Bublishers.
- 41- Kerlinger, Fred N. (1976): Foundations of Behavioral Research, 2 nd. ed., New York, Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- 42- Lewis, D.G. (1973): Statistical Methods in Education, London, University of London Press Limited.
- 43- McCall, Robert B.(1975): Fundamental Statisticas for Psychology, 2nd ed., New York, Harcourt Brace Jovanovich, Inc.,
- 44- McMillan, James H.& Schumacher, Sally (1984): Research in Education, Boston, Little Brown and Company.
- 45- Moser, C.A. & Kalton, G. (1975): Survey Methods in Social Ivestigation London, Heinmann Educational Books Ltd.
- 46- Nisbet, J.D.& Entwistle, N.J. (1974): Educational Research Methods, London, University of London Press Ltd.
- 47. Oppenheim A.N. (1973): Questionnaire Design and Attitude Measurement, London, Heinemann.

- 48- Peterson, John: "The Researcher and the Underachiever: Never the Twain Shall Mett", phi. Delta, 44, No8. 1963.
- 49- Rosenthall, (1966) Robert: Experimenter Effects in Behavioral Research. New York, Meredith publishing Company.
- 50- Sax, Gilbert & Collet, Leverne S.: The Effects of Differing Instructions and Guessing Formulas on Reliability and Validity" Educational and Psychological Measurement 28, No.4., (Winter, 1968), pp. 1127-1138.
- 51- Sax, Gilbert (1979): Foundations of Educational Research, New Jersey, Prentice-Hall, Inc.
- 52- Scott, W.A. 'Reliability of Content Analysis, The Case of Nominal Scale Coding", Public Opinion Quarterly, 19, 1955, pp. 321-325.
- 53- Selltiz, Claire, Jahoda, Marie, Deutsch, (1974) Morton and Cook, Stuart W.: Research Methods in social Relations, London, Methuen & Co. Ltd.
- 54- The Open University (1973): The Nature of Educational Research, Block 1 (prepared by: Entwinstle, N.F.) The Open University Press.
- 55- The Open Unuversuty (1973): Research Design, Block 2 (Prepared by: Bennelt, Neville), The Open University Press.
- 56- The Open University (1973): Data Collection Block 3, (Prepared by: Moore, Bryan, Nuttall, Desmond and willmott, Allan) The Open University press.

- 57- The Open University (1973): Data Analysis, Block 4 (Prepared by: Furneaux, Desmond, Bynner, John and Murphy, John), The Open University Press.
- 58- The Open University (1973): Experiment in Educational Research Block 5, (Prepared by: Pilliner, Albert) The Open University Press.
- 59- The Open University (1973): Evaluation and Assessment of Educational Research, Block 6, The Open University Press.
- 60- Travers, Robert M.W. (1969): Educational Research, New York, Macmillan Company.
- 61- White, Arthur L.: "Avoiding Errors in Educational Research" in Shumway, Richard J., ed., (1980), Research in Mathematics Education, Virginia, The National Council of Teachers of Mathematics, Inc. PP. 47-65, (Chapter 4).

## محتويات الكتاب أولا: قائمة الموضوعات

| e Tendinolyke i o | الموطنسوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥                 | مقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   | القسم الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | المبادئ الأساسية في البحوث التربوية والنفسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٥                | الفصل الأول: المبادئ الأساسية في البحث العلمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10                | مقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱٥                | طرق الحصول على المعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 77                | مفهوم البحث العلمي في التربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 77                | مواصفات المعرفة العلمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲٩                | مستويات البحوث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 47                | را أهداف البحث العلمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٣                | تنظيم الأفكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٤                | الللخص الللخص المسامات الملحم المسامات الملحم المسامات ال |
| و ځ               | الفصل الثاني: المنهج العلمي في البحوث التربوية والنفسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| و۶                | مقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٥                | المعنى المنهج العلمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٦                | المسلمات التي يقوم عليها المنهج العلمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | المفاهيم والمصطلحات الأساسية المتضمنة في المنهج العلمي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥.                | - المتغيرات المتغيرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥V                | النبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| مسمح | الموضسوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77   | - التعريفات التكوينية والتعريفات الإجرائية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 70   | <ul> <li>الدلالة الإحصائية والدلالة التربوية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ベス   | - النظام الدرجي للمقاييس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧١   | البحوث في العلوم التربوية والنفسية والبحوث في العلوم الطبيعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٦.  | الملخصاللخص المستمالين المس |
| 77   | الفصل الثالث: مشكلة البحث: اختيارها- تحديدها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧٧   | مقدمةمقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٧   | ٧ معنى المشكلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٨   | أنواع المشكلات البحثية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٨٥   | مصادر الحصول على مشكلات بحثية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸٧   | معايير اختيار مشكلة البحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٨٩   | تحديد مشكلة البحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۹٢   | الملخصاللخص المسام المسا |
|      | القسم الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | تصنيف الدراسات والبحوث التربوية والنفسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 90   | الفصل الرابع: أنواع الدراسات والبحوث التربوية والنفسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 90   | مقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 97   | أولا: دراسات الحالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٩٨   | مزايا استخدام دراسات الحالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٩٨   | عيوب استخدام دراسات الحالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١    | ثانيا: الدراسات الوثائقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11.  | ثالثا: الدراسات أو البحوث المسحية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 111  | الدراسات الاستكشافية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| يشحة | الموضموع                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------|
| ١١٤  | الدراسات المسحية الوصفية                                    |
| 110  | الدراسات التفسيرية أو التعليلية                             |
| 119  | رابعا: الدراسات التجريبية                                   |
| 170  | أوجه الشبه والاختلاف بين الدراسات والبحوث التربوية والنفسية |
|      | القسم الثالث                                                |
|      | تصميم البحوث التربوية والنفسية                              |
| ۱۳۵  | الفصل الخامس:" تصميم البنعث                                 |
| ۱۳٥  | مقدمة                                                       |
| ١٣٥  | ٧ ما المقصود بتصميم البحث؟٧                                 |
| ١٣٦  | حتمية إعداد تصميم جيد للبحث                                 |
|      | المكونات الأساسية المتضمنة في تصميم البحث                   |
|      | التباين والتصميمات البحثية التجريبية                        |
| 105  | معايير التصميم البحثي الجيد                                 |
| 109  | الفصل السادس: الصدق الداخلي والخارجي للتصميمات التجريبية    |
| 109  | مقدمة                                                       |
| 171  | أولا: المتغيرات الدخيلة المؤثرة في الصدق الداخلي للتجربة    |
| 171  | الفاصل الزمني                                               |
| ۱٦٢. | النضجالنضج النضج النصب                                      |
| ۱٦٣  | القياسات                                                    |
| 175  | الاختيار (الانتقاء)                                         |
| 170  | الفنائية (التجريبية)                                        |
| 170  | الانحدار الاحصائي                                           |
| 171  | انتشار المعالجات                                            |

| منفحة | الموضديع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 179   | الموضدوع<br>الاختبار (القبلي)<br>القرارات الخاصة بالإحصاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٧٠   | القرارات الخاصة بالإحصاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٧.   | تحبزات المجرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | تعيزات المستجيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۷۳   | التحاقب أوالتتابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 7 2 | ثانيا: المتغيرات الدخيلة المؤثرة في الصدق الخارجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 170   | الصدق الخارجي الخاص بالأصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177   | الصدق الخارجي التبيؤي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٧٧   | أ- تأثير تداخل المعالجات المتعددة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۷۸   | ب- تأثيىر هاوئرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۷۸   | جــ تأثير المجر <b>ب</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 144   | د- تأثير الاختبار القبلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FVI   | · هـ تأثير الفترات الزمنية الزمنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| YAY   | الملخصاللخص المسامات الملحم المسامات المسا |
| ነለተ   | الفصل السابع: أساليب الضبط التجريبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۸۳   | مقلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۸۳   | أ- أساليب ضبط العينة والشروط التجريبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | العشوائية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 110   | المزاوجــة (المناظرة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TAI   | ١- تثبيت قيمة أو مستوى المتغير الدخيل في المجموعات المختلفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ነሉሃ   | ٣- تضمين المتغير الدخيل في تصميم البحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٩.   | ٣- مساواة المفحوصين (عن طريق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 191   | الضبيط الدقسيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| سفحة  | فسسوع الن                                             |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 197   | ضبط التوزيع التكراري                                  |
| 190   | ب- أساليب ضبط تحيزات المفحوصين                        |
| 195   | استخدام نموذج العلاج الوهمي المزدوج (نموذج البلاسيبو) |
| 197   | المخادعة (أو التضليل)                                 |
| 197   | التجربة التنكرية (المستترة)                           |
|       | القياس المستقل للمتغير التابع                         |
| 199   | ج- أساليب ضبط تحيزات المجربين                         |
| 199   | ضبط أخطاء التبدوين                                    |
| 7     | ضبط الأخطاء الناجمة عن سمات المجرب                    |
| 7.1   | ضبط الأخطاء الناجمة عن توقعات المجرب                  |
| 7.1   | (التعمية، والأتمتة)                                   |
| ۲.۳   | للخصللخص                                              |
| 7.0   | الفصل الثامن: أنواع التصميمات التجريبية               |
| 4.0   | مقدمة                                                 |
| 7 • ٧ | أولا: التصميمات البحثية المعيبة                       |
| 7.7   | تصميم دراسة الحالة مرة واحدة                          |
| ۲٠٨   | التصميم القبلي- البعدي للمجموعة الواحدة               |
| 7 . 9 | تصميم المقارنة الاستاتيكية للمجموعة                   |
| 117   | ثانيا: التصميمات البحثية الجيدة                       |
| 117   | شروط التصميم البحثي الجيد                             |
| 117   | المجموعة الضابطة                                      |
| 717   | اختبار المفحوصين قبليا                                |
| 710   | أنواع التصميمات البحثية الجيدة                        |

| مبغجة | الموضموع                                                |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 717   | التصميم البحثي البعدي ( فقط )                           |
| 7 1 V | التصميم القبلي- البعدي                                  |
|       | التصميم القبلي ـ البعدي باستخدام أربع مجموعات           |
| 719   | (تصميم سولومون)                                         |
| 777   | ثالثا: تطبيقات على التصميمات البحثية                    |
| 777   | أ ــ التصميمات التي تعتمد على توزيع المفحوصين عشوائيا   |
| 777   | ١- التصميم العشوائي البسيط                              |
| 772   | ٢- التصميمات العاملية                                   |
|       | مزايات التصميمات العاملية                               |
| ۲٤.   | مشكلات استخدام التصميمات العاملية                       |
| 7 2 1 | ب- تصميمات المجموعات المرتبطة                           |
| 7 2 7 | ١- تصميم المحاولات المتكررة للمجموعة الواحدة            |
| 7 2 7 | ٢- تصميم المجموعتين (التجريبية والضابطة)                |
| 7 2 2 | الملخص                                                  |
|       | القسم الرابع                                            |
|       | تجميع البيانات                                          |
| 7 2 7 | الفصل التاسع: الأبعاد التنظيمية في عملية تجميع البيانات |
| 7 2 7 | مقدمة                                                   |
| 7 & 1 | أولا: مرحلة التخطيط                                     |
| 137   | ١ – نطاق الدراسة                                        |
| 7 2 9 | ٢ – أدوات الدراسة                                       |
| 7.0.  | ٣- توقيت الدراسة                                        |
| 107   | ثانيا: مرحلة التنفيذ الميداني                           |

| مبفعظة | الموضيوع                                               |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 101    | ثالثا: مرحلة إعداد البيانات للمعالجة والتحليل          |
| 700    | الملخصا                                                |
| Y07    | الفصل العاشر: أسس القياس                               |
| 707    | مقدمةمقدمة                                             |
| ٠, ٢٦  | أولا: الصدق                                            |
| ۲٦.    | ١ صدق المحتوى                                          |
| 177    | ٢- الصدق التنبؤي                                       |
| 177    | ٣- الصدق التلازمي                                      |
| 777    | ٤ صدق البناء البناء البناء                             |
| 377    | ثانيا: الثبات                                          |
| 779    | الفصل الحادي عشر: اختيار العينة                        |
| ٢٦٩    | مقدمة                                                  |
| 777    | أنواع العينات وطرق اختيارها                            |
|        | أولا: العينة العشوائية                                 |
| 7 V ž  | ثانيا: العينة المنظمة                                  |
|        | ثالثا: العينة الطبقية                                  |
|        | رابعا: العينة التجمعية                                 |
| ۲۸.    | خامسا: العينة المتدرجة                                 |
| ۲۸۲    | سادسا: العينات المتعمدة                                |
| 117    | بعض المشكلات التي يواجهها الباحث عند اختيار عينة البحث |
| ۲۸۳    | الملخصا                                                |
| 7 / 0  | الفصل الثاني عشر: أساليب وأدوات تجميع البيانات         |
|        | . I.I                                                  |

| سفحة  | الموضسوع                                       |
|-------|------------------------------------------------|
| ۲۸٥   | مقدمة                                          |
| 7.1.7 | تعريف الاستبيان                                |
| ۲۸۷   | أنواع الاستبيانات                              |
| 791   | خطوات إعداد الاستبيان                          |
|       | خطوات إعداد الاستبيان                          |
| ٣     | محتوى السؤال                                   |
| ٣.٨   | مزايا الاستبيانات                              |
| ٣.٩   | عيوب الاستبيانات                               |
| 411   | الملخص                                         |
| 717   | الفصل الثالث عشر: أساليب وأدوات تجميع البيانات |
| ٣١٣   | ٢- المقابلة                                    |
| ۳۱۳   | مقدمة                                          |
| 717   | تعريف المقابلة                                 |
| د ۱ ۳ | أنواع المقابلة                                 |
| ۱۱٥   | أ- وفقا للإجراءات التي ستتبع في المقابلة       |
|       | غير مركبة، مركبة                               |
| 717   | ب- وفقا لكيفية الاستجابة                       |
| 414   | مقيدة ، مفتوحة ، مقيدة – مفتوحة                |
| ۳۱۷   | جــ وفقا للغرض من المقابلة                     |
| 777   | مواصفات القائم بالمقابلة                       |
| TTA   | مزايا المقابلة                                 |
| 447   | عيوب المقابلة                                  |
| 44.   | الملخص                                         |

| سفحة  | الم                                     | لموضسوع                | 1  |
|-------|-----------------------------------------|------------------------|----|
| 177   | يب وأدوات تجميع البيانات                | لفصل الرابع عشر: أسال  | 11 |
| 441   |                                         | مقدمة                  |    |
|       | ·····                                   |                        |    |
| rrr   |                                         | أنواع الملاحظة         |    |
|       | يد                                      |                        |    |
|       | ······································  |                        |    |
| 777   | ٿ ٿ                                     | ب- وفقا لدور الباحم    |    |
| 444   | كةك                                     | مشاركة - غير مشار؟     |    |
| 277   | نائية المتوفرة في الملاحظة              | جــ وفقا لدرجة الانبن  |    |
| ٤٦٣   |                                         | غير مركبة - مركبة      |    |
| 2770  |                                         | الملاحظة غير المركبة . |    |
| 777   |                                         | أ- مبحتوي الملاحظة     |    |
| でで人   | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ب- تسجيل الملاحظ       |    |
| 44    |                                         | جـ دقة الملاحظة        |    |
| ٣٤.   | ظ وما يلاحظ                             | د- العلاقة بين الملاحد |    |
| 454   |                                         | الملاحظة المركبة       |    |
| ٣ ž Y | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | أ- محتوى الملاحظة      |    |
| T & 0 | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | ب- تسجيل الملاحظ       |    |
| 727   |                                         | جـ ثبات الملاحظة .     |    |
| ٣٤٨   | ظ وما يلاحظ                             | د- العلاقة بين الملاح  |    |
| ۴٤٩   | لاحظةلاحظة                              | المشكلات الخاصة بالما  |    |
| 459   |                                         | أ_الملاحظ              |    |
| 201   |                                         | ب- الصدق والشات        |    |

| عمامه        | الموضوع                                        |  |  |
|--------------|------------------------------------------------|--|--|
| r00          | جـ اختيار عينات السلوك                         |  |  |
| 400          | أدوات الملاحظة                                 |  |  |
| ۳7.          | مزايا الملاحظة وعيوبها                         |  |  |
| 477          | الملخص                                         |  |  |
| 770          | الفصل الخامس عشر: أساليب وأدوات تجميع البيانات |  |  |
| 770          | مقدمة                                          |  |  |
| 777          | مفهوم تحليل المحتوي وخصائصه                    |  |  |
| 777          | استخدامات تحليل المحتوى                        |  |  |
| ٣٧٧          | فئات تحليل المحتوى                             |  |  |
| <b>T V V</b> | أولا: الشروط الواجب توافرها في فئات التحليل    |  |  |
| ٣٧٨          | ثانيا: أنواع الفئات                            |  |  |
| ۲۸۱          | ثالثا: إعداد الفئات                            |  |  |
| ۳۸۳          | وحدات التحليل الرئيسة                          |  |  |
| ٣٨٧          | العد والقياس                                   |  |  |
|              | اختيار عينة التحليل                            |  |  |
|              | صدق التحليل                                    |  |  |
| 494          | ثبات التحليل                                   |  |  |
| 449          | إجراءات تحليل المحتوي                          |  |  |
| ٤٠١          | الملخص                                         |  |  |
|              | القسم الخامس                                   |  |  |
|              | التعامل مع البيانات                            |  |  |
| ٤٠٥          | الفصل السادس عشر: تنظيم البيانات               |  |  |
| ٤.٥          | مقدمة                                          |  |  |

| منفحة | الموضيوع                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------|
| ٤.٥   | الموضموع<br>خصائص البيانات                               |
| ٤٠٨   | عرض البيانات                                             |
| ٤٠٨   | ١- عرض البيانات وصفيا                                    |
| ٤.٨   | ٢ – عرض البيانات في صورة توزيعات تكرارية                 |
| ٤١١   | ٣- عرض البيانات في صورة مدرجات تكرارية                   |
| ٤١٢   | ٤ عرض البيانات في صورة مضلعات تكرارية                    |
| ٤١٣   | لفصل السابع عشر: دور الإحصاء في البحوث التربوية والنفسية |
| ٤١٣   | مقدمة                                                    |
| ٤١٥   | أولا: الإحصاء الوصفي                                     |
| ٤١٥   | مقاييس النزعة المركزية                                   |
| ٢١3   | (المتوسط - الوسيط - المنوال)                             |
| ٤١٨   | مقاييس التشتت                                            |
| ٤٢.   | (المدى- الانحراف المعياري- التباين)                      |
| 277   | العلاقات بين المتغيرات                                   |
|       | ثانيا: الإِحصاء الاستدلالي                               |
|       | الاحتمالية                                               |
|       | الدلالة الإحصائية                                        |
| ٤٣٨   | الملخص                                                   |
| 249   | الفصل الثامن عشر: تفسير النتائج:                         |
| 249   | مقدمة                                                    |
| ٤٤.   | معنى التفسير                                             |
|       | تفسيرات القارئ                                           |
| ٤٤٣   | عرض النتائج وتلخيصها                                     |

| مسقحه | الع |                                           | الموض |
|-------|-----|-------------------------------------------|-------|
|       |     | ولا: تلخيص الإحصاءات الوصفية              |       |
| ٤٤٤   |     | انيا: تلخيص الإحصاءات الاستدلالية         | ثا    |
| ٤٤٦   |     | تبع العلاقات السببية والاستدلال عليها     | ಬ     |
| 200   |     | صادر يرجع إليها الباحث عند تفسيره للنتائج | م     |
| 200   |     | ولا: التصميم البحثي                       | أو    |
| ٤٦٠   |     | انيا: الدراسات والبحوث السابقة            | ثا    |
| ٤٦١   |     | الثا: البيانات اللاكمية                   | ٿ     |
| 275   |     | لاستنتاجات والتوصيات                      | الا   |
| ደ ٦ ٤ |     | حاذير في عملية تفسير النتائج              | م     |
| १२०   |     | للخصللخص                                  | 11    |
|       |     | القسم السادس                              |       |
|       |     | إعداد التقرير البحثي                      |       |
| ٤٦٩   |     | ل التاسع عشر: أقسام التقرير البحثي:       | الفص  |
| ٤٧٠   |     | قىدمة                                     | م     |
| ٤٧٠   |     | قسام التقرير البحثي                       | şi    |
| ٤٧٠   |     | ولا: المواد التمهيدية                     | أو    |
| ٤٧٥   |     | انيا: متن (نص) التقرير                    | ڎ     |
| ٤٨٢   |     | الثا: قائمة المراجع                       | ؿ     |
| ٤٩.   |     | إبعا: الملاحق                             | ر     |
|       |     | للخصللخص                                  |       |
| ٤٩٣   |     | ل العشرون: فنيات كتابة التقرير البحثي     | الفص  |
| ٤٩٣   |     |                                           | م     |
| ٤٩٣   |     | نظيم الكتابة                              | ز     |

| dock s | الموضــوع                                              |
|--------|--------------------------------------------------------|
| ±9£    | أسلوب الكتابة                                          |
|        | الاقتباسات                                             |
| ۲، ت   | الحواشي (الهوامش)                                      |
| ٥٠٨    | الجداول                                                |
| ٥١.    | الأشكال والرسوم التوضيحية والبيانية                    |
| ٥١.    | علامات الوقف والترقيم                                  |
| 010    | الملخص                                                 |
|        | القسم السابع                                           |
|        | تقويم البحوث التربوية والنفسية                         |
| 219    | الفصل الواحد والعشرون: كفاءة البحوث التربوية والنفسية  |
| 019    | مقدمةمقدمة                                             |
| ٥٢.    | الأخطاء الشائعة في البحوث التربوية والنفسية            |
| ٥٣.    | معايير تقييم البحوث التربوية والنفسية                  |
| ٥٣٦    | الملخص                                                 |
| 074    | الفصل الثاني والعشرون: أخلاقيات البحث العلمي           |
| ٥٣٧    | مقدمة                                                  |
| 0.41   | المبادئ الأخلاقية المصاحبة لتخطيط البحث                |
| ٥٣٨    | المبادئ الأخلاقية المصاحبة لعملية تجميع البيانات       |
| 0 8 0  | المبادئ الأخلاقية المصاحبة لعملية التعامل مع البيانات  |
| ۲ ه ۲  | المبادئ الأخلاقية المصاحبة لعملية إعداد التقرير البحثي |
| ٥٥.    | الملخص                                                 |

| عبفرجة | 31 | ***       | الموضسوع      |
|--------|----|-----------|---------------|
| 001    | •  |           | قائمة المراجع |
| 001    |    | م العربية | أولا: المراج  |
| ٥٥٣    |    | ع الأجنبة | ثانيا: المراج |

## ثانيا: الجداول

| محد   | عنوال الجادول رفم الصا                                | م الجدول |
|-------|-------------------------------------------------------|----------|
| 777   | أ دال ، أما ب والتفاعل فليس لهما دلالة                | ١        |
| 777   | ب دال، أما أ والتفاعل فليس لهما دلالة                 | ۲        |
| 779   | التفاعل دال، أما أ، ب فليس لهما دلالة                 | ۲۳       |
| ۲۳.   | أ، ب دالان، أما التفاعل فليس دالا                     | ٤        |
| ١٣١   | أ، والتفاعل دالان، أما ب فليس دالا                    | ٥        |
| 777   | ب، والتفاعل دالان، أما أ فليس دالا                    | 7        |
| 777   | أ،ب، والتفاعل ذات دلالة                               | ٧        |
| 7 7 7 | خطوات اختيار العينة الطبقية المتكافئة                 | ٨        |
|       | تصنيف الملاحظين أ، ب للمعلمين وفقا لدرجة تفاعلهم مع   | ٩        |
| 707   | التلاميذ                                              |          |
|       | عدد الكلمات التي يكتسبها كل تلميذ باستخدام الطريقتين  | ١.       |
| ٤٠٦   | أ، ب وكذلك ترتيب كل تلميذ بالنسبة لزملائه             |          |
| ٤٠٩   | الدرجات التي حصل عليها خمسون تلميذا في أحد الاختبارات | 11       |
| ٤١.   | التوزيع التكراري للدرجات المتضمنة في جدول ١١          | ١٢       |
| ٤١.   | التوزيع التكراري الفئوي للدرجات الموضحة في جدول ١٢    | ۱۳       |
| ٤١٦   | حساب المتوسط من تكرار الدرجات                         | ١٤       |
| ٤١٨   | حساب المنوال من تكرار الدرجات                         | ١٥       |
| 277   | حساب الانحراف المعياري للدرجات الخام                  | 17       |
| £ 7 V | درجات الأطفال على الاختبارين أىب                      | ١٧       |

المتغير (ع) في المجموعات المختلفة ......

## ثالثا: الأشكال

| ىفحة       | عنوان الشكل رقم الص                                     | الشكل |
|------------|---------------------------------------------------------|-------|
|            | مجموعتان من الأفراد لايوجد تباين بين المفحوصين داخل كل  | ١     |
| 125        | منهما                                                   | ,     |
|            | مجموعتان من الأفراد يوجد تباين بين المفحوصين داخل كل    | ۲     |
| 125        | منهما                                                   |       |
| 150        | الفرق بين أ،ب صغير مقارنة بمقدار تباين الخطأ            | ٣     |
| 150        | الفرق بين أ،ب كبير مقارنة بمقدار تباين الخطأ            | ٤     |
| 1 2 7      | تصميم تجريبي من ثلاث مجموعات                            | ٥     |
| 177        | توزيع درجات مجموعة من الأفراد في اختبار طبق عليهم مرتين | ٦     |
| ۱۸۸        | تصميم تجريبي بسيط يزاوج مجموعاته الذكاء كمتغير دخيل     | ٧     |
|            | تصميم تجريبي يزاوج في مجموعاته متغيري نوع الجنس         | ٨     |
| 119        | والذكاء، كمتغيرين دخيلين                                |       |
|            | تصميم دراسة الحالة مرة واحدة                            | ٩     |
| 7.9        | التصميم القبلي- البعدي للمجموعة الواحدة                 | ١.    |
| 71.        | تصميم المقارنة الاستاتيكية للمجموعة                     | ١١    |
|            | التصميم البحثي البعدي                                   |       |
| <b>717</b> | تصميم المزاوجة البعدي                                   | 15    |
| 717        | التصميم القبلي البعدي                                   | ١٤    |
| 719        | تصميم سولومون                                           | 10    |
|            | تصميم بسيط يوزع فيه المفحوصون عشوائيا على أربع          | 17.   |
| 777        | مجموعات ثلاث منها تجريبية وواحدة ضابطة                  |       |
|            | تصميم عاملي لمتغيرين مستقلين ( ٢×٣ )                    | ١٧    |
|            | علاقة الصدق بالثبات                                     | ١٨    |

| عنوان الشكل | يم الشاكل |
|-------------|-----------|
|             |           |

| ٤١١    | مدرج تكواري للدرجات الموضحة غي جمدول رقم (١١)    | ¥ <del>5</del> , |
|--------|--------------------------------------------------|------------------|
| \$ \ 7 | مقبلع تكراري للدرجات الدونة في جمدول رقم (١١)    | $\tau$           |
| £ 1 \$ | تشتت الدرجات                                     | 4.7              |
| ٤٢٦    | رسوع بياتية توضح العلاقات المحتملة بين متغيرين   | 77               |
|        | عينة عشوائية لها: أ- متوسط ب- متوسطان ج- متوسطات | 77               |
| 570    | متعددة د- متوسطات تظهر المنحنر الاعتدالي         |                  |

وقم الشدنعة

